#### دكتورة طيبة مالايرالاشار

# الفاظ المراق المات الجاحظ في مؤلفات الجاحظ





الكتياب : كافاظ العضارة العباسية في مؤافات الجاهظ

المؤلمية عالم الثانر

تاريخ النشر: ١٩٩٨م

حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

#### الناشــــــر ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع عبده غريب

شركة مساهمة محرية

المركز الرئيسى : مدينة العاشر من رمضان

والمطابيع المنطقة المناعية (C1)

ت: ۲۲۷۲۲۱/۱۰

الإدارة : ٨٥ شارع الحجاز - عمارة يرج آمون

الدور الأول - شقة ٢ ت ، ف : ٢٤٧٤٠٣٨

رقسم الإيسنداع : ١٧/١٠٢٤١

الترقيسم الدولى: I.S.B.N.

977-5810-63-9

## الفاط المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب الم

#### د. طيبة صالح الشذر

الناشر والتوزيع (الفامرة) عبده غويب

## بَــَلِهُ الْتُمْرِالِيَّةِ ﴿ وما أُوتُيتُم من العِلْمِ إلا قليلاً ﴾

صدق الله العظيم ( الإسواء : ٨٥ )

#### تقديم

هذا كتاب يدرس الفاظ الحضارة المعربية الإسلامية في ضوء مؤلفات الجاحظ ، ويمشل إضافة جادة للبحوث اللغوية في تاريخ المفردات العربية . وهذا العمل جزء من منظومة دراسات جامعية استوعبت بالبحث المعجمي جوانب شتى من تراث العربية من القرن الثاني الهجري حتى بدايات العصر الحديث . وقدّمت لبنات مهمة لصنع المعجم التاريخي للعربية . اللغة لا تحيا في فراغ ، وهي ذات دلالة كبيرة على نمط الحضارة وحياة المجتمع .

مؤلفة هذا الكتاب تخرجت في كلية الآداب ببجامعة الكويت وعرفها أساتذتها بتميزها وتفوقها وطموحها ، ثم التحقت بالدراسات العليا بقسم اللغة الغربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، وظلت تعمل بأناة وصبر ودأب ، إلى أن حصلت على درجة الماجستير بامتياز ، ثم نالت درجة المدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى . وانتظم مسار بحوثها بعد ذلك في الربط بين النمو المعجمي والتغير الدلالي في العربية من جانب والتغيرات في نمط الحياة والعلم والحضارة من الجانب الآخر .

هذا الكتاب واضح الخطة والمحتوى ، ضم فى بابه الأول الألفاظ الخاصة بالحياة الاجتماعية ، ثم الحياة السياسية ، ثم الحياة الاقتصادية ، ثم الحياة العلمية . وهنا نجد قراءة لغوية معجمية لنمط الحضارة وحقائق المجتمع فى ضوء الفاظ دالة تناولتها المؤلفة فى ضوء مؤلفات الجاحظ ، وسياق استخدامه لها . أما الباب الثانى فكان للدراسة الدلالية ، وفيه نجد الألفاظ ذات الأصول العربية من جانب وما دخل العربية من الفاظ إيرانية أو يونانية أو آرامية أو هندية من الجانب الآخر . واهتمت المؤلفة بموقف العربية من هذه المعربات .

إنَّ هذا الكتاب عمل له أهميته ، فقد أفاد من تراث اللغويين ، ولكنه

تجاوز هذه الجهود إلى جمع المادة من كتب الجاحظ فى نصوص طبيعية موثقة ومحققة ، فأضاف الكثير إلى تاريخ ألفاظ العربية . وقدّم الكتاب إلى دراسة اللغة العربية فى السياق الحضارى ما يمشل رؤية معجمية للتحولات فى المجتمع العربي فى القرن الثانى الهجرى وبدايات القرن الثالث الهجرى .

ولهذا كله ، يطيب لى أن ينشر هذا العمل الذى أجازته كلية الآداب بجامعة القاهرة عندما تقدمت به الباحثة على شكل رسالة جامعية في عام ١٩٧٥ . ويسعدني أن أقدّم هذا العمل لجمهور الباحثين والقراء .

والله ولى التوفيق

ادد. محمود نعمی حجازی

#### فمرس الموضوعات

مقدمه

#### الباب الأول دالمجالات الدلالية،

#### الفصل الأول: الالفاظ الخاصة بالحياة الاجتماعية

أولاً : الألفاظ الخاصة بالبيئة الجغرافية

ثانياً : الألفاظ الخاصة بتصنيف الفئات الاجتماعية ٣٦

ثالثاً : الألفاظ الخاصة بالملابس : الألفاظ الخاصة بالملابس

رابعاً : الألفاظ الخاصة بالحياة اليومية ٧٢

خامساً : الألفاظ الخاصة بالعادات

سادساً : الألفاظ الخاصة باللهو والصيد ١٣٢

سابعاً : اللغة والفئات الاجتماعية

#### الفصل الثانى: الفاظ الحياة السياسية

أولاً : الألفاظ الحاصة باقليم الدولة الإسلامية

ثانياً : الألفاظ الخاصة بشعوب الدولة الإسلامية ١٧٢

ثالثًا : الألفاظ الحاصة بالوظائف والجيش في الدولة الإسلامية ١٧٦

رابعاً : الألفاظ الخاصة بالتيارات السياسية ١٨٨

#### الفصل الثالث: الالفاظ الخاصة بالحياة الاقتصادية

أولاً : الألفاظ الخاصة بالزراعة

ثانياً : الألفاظ الخاصة بالصناعة ٢٣٥

ثالثًا : الألفاظ الخاصة بالتجارة ٢٤٣

رابعاً : الألفاظ الخاصة بالملاحة

٥

|              | الفصل الرابع: الالفاظ الخاصة بالحياة العلمية       |
|--------------|----------------------------------------------------|
| AFY          | أولا : الألفاظ الخاصة بالعلم ومراكزه               |
| <b>YVY</b>   | ثانياً : الفاظ الطب والرعاية الصحية                |
| 3.47         | الثالث : الالفاظ الحاصة بدراسة الحيوان             |
| ۳.۱          | رابعاً : الألفاظ الحاصة بدراسة النبات              |
| ۳ - ۹        | خامساً : الألفاظ الخاصة بالمعادن والتعدين          |
| 317          | سادسا : الألفاظ الخاصة بالظواهر الجغرافية الطبيعية |
| 414          | سابعاً : الألفاظ الخاصة بالكون والمسائل الفلكية    |
|              | الباب الثاني ر الدراسة الدلالية ،                  |
|              | الفصل الأول: الالفاظ ذات الاصول العربية            |
| 779          | أولا : الألفاظ الحضارية القديمة                    |
| ۳۷۱          | ثانياً : التغير الدلالي                            |
| <b>£ · Y</b> | ثالثاً : الاشتقاق                                  |
|              | الفصل الثاني: الاكفاظ ذات الاصول غير العربية       |
| 888          | أولاً : الألفاظ الإيرانية                          |
| 750          | والألفاظ اليونانية                                 |
| ۲۷۵          | والألفاظ الآرامية                                  |
| ٥٨٨          | والألفاظ الهندية                                   |
| ٥٨٩          | ثانياً : الألفاظ الدخيلة بين الجمود وتكوين مشتقات  |
| 7.0          | الحاتمة                                            |
| 7.9          | الكشاف اللغوى                                      |
| 725          | المصادر والمراجع                                   |
|              | <u> </u>                                           |

#### تقديم

يعد أبو عثمان الجاحظ ، عمرو بن بحر بن محبوب درة فسي جبين المعرفة العربية والإنسانية ، عالماً في كل فن آخذاً في كل علم بطرف بل بأطراف ، الله نفائس الكتب التي كتبت له ولها الخلود بعد مماته ٢٥٥ هـ .

هذا البحث هو بداية الطريق لمعرفة ألفاظ الحضارة العباسية في ضوء المفردات التي ذكرها الجاحظ في كتبه ورسائله التي قاربت الثلاثمائة والستين كتاباً ، وكتابي همذا هو أول عمل يتعرض بالتفصيل لجانب من الدلالة في لغة الجاحظ ، فكل ما سبق من بحوث كانت تتناول الجاحظ الأديب والناقد والمفكر ، أما لغة الجاحظ فهناك إشارات بين دفات الكتب لا تتعدى الصفحات القليلة . وقد كان هدف هذه البحوث هو شرح أمر من أمور اللغة وليس تناول الجاحظ من حيث استخداماته اللغوية وما استحدثه من اشتقاقات ودلالات تمثل الجاحظ من الفاظ عجممه اللغوي الخاص به . ولا شك أن ما جاء في كتب الجاحظ من ألفاظ عمل العصر العباسي لا يمكن الإحاطة بها جميعاً وإحصاؤها إحصاء دقيقاً . . ولكن بشكل تقريبي نستطيع ذكر جانباً من الألفاظ لنقل ما في الواقع في ذلك العصر .

ومما يجدر الإشارة إليه أن الألفاظ التي يمكن أن تمثل بعض جوانب العصر العباسي ليست بالضرورة وليدة ذاك العصر نفسه ، ولكن المقصود بالألفاظ التي وردت عند الجاحظ وكانت شاهداً على جانب بعينه أو مظهر من مظاهر الحياة العامة استحدثه المتطور الحضاري في ذلك العصر . وقد كان انتقائي لألفاظ الحضارة العباسية من خلال ما عرضه الجاحظ في مؤلفاته ورسائله فهو يعطينا صورة واضحة المعالم لتلك الحضارة الزاهرة .

لقد اعتمدت على نصوص الجاحظ ولا سيما تلك التي وردت في البخلاء والرسائـل والحيوان ، وقد توخـيت أن تكون النصـوص قصيرة موجـزة جهد

الإمكان . وجعلت هذه الدراسة في بايين يتفرعان إلى عدة فصول . وجعلت الباب الأول خاصاً بالدراسة الدلالية لألفاظ الحياة في العصر العباسي بكل ما تعنيه كلمة الحياة وما يتبعها من فعاليات اجتماعية وسياسية ودينية واقتصادية وعلمية . وتناولت الحياة المعيشية لأفراد المجتمع العباسي فلاخلت البيت العباسي وتعرضت لمحتوياته وأقسامه وما يقدم فيه من أطعمة وأشربة وما يلبس أفراده من أزياء وعايشت تقاليده وأعرافه وما يسوده من أساطير . ولغة هؤلاء الأفراد ولهجاتهم أفردت لها مكاناً خاصاً في رسالتي هذه وقد كانت تقسيمات الباب الأول إلى أربعة فصول : الأول منها يعني بالألفاظ الخاصة بالحياة الاجتماعية وما تحتويه من فعاليات تتعملق بالحياة اليومية مثل الأطعمة والأشربة والملبس واللهو والعادات واللهجات للفشات المتنوعة والثاني عن الحياة السياسية والتيارات الدينية . والفصل الثالث عن ألفاظ الحياة الاقتصادية وما يتعلق بهذه الحياة من أمور زراعية وصناعية وتجارية وحركة ملاحية واسعة تجوب الأقطار . أما الفصل الرابع فهو عن الألفاظ الخاصة بالحياة العلمية وما في هذه الحياة من تقدم علمي في مسجال الطب ، والمعلاج والعقاقير وعالم الحيوان والنبات تقدم علمي في مسجال الطب ، والمعلاج والعقاقير وعالم الحيوان والنبات والتعدين والظواهر الطبعية .

والباب الثاني جعلته من فصلين خصصت الفصل الأول للقيضايا اللغوية التي تتعلق بالألفاظ ذات الأصول العربية ، فيتتبعث الألفاظ التاريخية القديمة ووصفت طريق سيرها عبر القرون وقد أفردت حيزاً كبيراً للألفاظ الحضارية الشائعة في عصر الجاحظ . ومن القضايا التي اعتنيت بها في هذا الفصل قضية التغير الدلالي عند الجاحظ وما أوجده الجاحظ من الدلالات الجديدة والتغيرات التي لحقت هذه الدلالات فغيرت من مجالها أو ضيقت هذا المجال أو وسعته أو خصصته .

وكان أساس الانتقاء تلك الكلمات التي أوجدها الجاحظ بدلالة جديدة

وبمعنى مغاير للمعنى الذي جاء في المعاجم العربية ، وقد تأكدت من معرفة ذلك من لسان العرب وتاج العروس وغيرها من المعاجم لأنها تعطي الاستخدام البدوي القديم على نحو موثق ودقيق ولسان العرب وتاج العروس حددا معنى الدلالة في هذا المجال . وقضية أخرى تعرضت لها في هذا الفصل وهى قضية الاشتقاق عند الجاحظ وقد استعنت بالمعاجم والكتب اللغوية لمعرفة أصول الكلمات الحضارية التى تكونت عن طريق الاشتقاق .

والفصل الثاني خصصته للألفاظ المعربة وهي الألفاظ ذات الأصول غير العربية وهذا الفصل زاخر بعدد كبير من الألفاظ التي وردت في كتابات الجاحظ من اللغات الإيرانية والآرامية واليونانية وقد شملت هذه الألفاظ المعربة جميع مظاهر الحضارة العباسية . وقد استعنت بالمعاجم الأجنبية وبكتب المعربات لتحديد أصول هذه الألفاظ الأجنبية وكان كتاب المعرب للجواليقي خير مرشد في طريق الألفاظ المعربة وقد قسمت هذه الألفاظ إلى مجموعات دلالية ثم البحث في القضايا اللغوية المترتبة على استخدامها ، كالتغير الدلالي الذي طرأ عليها بانتقالها من لغاتها إلى مجال اللغة العربية وجمود هذه الألفاظ أو خضوعها للاشتقاق بعد تعريبها ، وإن كانت هذه الصيغ الاشتقاقية قليلة جداً عند الجاحظ.

ويعتمد البحث أساسًا على كتابات الجاحظ وعلى مصادر أخرى عديدة ومتنوعة ، منها الحسضارية واللغوية وكتب التاريخ والكتب التي تتعرض للحياة العباسية في عصر الجاحظ بصفة عامة ولحياة البصرة بصفة خاصة ، وفي مقدمتها كتاب شارل بيلات الذي عنونه باسم الجاحظ في البصرة وبعداد وسامراء . وكتاب د. طه الحاجري عن الجاحظ حياته وآثاره وكتاب د. وديعة النجم وهو يتحدث عن الجاحظ والحاضرة العباسية وكتب أخرى مشل كتاب الحضارة الإسلامية لآدم ميتز وغيرها من الكتب التي تعني بحياة العرب بوجه

عام وحياة السنعوب غير العربية وكذلك كتب أصول الديهن والأحكام . وقد اعتمدت على المعاجم مثل لسان العرب والمقاموس المحيط وتاج المعروس والمخصص لابن سيده ، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي وكذلك استعنت بكتب الملغة مثل أدب الكاتب وديوان الأدب وشذا العَرف . وكتب المعربات مثل المعرب للجواليقي وشفاء الغليل لمخفاجي وكتاب الألفاظ الفارسية المعربة لأدى شير ومعجم اشتاينجس للألفاظ الفارسية .

والحقت بالسبحث كشافًا لغويًا عامًا يسشمل جميع الألفساظ التي وردت في البحث لتوفير مزية أخرى في التصنيف ، يستفيد منها القارئ الباحث عن أشياء بعينها قد لايتيسر العثور عليها في إطار التصنيف الأساسي للمواد .

وختاماً تحية إكبار وإجلال لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي لما أولاني من رعاية ومتابعة وما بـذله من جهد صادق لإخراج هذا البحث على هـذه الصـورة، وكم أنا عـاجزة حقاً عـن شكره . واللـه ولي التوفيق .

#### الباب الأول المجالات الدلالية

الفصل الأول الالفاظ الخاصة بالحياة الاجتماعية

> الفصل الثاني **الفاظ الحياة السياسية**

الفصل الثالث الألطاط الخاصة بالحياة الاقتصادية

الفصل الرابع الالفاظ الخاصة بالحياة العلمية

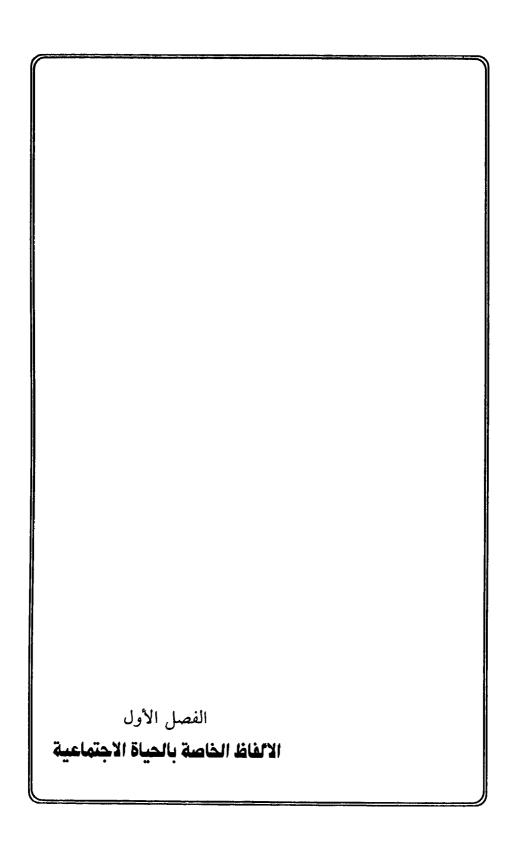

### الفصل الأول الاكفاظ الخاصة بالحياة الاجتماعية

اهتم الجاحظ اهتماماً كبيراً بالحياة الاجتماعية ووصفها ، وأفاد في ذلك من عدد كبير من الألفاظ ليعبر بها عن البيئة الجغرافية التي عاش فيها ، في البصرة وبسغداد وكذلك عن الفئات الاجتماعية وطبقاتها ، كما عبرت ألفاظ كثيرة عن أزياء طبقات وفئات المجتمع وألفاظ أخرى عن جوانب عديدة لدورة الحياة اليومية وتدبير الحياة المعيشية وعن العادات واللهو والصيد ، وإلى جانب هذا كله فقد اهتم الجاحظ باللغة عند الفئات الاجتماعية في العراق في عصره، ونحاول في هذا الفصل أن نعرض للألفاظ الخاصة بالحياة الاجتماعية بأن نعرض للما من جوانبها الكثيرة المتنوعة .

#### أولاً: الالفاظ الخاصة بالبيئة الجغرافية ُ

البُصْرة صور الجاحظ في كتبه البلدان والأمصار المختلفة التي كان لها شأن كبير في عصره ، فأعطانا صورة واضحة المعالم لأحوال بلدان معينة كانت لها مكانة خاصة في العصر العباسي مثل : البيصرة والكوفة وبغداد وغيرها من أمهات المدن الإسلامية ، وعن بيئته المحلية حدثنا الجاحظ عن البيصرة مدينته المفضلة ومسقط رأسه فقد ولد ونشأ فيها وعاش ما عياش شديد التعلق بها والحنين إليها، ويدلل على علو منزلتها فيقول : « العراق عين الدنيا والبيصرة عين العبراق، ، وعن أهل البيصرة قال الجاحظ : «ويدل على صلاح مائهم وكثرة دورهم ، وحسن عقولهم ، ورفق أكفهم ، وحذقهم لجميع الصناعات وتقدم ذلك لجميع الاساعات وقد فلل الجياحظ وفياً لمدينة البيسرة حتى بعد استقراره في بغداد مبقر الحلافة العباسية . ويؤكد هذا البقول شارل بيلات في كتابه عن الجاحظ والبيصرة فيقول : «إن الجياحظ في الواقع نتاج صاف للبيسرة حيث قضى فيها القسم الأوفى من حياته ، ولكنه كان نبتة إقليمية تغذت بنسع قري مستمد من أرض خصبة ، فلم تتفتح بصورة كاملة ، ولم تؤت ثمارها إلا في العاصمة بغداده (۱) .

وعن اسم البصرة وهل هى من أصل أعجمي يجيب شارل بيلات فيقول: الوتبدو صفة البصرة العربية بوضوح في اسمها بالذات الذي يصعب نسبته إلى أصل أعجمي ، مع العلم بأن المسألة ليست سهلة الحل والمظنون أن الاسم مشتق من طبيعة الأرض ("). فقد أطلق على البصرة مدينة الفطر النابت (Villes Chanpsgnons). فهي وليدة خطة رسمية غايتها تحضير البدو،

<sup>(</sup>١) الفصول المختارة جـ ٢ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ ، شارل بيلات ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) الحاحظ ، شارل بيلات ص ٢٦ .

ويستمر شارل بيلات في حديثه عن البصرة المدينة الخالدة في تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة الإنسانية فيقول: فإن البصرة وطن الجاحظ قد طغت فوق الأحداث التي أوجدتها وذلك بخلقها عوامل رخاء اصطناعية جعلت منها مدينة كبرى»(۱). أما المواصفات التي وضعها الجاحظ لإقامة المدن وتشيدها يحددها بقوله: لا تبني المدن إلا على الماء والكلأ والمحتطب(۱). وقال: "لا تقيموا ببلاد ليس فيها نهر جار وسوق رائجة وقاض عادل»(۱).

#### ١ - (سماء الأماكن:

فصل الجاحظ الحديث في أسماء الأماكن بالبصرة وبغداد تفسيلاً يعكس اهتمامه الكبير بالمدينتين وأهم هذه الأسماء التي ذكرها الجاحظ في حديثه عن البصرة : المربد ، والأبلة ، والخريبة ، والحربية ، والسبايحة ، وباب الجسر ، والقاطول - والأساورة ، والسدة ، والشماسية .

المِرْبُدُ: من معاني كلمة المربد أنها مكان تحبس فيمه الإبل والماشية ، وما يجفف فيه التمر وبهذا المعنى جاء قول بعضهم : « فلو أراده أبو هام وجد من ثمامة مربداً» جميع مساحة الأرض<sup>(1)</sup> ، وبيئة المربد الذي كان وسطاً «في موقعه بين بادية العرب وسواد العراق كانت ذات أثر ظاهر في الحياة اليومية العراقية إذ أن بيئة المربد كانت حملقة الاتصال بين الحياة العربية الصميمة والحياة العباسية الجديدة وهذا ما أكده الجاحظ بقوله عن المربد : «عليك بالمُربَد ، فإنه يطرد

<sup>(</sup>١) الجاحظ ، شارل بيلات ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ۲ ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ٢ ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ١١٠٥ وانظر - البخلاء ص ٢١٠ وانظر الحيـــوان جـ ١ ص ٢٥٨ ، ص ٢٦٠ ، جـ ٦ ص ٧٨ ، ص ٢٣٩ .

الفكر ، ويجلو البصر ، ويجلب الخير ، ويجمع بين ربيعة ومضر (۱) . ويعلق طه الحاجري على هذا الـقول ويؤكد أن المربد أقرب البيئات إلى بيئة الحياة اليومية العاملة بطبيعة الأصل فيه ، وبطبيعة الجسمهور الذي يغشاه (۱) . ونرى بعض شخصيات المربد المرموقة يتمسكون بعاداتهم العربية الصميمة وإن تغيرت بعض ألوان الحياة الاجتماعية والثقافية ، ويـورد لنا الجاحظ نصاً يؤكد هذا القول بأن صيغة الحياة العربية البدوية بـقيت غالبة على بيئة المربد فيقول : «إن مواليه من ولد جعفر وكبار أهل المربد ، كانوا لا يطمعون أن يشهدوه إلا على أمر صحيح لا اختلاف فيه (۱) .

السَّبَابِجَة وهى مكان كسان يسكنه السبسابجة بالبصرة وكسانوا من الجلاوزة وحراس السجون .

الأنساورة وهو مكان نزله قوم من العجم بالبيصرة وقد ذكر هاتين اللفظتين بقوله: احداثني يونس قال: لما بنى قيل ، مولي زياد داره وحمامه بالسبابجة عمل طعاماً الاصحاب زياد ودعاهم إلى داره ، وأدخلهم حمامه فلما خرجوا منه غداهم ثم ركب وغير في وجوههما(أع) . وقال عن الأساورة : ومررت يوماً وأنا أريد منزل لمكي بالأساورة(٥) . وذكر الجاحظ الخريبة والباطئة والبلالية وهذه كلها مواضع في البصرة يسكنها الشطار فقال : «وما أظن أن أحداً يدعو مثلي إلى الخريبة من الباطئة . ثم يأتيه بكسرات وملح(١) . وقال : «والصبر

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٤٠ ، جـ ٢ ص ١٥٥ ، جـ ٢ ص ٢٥٤ ، جـ ٤ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ - الحاجري ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) فحر السودان على البيضان ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جد ٧ ص ٨٣

<sup>(</sup>٥) الحيوال جـ ٥ ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ١٢١ ص ١٣٨ .

على قتال السجون ، فسل عن ذلك الخليدية، والكتفية والبلالية والخريبية»<sup>(۱)</sup>. وقال «وحدثني بعض أصحابنا عن شيخ من أهل الخريبة»<sup>(۲)</sup> .

القَاطُول : من أماكن بغداد ، قال الجاحظ : «وأردت مرة القاطول - وهي المباركة وأنا خارج بغداد»(٣) .

الحَرْبِيَّة ذكرها بقوله : «تحول أبو عبد الله الكرخي اللحياني إلى الحريبة فادعى أنه فقيه»(١٤) .

وقال ذاكراً باب الرجسر وهي منطقة مشهور في بغداد : وبكرت على أبي رجاء إلى باب الجسر ، أحدثه بالحديث (٥) .

السَّدَّة : «وكما قالوا : أبو مالك السدي كان يبيع الخمر في سدة المسجد»(١) .

الشَّمَاسِيَّة وهي من الأماكن التي يسكنها الأرستقراط والطبقة المرفهة ، وقد ذكرها الجاحظ في كلامه عن المقصور وأصحابها فقال : «قال : ونظر إليه جعفر والفضل ابنا يحيى وهبو واقف في ظل قصر من قبصور الشماسية»(٧) .

الْاَبُلَة : المدينة المجاورة للبصرة التي اكتسحتها البصرة على الـرغم من أهميتها لأنها تصل العرب بدور العجم كما ذكر الجاحظ في حيوانه فقال : "إن

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣٥٦ ، جـ ٢ ص ٢٥٢ وانظر البخلاء ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) كتاب البغال ص ٢٤٢ .

طرقات الابلة : «فأما الذي شهدت أنا من أبي إستحاق بن سيار النظام ، فأنا خرجنا ليلة في بعض طرقات الأبلة»(٢) .

نهر الأبلة: والبصرة تتصل بالأبلة بنهـ ريسمى نهر الأبلة ويصف الجاحظ هذا الـنهر فيـقول: «وهذا بحـر البصرة والأبـلة يأتيـهم ثلاثة أشـهر معلـومة معروفة من السنة السمك الأسبور»(٢).

#### ٢ - أجزاء المدينة العباسية

المُحُلّة: فالمحلة تعني: مكان صغير يشبه الحي تقيم به فئة معينة من الناس وأحياناً يطلق على هذه المحلة اسم ساكنيها، وقد ذكر الجاحظ هذه اللفظة محدداً اتساع رقعتها في الأحياء السكنية إذ أنها لا تتعدى بسضعة بيوت فيقول: "ويكون طيرانه لا يجاوز محلته" ويورد نصاً يحدد به سعة هذه المحلة فيقول: "ونقاتل في القرية كما نقاتل في المحلة "ويحذر الجاحظ من يريد تغير سكناه فيقول: "وتوخوا المتجاورين في المحلة والمتقاربين في الدور من الموفرين على النبيذ، والمقصورين على التنادم الله التنادم الله النبيذ، والمقصورين على التنادم الله المنادم الله النبيذ، والمقصورين على التنادم الله المنادم النبيذ، والمقصورين على التنادم الله المنادم المنادم الله المنادم المنادم الله المنادم المن

<sup>(</sup>١) الحيوان جد ٤ ص ٣٦٩ وانظر البخلاء ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ١ ص ٢٨١ وانظر فخر السودان على البيضان ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>۳) الحیوان جـ ٤ ص ۱۰۱ ، جـ ۱ ص ۲۸۱ ، جـ ٤ ص ۳۱٦ ، ص ۳٦٩ وانظـــر البیان والتبین جـ ۲ ص ۲۹۷

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٣ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) مناقب الترك ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ١ ص ١٥٨ وانظر جـ ٢ ص ١٥٥ .

الكور: اوبعث, في الكور وأنحى على أهل الـشرف والبيوتات حسداً لهم وإشفاء لغليل صاحبه منهم)(١).

جِيزة : فقد وردت عند الجاحظ بقوله : «وما قسم الله تـعالى لأهل كل جيزة من الشكل والصورة ومن الأخلاق واللغة»(٢) .

الدُّرْب : «وزعم لي غلماني وغيرهم من أهل الدرب ، أنه كان ينبح على كل راكب يدخل الدرب إلى عراقيب برذونه»(٣) .

الآوب: فقال « ورموني بسهامهم من كل أوب وأفق وتتابعوا على تتابع الدبر على مشتار العسل»(ئ). ولفظة أوب من الممكن أن نسضعها إلى الفاظ الحاصة بأجزاء المدينة فهي تمثل جزءاً من المدينة وتفرعاتها.

#### ٣ - الطرق داخل المدينة :

وهذه الطرق التي توصلنا إلى أجزاء المدينة وأطرافها الآهلة بالسكان تدعي بأسماء مختلفة ومتعددة ، أوردها الجاحظ في كتبه من خلال أحاديثه عن الناس أو عن الطرق التي سميت بأسماء أشخاص معينين ذاع صيتهم لأمر من الأمور مثل : سكة بنى مازن ومربعة بنى منفر ، وسكة اصطفانوس وغيرها .

وأهم الألفاظ المستخدمة في هذا المجال :

الجادة ، والسكة والجمع سكك ، والشارع ، والرائغ ، والأزقة ، والرحبة ، والمربعة ، والجهارسوك والنقب .

<sup>(</sup>١) ذم أخلاق الكتاب ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١٢٩ ، جـ ٣ هـ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٦٧ .

الْجَادَة هي اللفظة التي أطلقها الجاحظ على الطريق الواسع الممتد فقال : «وعليك بالجادة فإنه خير لك ، ودع الثنيات ، فإنه أمثل بك<sup>(1)</sup> . وقال عن الجادة : «فاستقبلني واحد فلزم الجادة التي أنا عليها ، فلما غشيني انحرفت عنه يمنة فانحرف معي<sup>(1)</sup> .

السّكة: السكة والجمع سكك ووصف لنا سكك معينة بأسماء ساكنيها وهذه السكك تربط المناطق السكنية وأهل المحلة بعضهم ببعض ، فقال عن السكة: ولم أجد أهل سكة اصطفانوس ، ودار جارية ، وباعه مربعة بني منفر يشكون أن كلباً كان يكون في أعلى السكة وكان لا يجوز ، فحرس الحارس أيام الأسبوع كله (٢) وقال: «كان بالبصرة شيخ من بنى نهشل يقال له غروة بن مرتد نزل ببني أخت له في سكة بني مازن (١) وقال عن السكك: «وكان إبليس يتراءى في السكك في صورة سراقة المدلجي» (٥).

الشارع: ويترادف معها الرائغ وقد ذكرهما الجاحظ بقوله: «قد أردت أن أهدم المسجد الذي كنت بنيته ليزيد بن هشام حين ترك أن يبنيه في الشارع وبناه في الرائغ»(1).

الآزقة: ذكرت في نص لم يعطنا معناها بالتحديد وسأورده كما قاله الجاحظ بدون أن توضح لي صورة هذه الأزقة من شبكة الطرق التي نحن بصددها قال الجاحظ في نصه: «ولنا المواجأة في الأزقة ، والصبر على قتال السجون»(٧).

<sup>(</sup>١) التربيع والتدوير ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٤٦٩ وانظر جـ ٥ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١٢١ وانظر جـ ٣ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>۵) الحيوان جـ ۱ ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٧) مناقب الترك ص ٢٧ .

النَّقب : ولنا القتال عند أبواب الخنادق ورؤوس القناطر ، ونحن الموت الأحمر عند أبواب النقب(١) .

المُرْبَعَة : والجهار سوك ، قال الجاحظ عنهما مفسراً لاستعمالهما من قبل هذه الفئات : «وأهل البصرة إذا التقت أربع طرق يسمونها مربعة ، ويسميها أهل الكوفة الجهارسوك . والجهار سوك بالفارسية (٢) والمربعة تعني التقاء الطرق الأربعة .

الرّحبة : فقال : «وتركت مجلسك في ساباط غيث ، وإشرافك على رحبة بني هاشم ، وجلسك في الأبواب التي تلي رحبة بني سليم ، وجلست على هذا النهر في مثل هذا اليوم»(٣) .

#### ٤ - اماكن السكن ومواد البناء:

**المحاریب** : «ولم صوروا في محاریبهم وبیوت عباداتهم ، صور عظمائهم ورجال دعوتهم»(۱) .

الدور : «لا يدعون في صحون دورهم وأعالي سطوحهم شيئاً من الصفر إلا رفعوه»(٥) .

البيوت : «ثم إنا نزلنا بعض الخانات وإذا البيوت ملاء روثاً وتراباً»(١) .

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٢٧.

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ۱ ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتبين جـ ٣ ص ٤٧ وانظر الحيوان جـ ٥ ص ٣٥٩ وأماكن أخرى كثيرة .

الجواسق قال: «وإن جف قبل انقضاء الصيف، وعاد عليه الحرن، عاد عليه بالأثارة والصب وبالمثل فإنهم اتخذوا نوعاً من الجواسق، (١).

الأخصاص: كانت الأخصاص بيوت ألطبقة الدنيا وسكنا لهم وهذه الأخصاص كانت تضمها رقعة واحدة عرفت باسم أخصاص البصرة وقد ذكره الجاحظ في بيانه فقال: «أخطب الناس صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة» (٢).

#### مواد البناء:

حدثنا الجاحظ عن البيوت والدور والمقصور ووصف لنا أشكالها ، والمواد التي تستعمل في بنائها تختلف حسب مستوى الفرد في المجتمع العباسي فالطبقة المرفهة تستعمل مواد غير التي كانت تستعملها المطبقات الدنيا وهكذا جاءت البيوت مختلفة حسب اختلاف الطبيقات والأفراد فمنها من يستعمل الطين ، والآجر بألوانه والجبسين والجبس والجص الأبيض والشورج والقرميد والبلاط والرخام واستعمال هذه المواد جاءت بنصوص في كتب الجاحظ وكأنه المعماري الخبير بأمور البناء فيقول في وصف بناء بيت بالبصرة : "إن الدار في البصرة إنما يتم بناؤها بالطين واللبن وبالآجر ، والجص ، والأجذاع ، والساج ، والخشب، والحديد والصناع (الله على على الأيدي العاملة ذكرها في هذا النص إذ أنه لا يتم تشييد البيت إلا بها .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٠٥ ، ص ٩١

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جــ ١ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار جــ ١ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) البلدان ص ٤٢ .

وعن مواد البناء: أني يمحيى بن خالد ابنه جعفراً وهو يبني داره التي ببغداد بقرب الدور وأتاهم يبيضون حيطانهم فقال: اعلم أنك تغطي الذهب بالفضة، فقال جعفر ليس في كل مكان يكون الذهب أنفع من الفضة، ولكن هل ترى عيباً ؟ قال: نعم مخالطتها دور السوقة(۱).

الجُّص والآجر بالوانها فقال: «وإذا رأيت بناءهم وبياض الجص الأبيض بين الآجــر الأصـفر لم تجـد لذلك شبهـاً أقرب من الـفضة بـين تضاعـيف الذهب(٢).

الِقُرْمِيد : «وإن كانت الدار مقرمدة أو بالآجر مفروشة»<sup>(۱)</sup> . وذكر الجص والجبسين فقال : «وكانوا يطلون حوائط دورهم بالجص والجبسين<sup>(1)</sup> .

الجبس وهو مادة يطلب به الحائط أيضاً : «فمتى وجد من لا علم له في أسفل القمقم كالجبس ، أو وجد الباقي من الماء مالحاً عند تصعد لطائفة ، على مثال ما يعتري ماء البحر ، ظن أن النار التي أعطته اليبس(٥) .

مُجَسَّصة فقال: «وهشموا بلاطها بالمساحى(١) وعن البيوت المجصصة قال: «إن الأقدام إذا كثرت كثر المشي على ظهور السطوح وعلى أرض البيوت المجصصة»(١).

وذكر الحاحظ ألفاظاً كانت تستعمل في مواد البناء :

<sup>(</sup>١) عبون الأخيار، ابن قتيبة، جدا، ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) القصول المختارة على هامش الكامل للمبرد جـ ٢ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٨٤ وانظر الحيوان جـ ٣ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٨٢ .

السهيط وهو الآجر القائم بعضه فوق بعض .

ولكن الجاحظ جاء بلفظة فارسية تعبر عن هذه الكلمة ولا توفي بالمعنى المطلوب وهي لفظة :

الرّزوق وهو السطر والصف من النخل وغيره . «لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم ، ولذلك يسمون البطيخ الخريز ، ويسمون السميط الرزدق<sup>(۱)</sup> . ومنهم من استعمل في بناء داره الفسيفساء والرخام وقد ذكر الجاحظ هذه الكلمات بقوله : «سألقي عليك علم الإدراك وسبك الرخام وصنعة الفسيفساء (۱) .

الشَوْرَج قال الجاحظ: "فيأكلان من شورج أصول الحيطان، وهو شئ بين الملح الخالص وبين التراب الملح "، وما تبقى من عملية البناء وفضلات المواد يدعي. اشكنج وهو قطع الطوب والآجر المكسر قال الجاحظ عنه: "وما كان من اشكنج فهو مجموع للبناء، ثم يحرك ويثار ويخلل حتى يجتمع قماشه ثم يعزل للتنور(1).

في النصوص السابقة تبين لنا ما كانوا يستعملونه في العصر العباسي من مواد بناء ساهمت في تشييد الدور والقصور الشاهقة فأنعشت حركة العمران والتقدم الحضاري . وهناك أدوات لا يمكن الاستغناء عنها في عمليات البناء وتشييد البيوت إذ أنها من مكملات مواد البناء مثل الضبة والرزات والغلق والدروند وقد ذكر الجاحظ هذه الأدوات عندما تحدث عن الصناع والحرفيين

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٤٣.

وأدواتهم وفي مجال إتمام عمليات البناء والمحافظة لصيانة الدور لابد أن تستعمل الأقفال والرزات ومفردها الرزة .

الرزة: قال الجاحظ: ونزعت مسامير الأبواب قلعت كل ضبة ونزعت كل رزة (١) . وذكر الرزات بقوله: «وجعلوا لدورهم الأبواب يحكم غلقها الأقفالوالرزات»(١) .

الحُوْزَة : اوقلعت كل ضبة ونزعت كل رزة وكسرت كل حوزة (٣) .

**الْغُلُق** : ﴿والبانون الذي يقف على الباب ويسل الغلق ، ويقول بانوا »(٤٠).

الْدُرُونُد : وهى التي تستقبل الباب من أعلى الأسكفة وهو النجاف كما ذكر ابن الأعرابي وهى كلمة فارسية وفى اللسان نجف (٥) قال الجاحظ : «وربما جعلت مأواها بالليل دروند الباب)(٦) .

يورد الجاحظ نصاً يـدعو فيه إلى الاعتناء بالدور فـقال: ﴿إِذَا أَكْثُرُ الدَّحُولُ وَالْحُورِجِ وَالْفَتْحُ وَالْإَغْلَاقُ وَالْأَقْفَالُ وَجَذَبِ الْأَقْفَالُ تَهْشَمَتُ الْأَبُوابِ وَتَقَلَّعْتُ الرَّاتِهِ (٧) .

#### ٥ - اجزاء البيت:

وبعد هذه المقدمة عن البيوت : ذكر الجاحـظ البيت العباسي بأجزائه ابتداء من العتبـة وحتى السطح وكذلك أمـاكن الفضلات ومن الفاظ أجـزاء البيت :

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٨٢ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٢ .

<sup>﴿ ﴿ )</sup> حاشية الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٨ .

<sup>&#</sup>x27;(٦) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٨٢ .

عتبة - ودهليز - ومرمة - وساباط ، والكناديج وايوان ، وصحن ، وعلالي، وحمامات ، وكذلك شاذروان ، والدرج ثم السبالوعة والبالسوعات والحلاء ، والكنيف ، والمزبلة ومايرمي بها من كساحة ، وسوف أذكر النصوص التي أورد فيها هذه الألفاظ . وهي كثيرة ولكني سأورد بعضها .

وأول جزء تطؤه قدم الداخل للبيت العباسي :

العَتبة قال الجاحظ: «وربما خرجن من الفتح الذي يكون بين أسفل الباب العتبة (۱) ، وبعد العتبة ندخل البيت فيصادفنا الدهليز وهو المر المؤدي إلى صحن الدار . وللدهليز دور مهم في البيت ففيه يتقي أصحاب البيت من حرارة الجو صيفاً . ويكون الدهليز أحياناً ملاذاً لعابري السبيل عمن لا تربطهم بأصحاب البيت علاقة حميمة . فهو مستراح لهم ، والبيت مهماً كان صغيراً لا يمكن أن يستغنى عن .

الدهليز: "وقيل للجماز: رأيناك في دهليز فلان وبين يديك قصعة وأنت تأكل" (١) . وقال: "فدعني أبيت بقية ليلتي في الدهليز في ثيابي التي على فإذا كان مع الفجر مضيت (١) . ومن الدهليز ندخل إلى صحن الدار قال الجاحظ: "وان كان في أرض الدار فضل وفي صحنها مسع" (١) .

وقال عن الإيوان : لقيانهم في مقدار سطح الإيوان الهاده .

والسَّابَاط وهو الجزء الذي يكثر فيه الظل لأنه يقوم على أعمدة ويظلله سطح ذكره الجاحظ بقوله: «وتركت منجلسك في ساباط غيت ، وأشرافك

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاء ص ٧٣

<sup>(</sup>٣) البرصان والعميان ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البحلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) صناعات القواد ص ٣٨٩ .

على رحبة بني هاشم (۱) . وقد وصفه صاحب الألفاظ الفارسية بأنه مأخوذ من ساية بوشي ومعناها المظلة ، أي هو السقيفة بين دارين تحتها طريق نافذ . وبعد أن تجولنا بين أجزاء البيت من الداخل نصعد الدرج لنصل إلى جزء مهم في البيت العباسي وهو .

السطح والجمع سطوح وقد اتخذوا المطابخ في السطوح واستعمل السطح للنوم صيفاً وفي نص للجاحظ يبين لنا النوم في السطوح إذ جاء على لسان أحدهم فقال: «ليس نحن في الصيف فأضيق على عيالك السطح<sup>(۲)</sup> وفي السطوح اتخذوا.

العلالي وهي ماكان الطبخ ، والغرفة التي في السطح تدعي العلية والجمع علالي ، وقد ذكرها الجاحظ بقوله : «ثم يتخذون المطابخ في العلالي على ظهور السطوح وإن كان في أرض الدار فضل وفي صحنها متسع» (٢) إذًا اتخاذ المطابخ في السطوح هي عادة عباسية وليس ضيق المكان هو الذي أجبرهم على ذلك لأنه من النص السابق نرى الجاحظ يقول وإن كان في أرض الدار فضل وفي صحنها متسع . وقال موضحاً أهمية السطح «ثم لا ينصبون المتنانير ولا يمكنون القدور إلا على متن السطح» (ع) ويصل لهذه العلالي بواسطة .

الكَنَادِيج وهى خشبة يستخدمها الباني في بناء الجدران والطيقان وقال عنها الجاحظ: «يصعد إلى العلالي فوق الكناديج درجة بعد درجة وكذلك نزوله»(٥).

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩ وانظر جـ ٧ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>۲) البرصان ص ۲٦٠ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٨٣ وانظر الحيوان جـ ٣ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٨٤ ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>۵) الحيوان جـ ٣ ص ٢٢٤ .

الدرج: "والصعود على الدرج الكثيرة، فينقشر الطين وينقلع لذلك الحصى وينكسر العتب(١) فقد ذكر الدرج والمفرد درجة، وذكر أيضاً أشباه الدرج فقال: "وقد تصعد الحيات في الدرج وأشباه الدرج لتطلب بيوت العصافير)(١).

ويقول آدم ميتز : لقد كشفت لنا حفائر سامرا عن :

طريقة بناء الدور عند أهل العراق في القرن الثالث الهسجري ، فقد كانت الدور بسامرا تبني على مثال واحد يصل بينها وبين الشارع أو السدرب دهليز سقوف يفضى إلى صحن واسع قائم الزوايا يبلغ عرضه ثلثي طوله في العادة ، ويتصل به من جانب العرض القاعة الكبرى وفي أركانها غرف صغيرة ، ويحيط بالصحن أيضاً غرف متجاورات مربعة للسكنى وللمرافق المنزلية ، ولا تخلو الدور قط من حمامات ومجار تحت الأرض (٣) . ومن مرافق السبت الحمامات التي كانت تعتبر في العصر العباسي من دلائل الترف ومن أمارات هيئة أهل الشرف والسبيوتات كما ذكر الجاحظ في البخلاء : «واتخذوا الحمامات في الدور، وأقاموا وظائف الثلج والريحان في البخلاء : «واتخذوا الحمامات في وهي الشاذروان في البيوت ، وهو عبارة عن نافورة تكون في وسط السبت العباسي الخني ، وقد ذكر الجاحظ هذه الكلمة فقال : «وحدثني إبراهيم ابن النبي : قال كان على ربض الشاذروان شيخ لنا من أهل خراسان (٥) ، ونعود للمرافق الصحية التي يستخدم ونها لتصريف الفضلات مثل مياه الغسيل والاستحمام والأمطار وغيرها من الفضلات التي يجب التخلص منها بواسطة والاستحمام والأمطار وغيرها من الفضلات التي يجب التخلص منها بواسطة

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٢٤.

البالوعات التي يسقوم على تنقيتها عمال اتسخذوا هذه المهنة حرفة لهم قال الجاحظ في بسخلائه عن هذه العملية الصحية ، وذكر لفظة البالوعة والجمع بالوعات : "وكان من البخل يؤخر تنقية بالوعته إلى يوم المطر الشديد وسيل المتاعب ، ليكتري رجلاً واحداً فقط ، يخرج ما فيها ويصبه في الطريق فيجترفه السيل ويؤديه إلى القناة" ( ) . وقال عن البالوعات : "واتخذوا في دورهم بالوعات لتصريف الفضلات الإنسانية " وعملية تنقية البالوعة من فضلاتها كانت تعتبر في عصر الجاحظ من دلائل الكرم لكثرة الزوار ، وفي هذا يقول الجاحظ : "الخصال التي تدعو إلى ذلك كثيرة ، وهي قائمة معروفة . من ذلك سرعة امتلاء البالوعة وما في تنقيتها ( ) . ثم مرفق آخر لتصريف الفضلات وهو الحلاء أو الكنيف أو الحش ، وكلها كنايات كما قال الجاحظ : "وكذلك الخلاء والحش والغائط وكلها كنايات الكنيف فقال : "قال : قد تحرك بطني والحش والغائط وكلها كنايات الكنيف فقال : "قال : قد تحرك بطني فأريد المنزل قال : فلم لا تتوضأ ها هنا ؟ فإن الكنيف خال نظيف ( ) )

وهناك ألفاظ تستعمل لإلقاء الفضلات وهي المزبلة التي ترمي فيها الكساحة المتخلفة من عملية التنظيف أو الكسح كما يسميها الجاحظ: «ولا تكسح عليها الأرض إلا في الفرط»(٥) وقال على لسان أحد بخلائه: «وألا يلقوا عظماً ولا يخرجوا كساحة»(١) وقال في البخلاء أيضاً: «وكان أبو سعيد ينهي خادمه أن تخرج الكساحة من الدار»(٧) وهذه المخلفات أو الكساحة تجمع في المزبلة التي

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٨٢ ، وانظر الحيوان جـ ١ ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) البرصان والعرجان ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٢٩ .

تكون من الملحقات المنهمة في البيت ، فقال الجماحظ على لسنان أحد ملاك البيوت : «ونظفناها لتحسن في عين المستأجر وليرغب فيها الناظر فإذا خرج ترك مزبلة وخراباً»(١) .

#### ٢ - الدوات البعث :

ذكر الجاحظ مسميات الأدوات الضرورية للبيت في نصوصه ، قال عن الإضاءة : «دخلت على رجل من أهل خراسان ليلاً ، وإذا هو قد أتانا بمسرجة فيها فتيلة في غاية الدقة وإذا هو قد ألقى في دهن المسرجة شيئاً من الملح» . وعنوا بالزرع وزينوا دورهم بالورود ووضعوها في قواصر داخل البيت ، وذكر الجاحظ هذا فقال : «إن حب الأراك بغرس في جوف طين في قواصر ويسقى الماء أياماً» . ومن وسائل الترف المحيوس ومفردها خيش قال الجاحظ واصفاً لنا عملية التهوية والتكيف في عصره : «ربما لبس في الصيف خف لبود وهو جالس في الحيش» وقال، عن الخيوش : «لمو كانوا إذا جلسوا في الخيوش ، واتخذوا الحمامات في الدور وأقاموا وظائف الثلج والريحان» (۱) ويقول الطبري عن الخيوش : في عمد المنصور العباسي اتخذت طريقة أخرى للتبريد فكانوا ينصبون الخيش السغليظ ، ولا يزالون يبلونه بالماء . فيبرد الجو ، وكان الخيش ينصب على قبة ثم اتخذت بعدها الشرائح (۲) ومن الطبيعي أن من يستعمل هذه الأشياء في بيته هو الثرى المترف لأنها كلها أمور تبين إلى أي مدى وصل الترف في الحضارة العباسية وكذلك استعملوا في بيوتهم رشى اللبن في البيت للوقاية في الخيان ، وفي نص للجاحظ ببين لنا هذه العملية الوقائية قال : «ويقال إن

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٧

<sup>(</sup>٢) البحلاء ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريح الطبري جـ ٣ ص ٤١٨

اللبن إذا ضرب بالكندس ونضج به بيت لم يدخله ذبان (۱) واستعملوا الطّست : من أجل تنظيف الملابس وأمور أخرى ، قال الجاحظ يعدد فوائد الطست : قإذا فرغ من غسل يده في الطست نفض يديه من الماء (۱) وقال : «وكانوا يلقون النوى في طست (۱) واستعملوا الزّيل لجمع الكساحة . وهذا ما ذكر في أماكن عدة منها في بخلائه : «فإذا كان في الحين جلس وجاءت الخادمة ومعها زبيل فعزلت بين يديه من الكساحة زبيلاً (١) وقال : «فما كان إلا بقدر ما يكنس الرجل زبيلاً حتى تركناهم (٥) .

وعن التبريد يحدثنا آدم ميتز نقلاً عن المقدسي : ويحكي المقدسي أنه رأى في دار عضد الدولة بشيراز بيوت الخويش يبللها الماء على الدوام بواسطة قنى حولها من فوق ويظهر أن هذه الطريقة في التبريد كانت شائعة جداً في بغداد»(١)

### ٧ - تا'ثيث البيت وفرشه :

اهتم الجاحظ ببيان أثاث البيت وفرشه ، وذكر في هذا المجال كلمات كثيرة أهمها : سرير . أسرة . الكلة . اللحاف . الملاءة . المخاد . البوارى .

ما يرويه الجاحظ عن أحد بخلائه فقال : «كان يجعل سريره في الشتاء من قصب مقشر لأن البراغيث تزلق عن ليط القصب لفرط لينه وملاسته»(٧) وقال

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٣ ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٦ وانظر الحيوان جـ ٤ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) المخلاء ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) صناعات القواد ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٦) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٠٢ .

عن هذه الظاهرة : "فاحتالوا لبراغيثها بالأسرة فلم ينتفعوا بذلك لأن براغيثهم تمشى»(١١) واستعملوا لمـنامهم الكلة ، واللحاف والملاءة والمخاد ولـفرشهم المساد والبسط والبواري والحبصر ، وهذا الفرش يتفاوت حسب منزلة الفرد الاجتماعية وموارده الاقــتصادية وقد ذكر إلجاحظ الفاظهم المســتعملة في إعداد أسرتهم أو في فرش دورهم فقال عن الكلَّة وهي الستر الرقيــق الذي يتوقى به النائم من البعوض ، قال : «وفي الذبان خبر آخر : وذلك أنهن ربما تعودن المبيت على خوص فسيلة وأقلا بــها من فسائل الدور أو شجرة أو كلة»<sup>(٢)</sup> وذكر **اللحاف** فقال : "ومعي لحاف لى سمل" (٢) وقال عن الملاءة : "اشتريت ملاءة قذارية فلبستها ما شاء الله رداء وملحفة "(٤) والمخاد قال عنها: «جعلت مادون خرق المخاد للقلانس»(٥) وعن المساد قال : «وذكرتم الاتكاء على المساد . وربوضى ذات الأربع الأربع المنفرش: البسط والبواري والحصر ذكرها الجاحظ بقولمه : «فبطنوا البواري وبطنوا الحصر وبطنوا البسط وبطنوا الغداء بشربة باردة»(٧) وقال عن البواري: «فألقى على باب داره - البواري، وجلس إليه الجيران (٨) وعن العصر قال: الحدثني عن وصفك أطباق الرطب وبسطك الحصر في السكك"(١) والملاحظ أن الطبقة الغنية سكنت في محلات خاصة بها وأبت أن تخالطها طبقة العامة ، وفسرشت الدور بالفرش المترف الذي يدل على

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوال جد ٣ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٠٥

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) البرصان والعرجان ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٣ ص ٨ وانظر كتاب البغال ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٩) البخلاء ص ١٣٤.

مستوى معيشتها المرتفع . أما الطبقة الفقيرة التي ترزح تحت عبء الحاجة فقد تكتلت في أماكن خاصة بها ، وسوف نتطرق إلى هذا في كلامنا عن الفئات التي تكون المجتمع . وقبل أن نترك البيوت وساكنيها والبيئة المكانية البصرية أو البغدادية نرى أن الرفاه الحضارى تمثل في تسرتيب البيوت بالأثاث الرقيق المترف المتلائم مع المناخ الذي يسود العراق وخاصة في فصل الصيف ، ويعلق شارل بيلات بقوله : «ونجد إلى جانب رقة الأنواع ، ترف الخسوان والأثاث الله وبعد أن تجولنا مع الجاحظ في بيئته التي عاش فيها والتي تمثل الحضارة العباسية بأوج ازدهارها ، بعد هذه الجولة سنتناول أمور الحياة المعيشية لطبقات المجتمع العباسي ، فالحياة اليومية لها جوانب متعددة سنتطرق إليها .

# يقول آدم ميتز في وصفه للبيت العباسي :

كان يستعمل في هذه البيوت الصيفية مروحة تشبه شراع السفينة تعلق في سقف البيت ويشد بها حبل يديرها ، وهي تبل بالماء وترش بماء الورد ، فإذا أراد الرجل أن ينام وقت القائلة جذبها بحبلها ، فتذهب بطول البيت وتجئ ويهب منها نسيم بارد طيب(٢) .

<sup>(</sup>١) الجاحظ شارل بيلات ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٢١٢ .

## ثانياً: الالفاظ الخاصة بالفئات الاجتماعية

كانت البصرة من أكبر المراكز التي تجمعت فيها القبائل العربية المختلفة من عدنانية ويمنية ، وقد اندمجت في وقت مبكر عناصر أجنبية جاءت من فارس والهند في هذه القبائل العربية التي تكون سكان البصرة بصفتهم جنوداً مرتزقة ، واشتركوا في الفتوح الـتي كانت تجوبها تلك الـعناصر العـربية الناشـرة لدين الإسلام . وهكذا استوطنت البصرة فروع من القـبائـل العـربيـة الرحَّل والمتحضرة . كما أن الأراميين كانوا يشكلون قسماً كبيـراً من أهل السواد الذين يطلق علـيهم كتاب العرب دون تمييز اسـم النبطيين . وقد ظل هؤلاء الـنبطيون منعزلين عن الـعرب ويؤلـفون طبقـة الزراع الدنـيا . ومن غـير العرب أيـضاً الإيرانيـون والسند والهـند والمالقيـون والزنج . والمالقيـون يعتبرهـم المؤرخون بصورة عامة السبابجة و الزط ، وهم من زمرة واحدة . وقد ذكر لنا الجاحظ كل هذه الأصناف والفئات في كتبه وعدد صفاتهم ومواصفاتهم .

فنرى الجاحظ يعدد بعض هذه الأنواع بصورة عامة بقوله: وزعم أن جند الخلافة اليوم على خمسة أقسام خراساني وتركي ومولي وعربي وبنوي (۱) . وبتحديد أكثر نراه يصف أقواماً في بيئات معينة كقوله: «سل عني الكتفية و الخليدية و الغريبة و البلالية وبقية أصحاب صخر ومصخر وبقية أسحاب فاس وراسي مقلاسي (۱). وقد عدد الجاحظ الزنج بأنواع مختلفة قال «قالوا: وأنتم لم تروا الزنج الذين هم الزنج قط ، وإنما رأيتم السبى يجئ من سواحل قنبلة وغياضها وأوديتها ، ومن مهنتنا وسفلتنا وعبيدنا ، وليس الأهل قنبلة جمال والا عقول. وقنبلة : اسم الموضع الذي ترفون منه سفنكم إلى ساحله.

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) الحلاء ص ٥٠ .

لأن الزنج ضربان: قنبلة ولنجويه (١). وقد ذكر الجاحظ كل هذه الأصناف من البشرية فخر السودان على البيضان.

#### ١ - طبقات المجتمع:

إن التغيير السياسي في المجتمع العباسي أعقبه تغيير اجتماعي في تقسيم الطبقات الاجتماعية وترتيب منازل فئاتها تبعآ لتغير الوظائف الاجتماعية التي تؤديها هذه الفئات والطوائف والطبقات ، وقد أوضح لنا الجاحظ طبقات المجتمع هذه عندما تكلم عن التقسيم الطبقي في مجتمعه قائلاً: «إن اجتمع الأعلون والأوسطون والأدنون فدعوت بواحد منهم دون من يعلوه في القدر لأمر لابد من الدعاء به له ، فأظهر العذر في ذلك لئلا تخبث نفسي من علاه ، فإن الناس يتغالب لمثل ذلك عليهم سوء الظنون»(۲) .

فمن هذا النص نستطيع أن نميز طبقات المجتمع العباسي آنذاك فهى طبقات ثلاث: العليا، والوسطى، والعامة، وقد أشار الجاحظ في أماكن عديدة من كتبه عن العوامل التي تؤثر في التقسيم الطبقي للمجتمع وأهمها العامل المادي وبين أهميته في تحديد نوع البطبقة الاجتماعية للشخص وذلك بملاحظته لأصحاب الحرف السفلى بأنهم لم يستطيعوا أبداً أن يثروا البراء اللازم الذي يرفع من منزلتهم الاجتماعية، فنراه يقول في الحيوان مدللاً على رأيه: «ولم أر سقاء قد بلغ حال اليسار والثروة وكذلك ضراب اللبن والطيان والحراث وكذلك ما صغر من التجارات والسمناعات. ألا تسرون أن الأموال كثيراً ما تكون عند الكتاب وعند أصحاب الجوهر، وعند أصحاب الوشى والأنماط، عند الصيارفة والحناط وعند البحريين والمبصريين والجلاب أبداً، والسيازرة

<sup>(1)</sup> فخر السودان على البيضان ص ٢١١ .

<sup>(</sup>١) الرسائل كتاب الحجاب ص ٣٥ .

الباب الأول: الدلالات

أيسر ممن يبتاع منهم»(١).

أما الطبقة العليا فقد عدد الجاحظ فئاتها ، وهم الخلفاء والأمراء والولاة والقواد والوزراء ، والخلفاء هم رأس الطبقة العليا فقد حدثنا الجاحظ بأنه لا يصح أن يكون للأمة غير خليفة واحد ، وهو الرئيس الذي يجمع شمل الأمة فيقول : قضية واجبة ، إن الناس لا يصلهم إلا رئيس واحد يجمع شملهم ويكفيهم ويحميهم من عدوهم ويمنع قويهم من ضعيفهم ، وقليل لمه نظام أقوى من كثر لا نظام لهم ولا رئيس عليهم (٢) . ويؤكد الجاحظ رأيه هذا في كتابه المعثمانية فيقول «إن صلاح الدنيا وتمام النعمة من تدبير الخاصة وطاعة العامة» (٣) ويقول في العثمانية أيضاً : «فالرسل طبائعهم فوق طبائع الخلفاء ، وطبائع الخلفاء فوق طبائع الوزراء» (١) .

والطبقة الموسطى التي يعرض لنا الجاحظ طوائفها وفتاتها ، وهم التجار والشعراء و القضاة و كتاب الدواوين والمغنون ، فهى تضم في صفوفها عناصر عربية وأعجمية مسلمة وغير مسلمة ، ويعلل لنا شارل بيلات أسباب ظهور هذه الطبقة في المجتمع العباسي قائلاً ، بأنها نشأت إزاء فكرة التوكل المنتشرة في الأوساط العربية الخاضعة للنفوذ الأعجمي فكرة أخرى توسعت بصورة خاصة بين الموالي وهي فكرة الادخار وغايتها إدخال مال احتياطي يدفع به المرء عن نفسه غدر الزمان وهكذا ظهرت طبقة بورجوازية تعتمد على المال وتضم في صفوفها أغلبية المسلمين والمسلمين الجدد الذين انتضم إليهم اليهود والمسيحيون (٥) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) هامش الكامل للمبرد ص ١٤٩ (جـ ١ كتاب النساء) .

<sup>(</sup>٣) العثمانية ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) العثمانية ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) شارل بيلات - (الجاحظ) ص ٣١٥ .

وفي الدرك الأسفل من طبقات المجتمع العباسي كانت هناك الطبقة الدنيا، وهذه الطبقة نالت من الجاحظ عناية خاصة ، من حيث تحديد الفاصل بينها وبين الطبقة العليا أي الطبقة الخاصة ، وقد وصف لنا الجاحظ طوائف وفئات هذه الطبقة السفلى وصفاً مسهباً وأن أفرادها يقومون على أقل المهن الاجتماعية شأناً ، وهي تتكون من عناصر عربية وأعجمية إسلامية ومجوسية ويهودية ونصرانية ، وحين يتحدث الجاحظ عن العامة فإنه كان ينبه إلى فرق ما بين عامة المثقفين وعامة الأجناس ، ويجعلنا أمام فئات تمتاز بثقافتها المتوسطة وتسمو في مرتبتها الاجتماعية على فئات أخرى فيقول : "إذا سمعتموني أذكر العوام فإني لست أعنى الفلاحين والحشوة والصناع والباعة ، ولست أعني الاكراد في المجار» المجال ، وسكان الجزائر في البحار» (١)

### أما عامة الشعب فتضم:

طوائف وفئات اجتماعية عديدة . وقد رجح البعض سبب التسمية هذه باسم العامة إلى كثرة أفرادها وعدم إحاطة البصر بهم ، وسموهم السوقة ، ويفسر ذلك ابن منظور في لسانه بقوله : السوقة بمنزلة الرعية التي تسوقها الملوك ، وسموها سوقة لأن الملوك يسوقونهم فينساقون لهم . يقال للواحد سوقة وللجماعة سوقة . وهم عند الجاحظ «هؤلاء حاشية واعلاج واكرة ونزال السواحل والآجام والغيوض والجزائر من أكار ومن صياد» (٢) وذكر الحشوة والطغام فإنما هم أداة للقادة وجوارح للسادة» (٣) وذكر الجاحظ الأجام بقوله : «إله الآجام ورؤوس الأكراد ومرّدة الأعراب» (١) .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل فخر السودان على البيضان ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) العثمانية ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) البحلاء ص ٤٩ .

ويعتبر الجاحظ أن طوائف عامة الشعب أداة للخاصة تبتذلها للمهن وترجى لها الأمور وتطول بها على العدو وتسد بها الشغور . ويرى الجاحظ أن من العوام الحشوة ورذال الناس والصناع والباعة والأكراد في الجبال وسكان الجزائر في البحار والبير ، والطيلسان وموقان ، وجيلان والزنج وأشباه الزنج»(١) .

ويعد مـن العامة في الحـضارة العباسـية سقاء الخمـر في مجالس الـلهو ، والباعة الجوالون المذين يجوبون الدروب ويمرون على الدور بستجارتهم ، وكذلك الأكرة ، وكان منهم مـن يكري دابته بالأجر(٢) وكذلك الحمالون الذين كانوا يكرون بالأجر لحمل الأثقال(٣) . ويشير الجاحظ إلى فئات من سفلة عامة الشعب مثل الحوائين والراقين ، ويكشف لنا عن حيلهم وعن خدعهم فنقول: «والحواء والراقى يرى الناس أنه إذا رأى جحراً لم يخف عليه : أجحر حية هو أم جحر شئ غيره ، فإن كان جحر حية لم يخف عليه أهي فيه أم لا . ثم إذا رقى وعزم فامتمنعت من الخروج وخاف أن تكون أفعى صماء لا تسمع ، وإذا أراغها ليأخذها فأخطأ لم يأمن من أن تنقره نقرة لا يفلح بعدها أبداً ، فهو عند ذلك يستبري بأن يـشم من تراب الجحر ، فلا يخفى عليه : أهى أفعى أم حية من سائر الحيات»(١٤) . وهناك طوائف من عامة الشعب تخصصت في حرف منوعة ظهرت كأثمر من آثار الامتمزاج الحضاري وما صاحبه من تمقدم مادي وفكرى وقد بين لهذا الجاحظ صوراً لهذه الحرف وما كانت عليه من تنوع وتخصص ، فالمهنة وإن كانت وحدها لا تحدد الطبقة التي ينتمي إليها الفرد في مجتمعه إذ أن الطبقة سابقة على المهنة ، وكثيراً ما تـؤثر الطبقة فـى اختيار المهنة، ويشيـر الجاحظ في كتبه مبينـاً أثر الطباع التي أوجدها اللـه في النفوس

<sup>(</sup>١) البيان جـ ١ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان جـ ٣ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٢٥

<sup>(</sup>٤) الحيوان حـ ٤ ص ١٩٠ .

وأهميتها في المهنة التي يتخذها الفرد دون الآخر مما يؤثر في مكانته الاجتماعية في المجتمع قائلاً «فأما الصناعات فقد تقصر الأسباب بعض الناس على أن يصير حائكاً وتقصر بعضهم على أن يكون صيرفيا»(١) .

#### ٢ - (صحاب المهن :

وصف لنا الجاحظ فئات الطبقة السفلى من المجتمع العباسي وحدد مهنة كل فئة من هذه الفئات واهتم بصفة خاصة بأقل المهن الاجتماعية شأناً ونراه ينظر نظرة ازدراء إلى بعض فئات من عامة الشعب التي تمتهن المهن الوضيعة في نظره مثل : الحجامين والحاكة وغيرهم ، وهذا المعيار من الرؤية بالنسبة لتلك المهن كان معياراً لعامة الناس في المجتمع العباسي في تلك الفترة من ازدهار الحضارة ورقيها ، فلو استعرضنا بعض المهن لتلك الطبقة السفلى من المجتمع العباسي لوجدنا الاكرة ومفردها الأكار ، وقد ذكرهم الجاحظ في مواضع عديدة مثل قوله في الحيوان : قيل لما سرجويه «ما بال الأكرة ، وسكان البساتين، مع أكلهم الكراث والتمر ، وشربهم ماء السواقي على المالح أقل الناس خفشاناً وعمياناً وعمشاناً وعوراً» (٢) ؟ «وجاء ذكرهم في البخلاء بقوله : الناس خفشاناً وعمياناً وعمشاناً وعوراً» (٢) .

وصنف آخر من المهنيين وهم **الحَاكَة** والبزازون فقد ذكرهم الجاحظ قائلاً: «قال أحمد الخاركيي: لا تصير القرية قرية حتى يصير فيها حائك ومعلم» (1) . وذكرهم في الحيوان أيضاً في أماكن متفرقة كقوله: وإذا قالوا: فلان أخضر البطن ، فإنما يريدون أنه حائك فإن الحائك بطنه لطول التزاقه

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٢ ص ١٩٣ .

بالخشبة التي يطوى عليها الثوب يسود»(١) وقال أيضا: «ومن القناف خسس وهو أعظم من هذه المقنافذ، وذلك أن لها شوكاً كصياصي الحاكة»(١) ويقول الجاحظ في تشابه طبائع العامة في كل بلدة وكل عصر: ألا ترى أنك لا تجد بدافي كل بلدة وفي كل عصر للحاكة من أن يكونوا على مقدار واحد وجهة واحدة من السخط والحمق والغباوة والظلم، وكذلك النحاسون على طبقاتهم من أصناف ما يبيعون، وكذلك السماكون والمقلاسون، وكذلك أصحاب الخلقان كلهم في كل دهر وفي كل بلد على مثال واحد وعلى جهة واحدة»(١) «وذكر الجاحظ البر أربين بقوله «قال: نلت أطول أمالي في قرب هؤلاء البزازين»(١).

ثم نوع آخر من المهنيين وهم الحجامون والخناقون وحراس الأسواق والخمارون والدباغون والمنفاطون وغيرهم . وقد جاءت هذه المهن ومن يقوم بها في مواضع كثيرة عند الجاحظ وكان الجاحظ ينظر إلى بعض هذه الطوائف والفئات التي تقوم بالمهن المذكورة نظرة ازدراء وتحقر مثل ما يذكره من المحتجاهين والنحاسين والقلاسين : معنى القلاسين الضاربون بالدف «ويؤكد أن طبائع هذه الفئات تتشابه في كل عصر وبلد ، فيقول : وكل حجام في الأرض فهو شديد الاستهتار بالنبيذ وإن اختلفوا في البلدان ، والأجناس والأسنان» فهو كان الحجام يقوم على حجامة الأمراء والسادة في دورهم ، ويدلنا على هذا ما يرويه الجاحظ عن فرج الحجام عملوك الأمير جعفر بن سليمان يقول الجاحظ : «وكان فرج الحجام عملوك جعفر بن سليمان يقول الجاحظ المراء والنا على هذا ما يرويه الجاحظ عن فرج الحجام عملوك الأمير جعفر بن سليمان يقول الجاحظ المراء والسادة في دورهم أو أخذ من شعره لم

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۲ ص ۲٤۸

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٦ ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٨–٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٢ ص ١٠٥ ص ١٠٦ .

يتكلم ولم يتحرك ، ولـم يأخذ في شئ من الفضول (()) . ويصف لنا الجاحظ إقبال الناس على الحجامة والتطبب بها فيقول : «وكان أهل المربد يقولون : لا نرى الإنصاف إلا في حانوت فرج الحجام ، لأنه كان لا يلتفت إلى من أعطاه الكثير دون من أعطاه القليل ، ويقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث أبداً حتى يأتي على آخرهم ، على ذلك يأتيه من يأتيه ، فكان المؤخر لا يغضب ولا يشكو (()). ثم المخاقون نجدهم من سفلة العامة في المجتمع العباسي وقد كانوا مصدراً من مصادر التوتر في حياة الناس آنذاك ، ويحدثنا الجاحظ عنهم بقوله: «أنَّ المخناقين يظاهر بعضهم بعضاً ، فلا يكونون في البلاد إلا معاً ولا يسافرون في طريق بأسره ولا ينزلون إلا في طريق نافذ ويكون خلق دورهم : إما صحارى وإما بساتين وإما مزابل في طريت نافذ ويكون خلق دورهم : إما صحارى وإما بساتين وإما مزابل يجعلون على أبوابهم معلم كتاب منهم ، فإذا خنق أهل دار منهم إنساناً ضرب النساء بالدفوف ، وضرب بعضهم الكلاب ، فسمع المعلم فصاح بالصبيان انبحوا وأجابهم أهل كل دار بالدفوف والصنوج ، كما يفعل نساء أهل القرى ، انبحوا وأجابهم أهل كل دار بالدفوف والصنوج ، كما يفعل نساء أهل القرى ، وهيجوا الكلاب فلو كان المخنوق حماراً لما شعر بمكانه أحده ())

أما مهنة حراس الأسواق فسوف أتكلم عنها عندما أتعرض لمهنة اللصوص وما عارسونه من فنون لصوصية في ذلك الوقت، والآن ننتقل إلى أصحاب مهنة أخرى وهم النفاطون ، فقد ذكرهم الجاحظ بقوله «لأن الطلق لو أوقد عليه ألف عام لم يستخن وبه يتطلى النفاطون إذا أرادوا الدخول في النار»(٤) . وذكر الدباغين وهم أيضاً من الطبقة السفلى لعامة الشعب فقال يصف مهنتهم : الدباغة

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٧ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان حد ٧ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الرسائل جـ ١ ص ٢٠٠ .

"ولذرقة غلات ، يعرف ذلك أصحاب الحجر وهو يصلح في بعض وجوه الدبغ»(١) ومهن أخرى كان الجاحظ ينظر إليها باحتقار وازدراء كالقلاسين والمكاريــن والقرادين والــطوافين والمتــكسبين وبــاثعى الحلــقان ، وغيرهـــم من الفئات والطوائف الذين يعدهم من سفلة عامة الشعب ومن الدرك الأسفل للمجتمع فقد ذكر القلّاسين بقوله «ألا ترى أنك لا تجد بداً في كل بلدة وفي كل عصر للحاكة من أن يكونوا على مقدار واحد وجهة واحدة من السخط والحمق والعباوة والظلم ، وكذلك النخاسون والقلاسون وكذلك أصحاب الحلقان كلهم في كل بلد على مثال واحد وعلى جهة واحدة (٢) . وذكر المكارين الذي يكرون دوابهم بالأجر قال : «ولقد كان أبو دبوبة الزنجى مولى» آل زياد ، يقف بباب الكوخ بحضرة المكارين فينهق ، فلا يبقى حمار مريض ولا هرم حسير ، ولا متعب بهر إلا نهق (٣) وذكر الجاحظ الطوّافين والمتكسبين والقرّادين بقوله : «هذه السباع المشتركة الخلق المتولدة فيما بين السباع المختلفة الأعضاء المتشابهة الأرحام ، التي إذا صار بعضها في أيدي القرادين والمتكسبين والطوافين وصفوا لها أسماء فقالوا : مقلاس ، وكيلاس ، وشلقطير وخلقطير وأشباه ذلك(1) ثم مهنة الخمارين وهؤلاء لهم صفات معينة ومواصفات خاصة تؤهلهم للمهنة وقد وصفهم الجاحظ بقوله: "وأعجب من هذا أني لا أنتفع بشربها حتى يكون بائعها على غير الإسلام ، ويكون شيخاً لا يـفصح بالعربية ويكون قميمه متقطعة بالمقار ، وأعجب من هذا أن الذي لابد منه أن يكون اسمه إن كان مجـوسياً شهريار ومازيار ، وما أشبـه ذلك مثل أدير ، وأردان ، ومازان ، فإن كان يهودياً فاسمه مانشا ، وأشلوما ، وأشباه ذلك وإن كان

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان جد ١ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٦ ص ٢٨ .

نصرانياً فاسمه يوشع ، وشمعون وأذين وازدانقاذارا وأشباه ذلك»(۱) ومهنة أخرى وهي الحراسة وكان يقوم بها حراس الاسواق وعلى رأسهم صاحب الحرس وقد ذكرهم الجاحظ قائلاً: «وعلى أنا لو حلنا بين حرس الأسواق وما تشتمل عليه من حرائب البناس ، وبين اتخاذ الكلاب لامتنعوا من ضمان الحراسة ، ولا متنع كل محروس من إعطائهم تلك الأجرة ولوجد اللصوص ذلك من أعظم الغنم وأجود الفرص»(۱) وقال يصف صاحب الحرس أن يكون زمينا قطوبا أبيض اللحية ، أقنى ، أجنى من المجتمع وصفاً مسهباً وأورد بأن أفرادها يقومون على أقل المهن الاجتماعية شاناً .

## قال آدم ميتز عن الخمارين:

وقد حكى الجاحظ المتوفي عام ٢٥٥ هـ . عن أحد الثقات الذين يعتمد عليهم أن من تمام آلة الخمار أن يكون ذمياً مختوم العنق . ويصف الجاحظ عادة العرافين فيقول : من تام آلة الخمار أن يكون اسمه آذين أو مازيادا أو أزدانقا ذا أو ميشا أو شلوماً ويكون أرقط الثياب مختوم العنق(1) .

### ٣ - فئات ذات طبيعة اجتماعية خاصة :

هناك طوائف وفئات في المجتمع العباسي في عصر ازدهار الحضارة العباسية ذات طبيعة خاصة بالنسبة للمجتمع ، وهذه الفئات لها مكانتها في هذا المجتمع الخليط من الأجناس المتنوعة . وقد كانت لكل من هذه الفئات ظروف

<sup>(</sup>١) البيان جـ ١ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جد ١ ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) البيان جـ ١ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ١ ص ١٠٠-١٠٢ .

اجتماعية أو اقتصادية أوجدتها وفرضتها على ذلك المجتمع في عصر ازدهاره ، وهذه الفئات هي الجواري والغلمان والقصاص والشيطار والمكديّون ، وسوف نتكلم عن هؤلاء بشئ من التفصيل عندما نتناول كل فئة على حدة ، وأول هذه الفئات هي :

## الجواري والغلمان :

هذه الفئة تضم **الزقيق** بأنواعه والخصيان والسـراري وغيرهم من أصناف الرقميق ، وقد حظيت هذه الفئة باهتمام خاص من الجماحظ حتى أنمه أفرد للحديث من أحوالها بعضاً من كتبه ورسائله ، مثل كتابه مفاخرة الجواري والغلمان ، وكــتابه في القيان ، وكتــابه في النساء ، وعقد فــي الحيوان فصلاً تحدث فيه عن الخصيان وفصلاً عن النساء ، وتناول جانباً من أقوال هذه الفئات في كتابه البغال بما ضمنه من ملاحظات ، وكان للرقيق في المجتمع العباسي تجارة رائجة لـها قواعدها وأصولهـا من حيث ما يحـتاج إليه البائع والمـبتاع في سوقها يبقول الجاحظ : «إن الرقيق تجارة من التجارات تبقع عليها المساومات والمشارة بالثمن ويحتاج البائع والمبتاع إلى أن يــستشفى العلق ويتأملاه تأملاً بيناً بينما يجب فيه خيـار الرؤية المشترط في جـميع البياعــات ، وإن كان لا يعرف مبلغه بكيل ولا وزن ولا عدد ولا مساحة فقد يعرف بالحسن والقبح ١٥١١ وقد كان مقاييس الذوق في زمن ازدهار الحضارة العباسية بنظام الرقيق ، وكانت هذه المقاييس تختلف باختلاف الأمصار وتعتمد اعتماداً كبير على نوع الرقيق والجواري الذي كانت التجارة تأتى به إلى ذلك الجنزء من العالم الإسلامي آنذاك ، هذا وقد تعددت جنسيات الجواري فمنهن البغلات ، والمطهمات ، والسراري والسباءة والعلات ، بغلات ومفردها بغلة وجنس آخر ، والواحدة منهن يــقال لها بغلة ولهــن أبدان ووثارة وخدارة ، فقد ذكر الجاحــظ البغلات

<sup>(</sup>١) القيان رسائل الجاحظ ص ١٦١ .

بقوله : "والبغلات : جوار من رقيق مصر ، نتاج ما بين الصقالبة وجنس آخر" وذكر المُطَهّمات بقوله "وكذلك مطهمات جواري الكوفة ، زرقا تجدهن" والسراري جمع سرية وهي الأمة المملوكة ، وهذا النظام مسموح به للمسلمين ممنوع على النصارى ، وقد جاء ذكره عند الجاحظ بقوله : "على أن الجاثليت كثيراً ما يتغافل عن الرجل العظيم القدر له السلطان ناحية ، وكان طيمانو رئيس الجاثليق ، قدهم بتحريم كلام عون العبادي عندما بلغه من اتخاذ السراري ، فتوعده وحلف" ثم العرب وقد جاء كلام الجاحظ عنهن بقوله "ثم كأنكم أولاد علات وضرائر أمهات" في ولابد من الإشارة إلى دور المرأة في ميادين الحرف والمهن في المجتمع العباسي ، فقد أشار الجاحظ إلى بعض النسوة مارسن حرفاً معينة كزينب بنت جحش التي كانت امرأة صناع تدبغ وتخبز وتتصدق به (٥٠) .

وذكر الجاحظ أنواع الغلمان كالقن بقوله "وصار هو العبد القن المملوك لمن التتمنه على سره (١) . وقد نتج عن تزاوج هذه الأجناس المتباينة من الجواري والرقيق ظهور أجناس جديدة من مشل الخلاص من الرقيق ، وهو الذي يتخلق بين الحبشي والبيضاء وقد وصفهم الجاحظ بقوله : "إنهم يخرجون أعظم من آبائهم وأقوى من مثل البيسري من الرقيق ، وهو الذي يخلق من بين البيض والهند ، وهذا النتاج لا يخرج على مقدار ضخم الأبوين وقوتهما ولكنه يجئ أحسن وأفلح (٧) . وكانت سوق الـقيان عامرة بأصنافه المختلفة ويشرف عليه

<sup>(</sup>١) كتاب البغال ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) كتاب البغال ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ذم أخلاق الكتاب ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ١٥٧ .

المقين وهو الذي يأخذ الجوهر ويعطي العرض في سوق القيان ، والغلمان كانوا على شاكلة القيان يباعون في سوق الرقيق وكانوا جنسيات مختلفة مثل الروم والسند وكان السادة يحرصون على أن يسير في مواكبهم غلمانهم ، وكانوا يقيمونهم على طهي الطعام في دورهم ، وقد تنوعت وظائفهم في هذه الدور ، فحمنهم الشواؤون والفراشون والمعدون والطهاؤون ، وقد ذكر الجاحظ هذه الأصناف في حيوانه فقال «وأراد تحويل رجال السند إلى موضع الفراشين من الروم» (۱) وقال «والمشوائين والطهائين والمفهاديسن والبيازرة والصقارين والكلابين لا ترى أحداً منهم صار إلى غني ويسر ولا تراه أبداً إلا فقيراً محارفاً (۱) وقال وهو يصف القيان «والمعديسن لوظائف الأطعمة وصنوف الأشربة (۱)).

ويذكر الجاحظ أن القيان كن يحذقن أموراً خاصة بصنعتهن ، مثل حذقهن الغناء والشعر المفاضح والعزف ، وكان يشترط في العازفة مواصفات معينة ، مثل قول الجاحظ في الزّاهرة «ومن تمام آلة الزمر أن تكون الزامرة سوداء»(1) والقهرمان هو الرأس المدبر لكل بيت من بيوت الطبقة العليا وكان يشرف على هؤلاء الجواري والغلمان ولا يستغنى عنه بأي حال من الأحوال ، وقد ذكره الجاحظ في بخلائه «أنه إذا دعى على مائدته بفضل دجاجة أو بفضل رقاق أو غير ذلك رد الخادم مع الخباز إلى القهرمان حتى يصل له بذلك إلى صاحب المطبخ»(٥) وكان رقيق السند طباخين وطهاة مهرة ، وكما وصفهم الجاحظ «لا يوجد في العبيد أطبخ من السندي»(١) وولوهم الصيارفة أكسيتهم وبيوت

٠,

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الفيان ص ١٧٧ ط .

<sup>(</sup>٤) البيان جـ ٦ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) فخر السودان على البيضان - ص ٢٢٤ .

صروفهم ويسرع هؤلاء الرقيق السنديون بالعقاقسير أيضاً كما قسال الجاحظ «كل صيدلاني عندنا إلا وله غلام سندي»(١) .

أما الزنج فهم من الطوائف التي جاءت للمجتمع العباسي نتيجة للسبى وكانوا يعملون في الفشكرة وهى زراعة الأرض وفلاحتها(٢) ، وبرع الزنج في الرقص والزمر فكان بعضهم يعمل مع الرقاصين والزمارين وطوائف الملهين ، فقد وصفهم الجاحظ بقوله «أطبع الخلق على الرقص الموقع الموزون والضرب بالطبل على الإيقاع الموزون من غير تأديب ولا تعلم»(٢) ومنهم من كان يقوم على رعاية الإبل(١) وقد يعمل بعضهم بالحجامة كقول الجاحظ وهو يصف أحد الشيوخ : «وقد جلس على قارعة الطريق وحجام زنجي يحجمه وقد وضع على كاهله وأخدعيه محاجم ، كل محجمة كأنها مقب»(٥) أما رقيق الروم فقد كانوا يقومون على رعاية الإبل، كقول الجاحظ في وصفهم: «وقد كان يحيى بن غلاد أراد أن يحول إجراء الخيل عن صبيان المبشان والنوبة إلى صبيان السند(١) .

## القصاص والحاكية والوعاظ الشعبيون:

كان القصاص يثيرون الحماسة الدينية أيام الفتوح الإسلامية ثم وصلوا في زمن مبكر إلى مزاولة مهنتهم في المساجد ، وقد كانوا عرضة لغضب السلطان لأنهم يسيئون استعمال حقهم في مـزاولة مهنتهم في المساجد ، وكانوا يذكرون تحت ستار الـقصص أنواع الترهات ، واختلط الجاحظ بهؤلاء القصاص كثيراً منذ حداثته وأفاد مـن تعاليمهم في مطلع شبابه ، فـقد زاد هؤلاء القصاص في

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) البيان جد ١ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) فخر السودان على البيضان - ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٢ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٤٣٥ .

تجاربه الإنسانية كما تدل على ذلك الاستشهادات المبعثرة في كتبه ، أما القصاص الرصناء فقد أسهموا ولا ريب في تكوينه الديني وفتحوا عينه على قضايا طرحتها الأساطير والأخبار التي تسيرها بين الناس ، وقــد تكون خطب القصاص ممصدراً للقضايا المتى يثيرها الجاحظ فمي رسالته التربيع والتدوير ، وهؤلاء القصاص الذين من الصنف الآخر من القصاص المسجديين يعتمدون على ثقافة جديرة بالتقدير ، والقصاص ورد ذكرهم عند الجاحظ في البيان والتبيين وكذلك الحاكية والوعاظ الشعبيون، قال في بيانه يذكر الحاكية: "ومع هذا إنا نجد الحاكية من الناس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم ، لا يغادر من ذلك شيئاً . وكذلك تكون حكايته للخراساني والأهوازي والزنجي والسنـدي والأجناس وغيـر ذلك. نصم حتـى تجده كأنه أطـبع منهـم، فإذا ما حكى كلام الفأفاء، فكأنما قد جمعت كل طرفة في كل فأفاء في الأرض في لسان واحمد، وتجده يحكى الأعمى بصور ينشئها لوجهمه وعينيه وأعمضائه، لاتكاد تجد من ألف أعمى واحداً يجمع ذلك كله ، فكأنه قد جمع جميع طرف حركات العميان في أعمى واحد»(١) وذكر الجاحظ القَصَّاص ومفردهم قاص بقوله وهو يضف مواصفات القاص وصفاته: «قال إبراهيم بن هانئ : من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى ويكون شيخاً بعيد الصوت»(٢) وقال عن الجادين الرصناء «ومن الـقصاص: أبو بكر الهذلي وهو عبد الـله بن سلمي، وكان بينا خطيباً صاحب أخبار وآثار»(٣) ومنهم موسى بن سيار الأسواري الذي كان الجاحظ مفتوناً بفصاحته وقد ذكره في بيانه قال : ومن القصاص : موسى بن سيار الأسواري ، وكان من أعاجيب الدنيا كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية ، وكان يجلس في مجلـسه المشهور له فتقعد العرب عن يمينه،

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ١ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان : جـ ١ ص ٣٦٨ .

والفرس عن يساره ، في قرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ، ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية ، فلا يدري بأي لسان هو أبين (١) وهناك قاص ورد ذكره كثيراً عند الجاحظ وهو عبد الأعلى ، وأدهش الجاحظ اشتقاقاته الغريبة وحكمه الموجزة كقوله : «الفقير رداؤه علقة وسرقته سلقة وجردقته فلقة ، وسمكته سلقة (١) وعلى تقدير الجاحظ وإعجابه بهؤلاء الذين ذكرهم في كتبه (٢) يعظم هزؤه بعنيرهم من السذج ، وقد تصل به الحال الى حد الكيد بهم .

## الفتيان والشطار والفتاك:

الفتيان في المجتمع العباسي كانت لهم أساليبهم في الحياة ، فقد اتخذوا الفتوة سبيلاً إلى قيامهم بالعبث والسلب والنهب مما كان له أثر اجتماعي سيئ ، بحيث اعتبرت الخلافة العباسية الفتوة خطراً على المجتمع . والفتوة في الأصل مفهوم خلقي يعني الخصال التي يطلب أن يتحلى بها فتى من الفتيان في بلاد العرب قبل الإسلام ، وأبرزها الكرم والشجاعة ، وقد ظلت الفتوة طوال صدر الإسلام والعصر الأموي وشطراً من العصر العباسي مسلكاً فردياً يسلكه بعض الأفراد ، وفي بداية القرن الثاني الهجري انتشرت الفتوة بين الراغبين في الدنيا والتشوق إلى اللهو والمتعة . وفي نهاية القرن نفسه أخذت الفتوة تلاقي إقبالاً ، من جماعة عرفت بالشطار والعيارين ، ويبدو أن حركتهم كانت موجهة ضد الحكام والاغنياء وكان الدافع لميلهم إلى التطرف هو وضعهم الاقتصادي الذي ولد فيهم الرغبة في نيل ثأرهم من المترفين ، وكانوا يسمون أنفسهم بالفتيان ، فالعيار فيه فتوة وله مروءة «كما قالها ابن الأثير في كتابه الكامل ، وقد ورد

<sup>(</sup>١) البيان والتميين جـ ١ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٣٢٤ وانظر في نفي التشبيه ص ٢٨٥ .

ذكر الفتيان عند الجاحظ في أماكن متعددة من كتبه ، قال في الحيوان: «وخبرني كم شئت أن نباتة الأقطع وكان من أشداء الفتيان وكانت يده قطعت من دون المنكب ، وكان ذلك في شقه الأيسر ، فكان إذا صار إلى القتال وضرب بسيفه فإن أصاب الضريبة ثبت وإن أخطأ سقط لوجهه ، وذكر الفتوة بقوله : «ونحن أفتك وأخشب ، ونحن أقطع للطريق وأذكر في المثغور من حسن المقدود وجودة الخرط ومقادير اللحى وحسن المعمة ، والنفس المرة وأصحاب الباطل والفتوة ، ثم الخط والكتابة والفقه والرواية»(٢) وجاء ذكر الشطار عند الجاحظ في بخلائه قال : «وإني لم أكل مع أحد إلا رأيتمنه بعض ما شعه ومتجه . فشئ يقبح بالشطار ، فما ظنك به إذا كان في أصحاب المروءات وأهل البيوتات»(٢) ؟

وكان للفتوة تنظيم متدرج فهناك السيخ أو المقدم أو القاضي للفتيان الذي يقوم بنصحهم وموعظتهم وتنظيم أمورهم ، وقاضي الفتيان يشترط فيه أمور يعجب أن تتوافر في شخصه حتى ينال منصبه : يفي بالعهد ويعفو عن الظالم ويبذل المعروف ويحتمل الأذى بالنسبة لجماعته ، وقد ذكره الجاحظ بقوله : «قالوا : ومن أبو الفاتك قال : قاضي الفتيان» (٤) وجاءت لفظة فاتك بمعنى اسم لشخص وهو قاضي الفتيان وبمعنى صفة لشخص تتوفر فيه صفات الفتوة كقول الجاحظ «وكان عبيد الله أفتك الناس وأخطب الناس» وتوالت الاشتقاقات من هذه الكلمة أفتك وفتك وفاتك والفتاك ، وقد أوردها الجاحظ في كتبه ورسائله قال عن الفتك : «ولولا أن أدخل في الحكم بعض الفتك

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٧ ، البرصان ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) البيان جـ ١ ص ٣٢٥ .

لرعمت أن ابنه لا يقول شعراً (۱) وقال عن الفاتك (وإن الحارث بن ظالم كان فاتكاً (۱) ووردت كلمة فقالك في أماكن عديدة ، منها قول أحد بخلاء الجاحظ (وخالطت النساك والفتاك (۱) وقال (وكذلك أهلها لأهلها ، وفستاكها لفتاكها (۱) وقال : (عند الخاصة والعامة وعند النساك والفتاك (۱) هذا بعض ما أورده الجاحظ في كتبه عن الفتيان وقد أجاد في وصفهم ووصف عاداتهم ومفاهيمهم سواء في التصرف الاجتماعي أو في سلوك المواكلة بصورة خاصة بلسان أبي فاتك الذي يصفه الجاحظ بقاضي الفتيان . ونرى أبا الفاتك يوجه الفتيان توجيهات طريفة في أصول المواكلة والمائدة ، وقد وردت هذه التوجيهات في البخلاء وذكرتها عندما تكلمت عن عادات الطعام المذمومة .

## الكدية والمكديون :

فئة المكدين من سفلة الطبقة العامة في عصر الجاحظ ، وقد أسماهم الجاحظ المكدين الذين أفنى أفرادها حياتهم في الاحتيال للحصول على المال غير عابئين بما يتخذون لذلك من وسائل وأساليب من قبل استخدامهم القوة والاستلاب بالعنف والغلبة ، واستغلال غفلة الناس وغرائز الرحمة والرقة التي تكمن في طبيعة كثير منهم . ونستطيع أن نتمثل السمات الاجتماعية التي تميز أفراد هذه الطائفة من خلال قصة وردت في البخلاء من مكد يدعي خالد بن يزيد نزل في منازل بني تميم بالبصرة ، وجلس في مجالسهم دون أن يعرفوا فيه صفة الكدية إلى أن وقف عليه سائل ، فأراد أن يبخرج له فلساً من فلوس البصرة فغلط بدرهم بقلي ، ولم يفطن إلى غلطه حتى وضع الدرهم في يد

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) العثمانية ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) مناقب الترك ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) البرصان ص ٢٠٢ .

السائل ، فاسترده واستبدله بفلس ، واستنكر من حوله هذا الصنيع باعتباره من الأمور القبيحة ، لكنه رد عليهم بأنه لا يرى رأيهم ، ذلك أن طالب الإحسان ليس من مساكين الدراهم وإنما هو من مساكين الفلوس ، وهو يعرف بما لديه من فراسة فرق ما بين سائل وآخر(١١) ، واحترف أناس الكَّدْيَة ، وأطلق عليهم اسم بنسى - ساسان وأصحبت لهم تقاليد ومراسيم خاصة بحرفتهم(٢) وقد وردت كلمة كدية كـثيراً في مؤلفات الجاحظ ، ففي الحيــوان جاءت بمعنى آخر غير الذي يسقصده قال الجاحظ «والسكدية من الأرض: ارتفاع في صلابة»(٣) وقال في هذا المعنى «والضب لا يحفر إلا في كدية»(٤) وقال أيضاً في الحيوان «ولذنبها من الصلابة ما إذا اعتمدت به على الكدية والكدانة جرح فيهما»(٥) ثم جاءت الكلمات أكدى وتكدي ويكدي وتكدية وقد جاءت بمعان متعددة ثم كلمة مكد ومكدين الجـمع ، ولنذكر أماكن ورود هذه الكلمـات عند الجاحظ قال : بل يناله الاستبطاء عند أول الزلة وإن أكدى ، ويدركه العذل بأول هفوة وإن لم يرض، (١) وجاءت كلمة تكدي بقوله «وأنت تعلم حين مضيت بطالاً هارباً من العمل ، الكدي أو تنجح وقال : «فلولا أن صاحب برذون فرق بيننا لكان العمل ، الكدي أو تنجح وقال : «فلولا أن صاحب برذون فرق بيننا لكان إنى الساعة يكدني (٨٠ أما كلمة مُكْدِي وجمعها مكديّون ، فقد وردت في أماكن لا يمكن حصـرها ولنأت بمثال على بـعض مكدي الجاحظ وأشهرهــم خالويه ، قال الجاحظ عنه في بخلائه : هو خالويه المكدي وكان قد بلغ به في البخل

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) للختار في كشف الأسرار للجويري ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۳) الحيوان جـ ۲ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ذم أخلاق الكتاب ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٣ ص ٤٦٩ .

والتكدية وفي كسثرة المال المبالغ التي لم يبسلغها أحد»(١) وقال يسذكر المكديق : «فأما الـذي يجعل أولاد المكـدين عمياناً وعـرجاناً وعمشـاو حدباً فهو يـسمى المشعب(٢) وشخصية خالويه ، المكدى أعجب شخصيات البخلاء عند الجاحظ ، وكان مصدراً ملهماً يدير حوله نوادره وحلكاياته ، وقد أبرز لنا خالويه صورة مجسمة ذات جوانب مختلفة الألوان من حياة الطبقات السفلي من الناس في عصر ازدهار الحضارة العباسية ففي شخصية خالويه تجتمع شخصيتان البخيل المتشرد والقاضى المحتال ، وهو مع هذا صاحب مال وثروة يخاف عليها ويبخل بها ، ونستدل من حديث خالويه المكــدي عن نفسه وعن تفسير الجاحظ لما ورد في كلامه من ألفاظ أن هذه الطائفة كانت تضم فئات وجماعات من السفلة اتسمـوا بسوء الخلق مشـل المخطراني ، والمستـعرض والشحاذ ، والكـاغاني ، والبانوان ، والقرسي ، والمعواء ، والمسعب ، والفلور ، والمزيدي ، -والأسيطل وقال الجماحظ في شمرحه لهمذه الكملمات المتى جاء بسها خالمويه والمخطراني : الذي يأتيك في زي ناسك ويريك أن بابك قد قور لسانه من أصله لأنه كان مؤذناً هناك ثم يفتح فاه كما يضع من يتشاءب فلا ترى له لساناً البعة ولسانمه في الحقيقة كلسان الثور . وأنا أحمد من خدع بذلك ، ولابد للمخطراني أن يكون معه واحد يعبـر عنه أو لوح أو قرطاس قد كتب فيه شأنه وقصته (٣٠) . وقال عن المستعرض : «الذي يعارضك وهو ذو هيئة وفي ثياب صالحة وكأنه قد مات من الحياء ويخاف أن يـراه معرفة . ثم يعترضك اعتراضاً ويكلمك خفياً»(٤) . وعن الكاغاني قال : «والكاغاني الذي يتجنن ويتصارع ويزبد ، حتى لا يشك أنه مجنون لا دواء له لشدة ما ينزل بنفسه وحتى يتعجب

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البرصان جـ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٤٦ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٣ .

من بقاء مثله عملي مثل علته»(١) وجاء ذكر المكاغاني في الحيموان «وهو اسم الذي يتجنن أو يتفالج فالج الرعدة والارتعاش"<sup>(٢)</sup> وصنف آخر من المكدين وهو المقدُّس الذي قبال عنه الجاحيظ «والمقدس الذي ينقف على المبيت يسائل في كفنه، ويقف في طريق مكة على الحمار الميت والبعير الميت فيدعى أنه كان له ويزعم أنه قد أحضر . وقمد تعلم لغة الخراسانية واليمانيمة والأفريقية. وتعرف تلك المدن والسكك والرجال . وهو متى شاء كان أفريقياً ومتى شاء كان من أهل فرغانة ومتى شاء كان من أي مخاليف اليمن شاء»(") والبانوان قال عنه الجاحظ في شرحه لكلام ابن خالويه : «والبانوان الذي يقف على الباب ويسل العلق ويقول بانوا وتفسير ذلك بالعربية يا مولاي ١٤٠١ ثم شرح كلمة أخرى وهي القرسى قال: «القرسى الذي يحصب ساقه وذراعه عصباً شديداً ويبيت على ذلك ليلة . فإذا تورم واختنق الدم ، مسحه بشئ من صابون ودم الأخوين – وقطر عليه شيئاً من سمن ، وأطبق عليه خرقة وكشف بعضه فلا يشك من رآه أن به الأكلة أو بليـة شبه الأكلة(٥) . ثم العواء قال عنـه الجاحظ في شرحه : «والعواء : الذي يسأل بين المغرب والعشاء وربما طرب إن كان له صوت حسن وحلق شجن<sup>١١)</sup> ثم **المُشَعُّب** فسره قائلاً : «والمشعب الذي يحتال للصبي حين يولد بأن يعميه أو يجعله أعم أو أعضد . ليسأل الناس به أهله ، وربما جاءت به أمه وأبوه ليتولى ذلك منه بالعزم الثقيل ، لأنه يصير حينتذ عقدة وغلة فإما أن يكتسبا وإما أن يكرياه بكراء معلوم . وربما أكروا أولادهم ممن يمضى إلى

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٦ ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٥٣ .

أفريقية فيسال بهم الطريق أجمع بالمال العظيم»(۱) وذكر المشعب أيضاً قال: الذي يجعل أولاد المكدين عمياناً وعرجاناً وعمشاً وحدباً فهو يسمى المشعب»(۱) ثم القلور قال عنه «الذي يحتال لخصيته حتى يريك أنه آدر. وربما أراك أن بها سرطاناً أو خراجاً أو غرباً»(۱). ثم المزيدي وهو نوع آخر من المكدين شرح معنى الكلمة هذه الجاحظ بقوله: «والمزيدي الذي يدور ومعه المدريهمات، ويقول: هذه دراهم قد جمعت لي في ثمن قطيفة، فزيدوني فيها رحمكم الله. وربما احتمل صبياً على أنه لقيط. وربما طلب كفن»(۱).

وصنف آخر من المكدين وليس بالأخير لأن الجاحظ قال في تفسيره للكلمات التي قالها خالويه عندما ذكر أنواع المكدين إن «هذا تفسير ما ذكر خالويه فقط . وهم أضعاف ما ذكرنا في العدد . ولم يكن يجوز أن نتكلف شيئاً ليس من الكتاب في شئ (وفي وأخر من ذكر خالويه وشرح المعنى الجاحظ بقوله «والانسطيل هو المتعامى :إن شاء أراك أنه منخسف العينين وإن شاء أراك أنه نهم ماء ، وإن شاء أراك أنه لا يبصر للخسف ولريح السهل (أ) . إن شخصية خالويه المكدي بصفاته النفسية وهيئته لا تختلف عن شخصية أي مكد محترف في عسصر الجاحظ عصر الحضارة العباسية الزاهرة سواء في المظهر أو التصرف منها نحن نرى خالويه يصف نفسه حينما يمارس مهنته قائلاً : «اللحية وافرة بيضاء والحلق جهير طل ، والسمت حسن والقبول على واقع إن سألت عين الدفع أجابت ، والقليل من رحمة الناس خير من المال الكثير وصرت

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) البرصان ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٥٤ .

محتالاً بالنهار واستعملت صناعة الليل أو خرجت قاطع طريق أو صرت للقوم عيناً ولهم مجهراً . سل عني صعاليك الجبل وزواقيل الشام وزط الأجسام ولصوص القفص وسل عني القيقانية والقطرية وسل عني وسل عني المتشبهة وذباحي الجزيرة (1) إن شخصية كخالويه التي تجمع بين القاضي والمكدي تعطينا صورة واقعية عن الطبقات السفلى في المجتمع العباسي وتكشف لمنا عن جوانب مهمة من هذه الشخصية «المكدي» . والكدية أصبحت في عصر الجاحظ صناعة خاصة بطائفة بعينها ، تميزها صفات خاصة تفرق بينها وبين المتطفلين عليها ، وكما ذكر الجاحظ بأن المكدين كانوا يتكلمون أكثر من لغة وكانوا يجوبون في آفاق المملكة الإسلامية .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٥٣ .

### ثالثاً: الألفاظ الخاصة بالملابس

كانت الملابس في عصر الحضارة العباسية الزاهرة متنوعة زاهية في الوانها وأشكالها ، ومن أهم مظاهر الحضارة آنذاك تخصص كل فئة من فئات المجتمع بزي معين . وهكذا نرى أن تنوع الأزياء في عصر الجاحظ يعكس لنا طبيعة تباين طبقات المجتمع العباسي واختلاف عناصره ، وقد بين لينا الجاحظ هذه الظاهرة في بيانه وأفرد لها صفحات وهو يصف زي كل قوم على حدة فقال : «ولكل قـوم زي : فللقضاة زي ، ولأصـحاب القضاة زي ، ولـلشرط زي ، وللكتاب زي ، ولكتاب الجندزي . وكان لحرائر النساء زى ولكل مملوك زى ، ولذوات الرايات زي وللإماء زي»(١) ومن هذا نرى أن زي طائفة بعينها يعكس مكانـتها الاجتمـاعية ، ولا يجوز أن يـتساوي في هـذه المكانة الأتبـاع مع من يتصلون به من رؤساء وغيرهم ، كل حسب مكانته في المجتمع . بل إن أفراد الطائفة الواحدة تتنوع أزياؤهم حسب تنوع الأحوال المعيشية والمناسبات والطقوس . ومشال على ذلك ترى أن التجار كان لهم زي خاص بهم ، ولكنهم مع هذا كانـوا يتخذون للسـفر ثياباً خـاصة بجانب هـذا الزي الخاص المتمسئل في العمائم والقلانس والأكسية(٢) أما بالنسبة لسكان بعض البلدان الإسلامية التابعة للخلافة العباسية كخرسان مثلاً. ، كان لهم زيهم الخاص فقد كانوا يحرصون على أن تكون ثيابهم سوداء اللون باعتبار أنهم أهل الدعوة العباسية ومخرج الدولة وأن السواد شعارها ، وكأنهم أرادوا أن يكون زيهم معبراً عن اتجـاههم السياسي . ولو أردنا أن نلـقي نَظرة على البستـهم وأنواعها في ذلك العصر لوجدنا أنواعاً مختلفة في نسيجها وفي تكلفتها ، وقبل أن نخص فئة معينة بألبسة مخصوصة نقلب الملابس التي ذكرها الجاحظ في كتبه لنرى ما نريده من معرفة لتلك الأزياء .

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٦٤ ص ٩٦ – ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٢ .

### ١ - انواع الالبسة :

من أزيائهم الجبة وجمعها جباب والجلالـيب والمبطنة وجمعهـا مبطنات ، والدراعة ، والنعش ، والملحفة وجمعها الملاحف والملحف والمقطعات والقطوع، والأقبية ، والجمازات ، والجواشن ، والسبازيكند ، والطيلسان ، والدواويج . وقد ذكر الجاحظ كل هذه الأنواع في أماكن عديدة منها ، قال : عن الجَبُّة والجباب "وكان على جبة وقميصان" (١) وذكر الجبّاب بقوله : «وتقرض الـثياب الثميـنة وتفسد بـذلك اللحف والدواويـج والجباب»(٢) وذكر الجلاليب وهذه الكلمة خاصة بالجاحظ لأنه يسوجد جلاليب ومفردها جلباب ، وهذه اللفظة جاحظية بحتة، وقد أوردها في رسائله قائلاً «وما تخفيه الجلاليب مما يحل للزوج والولي ويحرم على غيرهما»(٢) والطمر بمعنى الثوب أيضاً ، وقد ذكر الجاحـظ في أثناء كلامـه عن الثياب قـائلاً "وقد يتخـذون للصبي طـمرين وكذلك الفصيل"<sup>(1)</sup> ويؤكد آدم ميتز أن اللباس كان عند أهل الشرق في العصور الإسلامية من أهم المطالب الأساسية التمي يحتاج إليها جسم الإنسان وهي : الطعام واللباس والمسكن وكانت صناعة الملابس أرقى في العصر العباسي»(٥) ونوع أخر من الأردية : الْمُبَطَّنُة والجمع مُبَطَّنَات ، وقد ذكرها الجاحظ بقوله «ربما رأيت المبطنة الواحدة تقطع أربعة أقمصة»(١٦) وقال : «فمنهم من يلبس المبطنة "(١) وذكر المبطنات بـقوله: «يستغشون به بلـبس المبطنات "(١) وذكر أيضاً

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٤٥١ انظر البخلاء ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٥ ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) كتاب القيال ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) البرصان ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الحُضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>V) البيان جـ ۲ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جد ٥ ص ٧٠ .

في بيانه المقطعات وهي الثياب التي تشبه الجباب وتُصنع من الخز أو أنها برود عليها وشي مقطع ، وهذا ما جعلهم يدعونها بالمقطعات ، قـال الجاحظ : «وكانت الـشعراء تلبس الـوشي والمقطعات والأرديـة السود»(١) وذكرهـا وذكر القطوع معها في الحيوان قائلاً: «إذا تبلل مجلل بقطوع ومقطعات»(٢) وضرب آخر من الثياب يدعي بالأقبية الخفاتين : جمع خفتان وهو لفظ فارسى - وقال أدى شير ص ٥٦ إنه لفظ فارسي محض وهو ثوب من القطن يلبس فوق الدرع ، ومنه التركي والقفطان . وسمى بذلك لاجتماع أطرافه وقد جاء ذكره عند الجـاحظ بقوله «والجـباب والأقبيـة والخفاتين وتحسـو الأدهان» وقال «ولا تعرفون الاتقبية ولا السراويلات ولا تعليق السيوف»(٢) وهناك رداء يلقى على الكتف وهو البازيكند ، وقد ذكره الجاحظ قائلاً «ومنهم من يلبس البازيكند ويعلق الخنجر»(١) وذكر أيضاً : «ونحن أصحاب التجافيف والأجراس والبازيكند واللبود الطوال»(٥) ، وكساء آخر يـختص به المشايخ والعــلماء وهو الطيلسان ، وقد ذكره الجاحظ في الحيوان قائلاً «نزعت طيلساني من عنقي فدببت به عنى بدل كمى »(١٦) وهناك رداء يلبس في الشتاء وهو الدواج وجمعه الدُّواويج ، وقد ذكر الجاحظ الجمع في أماكن متفرقة قائلًا "ويفيهد بـذلك اللحف والدواويج»(٧) ثم الملحفة قال الجاحظ «ولا يلبس الخطيب الملحفة ولا الجبة ولا القميـص إلا الرداء» ، وأكد الجاحظ على فئة معينـة بلبسها الَّدُّرَّاعَة قائلاً "وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب : فمنهم من يلبس

<sup>(</sup>١) البيان جـ ٣ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٧ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) مناقب الترك ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٣٤٦ انظر البخلاء ص ١٠٥

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٥ ص ٣٢٢ .

المبطنة ، ومنهم من يلبس الدراعة ، ومنهم من يلبس القباء (۱) ، وذكر الجواشن بقوله «ولا تعمرفون الأقبية ولا السراويلات ولا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود ولا الستجافيف ولا الجواشن (۲) والتجافيف هو ما جلل الفرس وقد يلبسه الإنسان أيضاً .

ومما تقدم نرى أنهم كانوا يتخذون في ذلك العصر تحت دروعهم أردية خاصة مشل الخفاتين والأقبية التي مر ذكرها ، واتخذت النساء زياً خاصاً في مناسبات معينة وهو النعش وقد ذكره الجاحظ «ومنها النعش وهى أستر للنساء وأصون للحرم» (٢) وهذا النزي اتخذ للنساء بعد أن كثرت الإماء والجواري وأصبحت المرأة الحرة المحصنة ذات طابع خاص وزي يفرقها عن غيرها من الاماء .

وقبل أن أنتقل إلى وصف نوع آخر من الألبسة أرى من الضروري أن أذكر الأنواع للخامات التي تتخذ منها هذه الألبسة ، فليست كلها من نسيج واحد وإنما هي من أنسجة متعددة ، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : البزيون ، والبز ، والمسوح ، والشعار والكرابيس .

## ٢ - أنواع الاتسجة :

ذكر الجاحظ البَرْيُون - وهو لفظة فارسية بمعمنى السندسي الذي هو ضرب من رقيق الديباج - «ولا بشئ من مقاريض واسط ، وبزيون واسط»<sup>(١)</sup> وذكر البَرْ بقوله : «ولولا القوم لهملك أصحاب البز والغزول»<sup>(٥)</sup> . وذكر اللَّبُد وهو

<sup>(</sup>١) البيان والتمين جـ ٣ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) البيان جـ ٣ ص ١٨ انظر التجافيف - مناقب الترك ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) فخر السودان على البيضان ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ١ ص ٧٠ .

نوع من الصوف بقوله: فإذا تحب النرد قطعة لبد»(١) والمسوح وهو كساء من الشعر ذكسره الجاحظ «ولا ندب على المسوح» وذكر الكرابيس وهو ثوب من القطن «فلما قام عمر بن عبد العيزيز ، جلله بالجلال وغطاه بالكرابيس»(٢) وقد ذكر الجاحظ أسماء منوعة للأردية نذكر منها **الاردية القَطّرِية** والكساء القومسيا والجمازات والـ ثوب أتحمى ، وهـ ذه كلها ذكـ رها الجاحظ فـى أثناء كلامـ ه عن الأزياء قال في البيان والـتبيين يصف هذه الأردية الثمينة : «وكـان أبو الْعُتاهية أهدى إلى أمير المؤمنين المأمون عصا نبع ، وعصا شريان ، وعصا آبنوس وعصا أخرى كريمة العيدان ، شريفة الأغبصان ، وأردية قطرية ، وركان يمانية»(٣) وهذه الأردية القطرية حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة ، وكانت ثمينةٍ تأتيهم من قطر تلك البلاد البعيدة ولك الوقت . ثم الثوب القومسيا ذكره الجاحظ بقوله «فلبست كساء في قومُسيًا خفيفا»(٤) أما الجَمَّازات ومفردها جمازة فهي جبة من صوف ضيقة الكمين وايضاً بمعنى المركب السريغ فلها معنيان ، وقد ذكرها الجاحظ في مجال الركوب قائلاً: «وقد علميتم أن أول شأن الجمازات أن أم جعفر أمرت الرحالين أن يـزيدوا في سير الـنجيبة الـتي كانت علـيها»(٥) وهناك الثوب الذي يـدعونه أتحمى وهو من البرود الحمـر ، وقد ذكره الجاحظ في الحيوان قائلاً «وجعله نبيذاً ثم شربه وعليه ثوب أبيض صبغة عرقه ، حتى كأنه ثوب أتحمى «(٦) ويقول في اللبس أيضاً: «الشعار دون الدثار» والشعار ما ولى شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب ، أما الدثار ما كان من الثياب

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ١ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جــ ٣ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جــ ١ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جــ ٧ ص ٢٣١ .

فوق الشيعار ، ومن المصطلحات الخاصة باللبس أيضا الجربان وهو جيب القميص يذكره الجاحظ في رسائله بقوله «وتركناهم في أضيق من جربان»(١) ، ومن أجزاء الشوب أيضاً اللَّهْن وهو الكـم ، وقد ذكره الجاحـظ قائلاً «فمـتى رأيت بستانــاً يحمل في ردن (٢) وأيضاً من أجــزاء الثياب التُّكُّة ، وقد ذكــرها الجاحظ «وعمل التكك والهرابش بالديوك»(٢) ويبدو أن هذه الكلمة معربة كما قال عنها الخفاجي في شفاء الغليل . ثم كلمة دَرْز وهو مكان الخياطة ، قال الجاحظ «فما كان بقدر ما يخيط الرجل درزاً حتى قتلناهم وتركناهم»(١) فالدرز موضع الخياطة . ثم الحوك وهو ما نسبج من ثيباب ، ذكره الجاحظ بـقوله «ويسمسى أهل الكوفة الحوك الباذروج ، والباذروج بالـفارسية والحوك كــلمة عربية (٥) وكان لحرائر المنساء زي يخالف زي الإماء والمملكين والعبيد ، وقد اختصت بعض مكملات الألبسة بالنساء عموماً دون الرجال منها المرط وجنة وجمعها جنن والحبرة والأزر وهذه الأخيرة «وربما قام فيسهم وعليسه إزاره قد خالف بين طرفيه اشترك بها الرجال والنساء ، فكلمة أزر تستعمل للجنسين ، قال الجاحظ يذكر الأزر: «والعمامة الواحدة تقطع أربعة أور»(١) وقال ذاكراً «المرط» وزودته عند انصرافه خصلة من شــعرها وقطعة من مرطها»(٧) . وذكر الجنة والجمع جنن بقوله "وأمنع جنة هي الجامعة محبة قلوب العباد"، (^) فهنا بمعنى ما وقى من سلاح وغيره . والمعنى الذي نقصده وهو غطاء الرأس للمرأة

<sup>(</sup>١) صناعات اقواد ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ١ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) صناعات القواد ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ١ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) كتاب القيان ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٨) المعاش والمعاد ص ٩٩ .

ولوجهها أيضاً ما عدا العينين . وذكر **الجنن** بقوله : "فلو كان سخياً لم يمنع منه بهذا السلاح ولم يجعل دونه الجنن $^{(1)}$  وذكر **الحبرة** بقوله "واجعلها حبرة فإنها مما له مرجوع $^{(2)}$  .

#### ٣ - ملابس الرجال وما يتعلق بها:

الأزياء الرجالية متنوعة حسب الفئات المكونة للمجتمع في عصر الخلافة العباسية وبالذات في عصر الجاحظ ومن عاصره من خلفاء ووزراء وشعراء وكتاب ثم العامة من بقية فئات المجتمع العباسي ، وقد تميزت ملابس الخلفاء بعلامات فارقة حتى تكون ذات صفة بميزة عن العامة وعن بقية أفراد الشعب، ويصف الجاحظ هذه الظاهرة بقوله «فإن كانت القلانس مكشوفة زادوا في طولها وحدة رؤوسها ، حتى تكون فوق قلانس الأمة (٣) وقد جاءت هذه الكلمة بلفظ المفرد القلنسوة ، وكان يصف الجاحظ حالة قلمنسوة الفقير قائلاً «ومن الإصلاح الواجب قلب خرقة المقلنسوة إذا اتسخت ، وغسلها من اتساخها بعد القلب» (٤) . واتخذ القضاة القلائس للتعظيم والإجلال لأنها تعطي الهيبة في لبسها حتى إنهم في شدة الحر لا يتخلون عنها لأنها جزء من شخصيتهم ، وبهذا يقول الجاحظ «واتخاذ القضاة القلانس العظام في حمارة القيظ» (٥) حتى زي المجالس تفنن فيه الخلفاء وجعلوه يتبع نظماً خاصة بهم . فقد حرصوا على أن يكون زي مجالسهم في الشتاء والصيف من فرش الصوف ليس غير ، وبهذا قال الجاحظ «وزي مجالسه في الشتاء والصيف من فرش الصوف ليس غير ، وبهذا قال الجاحظ «وزي مجالسه في الشتاء والصيف من فرش الصوف ليس غير ، وبهذا قال الجاحظ «وزي مجالسه في الشتاء والصيف من فرش الصوف

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان جـ ٣ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٠٥ وانظر البرصان ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) البيان جـ ٣ ص ١١٧ .

الصموف . وترى أن ذلك أكمل وأجزل وأفسخم وأنسل "(١) واتخذ الخلفاء الرؤوسهم مع القلانس العمائم. وإن لم تكن هذه القلانس في منزلة العمائم، ذلك لأن العمائم عربية الأصل ، وقد سئـل عنها عمر بن الخطـاب رضي الله عنه فقال : تبيجان العرب وحين سئل أعرابي عن سبب كثرة لبس العمامة ؟ قال. إن شيئاً فيه السمع والتبصر لجدير أن يوقى من الحر والقر»(٢). وقد كان من تقاليد خطباء العرب لزومهم العمائم في أيام الجموع»(٣) وقد استــمر هذا التقليد إلى عصر الجاحظ ، وبهذا يقول : وقد لا يلبس الخطيب الملحفة ، ولا الجبة ولا القميص ولا الرداء، والذي لابد منه العمة والمخصرة»(3) ويصف آدم ميتز نوعاً من الأزياء المنتشرة في العصر العباسي قال: أمر أبو جعفر المنصور في عام ١٥٣ هـ بلبس القـ لانس الطوال والدراريـ مكتوب عـ ليها بين كـ تفي الرجل : فسيكفيكهم الله ، كما أمرهم بتعليق السيوف في أوساطهم (٥) وقد أحسنوا استخدام العمامة ، وكانوا ربما جعلوها لواء ، وربما شدوا بالعمائم أوساطهم عند المجهرة وإذا طالت العقبة»(١١) وقد كان لهم أسلوبهم الخاص في الاعتمام ، ولم تكن عمائمهم على هيئة واحدة ، بل تباينت حسب طبقات المجتمع العباسي في زمن الحاضرة العباسية ، يقول الجاحظ : «للخلفاء عمة ، وللفقهاء عمة ، وللبقالين عمة ، ولأصحاب التشاجيي عمة» . ولبس الرجال الخوذ وهي من ألبسة الحرب ، وقد ذكرها الجاحظ يقوله : «و لا تعرفون الأقبية ولا السراويـــلات ولا تعليــق السيوف ولا ولا الــطبول ولا البــنود ولا

<sup>(</sup>١) البيان جـ ٣ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) البيان جـ ٣ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البيان جـ ٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان جـ ٣ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جد ٢ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٦) البيان جـ ٣ ص ١٠٥ .

التجافيف ولا الجواشن ولا الخوذ»(١) وكان الرجال يرتدون تحت الدروع أردية خاصة مثل: الخفاتين والاقبية التي مر ذكرها عندما تكلمنا عن الألبسة بصفة عامة . وانتفعوا في أزيائهم بفراء الشعالب ، وكان أندره عندهم فـراء الثعلب الأسود ، وإن كان الدعم عندهم فراء الثعلب الخاص الذي يدعى بالخُلنجي ، وقد ذكره الجاحظ بقوله: «ففي الثعلب جلده وهو كريم الوبس. وليس في الوبر أغلمي من الثعلب الأسود وهمو ضروب ، ومنه الأبيض الذي بسينه وبين الفنك ومنه الخلنجي وهو الدعم»(٢) . واتخذوا أيضاً من جلود الحيات قمصاناً وكان يقال : لا ثوب ولا جناح ولا ستر عنكسبوت إلا وقشر الحية أحسن منه ، وأرق وأخف وأنعم وأعجب صنعة وتركيماً "(") ويتبع أزياء الرجال الأزياء الخاصة بالشعراء ، وقد كانوا على غير عادة الناس عندما ينشدون أشعارهم بين يدى الخلفاء ، فالزى الذي يميزهم عمامة علظيمة الكور وخف مسدير للمس ، وكان الخلفاء يتشددون بـالأخذ بهذا التـقليد ، ويذكـر لنا الجاحظ حـادثة عن الرشيد والشاعر المعماني يقول "وأخبرني إبراهيم السنمدي قال: دخل العماني الراجز على الرشيد لينشد شعراً وعليه قلنسوة طويلة وخف ساذج فقال : إياك أن تنشدني إلا وعلميك عمامة عظيمة الكورة وخفان دمالقان»(١) وبما أننا بدأنا نتطرق إلى ذكر الخفاف . ونرى أنهم في ذلك العصر كانوا يستعملون النعال والخفاف وإن كانت العــرب تلهج بذكر النعال ، والفرس تلــهج بذكر الخفاف<sup>(ه)</sup> وكان بعضهم يدهن النعال بالشحم لتقويتها وإلا نتها(١١) وكان من عادتهم إذا

<sup>(</sup>١) البيان جـ ٣ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان جه ٣ ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ٥ ٣.

<sup>(</sup>٤) الحيوال جـ ٤ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٥) الىيان والتبيين جـ ١ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٠٥ .

دخلوا على الخلفاء ينزعون نعالهم خارجاً»(١) . وقد عرفوا أنواعاً من المنعال السندية والنعال السبتية والنعال البقرية وغيرها ، والنعال السندية كانت تأتيهم من السند ، وقد تميزت بالتخانة ولها صرير عند المشي وكان من هذه النعال غير المشرك يقول الجاحظ «فأنت لا تجده أبداً» إلا حافياً أو لابساً نعلاً سندية (٢) ويقول عن النعال السبتية «والنعال البقرية من السبت وغير السبت مقسوم نفعها بين الماعز والبقر»(١) فالسبت هو الجلد المدبوغ بالقرظ وتصنع منه النعال السبتية . وقد شبه بعضهم النعال بالخلاخيل ، وفي ذلك يقول الجاحظ قال الأحنف: استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال»(١) ولبس الرجال «الجورب»، قال الجاحظ : «وشهدته مرة وأشراطه على رأسه في السماطين ، فقال أجد ريح جورب عفن منتن فتشممنا بأجمعنا ، فلم نجد شيئاً ، ثم تشمم وقال ، انزعوا خفه ذاك ، فنزعوا خفه»(٥) .

# ٤ - الحلى:

من حلي ومصاغ النساء الشنف والجمع شنوف والرعاث والحبلات والمفرد حبلة والخواتيم والرشوم والدملجان والخنزاونة ، وقد ذكر الجاحظ هذه الأصناف وأنواعاً أخرى من الحلي التي كانت سائدة في عصره أيام ازدهار الحضارة العباسية ، فقد جاء ذكر الشّنف في الحيوان «وشنف الأكفاء ، ومشناة الجلساء»(٢) ؟ وقال في الحيوان عن الشنوف «وفي الجرذان جنس لها عنبث

<sup>(</sup>١) البيان جـ ٣ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤٧٧ وانظر البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) البيان حـ ٣ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ١ ص ٢٥ .

بالعقود والشنوف"(۱) . وذكر الجاحظ الرّعات بقوله «الرعاث القرطة» والحبلات : كل ما تزينت به المرأة من حسن الحلي والواحدة حبلة"(۱) وقال عن الرشوم والخواتيم : «ونقشت الرشوم وعملت الخواتيم" وقال يذكر الدهلجان وهذا النوع من الحلي خاص بالنساء ولكن اتخذه بعض الملوك للتجميل ، وهي حلية تخيط بالمعضد ، قال الجاحظ يذكر هذه الحلية : «ورأيت النعمان بن المنذر في أعظم ما كان ملكه عليه قرطان ودملجان (۱) ثم المنزوانة وهي تتخذ للنساء وللبعير أيضاً ، وهذا يدل على مكانة الإبل عند «والأنف هو موضع الخنزوانة والنعرة (والسّبج يستعمل أيضاً للحلي ، وهو خور أسود ذكره الجاحظ بقوله : «فيزعم أن سواد السبج وبياض الثلج وحمرة العصفر وصفرة الذهب وخضرة البقل إنما تحدث عند روية الإنسان»(۱) .

### ٥ - مواد التجميل :

مواد التجميل التي كانوا يستعملونها في عصر الحضارة العباسية العطور بأنواعها وهذه يستعملها الجنسان معاً الرجال والنساء وتدعي الغالية وهي الطيب بأنواعه ومنها دهن البنفسج ودهن الورد ثم الاثمد والسبج ، وهذان النوعان لاستعمال النساء أكثر من الرجال . وقد ذكر الجاحظ هذه الأنواع في صفحات كثيرة من كتبه ، وخص الغالية بعدة مواقع ومن قوله : «والغالية تسثيب

<sup>(</sup>١) الحيوان جه ٥ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) البرصان ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٣٠٦ انظر البرصان ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٨ .

الشعر»(۱) وقال عن الغالية أيضاً: «قالوا: وثلاثة أشياء جاءتكم من قبلنا منها الغالية وهي أطيب الطيب وأفخره وأكرمه»(۲) وقال: «ولـم أد مشل أبي جعفر طرسوسي: زار قوماً فأكرموه وطيبوه وجعلوا في شاربه وسلبه غالية»(۲) وذكر الجاحظ دهن البنفسج قائلاً «وبما يعالج به الخنان أن يلين لسانه يوماً أو يومين بدهن البنفسج»(۱) وذكر دهن الوزد بقوله «ثم يطلي بعـسل ودهن ورد حتى يبرأ»(۵) . أما الإثمد فقد ذكره الجاحظ بأنه أحسن أنواع الكـحل قائلا: وأكرم الأكحال الإثمد وهو أسود»(۱) . فمن أدوات الزينة المناقيش والمكحل والشيزان والليفة والجمع ليف ثم الإجانة والجمع إجانات ، وقد ذكر الجاحظ المناقيش بقوله «ولا إلى المناقيش والكحل»(۱) ثم المكتل يقول عنه الجاحظ: المناقيش والكحل»(۱) ويذكر عملية تمشيط الشعر بأنها التسريح قائلاً: «وكانوا يكرهون تسريح الشعر»(۱) وعلى ذكر الشعر يذكر الشعر يذكر الشعر يذكر الشعر يذكر الشعر يذكر الشعر النها الشيزان وهو الحشب الأسود الذي تعمل منه الأمشاط فيقول: «وصاغوا من المنافع كالـقرصطونات ، والقبانات والأسطرلابات وآلة الساعات ، وكالكوينا إلى اللبغة التي تقوم بهذه العملية تنظيف الجسم عما علق به من أوساخ فهذه يتركها إلى اللبغة التي تقوم بهذه العملية يقول: «كنت أرى زياداً وهو أمير يمر بنا على اللبغة التي تقوم بهذه العملية يقول: «كنت أرى زياداً وهو أمير يمر بنا على اللبغة التي تقوم بهذه العملية يقول: «كنت أرى زياداً وهو أمير يمر بنا على

<sup>(</sup>۱) الرصان ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) فخر السودان على البيضان ص ٢ ٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان حـ ٣ ص٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الحيواں جـ ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٦) فخر السودان على البيضان ص ٥ ٢.

<sup>(</sup>٧) التربيع والتدوير ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٨٥.

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٥ ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٦٨ .

بغلة في عنقها حبل من ليف مدرج على نمقها البخلاء "(۱) هنا يذكر اللّيف بصورة عامة ولكن اختصاص الليفة يذكره بصورة خاصة في صناعة القواد قائلاً: «لقيناهم في مثل بيت الأنبار، فما كان إلا بقدر ما يغسل الرجل رأسه حتى تركناهم في أضيق من باب الأثون، فلو ليفة ما وقعت إلا على رأس الرجل "(۲) وما يتبع تنظيف الجسم هو تنظيف الملابس وكانوا يستعملون الإجانات ومفردها إجانة لغسل ملابسهم، وقد ذكر الجاحظ هذا بقوله: «قد أخرج إجانة كان فيها ماء من غسالة أوساخ الثياب» (۳) وذكر تفصيل هذه العملية عندما قال «وكانت عندهم أوعية يغسلون فيها ثيابهم يقال لها إجانات» (۱).

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) صناعات القواد ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٣٤٩ .

# رابعاً: الالفاظ الخاصة بالحياة اليومية :

إن التطور المادي للحضارة العباسية استتبع تطوراً في الذوق والمتصرف والعادات الاجتماعية . وبذلك نرى أن شئون الحياة المعاشية الميومية أصبحت في كثير من شؤونها في مراحل بعيدة عن البادية . واختلاف البادية عن الحاضرة لا يظهر في جانب واحد فحسب ، فالعادات الاجتماعية وأصول المؤاكلة ومقاييس الكرم والضيافة أو البخل والتقصير كل هذه الأمور اختلف الناس في نظرهم إليها في المجتمع العباسي عن أهل البادية .

فنرى أن مسألة الضيافة وآداب المؤاكلة من المسائل البارزة التي تظهر طبيعة الحاضرة الإسلامية التي تمتزج فيها عناصر حضارية مختلفة في جذورها وفي طبائعها . فالظروف التي بدأت تصيب المجتمع الإسلامي في طوره الحضاري المادي الجديد أحدثت اختلافاً في حياة الناس وأنماط معيشتهم، وخلفت وراء ظهرها كثيراً من المثل التي كان المجتمع الإسلامي يدين بها في أطواره السابقة، فالمبادئ الإسلامية مضافاً إليها العادات الفارسية التي تأثير بها المجتمع آنذاك . ويبدو أن المتأثير الفارسي كان واضحاً في آداب المائدة وتنظيم شؤون الخدم وترتيب أنواع الأطعمة وإعدادها ، وهذا ما أوضحه لنا الجاحظ في كتاباته عن شئون الحياة اليومية .

# ١ - الطعام والشراب وادواتهما:

فقد اتخذوا في دورهم التنانير والمطابخ لطهو الطعام وربما جعلوها في العلالي على ظهور أسطح الدور كما ذكر الجاحظ في البخلاء فقال: «ثم يتخذون المطابخ في العلالي عملى ظهور السطوح، وإن كان في أرض الدار فضل وفي صحفها متسع، مع ما في ذلك من الخطار بالأنفس، والتغرير بالأموال، وتعرض الحرم ليلة الحريق لأهل الفساد، وهجومهم مع ذلك على

سر مكتوم وجنع مستور: من ضيف مستخف ، ورب دار متوار ، ومن شراب مكروه ، ومن كتاب متهم ، ومن مال جم أريد دفنه ، فأعجل الحريق أهلمه عن ذلك من ، ومن حالات كشيرة وأمور لا يجب الناس أن يعرفوا بها»(۱) .

هناك عدة كلمات أفاد منها الجاحيظ لتسمية الأماكن التي تتخذ للطبخ وإعداد الأطمعة ، هي : التنانير ، والمرجل ، والوجار ، والأسرنج ، وقد وردت هذه الكلمات عند الجاحظ في أماكن عديدة ، فقد ذكر التنور والجمع تنانير قال : ثم لا ينصبون التنانير ولا يمكنون للقدور إلا على متن السطح حيث ليس بينها وبين القصب والخشب إلا الطين الرقيق والشئ لا يقي هذا مع خفة المؤنة في إحكامها وأن القلوب من المتألف بسببها(٢) .

وقال موردا لفظة تنور وهو يصف أحد بخلائه: ضرب الشواء ثمانين سوطاً لمكان الإنضاج. وذلك أنه قال له ضع الجدي في التنور حين نضع الجوان حتى استبطئك أنا في إنضاجه، وتعول أنت بقى: قليل ثم تجئنا به وكأنه قد أعجلتك، فإذا وضع بين أيديهم غير منضج احتسبت عليهم بإحضار الجدي في التنور هنا يؤدي وظيفة الفرن الكبير الذي يعد الخراف المشوية بحجمها الطبيعي وليست مقطعة فهو إذن كبير الحجم يصلح لإعداد الجداء وغيرها.

أما **الوجار** فقد ذكره الجاحظ بقوله: «ولما علم أنه ناء سيئ الهداية ، لم يحفر وجاره إلا عند أكمة ، أو صخرة ، أو شجرة ، ليكون متى تباعد عن جحره لطلب الطعم ، أو لبعض الخوف فالتفت ورآه أحسن الهداية إلى

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٦ .

جحره (۱) . . وذكر المرجل نقال : «أنا لا أعرف الأكرار وحساب القفزان ولكن عندي مرجل أطبخ فيه تمر نبيذي ، وهو يسع مكوكين»(۱) .

فهذا الوعاء الذي ذكره حدده بمقدار معين من الوزن الذي كان يستعمل آنذاك وهو المكوك ومن الأوعية التي تتخذ للطبخ الآسرية وهو يستعمل للخبز، قال «وآلات معرفة الساعات، وصنعة الزجاج والفسيفساء والأسرنج والزنجفور واللازورد والأشربة»(٢).

وجاءت كلمة مُوقد واضحة في رسائل الجاحظ قال : حتى تركناهم في أضيق من موقد نار فقتلناهم فلو سقطت مغرفة ما وقعت إلا في قدر "(1) .

ومن النص السابق نرى أيضاً أن استعمالهم القدور الإعداد طعامهم قال «ثم تؤخذ تلك العظام فيوقد بها فلم ير الناس وقوداً قط أصفى ولا أحسن لهباً منه، وإذا كانت كذلك فهى أسرع في القدر ، لقلة ما يخالطها من الدخان» (٥) وقال : «وصار هذا الدبس أضر علينا من العيال . وإن أنا جعلته نبيذاً ، احتجت إلى كراء القدور» (٦) وقال : «وكان يكتري قدور الخمارين التي تكون للنبيذ» (٧) وقال : «وكان إذا وجد القدور المختلفة الطعوم كدرها في قدر واحدة، وقال إن العرب لو أكلت هذا لقتل بعضها بعضاً (٨) وهناك نوع معين من القدور كان يستعمل في ذلك العصر ، وجاء ذكرها في البخلاء ، قال الجاحظ:

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٦ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ١ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) صناعات القواد ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٦٢-١٢٦

<sup>(</sup>٧) البخلاء ٦٣-١٢٦ .

<sup>(</sup>٨) المخلاء ص ٢٠٢.

الفتح لك باب الرأي في الدم . قالت : أجل ذكرت أن عندي قدوراً شامية انفتح لك باب الرأي في الدم . قالت : أجل ذكرت أن عندي قدوراً شامية جدداً . وقد زعموا أنه ليس شئ أدبغ ولا أزيد في قوتها من التلطيخ بالدم الحار الدسم . وقد استرحت الآن إذ وقع كل شئ موقعه (۱) وذكر القدور الشامية بقوله «وكان لا يرى الطبخ في القدور الشامية ولا تبريد الماء في الجرار المذارية . لأن هذه ترشح ، وتلك تنشف (۱) وقد اتخذ العظماء والأجواد في دورهم قدوراً بلغ من ضخامتها أن شبهها الشعراء بالنعامة ، كما قال الجاحظ والشعراء يشبهون القدر الضخمة التي تكون بمنزل العظيم وأشباهه من الأجواد بالنعامة . قال الرماح بن ميادة :

# إلى جامع مثل النعامة يلتق عوازبــه فوق(١٣)

ونجد إلى جانب رقة الأنواع ترف الحيوان وأدوات المائدة ، فاتخذوا الحون مع الموائد ليوضع عليها الطعام ، وذكر الجاحظ المخوان في كتبه الكثيرة ففي الحيوان يقول : «قال : وكنا إذا تغدينا دنا من الخوان فزجرناه مرة أو مرتين فكان لا يقربنا لمكان الزجر ولا يبعد عن الخوان لعله الطمع ، فإن ألقينا إليه شيئا أكله ثم ، ودنا من أجل ذلك بعض الدنو(١٠) وذكره في البخلاء فقال «رفع يحيى بن عبد الله بن خالد بن أمية بسن عبد الله بن خالد بن أسيد رغيفاً من خوانه بيده ثم رطله والقوم يأكلون»(٥) وقال وكنت أنا وأبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وقطرب النحوي ، وأبو الفتح مؤدب منصور بن زياد على خوان فلان بن فلان ، والخوان من جزعة والعَضَار صيني ملم أو كُلُنْجية

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٢ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٥٤ .

كيهاكية الناس ببخلون على الخبز وكثرته كثير ربح . والسناس يبخلون من قبل عدد جنزه ورأوا أرض خوانه (۲) وقال : فإن الخبز إذا كثر على الخوان فالفاضل عما ياكلون لا يسلم من التطليخ (۳) وقال : وكان يستعمل على خوانه من الحدع والمكايد والتدبير ما لسم يبلغ بعضه قيس بن زهير والمهلب بن أبي صفرة وحازم بن خزيمة وهرثمة بن أعين (۱) وقال : قال : لأنك لا تدع لشرب الماء موضعاً : ، ولانك تكتنز في جوفك كنزاً لا يجد الماء معه مدخلاً والعجب لا تتخم لان من لا يشرب الماء على الخوان لا يدري مقدار ما أكل ، ومن جاوز مقدار المكفاية كان حرياً بالمتخمة (۱) ، وقال في الحيوان : وكان أبو إسحاق إبراهيم النظام والعدار إذا كان عند أيوب قاما عن خوانه إذا وضع عليه ضب (۱) ، وذكره أيضاً في الحيوان في عدة مواضع منها قال : «ومن جلودها تكون القرب ، والمنزقاق ، وآلمة المشاعل ، وكل نحي وسعن ، ورطب ، وشكية وسقاء ، ومزادة ، مسطوحة كانت أو مثلوثة . وفيها ما يكون الخون ، وعكم السلف ، والبطائن والجرب . ومن الماعزة تكون أنطاع البسط ، وجلال قباب – المملوك . وبقباب الأدم تشفاخر العرب».

مما سبق نرى أن هذه الكلمة الخون أو الخوان جاءت في أماكن متعددة من كتب الجاحظ ، وفي أكثر المناسبات الـتي تصف الأكل أو الآكلين ، فهى المائدة التي تدار حولها أحاديث المواكلة ، هذه الأحـاديث التي نراها متناثرة في كتاب

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٦ ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٥ ص ٤٨٥ .

البخلاء فهى تكون الـشطر الأكبر مـن هذا الكتــاب الذي يصور فيــه الجاحظ جوانب ممتعة من شخصية البخيل ويبرز لنا صورة غاية في الإمتاع .

# ٢ - (واني المائدة ومحتوياتها :

وبعد أن تكلمنا عن المائدة والعادات المتبعة في إعدادها لنرى ماذا أعد عليها من أوان وأطعمة ، وكيف تتنوع هذه الأواني وتتشكل تلك الأطعمة حسب المناسبات والشخصيات لنلقي نظرة على أواني المائدة ومحتوياتها ، نرى من الأواني السكرجات والجامات والطبق والغضار الصيني والصينيات والطفشيل والقصعة والأسيكرة والمغرفة والماعون والبارجين .

فقد جاء ذكر السّكرّبات ومفردها سكرّبة في البخلاء قال الجاحظ:
«دخل علي الأعمى على يوسف بن كل خير ، وقد تغدى ، فقال : «يا جارية هاتي لأبي الحسن غداء» : قالت : لم يبق عندنا شئ» . قال : «هاتي – ويلك – ما كان فليس من أبي الحسن حشمة» . ولم يشك على أنه سيؤتي برغيف ملطخ ، وبرقاقة ملطخة ، وبسكر وبقية مرق ، وبعرق وبفضلة شواء وببقايا ما يفضل في الجامات والسكرجات ، فجاءت بطبق ليس عليه إلا رغيف أرز قاحل ، لا شئ معه غيره (۱) . وذكرها في الحيوان في أماكن عدة كقوله : «خير الطعام في أسمان الكلاب رأس مطبوخ ، وأكارع بشعرها ، من غير أن تطعم من عظامها شيئاً . والسمن إذا طعم منه قدر ثلاث سكرجات مرتين أو ثلاث مرات فإن ذلك عما يسمنه ، ويقال أنه يعيد الهرم شاباً ، حتى يكون ذلك في الصيد وفي المنظر (۱) وقال : «عما يعالج به الكباد الزعفران والسكر الطبرود وماء الهندبا يجعل في سكرجة ثم يوجر ذلك أو يمج في حلقه وهو على

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٢ ص ٤٨ .

الريق»(۱) وقال: وحدثني محمد بن القاسم قال: «قال الأعمش لجليس له: أما تشتهي بناني زرق العيون نقية البطون ، سود الظهور ، وأرغفة حارة لينة ، وخلا حاذقا ؟ قال: بلى قال: فانهض بنا ، قال الرجل فنهضت معه ودخل منزله. قال: فأوما إلى : أن خذ تلك السلة. قال: فكشفها فإذا برغيفين يابسين وسكرجة كامخ شبت: قال في جعل يأكل. قال: فقال لي تعال كل: فقلت: وأين السمك ؟ قال ما عندي سمك ، وإنما قلت لك: تشتهي (۱) .

وقد ذكر الجاهات ومفردها جام وهى آنية من الفضة لفئة معينة من أفراد المجتمع تضعها على موائدها فقال في البخلاء: إنه سيؤتي برغيف مطلخ ، ورقاقة ملطخة ، وبسكر وبقية مرق ، وبعرق وفضلة شواء وببقايا ما يفضل في الجامات والسكرجات (٣) .

وقال في البخلاء أيضاً: «تغديت مع راشد الأعور فأتونا بجام فيه بياح سنجي الذي يقال له الدراج»(١) وقال «فأبطأ ساعة ثم جاءني بجام لبأ وطبق تمر فلما مددت قال يا أبا عثمان إنه لبأ وغلظه وهو الليل وركوده»(٥). وفي الحيوان ذكر الجاحظ الجام بقوله: «قال: وقدموا إلى أبي الحارث جميز جام خبيص وقالوا له: أهذا أطيب أم الفالوذج ؟ قال لا أقضي على غائب»(١).

ومن الأواني التي يوضع فيها الطعام وأوعية الطعام الصغيرة أيسضاً وهو الطبق ويستعمل للطعام الناشف مثل الخبز أو التمر وما شابه ذلك من الأطعمة المجففة التي لا تحتاج إلى سكب ، قال الجاحظ : «فجاءت بطبق ليس عليه إلا

الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٣ جـ ٥ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ١ ص ١٠٧ .

رغيف أرز قاحل لاشئ معه غيره وقال «قالوا: وكان له دكان لا يسع إلا مقعده وطبياقاً يوضع بين يديه وجعله مرتفعاً له عينان كبي لا يرتقي إلىه أحده(١).

ومن الأواني التي تستعمل في تقديم الطعام الصينيات والصينية وهذه أواني تتخذ من الزجاج ، كما ذكرها الجاحظ قال «وكنانه مرآة صينية وكأنه وذيلة مجلوة وكأنه جمارة رطبة» وقال عن الصينيات : ثم جعلت ما دون خرق المخاد للقلانس ثم عمدت إلى أصح ما بقى منعته من أصحاب الصينيات والصلاحيات)(٢) وذكر الكوز والمركب الصيني فقال : «وبمثل ذلك قام الماء في جوف كوز السقاة المنكس . ولعلمهم يضيع الهواء إذا اختصر وإذا خصر ، جعلوا سمك الصينية مثل طولها أعني المركب الصيني»(٢).

وذكر الغَضَار الصيني فقال: «والخوان جزعة والغضار صيني ملمع»('') ومن أنواع الغضار الخلنجية الكيماكية وهو نوع فاخر من الآواني، وقد جاء ذكره عند الجاحظ بقوله «والخوان جزعه الغضار صيني ملمع أو خلنجية كيماكية».

وهناك أوان أخرى مثل القصعة التي ذكرها الجاحظ في أماكن كثيرة لا يمكن حصرها لأنها الآنية الرئيسية على الموائد المختلفة ، وهي معروفة للعرب جميعاً ، قال الجاحظ : فقال وتحت القصعة رقاقة فقال : يا أبا الفتح خذ ذلك الرغيف فقطعه وأقسمه على أصحابنا (قال (وقيل للجماز : رأيناك في دهليز فلان ، وبين يديك قصعة وأنت تأكل فمن أي شئ كانت القصعة وأي

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۱ ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>۲) البخلاء ص ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٥٤ .

شيء كان فيها»(١) وقال: قاتل الله رجالاً كنا نوءاكلهم ، ما رأيت قصعة قط رفعت من بين أيديهم إلا وفيها فضل»(١) وقال «قال أبو كعب: فربما نسى بعضنا فمديده إلى المقصعة ، وقد مديده صاحبه إلى الماء . فيقول له موسى : يدك يا ناسي»(١) .

وذكر في البخلاء أيضاً فأتوه يوماً بقصعة ضمخمة فيها ثريدة كهيئة الصومعة مكللة بأكليل من عراق (١٠) .

ويعلق آدم ميتز على كلمة الخلنج فيقول: كان خشب الخلنج يستعمل في الطيافير وكان يجهز بكثرة في جرجان على بحر الخزر. وفي القرن الثالث الهجري بالمشرف أعجب الجاحظ بأنية من الخلنج الكيماكي (التركي إلى جانب آنية الصيني الملمع وكانت هذه محبوبة في جميع البلاد)(٥).

وقد ذكر الأواني التي يتناول بها الطعام من أطباقه مثل المُعْرَفَة فقال: هحتى تركناهم في أضيق من موقد نار فلو سقطت مغرفة ما وضعت إلا في قدره (٢) وذكر البارجين فقال: «والله إني لأفضل الدهاقين حين عابوا الحسو وتقززوا من التعرق وبسهرجوا صاحب التمشيش وحين أكلوا بالبارجين وقطعوا بالسكين ولزموا عند الطعام السكتة (٧) وذكر الأسيكرة فقال: «وأتانا بأرزة ولو شاء إنسان أن يعد حبها لعده، ولتفرقه ولقلته. قال: فنثروا عليها لبكة من دس مقدار نصف أسيكرة فوقعت ليلتئذ في فمي قطعة (٨).

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جد ٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) صناعات القواد ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ١٢٨ .

#### ٣ - (نواع الاطعمة:

أما الأطعمة فقد تنوعت في المجتمع العباسي تنوعاً ظاهراً واختلفت من بلد إلى بلد ومن طائمة اجتماعية إلى طائفة اجتماعية أخرى ، وغدت في تنوعها صورة واضحة لامتزاج العناصر المتباينة في المجتمع والطبقات المختلفة ، ففي الوقت الذي كان يعد فيه الخبز الطعام الأساسي عند الطبقة العامة فهو لا يشكل سوى عنصر ثانوي من عناصر الطعام عند الطبقة الغنية ، تلك الطبقة التي استعارت من بلاد فارس أنوعاً من الأطعمة معقدة في إعدادها وفي طريقة أكلها، وقد نثر الجـاحظ في كتبه وخاصة البخلاء طائفـة من أسماء الأطعمة ، وقد خصص الفصل الأخير من كتابه هذا لأسماء الأطعمة البدائية المعروفة عند العرب القدماء ، ويظهـر بجلاء التضاد بين الحضارتين الفارسية والـعربية ومنها نستخلص الأسماء لأنواع الأطعمة الوافدة علينا ممع تيار الحضارة فممن هذه الأطعمة (الشبارقات - والسكباجة والطباهجات والجوذابة والديكبريكة والمصوص والبزماورد والفالـوذجات) فقد ذكر الجاحظ الشَّبارقات وهي الوان من اللحم في الطبائخ ، وأصلها الفارسي شفارج قال : «الشبارقات والأخبصة والفالوذُجات قال: طعام العجم وعيش كسرى ولباب البر بلعاب النحل بخالص السمن (١١) وأيضاً من طعامهم نوع من العمرق يعمل باللحم والخل وهو السُّكَّبَاج ، ويصفه الجاحظ في البخلاء بشكل تفصيلي يقول: «اشترى لحم بقر بدرهم واشترى بصلاً بدانق وباذنجان بــدانق وقرعة بدانق ، فإذا كان أيام الجزر فجزرا بدانق وطبخه كله سكباجا)(٢) وذكره في الحيوان بقوله: «قال فأي شئ تأكل على الحجامة ؟ قال : أما في الصيف فسكباجة محمضة عذبة ، وأما في الشتاء فديجيراجة خاثرة حلوة (٣) وقال في رسائله : «فقال لــه ذات يوم وهو

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٧ ص ٢٦١ .

يحجمه : يا غلام أتحتجم ؟ قال نعم . قال : ومتى ؟ قال عند الحاجة . قال : وتعرف ذلك ؟ قال : أعرف أكثره وربما غلطت . قال فأى شئ تأكل ؟ قال : اما في الشتاء فداكبراه خاثرة حلوة وأما في الصيف فسكباجة حامضة عذبة، (١٠). ومن أصناف الطعام الطباه جات وهو طعام مثل الكباب تسميه العرب المفيف، وذكر أدى شيـر أن اللفظ فارسيته تباهة ، وقال إنـه طعام من بيض وبصل ولحم، وقد ذكره الجاحيظ في الحيوان بقوله الوللعصافير طباهجات وقلايا تدعى العصافيرية ولها حـشاوى يطعمها العوام المفلوج<sup>(٢)</sup> وذكر **الدكيراه** في رسائله فقال «قال : فأي شيئ تأكل ؟ قال أما في الشتاء فد كبراه خاثرة حلوةًا<sup>(٣)</sup> ونوع آخر يعمل من فراخ الزنابير وهو **البُّزْمَاورد** ، وقد ذكره الجاحظ بقوله: ﴿وأهل خراسان يعجبون باتخاذ البزماورد من فراج الزنابير (١٠) . ويقول في الحيوان عن هذا المصنف من الطعام وكيف أنه خماص ببلاد فارس وخاصة أهل خراسان، قال اكان بشر بن المعتمر خاصاً بالفضل بن يحيى ، فقدم عليه رجل من مواليه ، وهو أحد بنسي هلال بن عامر فمضى به يوما إلى المفضل ليكرمه بذلك ، وحضرت المائدة فذكروا الضب ومن يأكله ، فأفرط الفضل في نمه وتابعه القوم بذلك ، ونظر الهلالي فلم يرد على المائدة عربياً غيره وغاضه كلامهم فلم يلبث الفضل أن أتى بصحيفة ملآنة من فراخ الزنابير ، ليتخذ له صنها بزماورد والدبر والنحل عند العرب أجناس من الذبان - فلم يشك الهلالي أن الذي رأى من ذبان البيوت والحشوش . وكان الفضل حين ولى خراسان استطرف بزماورد الزنابير ، فلما قدم العراق كان يتشهدها ، فتطلب له من كل

<sup>(</sup>١) فخر السودان على البيضان ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٥ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) فخر السودان على البيضان ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جد ٤ ص ٤٤ .

مكان . فشمت الهلالي به وبأصحابه (۱) وهناك صنف يدعي الجود أبة وهو طعام يتخذ من اللحم والرز والسكر والبندق ، وقد ذكره الجاحظ حين قال : وقد أتيتم بهطة أو بجوذابة أو بعصيدة أو ببعض ما يجرى في الحلق ولا يساغ بالماء (۱) ونوع آخر من الطعام يدعي المصوص ، وقد جاء ذكره في البيان والتبيين ، قال الجاحظ : «ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفي في قديم الدهر علقوا بالفاظ من ألفاظهم ، ولذلك يسمون البطيخ المنز بز ويسمون السميط الرزدق ويسمون المصوص المزور ويسمون الشطرنج الاشترسيم في غير ذلك من الأسماء (۱) .

وهنساك أنواع أخرى تصنع من لحوم الجسداء أو البقر أو غيرها مسن لحوم المجترات مثل الهريسة والكرنبية والطفشسلية والفجلية وجميع أنواع الثريد الذي يغطى باللحوم .

فقد ذكر الجاحظ المَريسة والطَّنْشِيلة بقوله: «والعادة في مسئل ذلك اللون أن يكون لطيف السخصي صغير الحجم وليس الطفشيلية ولا كالهريسة ولا كالفجلية»(1) . وقال في الطفشلية أيضاً: «وتعشق واحدة ، فلم يزل يتبعها ، ويبكي بين يديها حتى رحمته وكانت مكثرة وكان فعلاً . فاستهداها هريسة وقال: أنتم أحذق بها . فلما كان بعد أيام تشهى عليها رؤوساً فلما كان بعد قليل طلب منها حبة . فلما كان بعد ذلك تشهى عليها طفيشيلة»(٥) . وقول آخر في الطفشيل قال : «وتعشى أبو كعب القاص بطفشيل كثير اللوبيا وأكثر

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٦ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء : ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٤ .

منه وشــرب نبيذ تمر ، وغلـس إلى بعض المســاجد ليقص علــي أهله»(١) وذكر الفِجْلِية بقوله: "والعادة في مثل ذلك اللـون أن يكون لطيف الـشخصي، صغير الحجم ، وليس كالطفشيالية ، ولا كالهريسة ، ولا كالفجلية»(١) والثريد يتكـرر في مناسـبات عدة وهو الطـعام المفضــل للعرب بلا اســتثناء ، كــما قال الجاحظ : وقال يوسف بن عمر لقوام موائده : أعظموا الزبدة فإنها لـقمة الدرداء فقد يحضر طعامكم الشيخ الذي ذهب فمه والصبي الذي لم ينبت فمه وأطعمـوهم ما يعرفـون ، فإنه أنجع وأشفـي للقوم فقـلتم : إنما أراد العـجلة والراحة ، بسرعة الفراغ . وأن يكبدهم بالثريد ويملأ صدورهم بالعراق . وقد قال رسول الله - عَرَبِيْنِ - سيد السطعام الثريد(٣) . . وقال أيضاً : «ولهذا ما قال الأعرابي حين قيل له : لم تبدأ بأكل اللحم الذي فوق الثريد قال : لأن اللحم ظاعن والثريد مقيم»(٤) وكانوا يفضلون نوعاً معيناً من الـ ثريد هو الذي يكثر فيه العراق بمن كان غيره ذلك فهو مذموم عندهم ، ومنها التريدة البلقاء حين قال : ﴿وَإِن تُسْرِيدَتُهُ لَبُسُلُقَاءً إِلَّا أَنْ بَيْبَاضُهَا نَاصِعٌ وَلُونُهَا الآخِبُ أَجْهَبُ (٥٠ ويؤكد الجاحظ أن الشريد هو طعام العرب منذ القديم من قبل أن يمتـزجوا بالأقوام الأخر ويروي حكاية تـؤكد كلامه قـال : «وقال عوف بـن القعـقاع لمولاه: اتخذ لنا طعاماً يشبع فضله أهل الموسم : قلتم : فلما رأى الخبر الرقاق والغلاظ والشواء والألبوان ، واستطراف الناس للون بعد البلون ودوام أكلهم لدوام الطرف ، وأن ذلك لـو كان لوناً واحداً لكان أقل لأكلـهم ، قال : فهلا جعلته طعام يد ولم تجعله طعام يدين : فقلتم : اتسع ثم ضاق ، حين أراد

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) البحلاء ص ٥٧ .

إطعامهم الثريد والحيس وكل ما يؤكل بيد دون يدين . وابن القعقاع عربي كره لمولاه أن يرغب عن طعام العرب إلى طعام العجم»(١) . وكان من طعامهم لحوم الطيور مثل الديكة والبيط والدجاج والدراج وما يعمل من هذه الأنواع من أطعمة مختلفة كالنمكود والديجيراجة والدجاجة الخلاسية والدراجة والنيمبرست وعنها قال الجاحظ : «ومنهم من يشتهي النمكود . وليس بين النمكود وبين المصلوب اليابس كبير فرق وإنما يذبحون الديكة والبط والدجاج والدراج من أول الليل ليسترخي لحمها وذلك أول النجييف(١) وقال عن الديجيراجة «وأما في الشتاء فديجيراجة خاثرة حلوة»(١) وقال يذكر الدراجة : «وكأنوا ربحا حضوه ، فوضعوا بين يديه الدراجة السمينة والدجاجة الرخيصة (١) . وهناك أنواع كثيرة من الدجاج كانت تستعمل في أطعمتهم مثل الدجاج الخلاسي والدجاج الخوامزكي ، قال الجاحظ يذكر هذه الأنواع : «وما يصنع بذلك القائل ؟ هو ذا أنا أشتهي لحم دجاجتين : واحدة خلاسية مسمنة ، يصنع بذلك القائل ؟ هو ذا أنا أشتهي لحم دجاجتين : واحدة خلاسية مسمنة ،

# ٤ - انواع الاطعمة حسب الفنات والاقوام:

إن معلوماتنا عن طعام العامة كان طعاماً بسيطاً ، وهذا ما وصفه الجاحظ في أحاديثه المتفرقة ، فكان الأرز والماش والسعدس واللوبيا مما يأكله الوقادون والزبالون ، وكانت الهريسة طعام السوقيين والسفلة(٢) وكانت الأطعمة الشعبية تشمل الباقلاء والسمك بأنواعه ، وهو يعمل بأشكال مختلفة ، وجدت مثلاً

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ١ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٧ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) الإمتناع والمؤانسة التوحيدي جـ ٣ ص ٧٠ .

دكاكين خاصة تبيع السمك المقلي (١) ، ومن الأطعمة السشائعة في العصر العباسي، وقد وردت عند الجاحظ مشل الباذنجان والبصل ، والجور أما طعام أهل القرى فالكرات والبصل (٢) ومع روافد الحضارة العباسية تنوعت الأطعمة بتنوع البلدان وعرف كل بلد بنوع معين من الطعام وهذا ما وصف الجاحظ بقوله: «وسئل بعضهم عن حظوظ البلدان في الطعام ، وما قسم لكل قوم منه ، فقال: «ذهبت الروم بالحشو والحسو وذهبت فارس بالبارد والحلو» وقال عمر: «لفارسُ الشفارق والحموض» وقال دوسر المديني: «لنا الهرائس والقلابا ، ولأهل البدو اللباء والسلاء والجراد والكمأة والخبزة في الرائب والتمر والزبد» (٢) .

ومن هذا نرى أن البحريين قد أعجبوا بالأسماك عموماً وبأكل الرق والكوسج والبليل والبنى بصفة خاصة و والبليل وهو اللحم الذي في جوف الأصداف ، وكان السمك من طعامهم الرئيسي حتى قيل أن البصري لا يصبر على السمك ، وكانوا يرون في الشبوط والبني أجود أنواع السمك وكذلك البياح والجري والأسبور . وذكر الجاحظ الشبوط بكل تعظيم وافتخار ومفردها البياح والجري والأسبور . وذكر الجاحظ الشبوطة وهو ببغداد . وأخذها فائقة عظيمة ، مبوطة وهو ببغداد . وأخذها فائقة عظيمة ، وغالى بها وارتفع في نمنها ، وكان قد بعد عهده بأكل السمك . وهو بصري لا يصبر عنه . فكان قد أكبر أمر هذه السمكة ، لكثرة ثمنها ولسمنها وعظمها ولشدة شهوته لها (ع) وكان البصريون يفضلون أن يكون السمك طرياً وهو الأفضل والأحسن ، إذ قال الجاحظ في البخلاء : قال ابن جهانة الشقفية : عجبت ممن يمنع النبيذ طالبه ، لأن النبيذ إنما يطلب ليوم فصد . أو يوم حجامة

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ١٨ ، تاريح بغداد للخطيب البغدادي جـ ٧ ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) المخلاء ص ١٠٠ .

الفصل الأول : الألفاط الخاصة بالحياة الاحتماعية

أو يوم زيارة زائر ، أو يوم أكل سمك طري(١) ، وذكر البني بقول «قال الأعمش لجليس له : أما تشتهي بنانـي زرق العيون نقية البطون سود الظهور ، وأرغفة حارة لينة»(٢) ، وذكر البياح بقوله «وحدثني إبراهيم بن عبد العزيز قال تغديت مع راشد الأعور ، فأتوناً بجام فيه بياح سنجي ، الذي يقال له الدراج فجعلت آخذ الواحدة فأقطع رأسها ، ثم أعزله ثم أشقها باثنين من قبل بطنها فآخذ شوكة الصلب والأضلاع ، فأعزلهـا وأرمي بما في بطنها ، وبطرف الذنب والجناح ثم أجمعها في لقمة واحدة وأكلها»(٣) ونوع آخر من الأسماك الجري قال الجاحظ ﴿ وَفَي الْجَرِي قَالَ أَبُو كُلُّدَةً : هُو أَدْمَ الْعُمِيانُ وَجِيدٌ فَي الْكُوشَانُ ، ودواء للكليتين»(١٤) وهناك أطعمة لها أسماء معينة تعد وتحضر من الأسماك مثل الكباب ، وقد ذكره الجاحظ بقوله «فإن أصبنا من السمك شيئاً جعله كباباً على نار الخبز»(ه) وقال «ولا يؤكل كباباً ولا يختار مطبوخاً ، ويرمى كله إلا ذنبه»(١) والجاحظ يقصد الجري وهذه أوصاف كما جاء ذكره في الحيوان»(٧) والكوشان والربيثاء والصحناة أطعمة تعد من الـسمك الردئ أو الصغير الرخيص الثمن ، وبهذا قال الجاحظ عن الكوشان «وفي الجري قال أبو كلدة هو أدم العميان وجيد في الكوشان ودواء الكليتين»(^) وقال في الربيثاء والسحناة «فأين من كان عن جداء كسكر وسمك كسكر وصحناة كسر وبيثاء كسكر»(٩) وذكر سمكاً غير جيد وهو **الْجَوَافَة** بقوله «فإذا أراد أن يتغذى أخذ الجوافة فسحها على وجه الرغيف»(١٠).

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوال جد ١ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جــ ١ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>١٠) البخلاء ص ١٢٠ .

### ٥ - انواع الحلوى والفطائر:

وكان فطائرهم وحلواؤهم متنوعة متشكلة حسب الفئات المكونة للمجتمع، ومن بين فطائرهم المبستندود والخشكنان والكعك والفانسيد وغيرها من الأنواع الأخرى ، وقد ذكر الجاحظ هـ ذه الأنواع في كتبه ليدلل علــى مظاهر الحضارة في عصر العباسيين وفي عصره بالذات ، فقال عن البُستندود : «فإذا صار إلى المنزل صار سبباً لطلب القصيدة والأرزة والبستندود»(١) وذكر الخِشْكِنان بقوله : «وقد عاب ناس من أهل المازح والمديرامور : منها أن خشكنانهم من دقيق شعير ١٥(٢) وهو نوع من الخبز المصنوع بالزبد والسكر والجوز والفستق ويكون على هيئة هلال»(٣) وهذا حسب ما فسره محقق السبخلاء ، ومن فطائرهم أيضاً الكعك ، وذكره الجاحظ بقوله «بعد أن كنا لا نرى إلا شيئاً كالبعر من يبس الكعك . وهذا ثلط يعبر عن أكل غض»(١) وذكر الفانيد بقوله «اشتكيت أياماً صدري ، من سعال كان أصابني . فأمرني قدوم بالفانيد السكري ، وأشار على آخرون بالخزيرة تتخذ من النشاشتج والسكر ودهن اللوز وأشباه ذلك فاستثقلت المؤنة كرهت الكلفة ورجوت العافية (٥٠) . وكان من حلواتهم الجوزيينج والحريرة والحيس والفالوذق أو الفالوذج والخبيص والأرزة والعجوة والوطيئة والسلوى والزردج والسويق وغيرها ، وقد ذكر الجاحظ هذه الأنواع من الأطعمة في أكثر من موضع في كتبه قال في الجُّوزيينج «وما أعرف ها هنا اجتماعاً على مشاكلة إلا في الإيثار بخبز الخشكار على الحواري والباقلي على

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٣١ .

الجوزيينج»(١) وهذا الضرب من الحلوى يصنع من الجوز ، ويقال له جوزنيق أيضاً وفارسيته كـوزينة (اللوزنية) ، والحَرِيرُة ذكرها الجاحظ بقـوله «وما أشبه ذلك من الحريرة والعصائد والحيسى»(٢) وقال «وإن كان الطعام حيساً . أو ثريدا أو حريسرة فهو طعام يد ، وإن كان شواء فهو طعام يدين "(") ، والحيس والحيصة والحسو جاءت بمعنى واحد ووردت بـأكثر من مكان قال : «فأتاه بلبن وتمر وحيس وخبز"(؛) وقال "وهم وإن كانوا في بلاد جدب فإنهم أحسن الناس حالاً في الخصب فلا تظن أن كل ما يصفون به قدورهم وجفانهم وثريدهم وحيصهم باطل»(٥) وقال : «وكان يحاس لأحدهما الحيسة على عدة أنطاع فكان يأكل منها الراكب والقائم والقاعد»(١) وقال في الحيسة أيضاً: «فلما كان بعد قليل طلب منهـا حيسة . فلما كان بعد ذلك تشهى عليــها طفيشيلة»(٧) . وعن الحسو قال : والله إنى لأفضل الدهاقين حين عابوا الحسو وتقززوا من التمر»(^ ونوع آخر من الحلوى الفالوذج أو الفالسوذق والجمع فالوذجات ، وقد ذكره الجاحظ حين قال : ومن أشرف ما عرفوه من الطعام ولم يطعم المناس أحد منهم ذلك الطعام إلا عبد الله بن جدعان وهو النفالوذج»(١) وقال «وكان له عرس ، فجعل طعامه كله فالوذق ، وذكـره في البخلاء أيضاً فقال : «ثم يقول للذي يليه أبا فلان ما أدمك ؟ فيقول : الشبارقات والأخبصة والـفالوذجات

<sup>(</sup>١) في الجد والهزل ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) البرصان والعميان ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٩) البخلاء ص ٢٢٩ .

وقال : طعام العجم وعيش كسرى ولباب البسر بلعاب النحل بخالص السمن»(١) وذكره في الحيوان بقوله . «قيال وقدموا إلى أبي الحيارث جميز جام خبيص وقالوا له أهذا أطيب أم الفالوذج ؟ فقال لا أقضى على غائب»(٢) وقد وردت في النص السابق كلمة خَبِيص وهي من الحلواء المخبوصة أي المخلوطة من السكر والزعفران والشيرج والدقيق وماء الورد والعسل والفستق ، وقد ذكرها البغدادي في كتاب السطبيخ ، وذكرها الجاحظ أيضاً بقول. : «وقالوا مثل ذلك في جميع الأخبصة والأنبذة»(٣) ونوع آخر من الحلوى **الأَزْزَة** ، فقد ذكرها في البخلاء بقوله "صار سبباً لطلب العصيدة والأرزة وقال : "فلما رآنا لا تطاوعه دعا ليلة بالماء ، ثم خط بأصبعه خطأ في أرزة كانت بين أيدينا فقال : هذا نصيبي ، لا تعرضوا له ، حتى انتفع بشرب الماء»(١) وذكر العَجُوَّة بقوله «وقف يأكمل الناس القت قمداحاً والمشعير فريكا ونوى البسر الأخضر ، ونوى العجوة»(٥) ونوع آخر يعمل من الستمر وهو الوَطيئة ، وهو يسعجن بالسلبت والأقط والسكر ، وقد ذكره الجاحظ فــى قوله : «والحيس والوطيئة والأرز»(٣) ثم السلوى وفيها يقول «ألذ من السلوى وأمتع من النسيم» فهي إذن حلوى من نوع فاخر التي تدعي المن والسلوى»(٧) والزردج ، وقد ذكره في الحيوات بقوله: «ولـهم صب الزُّرْدُج واستخراج النشاستج وتـعليق الخيـش ، واتخاذ الجمازات ، وعمل الحراقات»(٨) ونوع آخر من حلوائهم التي تتخذ من الحنطة

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٣١ ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جد ٥ ص ١٩٢

<sup>(</sup>٣) الحيوال جـ ٥ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٣ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) البرصان ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ١ ص ٨٢ .

أو الشعيــر المدقوق وينساق في الحلــق انسياقاً ، وقد ذكره الجاحــظ في مواضع عدة منها قوله : «همو عنه بمعرل بغلاء الدقيق ، ولا عوز السويق ولا عزة الزيت - ولا فساد النبيذ»(١) فالذي يقصده حلوى السّويق ذلك النوع الذي كان معروفاً عندهم وذكره في البخلاء قائلاً : «وهو الذي يلطع أصبعه ، ثم يعيدها في مرق القوم أو لبنهم أو سويقهم وما أشبه ذلك»(٢) وقال «وعيت السويق بحضرة أعرابي فقال : لا تعبه فإنه من عدد المسافر ، وطعام العجلان ، وغذاء المبكر ، وبلغة المريض ، ويسر فــؤاد الحزين ، ويرد من نفس المحدود ، وجيد في التسمين ، ومنعوت في الطب قفاره يجلو البلغم ومسمونه يصفي الدم . إن شئت كان ثريداً وإن شئت كان خبيصاً ، وإن شئت كان طعاماً وإن شئت كان شراباً»(٣) ومما تقدم يبدو أن التأثير الفارسي واضحاً في أدب المائدة وتنظيم شؤون الخدم وترتيب أنواع الطعام ، وفي الوقت الذي كان يعد فيه الخبز طعاماً أساسياً عند الطبقة الشعبية فهو لا يسشكل سوى عنصر ثانوي من عناصر الطعام عند الطبقة الأرستقراطية تلك الطبقة التي استعارت من إيـران أنواع الأطعمة المعقدة المتنوعة(٤) ، هذا ما قاله شارل بيلات عن نوع رئيسي من أنواع الأطعمة وهو الخبز اللذي كان يتخذ من أنواع متعددة من الدقيق كالخشكار والحواري والدرمك والفريك والنخالة وغيرها ، كل حسب مستواه الاقتصادي لــنوعية دقيقه وعـمل خبزه ، ومن متطـلبات الضيافـة عند العرب منذ الـقدم أن يكون الطعام الذي يقدم للضيوف فائضاً عن حاجبتهم بمقدار عظيم . والخبز يعتبر في هذا بالدرجة الأولى من الأهمية، ويبدو أن الخبز كان من أجل أنواع الطعام . فالغزالي في كتابه إحياء علوم الدين» يشرح مبيناً سبب إكرام الناس للخبز، بأنه

<sup>(</sup>١) كتاب القيان ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الجاحظ شارل بيلات ص ٢٤٤ .

يديم الرمق ويقوى على العبادة(١) . وفي بخلاء الجاحظ يعد السبخيل بخيلاً لا لأنه لم يدع أصحابه إلى بيته بل لاختلاف طريقته في آداب المؤاكلة عن المستوى الذي يتخذ كمقياس للكرم والضيافة»(٢) فالبخيل يلام لأن خبزه قليل ، ويعد بعض الناس بخلاء لأن الخبز الذي يقدمونه كان بعدد الآكلين ، بالرغم من أن الطعام قد أعد بعناية فائقة وهيئ وقدم باهتمام كبير . يقول الجاحظ : وكنت أنا وأبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وقطرب النحوي وأبو الفتح مؤدب منصور بن زياد على خوان فلان بن فلان ، والخوان من جزعة ، والغضار صيني ملمع أو خلنجية كيماكية ، والألوان طيبة شهية وغذية قوية ، وكل رغيف في بياض الفضة كأنه البدر ، وكأنه مرآة مجلوة ، ولكنه على قدر عدد الرؤوس ، فأكل كل إنسان رغيفه إلاكسرة ، ولم يشبعوا فيرفعوا أيديهم ولم يمدوا بشيُّ فيتموا أكلهم والأيدي معلقة ، وإنماهم في تنقير وتنتيف»(٣) ، وكان محمد بن أبي المؤمل عنذ الجاحظ من البخلاء ، رغم أنه يصرف الأموال الطائلة في إعداد طعام ضيوفه إعداداً جيداً ، لكن الجاحظ يلومه على قلة خبزه ، يقول : قلت لمحـمد بن أبي المؤمل : أراك تـطعم الطعـام وتتخذه وتنفـق المال وتجوده وليس بين قلة الخبز وكثرته كثير ربح . والناس يبخلون من قل عدد خبزه ورأوا أرضى خوانه . وعلى أنى أرى جماجم من يـأكل معك أكثر من عدد خبزك ، وأنت لو لم تتكلف ولم تعمل على مالك بإجادته والتكثير منه ثم أكلت وحدك لم يلمك الناس ، ولم يكترشوا لذلك منك ولم يقضوا عليك بالبخل والسخاء . . فرد في عدد خبزك شيئاً ، فإن تلك الزيادة المقليلة ينقلب ذلك اللوم شكراً وذلك الذم حمداً،(١) .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين - الغزالي جـ ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ والحاضرة العباسية د. وديعة النجم ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٩٤ .

وبعد هذه النبذة القصيرة عن أهمية الخبز على موائدهم في ذلك العصر لنرى أنواع هذا الخبز ، فهناك نوع اسمه الجُرْذِق وجمعه جَرَادِق ، وهو معرب من الفارسيـة يقول الجواليقي : الجردق إنـه الغليظ من الخبز ، وقـد يقال في تقريبها جرذق بـالذال ولكن الأول أجود ، ويقول استينجاس في تــفبسير معنى اللفظ الفارسي الذي هو كرده أنه يعنى الـرغيف المستدير الغليط ، وهذا ما ذكر في حاشية الحيوان جـ ١ ص ١٠٧ ، أما ما ذكره الجاحظ عـن هذا النوع من الخبز ، فهو يقول : "وحدثني أحمد بن المثنى أنهم كانوا يعمدون إلى الجراذق التي ترفع عن مائدته»(١) وقال «والمقور الذي يقور الجراذق ، ويستأثر بالأوساط ويدع لأصحابه الحروف»(٢) وقال في البخلاء أيضاً «فما ألبث أن أرى أحدهم يأخذ حرف الجرذقة فيغمسها في الخل الحاذق ويغرقها فيه "(٣) وذكره في الحيوان بقوله : «الفقير سرقته سلفة ، ورداؤه علقة ، وجردقته فلقة ، وسمكته مشلقة ، وإزاره خرقة(١٤) ، وذكره الجاحفظ في البيان والستبيين بالدال أيضاً » وقال رجل لرجل : انتظرتك على الباب بقدر ما يأكل إنسان جودقتين (٥٠) . فمرة يذكر الجاحظ هذا النوع من الخبز بالدال ومرة بالذال . وكان خبزهم يتخذ أيضاً من دقيق الخشكار ، وقد ذكره الجاحظ بقوله : «وقد عاب ناس من أهل المازح والمديبر بأمور : منها أن خشكنانهم من دقيق شعير وحشوه الذي يكون فيه من الجوز والسكر من دقيق خشكار (٢) وذكره في البخــلاء أيضاً : «قلت : فتأمر به للعيال : فيقوم الحواري المتطلخ مقام الخشكار النظيف(V) وفي رسائله

<sup>(</sup>١) المخالء ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ١ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٩٦ .

قال «وما أعرف ها هنا اجتماعاً على مشاكلة إلا في الإيثار بخبر الخشكار على الحواري والباقلي على الجوزيينج»(١) ثم الحواري وهو الدقيق الأبيض الجيد وبالأصح لبباب الدقيق وأجوده ، وقد ذكره الجاحظ في النبص الآتي : «أبا فلان ما أدامك ؟ قال : اللحم السمين والجداء الرضيع، قال : فتأكله بالحواري؟(٢) وقال في وصف الحـواري وكيف أنه خبز المترفـين وهو من أرقى أنواع الدقيق قلت : فتأمر به للعيال : فيقوم الحواري المتلطخ مقام الخشكار النظيف وعلى أن المسح والدلك يأتي على ما تعلق به من الدسم . قال : عيالي يرحمك الله - عيالان : واحد أعظمه عن هذا وأرفعه عنه وآخر لم يبلغ عندي أن يترف بالحواري . قلت : فاجعل إذا جميع خبزك الخشكار فإن فضل ما بينه وبين الحواري في الحسن والطيب لا يقوم بفضل ما بين الحمد والذم»(٣) وذكره في الحيوان بقوله : «ما أعرف ها هنا اجتماعاً على مشاكلة إلا في الإيثار بخبز الخشكار على الحواري"(٤) وقال في رسائله : «لا يتخلف حاجباً ولا يلبس كتانا ولا يأكل درمكاً»(٥) وقال في البخلاء : «وإذا نظرت فـي أشعارهم علمت أنهم قد أكلوا الطيب وعرفوه ، لأن الناعم من الطعام لا يكون إلا عند أهل الشراء وأصحاب العيش فقال زياد بن فياض ، وينذكر الدرمك وهو الحواري»(١)، فإذن دقيق الحواري هو الذي يتخذ في عمل الطعام الجيد للطبقة المرفهـة ، كما جاء في وصف أكلة الـدرمك وهو من طعام الطبـقات الغنـية الميسورة . أما الطبقات العامة فهي تأكل الفريك وهو دقيق الشعير وبهذا قال

<sup>(</sup>١) مي الجد والهزل ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) في الجد والهزل ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الحجاب ص ٣١ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٢٢٩.

الجاحظ: والله لـو حملتم أنفسكم عـلى البزر والنوى ، وعلى قضم الشعير واعتلاف القت ، لوجـدتموها سريعة القبول ، وقد يأكل الـناس القت قداحاً ، والشعير فريكاً ، ونوى الـبسر الأخضر ونوى العجوة (() وأحياناً تلجأ الطبقات المعدمة في ذلك العصر من عصور الحضارة العباسية إلى أكل مـا دون الشعير وهو النخالة ، يقول الجـاحظ: «يعالجـه بالنخالـة الحارة فيحـمدها (() وقان عليك بماء النخالة فاحسه حاراً».

# مواد تؤكل مع الخبز :

ومع الخبر كانوا يأكلون (الجبن والزبد والزيتون والدبس والأقط واللبأ والنيمرشت و البيض) فهذه أصناف كانت توضع على الموائد مع الخبز بأنواعه وقد ذكر الجاحظ الجبن والزبد بقوله: «زعم أن الزبد الحادث بعد المخض لم يكن في اللبن وأن جبن اللبن حادث ، وقاس ماء الجبن على الجبن. وليس اللبن إلا الجبن والماء»(أ) وقال إذا كان في غداة كل جمعة حمل معه منديلاً فيه جرذقتان ، وقطع لحم سكباج مبرد ، وقطع جبن وزيتونات وصرة فيها ملح»(أ) وقال : وكان يتأدم بجبنة عنده»(أ) وذكر الزبد أيضاً بقوله: «أنا لست أطعم الجزء المسلوق بالخل والزيت والمرى دون الكمأة بالزبد والفلفل لمكان الرخص أو لموضع الاستفضال ولكن لمكان طيبه في الحقيقة ولأنه صالح للطبيعة»(أ) ودكر والذبس ذكره في أماكن كثيرة منها «فأنته من البصرة هدايا فيها رقاق

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٩٤.

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٣١.

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٥ ص ١٣ .

دبس (۱) والدبس موجود في هذه المنطقة بكثرة ، وكذلك الأقط المادة البدوية المستعملة منذ الأبد ، ولكن في زمن الجاحظ اتخذوا الأقسط على مسوائد الشراب قال الجاحظ : «ثم دعا بالنبيذ ، فإذا هو في عس خسب وإذا بنبيذ تمر، ثم دعا بنقل فإذا بأقط ومقل وتنوم (۱) ثم تطور المجتمع وزاد ترفه فإذا هو يرمي الأقط للمعز بعد أن كان غذاء البدوي الرئيسي ، قال الجاحظ : قال : والأقط للمعز . وقرونها هي المنتفع بها (۱) .

وكذلك اللبأ فنرى أحد شخصيات الجاحظ يباهي بماعنده من **كبا** فيقول : «وعندي لبأ لم ير الناس مثله ، وتمر ناهيك به جودة»(٤) .

هذه هى المصورة الحضارية لـتلك المائدة العباسية بـأنواعها من الأطعمة الكثيرة الغريبة في إعدادها واللذيـذة في طعمها ، ومع هذا نرى العربي لا يزال يحن إلى طبيعته البدوية في أكلـة الأقط واللبأ والدبس وغيرها من الأنواع التي عاصرت حياته منـذ القدم من قبل أن تأتيه هذه الأنواع من الأطعمة مع ما أتاه من ترف وتطور حضاري . فهو يضع على مـائدته الزبد والسمن واللبأ والأقط بجانب البيـض الذي أصبح يدعي النيمبرشت قال الجاحظ : "ليحملا له من الزبد والسمن ، ومن اللبأ واللبن والبيض النيمبرشت» (٥) .

وهناك مواد لا يمكنهم الاستغناء عنها في إعداد أطباقهم وقد وردت عند الجاحظ مثل الأبزار والأصبار والسلاء والسماني والكربرة والمرى والسكر الطبرزد والمدار صيني والجوارشن والمنشاستج والزعفران . إذ أن هذه المواد

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) كتاب البغال ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٧٧ .

تعطى نكهة محببة للأكل . والزعفران يتصدر هذه المواد من حيث أهميته في الاستعمال فهو يستعمل في الأطعمة وفي العلاج وفي الصبغة وفي التطيب ، وقد ذكر الجاحيظ الزعفران في الحيوان كعلاج قال : "فما يعالج بــه الكباد : الزعفران والسكر الطبرزد وماء الهندبا»(١) . وقال عن ولوع النساء به واستعماله في البصبغية والتعبطير وغيرها من أمور التجميل قال: «وأهلك النساء الأحمران: الذهب والزعفران»(٢) . وقال «ومن المصفر يريد بن أبي مسلم قالوا: وكان كأنه الزعفران»(٣) والسكر الطَّبْرُزُد ، وقد ذكره فقال : فما يعالج به الكباد : الزعفران والسكر الطبرزد والدارصيني وهو من التوابل رخيص الثمن (٤٠) ويستعمل كشيراً في الأطعمة يقول الجاحظ: «فدخلت عليه يوماً: وإذا قدامه قطع دارصيني لا تسوى قيراطاً ، فلما نال حاجته منها مددت يدى لآخذ منها قطعة ، فلما نظر إلى قبضت يـدى ، فقال : لا تنقبض وانبسط واسترسل وليحسن ظنك ، فإن حالك عـندي على ما تحب ، فخذه كـله فهو لك بزوبره وبحذافيره "(٥) والجوارِشن وهو مجموعة من التوابل يستعمل كدواء أحياناً ، قال الجاحظ : القال : إنك لسب تدرى أنهم أكلوا أكل جوارشن كان عندى»(٦) والجوارشن ذكرها محقق البخلاء بالنون وتذكر بغير النون كوارش ، كما جاءت عند أدى شير ومعناه الهضام ، و «الهضام» ، هو الذي ذكره أدى شير يوافق ما ذكره التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون  $^{(v)}$  ثم الآيزار قال :

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>۳) البرصان ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٣٥.

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٢٩٩ .

«لا يبالي أن يدع ملحهم بلا أبزار»(۱) والمري يذكر الجاحظ بقوله «وأنا لست أطعم الجزر المسلوق بالخل والنزيت والمري دون الكمأة بالنزبد والفلفل»(۱) وموه و من المواد المستعملة كثيراً في إعداد والفلفل ذكره في نفس النص وهو من المواد المستعملة كثيراً في إعداد الأطعمة. والكزيرة في بنين جميع الحب تنبت وإن كانت أنصافاً ، وهذا علم غامض إذا عرفه الشيخ الفلاح المجرب»(۱) والسماني قال الجاحظ : «وأكل الطعام الذي فيه سماني يورث الدوار»(۱) والنشاسية وهذا يستعمل في الحلوى خاصة ، وقد ذكره الجاحظ أيضاً في مجال سياق كلامه عن فضل الكتب ومآثر المتقدمين ، فقال «ولهم صب الزردج واستخراج كلامه عن فضل الكتب ومآثر المتقدمين ، فقال «ولهم صب الزردج واستخراج النشاستج وتعليق الخيش»(۱) وذكره في البخلاء لاستعمال آخر قال : فأمرني قوم بالفانيد السكرى ، وأشار على آخرون بالخزيرة تتخذ من النشاستج والسكر ودهن اللوز وأشباه ذلك»(۱) .

#### ٦ - الفاكمة :

أما فاكهتهم فكانت التمر بأنواعه يرص على الموائد ، فكأنه حلية المائدة ثم الكمثرى والجوز والشمام والتفاح وأصناف أخرى من الفاكهة ، وكانت هذه الفاكهة تدفن في الشلج من أجل تبريدها ، وطريقة تقديها على المائدة لها أصول يتبعونها مثل وضعها على أطباق مزدانة بالمناديل النظيفة ، يقوم على تقديمها الخدم والمعدون للموائد . ويصف لنا الجاحظ من يقوم بتقديمها وطريقة ترتيبها بقوله «ولو أن رجلاً جلس على بيدر تمر فائق ، وعلى كرسي كمثرى

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>((</sup>٢) البخلاء ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٧ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ١ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٣١ .

منعوت ، وعلى مائة قنو موز موصوف ، لـم يكن أكله إلا على قدر استطرافه ولم يكن أكله على قدر أكله إذا أتى بذلك في طبق نظيف مع خادم نظيف عليه منديل نظيف»(۱) ويذكر لنا الجاحظ طريقة تبريد الـفاكهة والعناية بها بقوله «والثلج يؤكل ويشرب ويقضم قضماً ويخرج بـالأشربة ويدفن فيه الماء وكثير من الفواكه»(۱) . أما أنواع التمر الـتي عددها الجاحظ فهى كثيرة ومتعددة الألوان والأشكال منها الجيسران والهلباثا والهنسته والبرني والنابجي والسهرير وغيرها، وقد ذكر الجاحظ قائلاً «فلم يلبث أن جاءنا بطبق عـليه رطب سكر وجيسران أسود فوضعه بين أيدينا»(۱) ويذكر النابجي بقوله : «وأجمع أهـل البحرين أن لهم تمراً يسمى النابجي ، وأن من فضه وجعله نبيذاً ثم شربه وعليه ثوب أبيض صبغه عرقه حتى كأنه ثوب أتحمى»(١) وقال عن السهريز والبرني لأكلنا»(۱) وعن الـهلباثا قال : «إذا طعـمتهم الـيوم البرني المعمتهم غدا السكر وبعد غد الهلباثا»(۱) والشعام ذكره الجاحظ بقوله : «وإنما أطعمتهم غدا السكر وبعد غد الهلباثا»(۱) والشعام ذكره الجاحظ بقوله : «وإنما هن بمنزلة الشمام والتفاح الذي يتهاداه الناس بينهم»(۷) .

#### ٧ - الاطعمة والمناسبات:

وبعد أن ذكر الأطعمة بأنواعها المختلفة وطريقة إعدادها ووضعها على الموائد أو الخوان يجب أن نذكر أنواع المناسبات وأسماء الأطعمة التي تقدم في كل مناسبة وتختص بها دون غيرها من المناسبات التي اعتادها المجتمع العباسي

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٧ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٧) كتاب القيان ص ١٤٨.

في عصر الحضارة العباسية المزدهرة ، حتى إننا نرى بعض المفئات في المجتمع العباسي لها طعامها الخاص بها ، وهناك أطعمة تعد من الأنواع المذمومة وأخرى من الأنواع الممدوحة ، وهذه بالنسبة لمعيار العرف العربي والذوق الفارسي . ومن الأنواع الممدوحة التي يتفاخر بها العربي خاصة : الحيس والخبز :

كان من عاداتهم أن يقدموا اللحم على اللبن وعلى التمر ، وتزعم مخزوم أن أول من حاس الحيس سويد بن هرس»(١) والخبز يفخرون به بقولهم : منا أكل الخبز ومنا مجير الطير يعني ثوب ابن بني شحمة الذي يقال له آكل الخبز ، وهو سيد بني العنبر في زمانه «وليس عندهم فوق عقر الإبل وإطعام السنام شئ»(٢) وكل هذه المعايير تغيرت بتغير مفاهيم الناس وبالتطور الحضاري الذي حصل في ذلك العصر العباسي ، فأصبحت عندهم أصناف أخرى من الطعام تعد في المركز الأول من مواثدهم ، وإن كان الخبز والحيس لم يفقدا مكانتهما، ولكن هناك أنواعاً أخرى توضع بجانبهما على الموائد ، وقد ذكر لنا الجاحظ الطعام الممدوح آنذاك قائلاً : «ومن أشرف ما عرفوه من الطعام ، ولم يطعم الناس أحد منهم ذلك الطعام إلا عبد الله بن جدعان وهو الفالوذق»(٢) وهذا صنف ذكرته في صفحات سابقة وهو من أجود أطعمتهم .

يحدثنا الجاحظ عن الأطعمة المذمومة عندهم ، ويذكر أنها على ضربين أحدهما طعام المجاوع والحطمات والضّرائيك والسباريت والله والجبناء والفقراء والضعفاء ومثل هذه المضروب تقوم على أكل أصناف بعينها من الأطعمة عددها الجاحظ بقوله : «والطعام المذموم عندهم ضربان ، أحدهما

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٢٢٩.

طعمام المجاوع والحطمات والضرائك والسباريت واللمنام والجبناء والفقراء والضعفاء . من ذلك الغث والدعاع والقبيد والقرامة والقرة والعسوم ومنقع البرم والعضد والقد والحيات»(۱) هكذا عدد الأطعمة الجاحظ في البخلاء . وذكر بعضاً منها في مجال الحديث عن الحيوان مثل الهبيد قال «والشعوبية تهجو العرب بأكل العلز والغث والدعاع والهبيد والمغافير وأشباه ذلك»(۲) وقد فصل الجاحظ نوعية بعض هذه الأطعمة المذمومة ومما تتكون قائلاً : «والقرامة نحاتة القرون – والأظلاف والمناسم وبرادتها . والعلهز القردان ترخي وتعجن بالدم والقرة الدقيق المختلط بالشعر . كان الرجل منهم لا يحلق رأسه إلا على رأسه قبضة من دقيق ، ليكون صدفة على الضرائك ، وطهوراً : له ممن أخذ ذلك الدقيق للأكل فهو معيب»(۲) .

والضرب الثاني من الطعام المذموم عندهم مثل الخزيرة التي تعاب بها مجاشع بن دارم السخينة التي تعاب بها قريش ، وقد ذكرهما الجاحظ في البخلاء بقوله : "وذكرنا أحد صنفي البطعام المذموم والصنف الآخر كالخزيرة التي تعاب بها مجاشع بن دارم ، وكنحو السخينة التي تعاب بها قريش وكانت من طعام قريش "(1) وكانت تهجي الأنصار ، وعبد القيس وعذرة وكل من كان بقرب النخل ، بأكل التمر ، وتهجي أسد بأكل الكلاب وبأكل لحوم البشر ، هذا ما ذكر الجاحظ من البطعام المذموم عندهم ، ولكنه علل بعض هذه التهم التي الصقت بقريش أو بغيرهم بقوله "فتهجو قريشاً بالسخينة ، وعبد القيس بالتمر . وذلك عام في الحيين جميعاً : ، وهما من صالح الأغذية والأقوات . كما تهجو بأكل الكلاب والناس وان كان ذلك إنما كان من رجل واحد ،

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٥ ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢٣٣ .

ولعلك إذا أردت التحصيل تجده معذوراً ١٥٠٠ .

وكان لبعض فئات المجتمع طعامهم الخاص بهم مثل الشعوبية والأزادمردية أكلوا الطيب وعرفوه من مثل الحواري والفالوذق ، وكانوا يهجون العرب بأكل العلهز والسغث والدعاع والهبيد والمخافير وأشباه ذلك ، وقد ورد ما يثبت هذا الكلام في النص الآتي قال الجاحظ : «والشعوبية تهجو العرب بأكل العلهز والغث والدعاع والهبيد والمخافير وأشباه ذلك»(٢) .

وهجوا العرب بأنهم خضر النواجذ ، وينفسر الجاحظ هذا القول بأنهم ممن يأكل الكراث والبصل ، قال : "فإذا قيل أخضر النواجذ ، فإنما يريدون أنه من أهل القرى بمن يأكل الكراث والبصل" . ويحدثنا الجاحظ عن ضروب من الأطعمة اعتادها الناس في ذلك العصر الخضاري ، ولهذه الأطعمة مناسبات منها العرس ، والسبوع والختان وطعام البناء الذي يدعوه بالوكيرة والعقيقة وغيرها من المناسبات التي لها أطعمة ذات أسماء خاصة بتلك المناسبة ، مثل طعام الخرس الذي يتخذ صبيحة الولادة والأعذار التي تتخذ عند الختان والوكيرة طعام البناء والعقيقة دعوة للحم الكبش الذي يعتق للصبي وغير هذه الأنواع من طعام الأملاك والاعراس والسبوع والختان . وقد ذكر الجاحظ كل هذه الأنواع بقوله : الطعام ضروب والمدعوة اسم جامع ، وكذلك الزلة . ثم منه العرس والخرس والإعذار والوكيرة والنقيعة . والمائية اسم لكل طعام دعيت إليه الجماعات "ثم يفصل الجاحظ نوعية هذه الأطعمة بالنسبة للمناسبات فقول : "والعرس معروف إلا أن المفضل الضبي زعم أن هذا الاسم مأخوذ من فقول : "والعرس معروف إلا أن المفضل الضبي زعم أن هذا الاسم مأخوذ من

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٤٤٢ شرح كل هذه الأصناف في حاشية الحيوان نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢١٣ .

قولهم "لا عطر بعد عروسي وكان الأصمعي يجعل العروس رجلاً بعينه ، كان بني علي أهله فلم يتعطر له ، فسمى بعد لذلك كل بان على أهله بذلك الاسم" (۱) وذكر الغرس بقوله "وأما الخرس فالطعام الذي يتخذ صبيحة الولادة للرجال والنساء وزعموا أن أصل ذلك مأخوذ من الخرسة ، والخرسة طعام النفساء" (۲) ، وعن طعام الفتان قال "والأعذار طعام الختان يقال : صبي مغدور وصبي معذر جميعاً (۳) أما طعام البناء فقد ذكره باسم الوكيرة وهو طعام البناء . كان الرجل يطعم من يبنى له ، وإذا فرغ من بنائه يترك بإطعام أصحابه ودُعائهم (١٤) والطعام الذي يعتى للصبي هو العقيقة ، فرها الجاحظ بقوله "والعقيقة دعوة على لحم الكبش الذي يعتى عن الصبي . والعقيقة اسم للشعر نفسه والأشعار ، هي العقائق . وقولهم : عقوا عنه أي احلقوا عقيقته ، شم سموا الحلقوا عقيقته ، شم سموا الخاط على باسم الكبش "والنوير بقوله : "وكيف صارت كبد الحوت أول طعام أهل في رسالته التربيع والتدوير بقوله : "وكيف صارت كبد الحوت أول طعام أهل الجنة ولم تسمى نونا ؟ (۱) .

وأسلوب الدعاء عند تناول هذه الأطعمة ذكره الجاحظ بقوله « فأما الدعاء إلى هذه الأصناف فمنه المذموم ، ومنه الممدوح ، فالمذموم النقري ، والممدوح الجفلي»(٧) وقد ذكر النّقري بقوله «وإذا انتقر فقال : قم أنت فلان ، وقم أنت

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٢١٥ .

يا فلان فدعا بعضاً وترك بعضاً فقد انتقر»(١) وذكر الجَفَلى بقوله: «وذلك أن صاحب المأدبة وولي الدعوة إذا جاء رسوله ، والقوم في أحويتهم وأنديتهم فقال: أجيبوا إلى طعام فلان ، فجعلهم جفلة واحدة ، وهي الجفالة فذلك هو الممدوح»(١).

## صفات الآكلين غير المدوحة :

لقد أطلقوا على سيئ المؤاكلة صفات عديدة ذكرها الجاحظ في تفسيره الكلام أبي الفاتك ، وقد وقف عند كلمات أبي الفاتك ليفسرها لفظاً لفظاً وهو يصف الطوائف السفلى الذين يتحلون بهذه الصفات السيئة ، فأول صفة سيئة تصادفنا في كلام أبي الفاتك الجردييل ، وقد فسرها الجاحظ بقوله «أنا والله أحتمل الضيف والضيفين ولا أحتمل اللغموط ولا الجردبيل»(٣) والجردبيل من الألفاظ الفارسية المعربة بمعنى الذي يضع يده على الطعام لئلا يتناوله غيره ، أو الذي يأكل بيمينه ويمنع شماله . وكلمة فريسال فسرها الجاحظ بقوله : «والمرسال رجلان : أحدهما إذا وضع في فمه لقمة هريسة أو ثريدة أو حيسة أو أرزة أرسلها في جوف حلقه إرسالاً . والوجه الآخر : هو الذي إذا مشى في أشب من سيل أو شجر ، قبض على رأس السعفة أو على رأس الغصن في أشب من وجهه ، فإذا قضى وطره أرسلها من يده»(١) ، وصفة أخرى الدفاع لينحيها عن وجهه ، فإذا قضى وطره أرسلها من يده»(١) ، وصفة أخرى الدفاع يشرحها الجاحظ بقوله : «والدفاع المذي إذا وقع في القصعة عظم ، فصار مما يليه ، نحاه بلقمة من الخبر حتى يصير مكانه قطعة من لحم . وهو في ذلك

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٦ .

كأنه يطلب لقمته تشريب المرق دون إراغة اللحم" (۱). ولفظ آخر النّفاض يقول الجاحظ عنه: «وأما النفاض: فالذي فرغ من غسل يده في الطست نفض يديه من الماء فنضح على أصحابه" (۱). والنّفاش يذكره الجاحظ بقوله: «والنهاش من الماء فنضح على أصحابه" (۱) والنّفاش يذكره الجاحظ قائلاً: «والنّشاف: الذي أخذ حرف للأكلين السيئي المؤاكلة يذكرها الجاحظ قائلاً: «والنّشاف: الذي أخذ حرف الجرذقة فيفتحه ، ثم يغمسه في رأس الـقدر ، ويشربه الدسم ، ويستأثر بذلك دون أصحابه (۱) ، وأيضاً المذاد يقول عنه الجاحظ: «والمداد: الذي ربما عض على العصبة التي لم تنضج وهو يمدها بفيه ، ويده توترها له . فربما قطعها بنترة فيكون لها انتضاح على ثوب المـؤاكل . وهو الذي إذا أكل مع أصحابه الرطب فيكون لها انتضاح على ثوب المـؤاكل . وهو الذي إذا أكل مع أصحابه الرطب أو التمر أو الهريسة أو الأرزة فأتي على ما بين يديه ، مد ما بين أيديهم إليه (١) وصفة أخرى غير عمدوحة وهي اللكّام وقد وصفه الجاحظ: دون أصحابه اللكمام: فالذي في فيه اللقـمة ، ثم يلمكها بـأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها (۱) .

ويستحسن الجاحظ من النديم ألا يمشش العنظام ، ولا يبادر إلى النبيض الموضوع على البقل ولا يأخذ لنفسه أكباد الدجاج وصدورها أو المخ أو الكلي

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٧٦ .

أو العيون وهي لا تزال حتى اليوم أحب ما في الشاه إلى أهل البلقان أو صغار الفراريخ»(١) واللطاع وصفه الجاحظ قائلاً افإن اللطاع معروف وهو الذي يلطع أصبعه ، ثم يعيدها في مرق القوم أو لسبنهم أو سـويقهم وما أشـبه ذلك»(٢) والمُلغَم وهذا يصفه بقوله: «الملغم: الذي يأخذ حروف الرغيف أو يعمز ظهر الثمرة بإبهامه ليحملا له من الزبد والسمن ، ومن اللبأ واللبن ومن البيض الينمبرشت ، أكثر "(") والمقور يقول عنه الجاحظ «المقور الذي يقور الجراذق ويستأثر بالأوساط ويدع لأصحابه الحروف، (٤) والقطاع ذكره الجاحظ بــقوله : «والقطاع: الذي يعض على اللقمة، فيقطع نصفها، ثم يغمس النصف الآخر في الصباغ(٥) . والمستّونع يقول عنه «المسوغ : الذي يعظم اللقم فلا يزال قد غص ، ولا يزال يسيغه بالماء»(١) وشخص آخر سيئ المؤاكلة وهو **المُحثُول** ، وقال عنه الجاحظ : (والمحول : هو الذي إذا رأى كـثرة النوى بين يديه احتال له حتى يخلطه بنوى صاحبه»(٧) . والمحلقم قال عنه الجاحظ : «والمحلقم : الذي يتلكم واللقمة قد بلغت حلقومه . نقول لهذا : قبيح دع الكلام إلى وقت إمكانه (٨) فهو يصف المحلقم وينهاه في نفس الوقت عن هذه الصفة الرديئة عند الأكل وصفة أخرى يذمها الجاحظ عند الإنسان ، وهو المغربل ويقول عنه: والمغربل يأخذ وعاء الملح ، فيديره إدارة الغربال ليجمع أبا زيره

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جد ٢ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٧٧.

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٧٧ .

يستاثره به دون أصحابه لا يبالي أن يدع ملحهم بلا أبزار»(۱) ثم النشال وهو الذي يصفه الجاحظ بقوله «فالنشال عنده: الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج وقبل أن تنزل القدر ويتام القوم»(۱) وكذلك يذم الدلاك وهو الذي يصفه: «بأنه لا يجيد تنقية يديه بالأشنان ويجيد دلكها بالمنديل»(۱) وأكيل السوء عند الجاحظ إنسان لا يمكن أن يتحمله مهما كانت الظروف ومهما أجبرته الحاجة فهو يفضل الوحدة على أكيل السوء وبهذا يقول «ومن يشك أن الوحدة خير من أكيل السوء ؟ لأن كل أكيل خير من جليس السوء ، وأن جليس السوء خير من أكيل السوء ؟ لأن كل أكيل جليس وليس كل جليس أكيل»(١).

لقد وقف الجاحظ طويلاً عندما وصف الشخصيات التي تناولها أبو الفاتك في حديثه عن الأشخاص الذين أطلق عليهم صفة سيئ المواكلة ، وهناك بعض الكلمات جاءت عابرة في وصفه للشخصيات وهى تتناول الأطعمة ، ومن هذه الكلمات التي تتكرر تقريباً مع كل أكلة وهى الصباغ والغموس والأصبار والعراق والأدام والكامخ وغيرها من الكلمات التي تكون جزءاً ولا يتجزأ من الأطعمة ونحتاج لاستعمالها مع اللحم والسمك والطيور ، أي اللحوم بأصنافها وغير اللحوم ما عدا الحلوى ، وقد فصل الجاحظ هذه الكلمات بوصفه للأكل أو للأكل ، فقد قال في الصباغ : فأهويت بلقمتي إلى الصباغ ، فأهوى إليه بعضهم فنحيت يدى فنحي يده ، ثم عدت فعلاً ثم نحيت فنحي "فاهوى إليه بعضهم فنحيت يدى فنحي على اللقمة فيقطع نصفها ثم يغمس وقال أيضاً عن الصباغ والقطاع الذي يعض على اللقمة فيقطع نصفها ثم يغمس

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٤٧٠ .

النصف الآخر في الصباغ" (أ) وقال عن الغَموس الذي يحوى كل شئ ممكن أن يغمسه الإنسان بالخبز أو يأكله معه: «حلف بالغموس أنه ليس من دراهمه ولا من ماله ولا رآه قط ولا كان في ملكه" (أ) وعن العراق قال «فأتوه يوماً بقصعة ضخمة فيها شريدة كهيشة الصومعة فكلله بإكليل من عبراق بأكثر ما يكون العراق (أ) وقال عن الالهم أو الإدام: «وكان يقبول: الأدام أعداء للخبز، وأعداها له المالح (أ) وقال أيضاً عن الإدام» فيقول: «أبا فلان ما إدامك» ؟ قال اللحم السمين والجداء الرضيع (أه) وعن الآشبار قال «وقال لي مبرة: يا أخي إن أناساً من الناس يبغمسون اللقمة إلى أصبارها في المرى، فأقول هؤلاء قوم يحبون الملوحة ولا يبعجبون بالحامض (أ) وقال عن الكامخ وهو التوابل وما شابه من مرق مخلوط بها وسكرجة كامخ شبث. قال فجعل يأكل (١). وهذا الكامخ هو ضرب من مشهيات الطعام فهو يحوي جميع أنواع التوابل وبعض الأبازير، وهذه الكلمة الأخيرة وهي الأبازير ومفردها أبزار تستعمل كثيراً جداً في إعداد البطبخات وفي الطبخ العباسي عامل أساسي في الأكل ولا يمكن في إعداد البطبخات وفي الطبخ العباسي عامل أساسي في الأكل ولا يمكن الاستغناء عنها (١).

أما الأواني الـتي تستـعمل لحفظ الـطعام أو نقـله أو لإعداده فقـد ذكرها الجاحظ في كتاباته مثل:

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٣ ص ١٩.

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٣ ص ١٩ .

الآنية الستى يحفظ فيها الطعام مثل البرادات التي قال فيها الجاحظ: «وتعليسق الطعام على الأوتساد والبرادات»(١) والبُرُم ومنفردها البُسُومَة ، وهذه تستعمل لأنواع الطعام والشراب ، وقد ذكـرها الجاحظ بقوله : «كنا في الشتاء نلقى له في البرمة شيئاً من دقيق نعمله له فكان ربما يزقه بشئ من سمن»(١) وقال في مجال كلامه عن الطعام المذموم : عن منقع البرم «والطعام المذموم عندهم ضربان من ذلك الغث والدعاع والهبيد والقرامة والقرة والعسوم ومنقع البرم والقصيد والقد والحيات»(٣) والبرنية وهي من الفخار أو الزجاج تستعمل لحفظ الشراب واللبن وأشياء أخرى منها يـقول الجاحظ: «فـإذا عنده برنـية زجاج، فيها عشرون عقرباً وعشرون فارة»(٤) والدَّبُّة وهي أيضاً تستعمل لحفظ اللبن أو السمن ، وقد ذكرها الجاحظ بقوله : «فأخذ دبة وجعل فيها حصى واتكأ عليها فإذا رأى الأعرابي قد أقبل ، أراه كأنه يحول متكأه فإذا أقعصت الدبة بالحصى نفر الفرس»(٥) ومن الأدوات المساعدة للإنضاج أو لتحضير المواد الأولية للطبخ (الارحاء والهاون والطابق والملة) ، وقد جاء ذكر هذه الأدوات عند الجاحظ في بـخلائه قال «والله إن الأرحاء السورية ، لـتكل ، وإن المنحاز الغليظ ليتعبه الدق . ولقد استبطأت لك هذه العلة»(١٦) ويقول عن الهاون : «ويدع دق الثوب والدق في الهاون والمنحاز في أرض الدار»(٧) والطابق يذكره بقوله : «فإن أصبنا من السمك شيئاً جعله كباباً على نار الخبز تحت الطابق حتى

 <sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٨٤ .

لا يحتاج من الحطب إلى كثير»(١) ، ثم المُلَةُ وهذه الكلمة لها تفاسير كثيرة فهى إما الإناء الذي يوضع فيه الخبز كما ذكرها الأصمعي «لا يقولن أحدكم: أكلت ملة بعل يقول أكلت خبزة وإنما الملة موضع الخبزة»(١) ، ويفسر هذه المكلمة العلماء عدة تفاسير فيقول الأزهري في تهذيب اللغة إنها الرماد الذي يوضع عليه الخبز لإنضاجه (أي رماد الجمر) ، وذكرها الجاحظ في الحيوان بمعنى آخر يقول «والكوا الجراد وكان يطيب عندهم حاراً وبارداً ومشوياً ومطبوخاً ومنظوماً في خيط ومحمولاً في الملة»(١) .

ومن الأوعية والأواني التي تستعمل لنقل أو حفظ الأطعمة مشل الجلة وجمعها جلال والزقاق والزق والمخرف والقفة والمعصرة وجمعها معاصر، وكل هذه الأصناف تستعمل لغرض واحد على الأكثر وهو حفظ ونقل أو وزن التمر أي أنها تختص بالتمر بصفة مستمرة، وقد كانت ولا تزال هذه الأوعية تستعمل لنقل التسمر وخاصة الجلال ومفردها بجلة وهي أوعية تتخذ من الخوص، وقد ذكرها الجاحظ بقوله: «دخلت عليه يوماً: وإذا عنده جلة تمر» وقال: «أما التمر فكانوا يضعونه في الجلال وهي أوعية تتخذ من الخوص» وذكر الزّقق قاتلاً «فأتته من المبصرة هدايا فيها زقاق دبس و الزقاق من الممكن أن يستعمل للتمر ومشتقاته والمخرف ذكره» وقد كنا نعجب من حرب البسوس في جزع ناب ومن حرب بعاث في مخرف تمر» أما الثّقة فقد ذكرها في هذا المجال قائلاً «ثم فتل منه حبلاً ثم عمل منه كهيئة قفة ثم جعله مدلي بذلك الحبل» (٧٠)

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١١٣ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) في الجد والهزل ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٦ .

والمعاصر ومفردها معصرة ذكرها قائلاً «وإنما تلك المعاصر بين ثمرة ورطبة ودبس وثجير ثم لا نكاد نرى في تلك الظلال والمعاصر في انتصاف النهار وفي وقت الذبان الكن ، إلا دون ما تراه في المنزل الموصوف بقلة الذبان»(۱) ويقول أيضاً عن المعصرة «وهو ذلك التمر وتلك المعصرة»(۲) .

ومن الأوعية التي تستخدم لشراء حوائج الطبخ ، وقد وردت في كتابات الجاحظ . قال الجاحظ يصف أحد الحيوانات وهو يقوم بشراء ما يحتاجه صاحبه من مواد غذائية : وتعلق في رقبته الزنبكة والدوخكة وتوضع فيها رقعة ، ثم يمضي إلى البقال ويجئ بالحوائج» (٣) فالدوخلة والزنبلة هي من الأوعية التي تستعمل آنذاك لنقل الحوائج من أماكنها إلى البيوت ، وهناك مواد خاصة تستعمل في غسل وتنظيف اليدين مما علق بها من أوساخ من مخلفات الأطعمة وهي الصابون والاشئان وإن كان مجال هذه المواد الحياة العلمية لكنه لا يمنع أن أذكرها في مهجال الأطعمة إد كيف التخلص من الأوساخ والدهون والعرق الهالق بالأيدي ، وقد ذكر الجاحظ هذه المواد بقوله «فإن وليت ذلك الخادم أسود ثوبها وغرمنا ثمن الأشنان والصابون» (١) ومن هذا نرى أنهم كانوا قد عرفوا في دورهم كيف يستخدمون الأشنان والصابون .

## الاشربة :

كان للأشربة مكانة خاصة في مجالس اللهو والمجون في عصر الحاضرة العباسية وأصبح الولوع بشرب الخمر والإدمان عليه ظاهرة عامة على الرغم من نهى القرآن عنها وحثه على اجتنابها ، وقد أدى انتشار الخمور وإقبال الناس

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٥

<sup>(</sup>٣) الحيوال جد ٢ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٣ .

عليها إلى اجتهاد بعض الفقهاء لتحليل أنواع معينة من الأنبذة كنبيذ التمر ، والزبيب المطبوخ طبخا جيداً ونبيذ العسل ، ويتساءل الجاحظ فيقول : في رسالته الشهيرة عن الشارب - والمشروب وسألت عمن شرب الأنبذة أو كرهها من الأوائل ، وما جرى بينهم فيها من الأجوبة والمسائل ، وما كانوا عليه فيها من الآراء وتثبتوا فيها من الأهواء ، ولدى سبب تضادت فيها الآثار واختلفت فيها الأخبار (۱) ، ويحدثنا الجاحظ في رسالته هذه عن تحليل النبيذ دون الخمر ، ويقول في الرد على من ينكر تحليل الأنبذة : وما ينكر ما خالفنا في تحليل الأنبذة من إقراره بأن الأشربة المسكرة لم تزل معروفة بأسمائها وأجناسها وبلدانها وأن الله تعالى قصد للخمر من بين جميعها فحرمها وترك سائر الأشربة طلقاً (۱) .

### ١ - انواع الاتبدة والخمور :

ذكر الجاحظ طائفة من أسماء الانبؤة كان يتعاطاها الناس في عصره ، وقد ضمنتها رسالته الشارب والمشروب فقال : وما يكره من نبيذ الأوعية ، وسألت عن نبيذ العسل والمقرطبات ، وعن رزين سوق الأهواز ، وعن نبيذ أبي يوسف" والجمهور والمعلق والمسحوم ، والحلو وترشي شيرين ، ونبيذ المشمش والتين ، ونبيذ عسل مصر ، والدوشاب البستاني ، ويتخذ من الرطب الجني بالحب الرتيلي وأنبذة التمر ونبيذ الجوز ونبيذ الجزر ونبيذ الزبيب الحمضي والعسل الماذي "(١) .

<sup>(</sup>١) رسالة الشارب والمشروب هامش المبرد حد ١ ص ٩٨

<sup>(</sup>٢) رسالة الشارب والمشروب ص ٢٨٢ طبعة السندوبي .

<sup>(</sup>٣) رسالة الـشارب والمشروب ص ٢٨٢ قد يكور المقصمود النبيذ الذي أباحه أبسو يوسف تلميذ أبي حـنيفة والمعروف أن أبا حنيفة أحل شرب السيذ .

<sup>(</sup>٤) الشارب والمشروب ص ٢٨١ طبعة السندوبي .

ومن أنواع الخمور التي عددها الجاحظ فسي رسالته الشارب والمشروب مثل الغربي والمروق والفـضيخ ، ألذ المشروبات في زمانهـا ، وأنفع المأخذوات في أبانها»(١) . يصفه الجاحظ وهو نوع من أنواع الخمور المنتشرة في عصره يقول: هذا الدوشاب دسيس من الحرفة وكيد من الشيطان وخدعة من الحسود ، وهو الحلاوة التي تعقب المرارة»<sup>(٢)</sup> وأجود الخمور في ذلك العصر ما كان لونها ذهبياً وأن تكون في حمرتها أحسن من حـمرة اللون ومن لون دم الغزال ، وفي مثل هذا المعنى يقول : قال : لو وجدت خمراً زيتية ذهبية أصفى من عين الديك ، وعين الغراب ، ولعاب الجندب وماء المفاصل ، وأحسن حمرة من النار ، ومن نجيع غزال ، ومن قوة الصباغ»(٣) ووصف الجاحظ أنواع الخمور وصفاً دقيقاً ، فقد ذكر شراب الغربي بقوله: «وأنا أول من شرب الغربي حاراً والبنزيل بارداً» فالغربي والبزيل الخمور المفضلة عندهم ثم الدَّاذِي وهو نوع من الخل يخليطونه بالسكر ، وقد ذكر هذا النبيـذ في البخـلاء قائلاً "يشـربون الداذي والسكر ، ويحبسون الحمالين بالكراء؟ (٥٠) . وقال أيضاً عن الداذي : «لأن خل الداذي يخضب اللحم ويغيس الطعم»(١) وشراب الداذي ذكر في الحيوان بقوله: ولهم صب الزردج ، واستخراج النشاستج ، وتعليق الخيش، واتخاذ الجمازات ، وعمل الحراقات ، واستخراج الداذي وعمل الدبابات»(٧) ، وقد فسر الفيروز ابا دي هذه الكلمة بقـوله إنه شراب للفساق . وهناك أنواع أخرى من الأشربة ورد ذكرها عند الجاحظ مسئل الجّلاب والسّكنجبين والبنفسج

<sup>(</sup>١) الشارب والمشروب ص ٢٨٥

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٦٣

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ٨٢ .

قائلاً: «قال: وفي الماء أن أطيب شراب عمل وركب مثل السكنجبين والجلاب والبنفسج وغير ذلك مما يشرب من الأشربة»(١) وعن نوع آخر هو ماء الحب، وقد قال عنه الجاحظ: أولاً والله إن هي إلا كسيرات يابسة وملح وماء الحب»(٢).

## ٢ - المواد التي تقدم مع الأشربة :

هناك مواد كثيرة كانت توضع على موائد الشراب من أجل التبريد أو الأكل كالنقل والريحان فجميع الأشربة يصلحها الثلج وقد جاء ذكره عند الجاحظ حين قال «والثلج يؤكل ويشرب ويقضم قضما ، ويمزج بالأشربة ويدفن فيه الماء وكثير من الفواكه (۱۳ وقال : يذكر الثلج «وأقاموا وظائف الثلج والريحان ، واتخذوا القيان» وكلمة أخرى استعملها للخلط بالأشربة وهو اليخ ، وهذه الكلمة هي بنفس معنى الثلج إلا أنه من الأصل الفارسي بلا تغيير ، فاليخ هو الثلج وقد ذكره الجاحظ في الحيوان بقوله «لأن اليخ بخراسان يكبس في الأزاج ويحال بينه وبين الريح والهواء والشمس بأحكم ما يقدرون عليه وأوثق» (۱۰ ومن مظاهر الترف في عصر الحضارة العباسية أنهم كانوا ينشرون الرياحين في قاعة الشراب ، وهذه توضع مع الأشربة . ولابد لتعاطي الخمور أو النبيذ من إحضارها مع الشراب وهي النقل والريحان .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢١

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ٥٢٦ .

<sup>(</sup>٦) الحيوال جـ ٣ ص ٣٧٣ .

### ٤ - الاشربة ومناسباتها ومن يقدمها :

لقد كان لمشاربهم مـجالس تغنى بها الشعراء وتفننوا في وصفها ، ويحدثنا الجاحظ عـن أحوال أصحاب هـذه المجالس العـابثة ، وكان يـنظر إلى شـاربي الخمر بعين العبث والتساهل ، حتى إذا دعى لمجلس شراب لم يسكر بل يقف من الشـرب موقف المراقب ، يـقول : "فإن من الـناس من تراه يتـحدث وهو يشرب ، فلا تذكر منه شيئاً حتى يغلب عليه نوم السكر ضربة واحدة ، ومنهم من تراه والنبيذ يأخذ منه الأول فالأول ، وتراه كيف تثقل حركته ويغلظ حسه ويتمحق ، حتى يطيش عليه السكر بالـعبث ، ومنهم من يعتريه الـبكاء ومنهم من يعتريه الضحـك ومنهم من يعتريه الملق والنفدية ، والتـسليم على المجالس والتقبيل لرؤوس الناس"(۱) أما البخلاء فالـسكر عندهم قد يقضي بـبعضهم إلى الإقدام على أعمال غريبة ، قد لا يقدم عليها في حالة الصحـو كشق القميص من الطرب أو إكساء صديق قميصاً"(۱)

ويحدثنا الجاحظ عمن يقوم بالخدمة ويبيع هذه الأشربة ، فقد كانوا يستحلون أن يكون بائعها على غير الإسلام من مجوس ويهود ونصارى ، وهناك مواصفات أخرى في بائع الخمر يعددها الجاحظ في الحيوان قائلا : «وأعجب من هذا أني لا أنتفع بشربها حتى يكون بائعها على غير الإسلام ويكون شيخاً لا يفصح العربية ، ويكون قميصه متقطعاً بالقار ، وأعجب من هذا أن الذي لابد منه أن يكون اسمه إن كان مجوسياً شهريار ، ومازيار ، وما أشبه ذلك مثل أدير وأردان ويازان فإن كان يهودياً فاسمه مانشا ، وأشلوها وأشباه ذلك ، وإن كان نصرانياً فاسمه يوشع وشمعون وأشباه ذلك»(۳) .

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۲ ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٣٠ – ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ٣٣٩

ومن عاداتهم في الشرب أنهم لا يشربون على الأكل إلا بعد أن يسبعوا خدمهم ومن يقوم على خدمتهم في تقديم الأشربة خشية الحسد والنفس للذي في عيون الخدم من الشره ، وعلى هذا فقد وصفهم الجاحظ بقوله : «ولذلك كانوا يكرهون قيام الخدم بالمذاب والأشربة على رؤوسهم وهم يأكلون مخافة النفس والعين . وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن يأكلوا»(١) والنقل يكون حسب الحالة المالية للشارب فإما يكون النقل الهش - والسفرجل وإما يكون الأقط والمقل وتنوم ، وهــذه تستعمل عند الفئـات العامة أو الفئات الدنيــا أما الأغنياء فيصف لنا الجاحظ نقلهم فيقول : وأخبرني رجل من ثقيف من أصحاب النبيذ أنهم ربما فلقوا السفرجلة أيام السفرجل للنقل والأكل»(٢) ويقول أيضاً «والنقل الهش والريحان الـقض عند من لا يفيض ماله ولا تـنقطع مادته، (٣) ويقول في النقل للطبقات الميسورة» قال فإذا صرت إلى تحويل النبيذ فحول أيضاً ما يصلح للنبيذ ، قال ليس يمنعني من ذلك ومن إحضار النقل والريحان إلا لأني أحسب لك هذه الزورة بدعوة»(٤) . أما الفئات الفقيرة فهي تستعمل الأنواع الرخيصة في النقل مثل الأقط والمقل والتنــوم ، قال الجاحظ يصف هذا : «ثم دعا بنقل فإذا بأقط ومـقل وتنوم»(٥) . وكانت الأنـبذة تحفظ في أوعـية خاصة بهـا مثل العُسّ، وهو وعاء من خشب يستعمل لحفظ السنبيذ والماء وغيرها من السوائل ولكن استعماله للنبيذ علمي الأكثر . وقد ذكر الجاحظ هذا السعس قائلاً : ثم دعى بالنبيذ ، فإذا هو في عس خشب ، وإذا عس نبيذ تمر(١١) ، وذكر العس لحفظ الماء قائلاً «وما تقوله في عس الماء : كيف اشتد صوته بلا باب» .

الحيوان جـ ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٥) كتاب البغال ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٦) كتاب البغال ص ٣٦٥ .

### ٥ - الاوعية والاوانى المستعملة للأشربة :

مع الخمور والأنبذة كانوا يستعملون الجرار والسقاء والمزفت والحنتم والدباء أما الماء وكيف كانوا يعدونه في بيوتسهم آنذاك فكانت لهم طرق خاصة ، لقد عرفوا في بسيوتهم كيف يسرشحون ماءهم في الجسرار الراشحة وكيف يسبردونها صيفاً في المزملات ويسضعونه في الحبب ، وكان لديهم الخدم الذين يسعنون بتصفية الماء وتبريده وتزميله وعـرفوا وظائف الثلج والريحان في دورهم ، وقد وردت في كـتب الجاحـظ مجمـوعة كـبيرة مـن هذه الآنيـة والأدوات والجرار الراشحة والحب والحببة والمزملات والمزملة والشرابة ، والحوز ، والقنفل ، والكبرة ، والقربة والعفاص ثم الأزج . وذكر الجرار بقوله "وإذا كثر العيال والزوار والضيفان احتيج من صب الماء واتخاذ الحببة القاطرة والجرار الراشحة إلى أضعاف ما كانوا عليه"(١) . ذكر الحبِّ وجمعها حب والحسبة بقوله "فلما دخل فرأى حبأ مقطوع الرأس ، وجرة مكسورة العروة»(٢) ، وقال في الحب أيضاً "وإن أنا جعلته نبيذاً احتجت إلى كراء القدور وإلى شراء الحب وإلى شراء الماء»(٣) ، والحُبُب والحببة ذكرها الجاحظ في البخلاء أيضاً بقوله «وعرفوا كيف يرشحون ماءهم في الجرار الراشحة وكيف يبردونها صيفاً في المزملات ويضعونه في الحبب الخببة وذكرتها في نص سابق في اتخاذ الحببة القاطرة»(٥) أما المَزْهُلات ومفردها مُزَهَّلَة ، والعملية نفسها التي يطلق عليها الجاحظ تزميل فقد قال عن المزملة «بلغني أن عندك مزملة ، ويومنا يوم حار

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) البحلاء ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) المخلاء ص ٨٣ .

فابعث إلى بشربة منها»(١) ويذكر المزملات في عبارات كثيرة عندما يستكلم عن الجِزَارِ أو الحبب فيقول : يرشحون ماءهم فسى الجرار الراشحة وكيف يبردونها صيفاً في المزملات»(٢) ، والعملية نفسها يصف من يقوم بها وهم الخدم فيقول «وكان لديهم الخدم في الدور يعنون بتصفية الماء وتبريده وتزميله»(م) ثم أواني وأدوات أخرى للماء وغيره من مواد الشرب مثل الـشرابة ، وقد فسرها في مفاتيح العلوم بسارقة الماء ، وذكر الجاحظ بقوله : "ويــدل على ذلك اجتذاب الهواء للماء وملا بسته له ، عند مص الإنسان بفيه فم الشرابة ولذلك سرى الماء وجرى في جسوف قصب الخيزران إذا وضعت طسرفه في الماء»(١) ثم **الكُّوز** وهذه كلمة متداولة ، وقد ذكرها الجاحظ في بخلائه قائلاً : «جاءت جارية أمة ومعها كوز فارغ ، فقالت : قالت أمك : بلغني أن عندك مزملة ، ويومنا يوم حار فابعث إلى بشربة منها في هذا الكوز»(٥) وآنية أخرى للشرب وهي **الكَبَرة**، وقد ذكرها الجاحظ بقوله «وأنا أول من شرب الغربي حاراً والبزيل بارداً وأول من شرب بالعراق بالكبرة»(١٦) ومن الأدوات التي تتبع عملية الشرب والأشربة كلمة الآزَّج وهو بيت يبني طـولاً ويستعمل لحفظ الثلج ، ويقــال له بالفارسية أوستان ، وقعد شرح الجاحظ عملية صنع الثلج وحفظه بقوله : «لأن اليخ بخراسان يكبس في الأزاج ويحال بينه وبسين الريح والهواء والشمس بأحكم ما يقدرون عليه وأوثقه»(٧) وذكر الأزج أيضاً في الحيوان بقوله «وقد نجد الأزج

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٥ ص ٥٢٦ .

الذي يكبس فيه اليخ بمخراسان "(۱) ثم كلمة **العِفَاص** التي يغطي بمها رأس القارورة وتكون من جملد أو خرقة ، وتستعمل أيضاً لحفظ زاد الراعي ، وقد ذكرها الجاحظ بقوله : "ثم الاحتيال للناس في الاحتيال لها بالعمامة والعفاص والمزدجر وتعليق الطعام على الأوتاد والبرادات "(۲) .

(۱) الحيوان جـ ٣ ص ٣٧١ .

(٢) مناقب الترك ص ٨٥ .

# خامساً: الالفاظ الخاصة بالعادات

إن العادات الاجتماعية دعامة من دعائم المجتمع ، وهناك عادات وتقاليد متبعة بين طوائف المجتمع ويؤمن أفراد كل طائفة بتقاليد وعادات تستحكم في سلوكهم الاجتمعاعي . ومن هذه النافذة نطل على المجتمع العباسي في عصر ازدهار الحضارة العباسية . وقد نثر الجاحظ في كتاباته وقائع وحوادث تصور لنا بعض هذه التقاليد العباسية الوافدة منها والأصيلة المتوارثة بين أفراد المجتمع العباسي ، ومن هذه التقاليد والعادات التي كانت مرعية آنذاك .

# ١ - عادات ومناسبات احتفالية :

من المناسبات السعيدة التي كانت تحتل جانباً كبيراً من الحياة في العصر العباسي عصر الحضارة والرقي تقاليد الزواج والختان ، وقد حدثنا الجاحظ عن السنن المتبعة عندهم في زواجهم وختانهم لأولادهم وحفلات الولادة . ويذكر الجاحظ أن سنة الختان في السعرب في النساء والرجال وأنهم كانوا يرون في ختان النساء صوناً لعفافهن (() . ومن مناسباتهم السعيدة الستي يقام فيها الاحتفالات عيد النوروز ، وكان يقدم في هذا العيد ألوان معينة من الطعام والشراب، وذكر لنا الجاحظ بعض ما يقدم في النيروز تكة وسكراً (() قد سميت على اسم هذا العيد بعض أنواع الفاكهة ، النيروز تكة وسكراً (() وقد سميت على اسم هذا العيد بعض أنواع الفاكهة ، مثل قول الجاحظ (رأيت رجلين بالبصرة على باب مويس بن عمران تنازعا في العنب النيروزي والرازقي (()) وهناك احتفال آخر هو المهرجان ، وأيضاً هذا له عادات متبعة للاحتفال والتهادي في هذا اليوم مثل قول الجاحظ ((وأهدت للحقال والتهادي في هذا اليوم مثل قول الجاحظ ((وأهدت للحقال والتهادي في هذا اليوم مثل قول الجاحظ ((وأهدت للحقال والتهادي في هذا اليوم مثل قول الجاحظ ((وأهدت للحقال والتهادي في هذا اليوم مثل قول الجاحظ ((وأهدت للحقال والتهادي في هذا اليوم مثل قول الجاحظ ((وأهدت للحقال والتهادي في هذا اليوم مثل قول الجاحظ ((وأهدت المتهاد) في هذا اليوم مثل قول الجاحظ ((وأهد المتهاد) في المتهاد) في المتهاد المتهاد والمتهاد والعلم المتهاد والمتهاد و

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٧ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) كتاب القيان ص ١٧٣

<sup>(</sup>٣) الحيوال حـ ٧ ص ٨ .

إليه في البنيروز تكة وسكراً ، وفي المهرجان خاتماً وتفاحة "(١) .

ومن تقاليدهم في المأتم أن النساء يمسكن بالمآلى أثناء المُناحات ، وفيها قال الجاحظ: «وعلى ذلك المعنى أشار النساء بالمالى وهن قيام في المناحات» ، وهذه من التقاليد الجديدة على المجتمع الإسلامي . إذ أن المآلي خرقة تمسكها المرأة عند النوح ، وهذه لم تكن معروفة قديماً واستحدث مع ما استحدث من عادات دخيلة .

وهناك مناسبات أخرى تلتزم بها الجماعة اتجاه الفرد من مثل دفع الدية ، وهى التي يدعونها بالجمالة ، وهذه المناسبة تدعي سل السخيمة ، وذكروا أيضاً الإتاوة والأربان والخرج ، وهى كلها بمعنى واحد كما سيوضحها الجاحظ بنصوصه ، ومن يتحمل هذه الدية هم العاقلة ، وهناك مقابل العمل بالجعائل ومفردها جعالة ، وما يؤدي في الديات من الإبل وأعدادها هو الهجمة أو اللطيمة ، كل هذه الألفاظ جاءت في نصوص للجاحظ ومبين فيها كيف كانت تؤدي هذه الأمور وعن عادات القبائل والتزامها بأفراد قبيلتها حتى بعد أن جرفتها تيارات الحضارة العباسية ، فالعاقلة لا تـزال تلتزم بواجباتها تجاه من ينتمون إليها ، وقد ذكر الجاحظ العاقلة بقوله "لأنهم عرب في المدعى والعاقلة" ، ووضح انتماء الأفراد لها بقوله "والمولى عربي من جهة المدعى والعاقلة" ، وقد ذكر لنا الجاحظ الدية ومصطلحاتها الثلاثة الإتاوة والآربان والخرج كله شئ واحده" وكانت تدعي هذه المناسبة التي يؤدي بها هذا العمل بالحمالة ، وكانت لها خطبة خاصة بها ،

١٤) كتاب القيان ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٦ ص ١٤٨ - انظر فخر السودان على البيضان ص ١٨٧ .

وقد فيصل الجاحظ ذليك بقوله «واستعمال المنثور في خيطب الحمالية وفي مقامات الصلح وسل السخمة»(١) أما ما يدفع في هذه المناسبة أحياناً يكون من العير وأحياناً من الماشية ، وقد خصصت كــلمات معينة تدل علــي مقدار معين من الإبل الهجمة ، ذكرها الجاحظ بقوله : «سرور صاحب الهجمة عمن يقولون كلأ ينجع به كبد المصرم"(٢) وهذه الهجمة تقدر ما بين السبعين والمائة من الإبل - أو أنها أربعون إلى ما زادت فهـي هجمة من الإبل . وكلمة أخرى تدعى باللطيمة وهي العير المحملة بالمسك والعطر ، وقد ذكرها الجاحظ قائلاً: «وتسمى العير لطيمة ، وإن لم يكن فيها ما يحمل العطر إلا واحد»(٢) أما ما يجازي به المرء في عـمله فهم يدعونه بالجعـائل ومفردها جعالة ، وقد ذكـرها الجاحظ بقوله «وكيف تسخو أنفسهم بالجعالة الرفيعة»(٤) وقال عن الجعائل «وأن تجعل في دمي الجعائل»(٥) . وذكر كلمة المثلات وهي العقوبة والتنكيل قال : «والعلم بالمراتب والعبر والمثلات»(٦) ، وكان بعض أكابر القوم والعظماء منهم وأهل الجاه والوجاهة إذا أرادوا أن يدعوا بعض من يجري مجراهم في سلطان أو أدب إلى مــادبة أو ندام أو خروج إلى منتزه أو بعض مـــا يشبه ذلك من الدعوات أن يجعلوا دعواتهم هذه مكتوبة لأن كتاباً في ذلك أحسن وقعا وألطف في الـنفوس ، وهذا من أصول الليـاقة والضيافة الحديــثة التي وردت بعض أصولها مع ما ورد من مظاهر حضارية في ذلك العصر ، إذ أن مسألة الضيافة وعادات وآداب المائدة من المسائل البارزة الستي تظهر فيها طبيعة الحضارة الإسلامية ، وفي تصوير الجـاحظ للبخيل نستطيع أن نتبـين خليطاً من العادات

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) البرصان ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) في الجد والهزل ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٦) البيان جـ ٣ ص ١٤ .

والتقاليد العربية القديمة مع المبادئ الإسلامية والعادات الفارسية التي تأثر بها المجتمع أيضاً. ومن الكلمات الوافدة إلى المجتمع العباسي الزمزمة وهى الدعاء على المائدة والنفج والنفاج والرعة واللظة والعيوق والنكس، كل هذه الكلمات وردت عند الجاحظ في مجال آداب المؤاكلة، فهو يتهم الإنسان بالنفج والبخل لأن الخبز الذي على مائدته بعدد الأكلين، وقد كان محمد بن المؤمل وهو أحد الشخصيات الواردة في البخلاء والجاحظ يلومه على قلة خبزه، فهو يقول له: «فالمناس يبخلون من قل عدد خبزه ورأوا أرض خوانه» (۱) ومن الأسباب التي أصبحت دالة على الترف والسخاء أن يقدم المضيف ألواناً متعددة من الأطعمة إلى الضيوف، لذلك فإن الذين حاولوا أن يحافظوا على الطريقة التقليدية في الضيافة لم يفلحوا ونعتوا بأنهم بخلاء.

وكان الجاحظ يصف البخيل الشديد البخل بالنفاج ، وقد تكررت هذه الكلمة عند الجاحظ في أماكن كثيرة ، فمرة يصف من يقصر على نفسه بلبسه نفاجاً ، وأيضاً من يقصر على أهله وقد عد النفج من الصفات الرذيلة المذمومة ، فنراه يصف أحد شخصياته في البخلاء قائلاً : كان أحمد بن الخاركي بخيلاً وكان نفاجاً وهذا أغيظ ما يكون وكان يتخذ لكل جبة أربعة أزرار ليرى الناس أن عليه جبتين ، ويشتري الأعذاق والعراجين والسعف والكلاء ، فإذا جاء به الحمال إلى بابه تركه ساعة يوهم الناس أن له من الأرضين ما يحتمل أن يكون ذلك كله منه "(٢) . فهنا نرى أن النفاج هو البخيل بذكاء . وقال يذم صفة النفج ويتساءل "بل أنتم الذين سميتم السرف جوداً والنفج أربحية ، وسوء نظر المرء لنفسه ولعقبه كرماً "" وقال يصف أحد بخلائه

البخلاء ص ۸۲ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢٥ - انظر في نفس التشبيه ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩١ .

بأنه «كان مفرط البخل شديد النفج» (۱) . ومع ذمه للبخل إلا أنه كان يحذر من الإسراف في الأكل فنراه يقول : «احذر سرعة الكظة وسرف البطنة» (۱) ، فكلمة كُفُلة التي هي الإسراف في الأكل نراها ترد كثيراً عند بخلائه ، ومرة أخرى يذم أحد شخصيات بخلائه ، وهو على الأسواري يلومه ويصفه بالصفات الذميمة لرعته يقول : والله إني لو لم أشرك مؤاكلة الناس وإطعامهم بالصفات الذميمة لرعته يقول : والله إني لو لم أشرك مؤاكلة الناس وإطعامهم المؤاكلة الزمزكة ، ويصفها لنا الجاحظ بقوله : «ولزموا عند الطعام السكتة وتركوا الحوض واختاروا الزمزمة» (ويتساءل في التربيع والتدوير عن تأويل الزمزمة قائلا : «وخبرني ما تأويل الزمزمة وما فعل المال الذي من أخذ منه الزمزمة في السبيان والتبيين يوضح لنا هذه الكلمة بصورة أدق فيقول : نان يصور كثيراً من حروف الزمزمة والحروف التي تظهر من فم المجوس إذا ترك الإفصاح عن معانيه (۱) وكما تقدم يتبين أن معنى الكلمة هو الصوت الذي لا يستعمل فيه اللسان ولا الشفة ، وقد جاء شرحها في اللسان مادة زمم صوت لا يستعملون فيه اللسان ولا الشفة ، وقد جاء شرحها في اللسان مادة زمم صوت عن بعض ، وإنما يستعمله المجوس عند تناول الطعام أو حين الاغتسال (۷) .

ويصف الجاحظ عادات قومه ومفاهيمهم آنذاك سواء في التصرف الاجتماعي أو في سلوك المؤاكلة بصورة خاصة بلسان أبي الفاتك قاضي

<sup>(</sup>١) البحلاء ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٠٩ انظر ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٤ وانظر البيان جـ ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٧) اللسان ج ٢ ص ٤٨ .

الفتيان، كما يسميه الجاحظ، وأبو الفاتك هذا يوجه الفتيان توجيهات طريفة في أصول المؤاكلة والمائدة، وقد أوردها الجاحظ على لسانه في البخلاء ومن ثم اخذ الجاحظ يفسر لنا ما أورده أبو الفاتك وفي باب الأطعمة وردت الصفات التى ذمها أبو الفاتك في سلوك المؤاكلة. أما الشرب فكان يفضل على الأكل إلا أنه لا يليق بالمضيف أن يطلبه لمضيفه، ومن شروط الشراب أن يكون على الريق وألا يعد من لم يشربه على الريق من الأدعياء على الشراب، وقد أورد الجاحظ هذا النص في بخلائه قائلاً: "ومن لم يشرب على الريق فهو نكس في الفتوة ودعى في أصحاب النبيذ" (أ) ، فكلمة زكس جاءت هنا لتوضح حالة تختلف باختلاف طبيعة الناس في تلك الفترة أما كلمة العيوق وهي أيضاً تتعلق بالشراب ذكرها الجاحظ قائلاً "وحسن شرابك وإن كان فوق العيوق (أ) ، هذه بعض العادات في آداب وتقاليد المؤاكلة والشراب ، وكانت مظاهر الحضارة العباسية واضحة في حياة المترف إذ أن الطعام لا يؤكل لأجل إرضاء حاجة طبيعية فقط بل قد يقدم أو يؤكل كمظهر من مظاهر الترف والتسلية وكمظهر من مظاهر الماهاة الاجتماعية .

#### ٢ - عادات الضيافة :

الضيافة عند العرب لها ظروفها وقواعدها ، كما أن لها مؤهلاتها التي يجب أن تراعى من قبل المضيف ، كما تراعى من قبل الضيف نفسه ، فالإنسان الذي يدركه الليل وهو منقطع عن أهله ، يتوقع أن يلقى صدراً رحباً في ضيافة من يعرفه أو حتى من لا يعرفه وأن يقدم المضيف له أحسن ما عنده ، والجاحظ يظهر نقيض ذلك تماماً في إحدى شخصيات بخلائه ، فهو يصف لنا قصة رجل اسمه جبل طرق باب أحد أصدقائه ، وكان الوقت ليلاً وخاف أن يدركه

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) التربيع والتدوير ص ۷۱ .

الطائف فطلب منه أن يدعم يغفى في دهليز داره ريثماً يطل الصباح ، ولكن ذاك بدل أن يدعه يدخل ويكرمه - يقول الجاحظ: فتساكر أبو مازن وأراه أن وجومه إنما كان بسبب السكر ، فخلع جوارحه وخبل لسانــه وقال : سكران والله أنا والله سكران(١) . ومن هذا النص يتبين لنا أنهم كانوا يخافون الطائف الذي يتمخيلون وجوده وكذلك الغول والعفريت والمارد والغيلان والمهاتف والسعاية ، وقد جاءتنا نصوص في كتب الجاحظ تثبت ذلك مثل قوله : فالغول اسم لكل شئ من الجن يعرض للسفار ويتلون في ضروب الصور والثياب ذكراً كان أو أنثى»(٢) ثم يذكر الغيلان بقوله «وتحرك الأوجاع وظهور الغيلان هذه كلها بالليل»(٣) ثم ذكر بقية الأنواع بقوله «ولم وقع عليه إذا اسم شيطان ، ومارد ، وعفريست وأشباه ذلك»(١) ؟ وقال عن الهاتف : «وتزوجت السعلاة وجاوبت الهاتف»(٥) ، والسعلاة هذه كانت تتكرر في كلام العرب دائماً كقول الجاحظ : «والسعلاة اسم الواحدة من نساء الجن تتغول لتفتن السفار»(١) . ثم هنــاك نوع من الشــخصيــات التي يعــتقدون أنهــم يرونهــا في أسفارهــم وهي الجن »(٧) والسشق ، وقد ورد ذكرها في الحبيوان كشيراً» قال الجاحظ : «واصطدت الـشق وجاوبت الـنسناس وقال: «وبعض الناس يـزعم أن الجن والجن صنفان مختلفان»(^).

<sup>(</sup>١) (ينظر البخلاء ص ٨٩) البرصان ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٦ ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) فخر السودان على البيضان ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٦ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٦ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٤٧

#### ٣ - عادات ومعتقدات شعبية :

كانت المعتقدات الشعبية في عصر ازدهار الحضارة العباسية تشكل جانباً كبيراً من عاداتهم ، مثل تحريم بعض الأعمال لارتباطها في أذهان العامة بقوى مؤثرة في طبيعة الحوادث ، ولهذا نـراهم يعتقدون بـالسحر والتنجـيم والرئي والعرافة ومخاريق العراف والــزجر والتجميــر والطرق والنيرجــات ، وقد ذكر الجاحظ هذه الأصناف من المعتقدات في مجالات كثيرة نذكر منها ما أورده في البخلاء عن الرُّثى وهو نوع من الجن الذي يصيب الإنسان كما كان يعتقد قال : «واصطدمت الشق وجاوبت النسناس وصحبني الرئي وعرفت خدع الكاهن وتدسيس العراف»(١) وقال أيضاً : وتهـاويل الحاوي ، ولا ما ينتحلـها صاحب الرثي»(٢) وعلى ذكر العرافة والعراف فهو يذكر المخاريق قائلاً «هذا والله التدبير لا مخاريق العراف» ، ويذكر الزُّجِر والعراف بقوله : «وعرفت التنجيم والزجر والطرق والفكر»(٣) ويذكر الجاحظ التجمير بقوله : «ونحن نجمع بين النزاهة والقناعة والصبر على الخدمة والـتجمير عند بعد الشقة»(١) أما النَّيْرُنَّجَات وهي نوع من السحر ، فيذكرها الجاحظ قائلاً «وكان يلتمس تعلم الحيل والنيرنجات»<sup>(د)</sup> ثم نراه يتساءل عن النيرنجات في رســالته التربيع والتدوير قائلاً : «وخبرنسي ما النيرنجات؟ وما البارباي وما الكـرويات وما الخواتيم وما المنادل والسعى والأمر الذي كان في خاتم سليمان وما القتل ؟ وما التوجيه»(١) ؟ .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في الجد والهزل ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٤٧ وانظر كتاب البغال ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤) مناقب الترك ص ١٩ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٧٨

وكان يتقيى هذه الأنواع التي ذكرناها من أنواع السحر والمعتقدات بقوى مؤثرة في الطبيعة بانقياد العامة إلى أمور تقيهم من السحر والأذى وتحقق لهم رغباتهم ، وهذه الأمور التي التجأوا إليها هى (الحرز والطلسم واللطف وأنواع التعاويذ والهامة والرقي والنشرة والبخور والدخنة والتدخين) هذه الأنواع ذكرها الجاحظ في أماكن متفرقة من كتاباته ، ونذكر منها ما ذكر عن الحرز والطلسم وهما بنفس المعنى قال عن الجرز : "تقوى الله : فإنها جماع كل خير، وسبب كل نجاة ولمقاح كل رشد . هي أحرز حرز "(۱) وأوضح المعنى عندما ذكر كلمة الطلسم قال "لو كانت بالشامات أو بمصر لأدخلوها في باب الطلسم" .

وكرر هذه الكلمة بنفس المعنى والقول في مكان آخر من الحيوان قال «فلو كان هذا ببلاد الشام أو بلاد مصر لا دعوا الطلسم» (٣) واتخذوا أموراً أخرى للوقاية من الضرر كالرقي والنشرة وأنواع التعاويذ الأخرى ، قال الجاحظ ذاكراً هذه الأشياء : «وهو قوله في التعويذ : ومن كل شيطان وهامة» (٤) . وقال يذكر الرّقي: «ولهم الرقى النافذة في السموم وفي الأوجاع» (٥) وقال متسائلاً : وخبرني ما السحر وما الطلسم وما الدنهش وما الخلقطير وما الهيكل وما الطوالق ؟ وما قولهم في اللبان الذكر وفي مراعاة المشترى ؟ (١) وذكر الجاحظ ألفاطاً عديدة عن الجان والمعتقدات الخرافية ، قال في رسالته التربيع والتدوير : وما تقول في صرع المشيطان وفي تلون الغيلان وفي عريف الجان وفي ظهور

<sup>(</sup>١) المعاش والمعاد ص ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٣ . وانظر كتاب القيان ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٤٢ .

العمار وفي طاعتهم للعزائم ، وفي رثى المامور الحارثي ؟ وما فصل ما بين العراف والكاهن والحازى والمتبوع ؟ وخبرني عن شنقناق وشيصبان ، وعن سملقة وزوبعة ، وعن المذهب والسعلاة ، وعن بركوير ودركاداب وأين كان مسحل ؟ (۱) وذكر الحازى بقوله : وهو خط الحازى والعراف والزاجر " (۱) وقال مسحل أوذكر الحاوي بقوله : وهو خط الحازى والعراف والزاجر والحوائين يصف أحدهم : كان زجالاً قبل أن يكون تماراً (۱) وذكر الحاوي والحوائين بقوله : وتزاويق الكاهن ، وتهاويل الحاوي (۱) . وقال عن الحوائين : وزعم لي داهية من دهاة العرب الحوائين " ومن المعتقدات الشعبية الرقي والنشرة والخرط والمدجال واللطف والتدخين والدمازكية ، وقد وردت هذه الألفاظ عند الجاحظ في مجال حديثه عن الرقبي وقد ذكر النشرة بقوله "ثم رجعنا من فورنا، كان لنا في ذلك نشرة " . وقد فسر صاحب اللسان النشيرة سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء : أي يكشف ويزال " ) . وذكر المرقية قال : ولهم معرفة المناصفة ولهم السحر والتدخين والدمازكية " (۱) وحدد أنواعاً من التحثين والبخور فقال : وإذا دخنت الداربالدخنة التي سموها بدخنة مريم أو اللبان لم يكن عليها العسمار الدار سبيل (۱) وقال : أتوه بكل بدخنة مريم أو اللبان لم يكن عليها العسمار الدار سبيل (۱) وقال : أتوه بكل بدخنة مريم أو اللبان لم يكن عليها العسمار الدار سبيل (۱) وقال : أتوه بكل

<sup>(</sup>١) التربيع والتدوير ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ١ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان حـ ٣ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في الجد والهزل ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٧) اللسان جـ ٧ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٨) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٢ ص ٢٠٧ .

بخور في الأرض لم يتبخر الاالله وقال : واللطف يرفع للشيخ والصبي الاالله .

وهناك أنواع أخرى من المعتقدات والعادات مثل طب القوابل ومفردها القابلة ، قال : الجاحظ في مجال حديثه عن إحدى القوابل : وهم يروون عن قابلة البادية أنها قالت لجارية تسمى سحابة ، وقد ضربها المخاض وهي تطلق على يدها»(٣) وذكر القوابل فقال : لا تتهاونوا بكثير ما ترون من علاج القوابل والعجائز»(١) وفي مجال حديث الجاحظ عن المقوابل ذكر أموراً تتعلق بالوليد مثل البقير قال : وقد زعموا أن البقير من الناس والخيل يخرج متغير الجلد»(٥) وقال يصف امرأة حاملاً : «إن في الدار امرأة بها حمل والوحمى ربما أسقطت من ربح الغد الطبيبة»(١) وبعد الحمل والولادة ناتي على المعروس وجلوتها ، كما ذكرها الجاحظ فقال : وأنها دخلت مع نساء متنقبات إلى بعض الأعراس لترى العرس وجلونا العروس»(١) ولم ينس الجاحظ أمراً من أمور النساء إلا وذكره حتى المرأة العانس ، وهو الذي يدعوها بالمعنسة ، قال عنها :

### ٤ - عادات الخطابة وصفات الخطيب:

وكان من عاداتهم التي يلتزم بها الخطيب عند إلقائه الخطبة أن يلبس العمة والمخصرة في يده أو العكازة والعما ذات الزج ، وقد ذكر الجاحظ المخصرة

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) فخر السودان على البيضان ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٥٨١ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جد ٤ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) البرصان والعرجان ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٨١ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ۱ ص ۱۱۵

<sup>(</sup>٨) كتاب البغال ص ١٥٧ .

قائلاً : «وقــد لا يلبس الخطــيب الملحفــة ولا الجبة ولا القمــيص ولا الرداء . والذي لابد منه العمة والمخصرة»(١) . وذكر المخصّرة أيضاً : وبمطاعنهم على خطباء العرب: بأخذ المخصرة عند مناقلة الكلام»(٢) ، وهذه المخصرة هي التي يمسكها الإنسان بيده من عصا أو مقرعة أو ما أشبه ذلك ، عند مناقلة الكلام وعند مساجلة الخصوم ، وأيضاً عند مـجاثاة الخصم ، فهذه المخصرة واجبة في تلك المـواقف ، وهذا ما ذكـره الجاحظ بقولـه : «يأخذ المخصـرة عند منـاقلة الكلام ومساجلة الخصم بالموزون والمقفى والمنثور الذي لم يقف وبالأرجاز عند المنح ، وعند مجاثاة الخصم ، وساعة المثاولة (٣٠ : وقال أيضاً يذكر العصا ، والمخصرة وأنها من الـصفات المميزة للـعرب قال : وأيضاً إن حمل العـصا والمخصرة دليل على الـتأهب للخطبة والتهيوء لـالإطناب والإطالة ، وذلك شيئ خاص في خطباء العرب»(٤) وعلى ذكر العصا فقد عدد الجاحظ أصنافها بقوله «وكان أبو العتاهية أهدى إلى أمير المؤمنين المأمون عصا نبع ، وعصا شريان وعصا النوس ، وعصا أخرى كريمة العيدان» (٥) ووصف الجاحظ العمها بقوله «والعكازة إذا لم يكن في أسفلها زج فهي عصا»(١) وهذا الزج الذي يرافق العصا ذكره أيضاً بـقوله «قال : رأيت أعرابياً مقطوع يد اليـمنى ورجل اليسرى وهو يمـشى عـلى عصـا ذات زج» ، ومن عـاداتهم فـي الخطـابة التـقعـير أو التقعيب، وهذه الصفات الخطابية جاء ذكرها عند الجاحظ بقوله: "إن صاحب التشديق والتقعير والتقعيب من الخطباء البلغاء مع سماحة التكلف»(٧) .

<sup>(</sup>١) السان جـ ٣ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) البيان جـ ٣ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٧) البيان جـ ١ ص ١٣ .

## سادساً: الالفاظ الخاصة باللهو والصيد:

إن استقرار مقاليد الحكم في عهد الخلافة العباسية صاحبه استقرار ورخاء اقتصادي ، وتحولت الحياة بعد عهد التأسيس وإقامة الخلافة العباسية من طور الكفاح والجد إلى طور آخر يناسب حياة فيها سعة من المال وطرف من النعيم ، وظهرت ألوان من السلهو واللعب صبغت الحياة الاجتماعية في عصر الحضارة العباسية الزاهرة بصيغة النعيم والسرات وأصبحنا أمام فئات من المجتمع ، قال فيهم الجاحظ في رسالته التي وضعها عن القيان : "أنهم من المستمتعين بالنعمة ، والمؤشرين للذة ، المتمتعين بالقيان وبالإخوان - المعدين لموظائف الأطعمة وصنوف الأشربة والراغبين بأنفسهم عن قبول شئ من الناس أصحاب الستر والسترات ، والسرور" (۱) .

#### ١ - اللمو:

الزّفّانُون: كان لطائفة المغنين منزلة خاصة في المجتمع العباسي ، تحققت لهم بفضل قيامهم على مظاهرالطرب واللهو وما كان يعقد في دور السادة من مجالس اللهو ، ويظهر أنه كان عندهم من الراقصين والراقصات أصناف منوعة أضفت على مجالسهم ألواناً من الترف والسرور ، ومن هذه الطوائف ، طائفة تعرف باسم الزفانون ، ذكرها الجاحظ في بيانه قال «وتكلم عمر بن ذر ، فصاح بعض الزفانين صيحة ، فلطمه رجل ، فقال عمر بن ذر : ما رأيت ظلماً قط أوفق لي من هذا» (٢) فهؤلاء الزفانون أو الراقصون جاء ذكرهم في البرصان والعميان أيضاً قال الجاحظ : «وكان خفيفاً نحيفاً وضئيلاً ذميماً وكان يزفن بسرجه» (٣) ، وفي أوصاف المغنين وآلاتهم وأدواتهم والمذاهب التي نسبوا

<sup>(</sup>١) كتاب القيان ص ١٧٩ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) العميان والبرصان ص ١٧٣ .

إليها أنفسهم يحدثنا الجاحظ عنهم برسالته التي خصها للمغنين وأحوالهم وسماها بطبقات المغنين وهي غنية عن التوضيح إذ عنوانها يفي بالغرض ويوضح أمور تلك الفئة من فئات المجتمع ، ويعود الجاحظ إلى المغنين وآلاتهم وما كانوا يعرفونه من لحون في كتاب آخر له وفي مواضع متعددة من الحيوان غجده يفيض في الوصف ويبدع في التصوير لمجالس الغناء وما يتبعها من مجالس المنادمة والشراب .

آلات الغناء : من آلات الغناء ذكر لنا الجاحظ الكثير وهذه بعض منها مثل الصنح والسراني ، والبرابط ، فقد ذكر الصّنج بقوله "وهى وتر واحد يمد على قرعة فيقوم مقام أوتار العود والصنج» (۱) وذكر السراني بقوله : "وأعلنت في زيارته الطبول والسراني» (۲) وذكر البرابط ومفردها بربط قال : وهلا قدمتم أقليدس مع صنعة البرابط والمعازف» (۳) وذكر البربط بقوله "وخبرني عن صنيعة البربط أ للملك أم لرفائيل ؟ أم الأقليدس» أما أنواع الألحان وأصنافها فقد جاء ذكر بعضها في التربيع والتدوير مثل الركبانية والنصب والأهزان والسناد، وفي أماكن أخرى من كتبه ذكر الجاحظ الإيقاع والكتكلة وهي أمور تتعلق بالغناء وأنواعه ، فقال "وخبرني عن غناء الركبانية : أخذته منه الركبان أم للركبان ؟ وهل رجعنه (بخسر) المصطلق ؟ وزعمت أن الأهزان لليمن وأن النصب للفتيان فلمن السناد ؟ (٥) وذكر الإيقاع الذي هو سيد الموقف في الغناء والرقص ، وهناك من يجيدونه من الأقوام كالزنج كقول الجاحظ : "وهي والرقص ، وهناك من يجيدونه من الأقوام كالزنج كقول الجاحظ : "وهي أمة الزنج - أطبع الخلق على الرقص الموقع الموزون ، والضرب بالطبل على

<sup>(</sup>١) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) كتاب القيان ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) التربيع والتدوير ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٨٣ .

الإيقاع الموزون من غير تأديب ولا تعليم "(') وقال أيضاً بذكره للإيقاع: "قالت الشعوبية ومن يتعصب للعجمية: القضيب للإيقاع والقناة للبقار "(') والعرب فكان أعظم شيئ عندهم الموسيقي والإيقاع مع العناء إلى جانب ما امتازوا به من الأمثال والنوادر اللطيفة والعبارات البليغة ('') وذكر الكنكلة قائلاً: "ولهم من الأمثال والنوادر اللطيفة والعبارات البليغة ('') وذكر الكنكلة قائلاً: "ولهم مقام أوتار العود والصفح "('). وهناك أنواع أخرى من الغناء صورها الجاحظ في كتبه ، وكان يعذر الخلفاء ومن يتقلدون مقاليد الحكم أن يداووا أنفسهم التعبة من شئون الملك والرعية بالسماع للغناء والإحاطة بالمغنين والملهين ، وقال في هذا الأمر بما يحتاج إليه الملوك: "فاحتاج حذاق الملوك وأصحاب العنايات التامة ، أن يداووا أنفسهم بالسماع الحسن – ويشدوا من متنهم بالشراب ، وكانت مجالس اللهو في دور الخلفاء تضم الشعراء والسمار والملهين ، وكانوا وكانت مجالس اللهو في دور الخلفاء تضم الشعراء والسمار والملهين ، وكانوا يلهون بألعاب متنوعة وكان أهل النادرة من بطانة بعض الخلفاء ، ولعلنا لا ندهش إذا رأينا من بين المصنفات والكتب في هذا العصر ألواناً من كتب الظرفاء ندهش إذا رأينا من بين المصنفات والكتب في هذا العصر ألواناً من كتب الظرفاء وكتب الملاهي والفكاهات وكتب أصحاب الخصومات ('').

### أنواع اللعب وأهمها:

من أكثر الأنواع مداولة بين الخلفاء والعظماء في ذلك العصر هو لعبة التعطرية ، وهذه الكلمة تكررت عند الجاحظ بكل اشتقاقاتها كالشطرنجي

<sup>(</sup>١) فخر السودان على البيضان ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم مينز جـ ٢ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) الحيوال جد ١ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٦) الحيوال جد ١ ص ٢٥.

والشطرنجيين والأشترنج وعلى ذكر الشطرنج يقول الجاحظ في بيانه «ولعب قدام بعض الملوك بالشطرنج ، فلما رآه قد استجاد لعبه وفاوضه الكلام قال له: لم لا توليني نهر بوق ؟ قال أوليك نصفه اكتبوا له عهده على بوق»(١) وذكر الشطرنج ووصف اللاعب الحاذق بهذه اللعبة بالزبرب قال «وأنت تعد في الشطرنج زبرب وأنا في الشطرنج لا أحد"(٢) وقال يصف أحدهم بأنه «أحمق القاصين ، وأحذقهم بلعب الشطرنج»(٣) وذكر في مجال التغيير الدلالي لهذه الكلمة قال عن بمعض من أحدث هذا التغيير : ويسمون الشطرنج الاشترنج(١) الشطرنجي والجمع شطرنجيون ، قال الجاحظ "وحدثني بعض أصحابنا عن سكر الشطرنجي»(٥) ثم ذكر الشطرنجيين بقوله: «قد قتلتني فمع من تعيش أمع الشطرنجيين»(٦) والجاحظ يقصد بالشطرنجي لاعب الشطرنج وليس صانعه . وعن لعبة الشطرنج يقول المسعودي : وكان الشطرنج نوعاً يلعب في قصر الخليفة المعتضد حوالي آخر القرن الثالث الهجري وذلك بآلة مستحدثة تسمى الجوارحية ، وتسمى أجزاؤها بأسماء حواس الإنسان . وقال ولم يكن جلوس اللاعبين بعضهم إلى بعض من عادات العرب ، وكان العربي القح يشعر بما في ذلك من غرابة عن طابعه وإنما وضع الـشطرنج للعجم لا علم لهم(٧) . وهناك لعب ولعبات أخرى كالقمار والنرد والخطرة واليرمع والأردور ولعبة الضب والشحمة والبقيري واللعبتين ثم لعبة الطبطابة والسلعب طبطاب والجمع طبطابات، وقد جاء ذكر هذه الله عبات وغيرها مثل لعبة الدارة والحلق وعظيم وضاح في الحيوان وفي غيرها من كتب الجاحظ ، فقد ذكر القمار بقوله : «فسأل عنهم فإذا هم أصحاب قمار ونرد»(٨) فالقمار والنرد متلازمان لمن

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٤ ص ٦ . (٢) في الجد والهزل ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ١٤٧ وانظر التربيع والتدوير ص ٨٤ .

٤١) البيان جـ ١ ص ١٩ . (٥) الحيوان جـ ٤ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) في الجد والهزل ص ٢٥٨ . (٧) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جــ ٢ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٥ ص ٣٨١ .

يلعبهما، ويشرح لنا الجاحظ تخت الغزد أحياناً يتكيف مع الـــــلاعبين ويتغير من وضعه حسب المستويات فيقول : "فإذا تخت النرد قطعة لبد وإذا فصوص النرد من طين ، بعضه مـسود وبعضه متروك ، وإذا الكعبان من عـروة كوز محككة وإذا بعضهم يتكئ على دن خال وتحتهم بوار قد تنسرت»(١) وهنا يصور لنا حالة اللاعبين المزرية ، فهم قد جعلوا قطعة اللبد بدلاً من اللوح الذي يكون عادة في هذه اللعبة ، فتحت اللوح الذي يـوضع فوقه النرد أصبح لـبدأ ، وهكذا يستمرفي تصوير حالة هؤلاء اللاعبين الـبائسين ، يقول ميتز : وكان النرد يلعب ابتغاء الكسب صراحة ، وكان لعبة تـــدور على الصدفة والاتفاق ، وشبه بعض الحكماء رقعة النرد بالأرض المهدة لساكنها ، ومنازل الرقعة ، وهـي أربعة وعشرون بـساعات النهــار والليل ، وبيــادتها وهي ثــلاثون بعدد أيام الــشهر ، واختلاف ألوانها باختلاف بياض النهار وسواد الليل ومنازلها الأربع بالطبائع الأربع ، وهكذا(٢) ونرى الجاحظ في وصفه لأنواع اللعبات قائلاً : أسماء لعب الأعراب البَقَيْرِي ، وعظيم وضاح ، والخطرة ، والدارة ، والسحمة ، والحلق، ولعبة الـضب فالبقيرى : أن يجمع يديه عـلى التراب في الأرض إلى أسفله ، ثم يقول لـصاحبه : اشـته في نفسـك فيصيـب ويخطئ . وعـظيم وضاح: أن يأخذ بالليل عظماً أبيـض ، ثم يرمي به واحداً من الفريقين ، فإن وجده واحد من الفريقين ركب أصحابه للفريق الآخر من الموضع الذي يجدونه فيه إلى الموضع الذي رموا به. والخَطْرُة: أن يعملوا مخراقاً ثم يرمى به واحد منهم من خلفه إلى الفريق الآخـر ، فإن عجزوا عن أخذه رموا به إليهم ، فإن أخذوه ركبوهم ، والدارة هي التي يقال لها الخراج. والشحمة أن يمضي واحد من أحد الفريقين بغلام فينتحون ناحية ثم يقبلون ، ويستقبلهم الآخرون ، فإن منعوا الغلام حتى يصيروا إلى الموضع الآخر فقد غلبوهم عليه ، ويدفع الغلام إليهم وإن هم لم يمنعوه ركبوهم(٢) ، ويقول الجاحظ إن كل هذا يتم في ليالي

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٣٨٢ . (٢) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ١٤٥ - ١٤٦ .

الصيف «وهـذا كله يكون في ليالسي الصيف عن غب ربيع مخصب»(١). ثم يستمر فيصف لنا لعبة الضب قائلاً : "ولعبة البضب : أن يصوروا الضب في الأرض ، ثم يحول واحد من الفريقين وجهه ، ثم يضع بعضهم يده على شئ من الضب فيقول اللذي يحول وجهه: أنف الضب أو عين اللضب أو ذنب الضب أو كمذا وكذا من الضب على الولاء حتى يفرغ ، فإن أخطأ ما وضع عليه يده ركب وركب أصحابه وإن أصاب حول وجهه الذي كان وضع يده على الضب، ثم يصير هو السائل»(٢) . أما لعبة اليَرْمُع فقد ذكرها الجاحظ مع لعبة الكعبتين في بخلائه وفي أماكن أخرى من كتبه ، قال في البخلاء «وأول من لعب باليرمع في البدو» وقال عن لعبة الكعبتين : «وكانوا يلقون النوى في طست» ، فسمع صوت نواتين فقال : من هـذا الذي يلعب بالكعبتين (٢) وهناك لعب تملعب كتمريس واستعداد للحرب وهي غير لعب الملهو والتسلية ، قال الجاحظ في مناقب الترك : «ولنا مما جعلنا رياضة وإهاصاً للحرب ، وتـثقيفاً ودربة للمجاولة والمشاولة وللكر بعد الكر: مثل الدبوق والنزو على الخيل صغاراً - ومثل الطبطاب والصوالجة الكبار ، ثم رمى المجثمة والسرجاس والطائر الخطاف (1) . ففي هـذا النص جاءت كلمات مثل الدبوق وهي لـعبة يلعب بها الصبيان والطبطاب وهو مضرب للكرة وجمعها طبطابات واسم اللعبة الطبطابة أو الخشبة العريضة التي يلعب بها على الأرجح والجمع طبطابات، كما هو وارد في المنص الآتي : قال الجاحظ : «ولذلك اخمتاروا البراذين للصوالجة والطبطابات والمشاولة»(٥) ثم ذكر الطبطابة مفردة بقول «ويرتع في عقله ويلهو بلبه ويضعه على طبطابة اللعب وفي أرجوحة العبث»(١) .

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٦ ص ١٤٦ . (٢) الحيوان جـ ٦ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٣ . ١٣ (٤) مناقب الترك ص ٢١ .

<sup>(</sup>٥) كتاب البغال ص ٣٧٦ . (٦) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٤١ .

## ٢ - الصيد وادواته وأنواعه :

كان الصيد يشكل منظهرا هاماً من مظاهر ننزعة اللهو والمجون في هذا العصر الذي ازدهرت فيه الحضارة فكان من أهم مظاهر الحضارة العباسية آنذاك وقد ذكر الجاحظ في كتبه مادة وفيسرة عن أدوات الصيد ورحلاته وكلابه وطرق صيد الحيوانات والطيور التي كانوا يسعون وراءها ، ويظهر أن بعض الخلفاء قد شغل باللهو الجارح من الحيوان والطير مثل الباز والفهد والشاهين والصقور واليوءيوء ولم يكن من آداب لهوهم بالباز أن تراهم يحملوان البازي أو الصقور أو الشواهـين وغيرها مـن الجوارح ، وأوجدوا وظائـف لفئة تـهتم بأمـر هذه الحيوانات مثل وظيفة الفهادين والبّيازرة والصقارين والسُّنّواس . وقد ذكر البازيار والجمع بيازرة بقوله : «والفهادين والبيارزة والصقارين والكلابين لا قوى أحداً منهم صار إلى غنى ويسر»(١) أما البازيار وهو القائم بأمر البازى فقد ذكر الجاحظ وحدد فئته بقوله : «وليس تـرى شريفاً يستحسن حمل البازى لأن ذلك من عمل البازيار»(٢) ثم نراه يصف لنا عمل البازيار وطريقة حمله للبازى قائلاً : «ثم بلغ من رقة طبع الـبازى وعنقه أن ينقطع برد البازيار له إلى قطه من يده»(٣) . أما السواس فقد ذكرهم الجاحظ في الحيوان بقوله : «والسواس وأصحاب القنص بالكلاب والفهود»(١) . واتخذوا للفيلة والاعتناء بها الفيالين والساسة أوقفوهم على تربيتها إذا كانت للفيلة مكانة خاصة عند الخلفاء العباسيين ، وكانوا يأمرون بتزيينها في الأعياد بأخفر أنواع القطعات والثياب الموشاة ومن حولها الحرس والشرط(٥) . ومن الأمراء من كان ينحب حياة الصيد والرحلات سليمان داود الهاشمي حتى اتخذ لنفسه كلبا من كلاب الصيد حينئذ معنى رموز الصيد من إيحاء وصغير وإشارة بالكف حتى اتقن أسلوب

 <sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٤ ص ٤٣٠ .
 (۲) الحيوان جـ ٦ ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في الجد والهزل ص ٢٧٧ . (٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٧ ص ٢٠١ .

تلبيتها فصار يصحبه في رحلات صيده الأرانب والثعالب والظباء وقد خصه أبو نواس بطردية من طردياته المتى رواه الجاحظ في حيوانه ١١٥١ . والزَّبْية من الكلمات التي تستعمل في الصيد قال الجاحظ «ولو ذهب إنسان ليحفر زبية منعوه أشد المنع(٢) وقال : ولا هي بأول زبية غطية السرتها»(٣) وكان لبعض القواد والوزراء ألوان خاصة من اللهو ، من ذلك ما يذكره الجاحظ عن يعقوب بن داود وزير المهدي وولعه بــتربية الحمامه(؛) ، وكانت لهم في صيـــد العصافير حيلة يصيد بها الرجل نحو المئتين من العصافير في اليوم الواحد يقول الجاحظ: وتصاد بأهون حيلة ، وذلك أنهم يعملون لـها مصيدة ، ويجعلون لها سلة في صورة المحبرة الستى يقال لها اليسهودية المنكوسة الأنبوبة ، ثم ينزل في جوفها عصفور واحد ، فتنقض عليه العصافير ويدخلن عليه ، وما دخل فيها فإنه لا يجد سبيلاً إلى الخروج منها ، فيصيد الــرجل منها في اليوم الواحد المئتين وهو وادع»(ه) وكانت عندهم أدوات خاصة لصيد الحمام وأنواع الطير منها: البابكير، والقفاعة ، والملقف والتدبيق والدشاخ والجلاهق»(٦) ويصاد السمك بالشمص والجمع الشصوص» والمبال(٧) . وكان المناس في عمر الجماحظ يتلهون بأجناس من الحيوان والطير أحكموا تدريبها على أداء بعض الألعاب» ويحدثنا الجاحظ عن بعض أجناس الحيوان والطير مما كان يقبل على هذا اللون من التدريب مثل الفهود والبوازي، والشواهين ، والصقور ، والزرف واليؤيؤ والعقاب وجميع الجوارح والوحشيات ، ويــذكر أن الفهد أكثر تقبلاً للآداب ، قال «ثم يفضلها الـفهد بخصلة غريبة وذلك أن كبارها ومسانها أقبل للآداب ، وإن تقادمت في الوحش من أولادها الـصغار ، وإن كانت تقبل الآداب ، لأن الصغير إذا أدب فبلغ ، خرج خبا مواكـلاً ، والمسن الوحشي يخلص لك كله، حتى يصمير أصيد وأنفع ، وصغار سمباع الطير وكبارها عملى حلاف ذلك وإن كان الجميع يقبل الأدب»(٨) . وبلغ من ترويـض بعضهم للحيـوان وتدريبه أن

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۲ ص ۳۰-۳۲ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في الجد والهزل ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٢١٨ وما بعدها .

٥) الحيوان جـ ٥ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٤ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ۷ ص ١٤٦

يعلقوا الزنبلة والدوخلة له ، وتوضع فيها رقعة ثم يمضي إلى البقال ويجئ بالحوائج ١٤٠١ وكان الأمراء والسراة الخاصة يربون الأسماك ، وقد ذكر هذا الجاحظ في حيوانه قال: «وزعموا أن أم جعفر بنت جعفر بن المنصور حضرت في حوض لها ضخم أو بركة كبيرة عدداً كثيراً من الزجر والبني وأنها لم تخلط بها غيرهما»(٢) وكانت هذه الأسماك تصاد بالشصوص والدرياجة ، وقد ورد ذكرها عند الجاحظ بقوله : "وقبل ذلك ما قد كلفهم أن ينصبوا له الشصوص للسمك ، ويسكروا والدرباجة على صغار السمك حتى لا يدخلوا في السواقي»(٣) . وهناك أنواع أخرى من الصيد كان يتخذها الناس كحرفة من الحرف التي يمارسونها في حياتهم اليومية وكمصدر عيش لهم ، وليس من أجل الإمتاع والـتسليـة ، ومجالها عـندما نتـحدث عن الحياة الاقـتصادية فـي عصر الجاحظ ، وكان في مقابل هذه الضروب من التسليـة واللهو ، ضروب أخرى تمثل في بعض جوانبها حالات غير صحية تنتاب المجتمع والملاحظ أنها انتشرت على نطاق واسع بين فئات المجتمع من عامة الشعب مثل ما نراه في كتابات الجاحظ عن ضروب اللهو الغريبة فالجاحظ يحدثنا عن التقامر بالبيض والجوز ، واتخاذ الكباش للنطاح وللمهارشة وقد يلهون بالهراش بين الأجناس المتفقة من الحيوان والطير:كالبرذون والبرذون والحمار والحمار وكذلك جميع الأجناس»(١) وقد يقع في بعض أنواع المهارشة القمار مثل هراش الكلب والكلب ، والكبش والكبش ، والديك والديك والسماني والسماني "(٥) ويدخل في هذه الضروب من التسلية لعبهم بالودع واللعب بالنرد والشطرنج . ومن وصية عثمان الخياط للشطار نراه يؤكد على بعض الـلعب لأعوانه قائلاً: ولا تلعبوا في النـرد إلا بالطويلتين. والودع رأس مال كبير ، وأول منافعه الحذق باللقف»(١) ثم نراهم قد عنوا في دورهم بتربية أنواع من الحيوان، وخاصة نساؤهم قمن على تربية وتدليل السنانير، وقد يخضبنها بالحناء ويضعن لها الشنوف والأشرطة إمعاناً في تدليلها»(٧) .

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٣ ص ٣٣٩ . (٢) الحيوان جـ ١ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٢٩ وانظر البرصان جـ ١٦٧ . (٤) الحيوان جـ ٢ ص ١٦٣ .

 <sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٢ ص ١٦٤ . .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ٥ ص ٣٣٧ .

## سابعاً: اللغة والفئات الاجتماعية :

كان لتقسيم المجتمع إلى طبقات تتفرع إلى طوائف وفئات وما تتسم به هذه الوحدات الاجتماعية من تبايس أثر في حياة الأفراد اللخوية باعتبار أنسها تمثل انعكاساً لفكر هؤلاء الأفراد ، ومن ثم فإن هذا الستباين يسظهر بوضوح في الفروق ما بين لخة الفكر والحضارة وبين ما يمكن أن نسميه «اللغات الخاصة» الشائعة بين طوائف وفئات المجتمع ونعني بسهذه اللغات كل لغة لا تستعملها إلا جماعات من الأفراد وجدوا في ظروف خاصة (۱) ، إن أصحاب هذه الملغات الخاصة لهم مصطلحات بعينها للدلالة على معان محددة ، وهذا ما نراه واضحاً في المجتمع العباسي ، ويعد من أوضح مظاهر الحضارة العباسية ويعتبر من مظاهر التأثير بالامتزاج الحضاري في ذلك العصر عصر الجاحظ ، وقد وضح الجاحظ أن لكل طائفة سماتها اللغوية الخاصة بها ، وحرى بمن ينتمي إلى طائفة ما أن يدقق في فهم سمات لغتها من حيث ألفاظها ومعانيها .

ويصف لمنا الجاحظ لمغات الأقوام التي امتزجت وتعايشت مع طوائف وفئات المجتمع العباسي وكيف أثرت على لمغة السكان الأصليين والعرب الفاتحين ، فقال في ذلك : وكذلك القول في حروف كثيرة من حروف لغات العجم ، وليس ذلك في شئ أكثر منه في لغة الخوز»(٢) ويقول أيضاً : «ولكل لغة حروف تدور في أكثر كلامها كنحو استعمال الروم للسين . واستعمال الجرامقة للعين»(٣) قال الجاحظ في وجود الظواهر اللغوية العديدة مثل «اللكنة عند الأعاجم وكيف تسربت إلى العامة والحُكلة والحبسة والعجمة والشدة واللين والفافاء» وظاهرة اللثغة وما بها من أمور والعقدة والرته والعقلة

<sup>(</sup>١) اللغة فندريس ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جــ ۱ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان والنبيين جــ ١ ص ٦٤ .

والأرت ، ثم ظاهرة خطيرة ومتفشية عنــد العامة والخاصة أيضاً وهي اللحن . وسوف نـ تناول كـل ظاهـرة من هذه الـظواهر الـلغـوية بشـئ من التـفصـيل والتوضيح. ويرجع الجاحظ اللكنات أساساً إلى ما كان يـجده بعض الأعاجم من صعوبة في التكيف العضوي لمخارج الحروف العربية التي لا توجد في لغاتهم ، خاصة أن لـكل لغة حروفاً تدور في أكثر كلامها مـثل استعمال الروم للسين واستعمال الجرامقة وهم من السريانيين للعين»(١) ، وبعض اللغات تنفرد بحروف لا توجد في لغات أخرى ، وفي ذلك يقول الجاحظ : «قال الأصمعي: ليس للروم ضاد ولا للفرس تاء ولا للسرياني ذال»(٢) وذكر اللَّكُنَّة بقول ه «ويقال في لسانه لكنة ، إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف العرب"(٣) ، ويرى الجاحظ أن اللغة ليست على منزلة واحدة في صحة النطق بالنسبة لأولئك الـذي تلجأ لهم الحاجة إلى تعلمها والمنطق بها ، ويؤكد أن من أقرب الأسباب التي تساعد على امتلاك ناصية اللغة فرط الحاجة إليها في المعاملات على وجه الخصوص ، يقول «واللغات إنما تشتد وتعسر على المتكلم يها ، على قدر جهله بأماكنها التي وضعت فيها ، وعلى قدر كثرة العدد وقلته، وعلى قدر مخارجها ، وخـفتها وسلبها وثقلها وتعقدها فـي أنفسها ، كفرق ما بين الزنجي والخوري ، فإن الرجل يتنخس في بيع الزنج وابتياعهم شهراً واحداً فيتكلم بعامة كلامهم ، ويبايع الخوز ، ويجاورهم زماناً فلا يتعلق منهم بطائل»(1) ونبه الجاحظ إلى أنه من الممكن أن يستدل على جنس المتكلم الأعجمي من مـخارج حروف كلماته حتى وإن كـانت ألفاظه متخيـرة منمقة ، ومن ثم ميـزت الحروف بين لكنات الأعاجم فـكشفت عن أخباسـهم لأن لكل

<sup>(</sup>١) الىيان والتبيين جـ ١ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>۲) الىياں والتبيين جـ ١ ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ٤٠ وانظر الحيوان جـ ٧ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٢٨٩

جنس منهم لكنته النابعة من قدرته اللغوية . ويعلل عدم تعلم اللغة في السن الكبيرة المتقدمة لما تصحبه من صعوبة في النطق تسبب لكنات بعض الأعاجم وهي الفئات الدخيلة على المجتمع العباسي في عصر ازدهار الحيضارة العباسية فهو يقول : «ألا ترى أن السندي إذا جلب كبيراً بأنه لا يستطيع إلا أن يجعل الجيم زاياً ولمو أقام في عليا تمسيم وفي سفلي قسيس وبين عجز هوزان خسمسين عاماً، وكذلك النبطى القح خلاف المغلاق الذي نـشأ في بلاد الـنبط ، لأن النبطى القح يجعل الزاي سيناً ، فإذا أراد أن يقول زورق قال (سورق) ويجعل العين همزة فإذا أراد أن يقول مشعل قال مشئل»(١) . ويفرق الجاحظ بين لكنات القيان ولكنات لغة الصبيان قبل تنشئتهم ، أو في لغة العجائز أو في لغة من ينشأ من العرب مع العجم ، وقد عـدد لنا هذه الأمراض اللغوية في أماكن عديدة من كتبه قال عن الفا هام» وليس في الأرض فوم إلا وأنت تصيب فهم الأرت - والفأفاء والعي ومن في لسانه حبسة»(٢) وشرح معنى الحبنسة بقوله في حيوانه : «قال : ويقال في لسانه حبسة : إذا كان في لسانه ثقل يمنعه من البيان»(٣) وقال الجاحظ عن الحبسة : «العقدة التي كانت في لسانه والحبسة التي كانت في بيانه»(١) وذكر الجاحظ آفة لعنوية أخرى وهي الحكلة وهذه تأتى من قبل العجمة وهي أيضاً من الآفات اللهغوية ، وهناك الحروف المعجمة وهي غير العجــمة ، وقد ذكر لنا الجــاحظ هذه الآفات بقــوله «فإذا كان الثقــل الذي في لسانه من قبل العجمة قيل: في لسانه حكلة»(٥) أما الحكلة فقد ورد ذكرها في أماكن متفرقة ، فنرى الجاحظ يشرح لنا المعنى المعجمى للحكلة قال : «قيل في

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين جـ ۱ ص ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) فخر السودان على البيضان ص ١٩٥ وانظر البيان والتبيين جـ ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ٧ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٢١ .

لسانه حكلة . والحكل من الحيوان كلمه ما لم يكن لمه صوت يستبان مخارجه»(١) وأوضح معنى الحكلة العلمي قائلاً «فإذا قالوا في لسانه حكلة فإنما يذهبون إلى نقصان آلة المنطق ، وعجز أداة اللفط حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال»(٢) . وذكر الجاحظ **الرّثة** وهي العجلة في الكلام وقلة أناءة وذو اللفف والعجلة عندما ذكر الحكلة وكلها أمراض تصيب النطق قال الوذو الحسة والحكلة والسرتة وذو اللفف والعسجلة»(٣) أما الأرت فقعد ذكره الجاحظ قعائلاً «ليس في الأرض قوم إلا وأنت تصيب منهم الارت - والفأفء والعي»(١) فالأرت هو اللذي في لسانه عقدة وحبسة وهو يعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانـه . والحبسة تسبب كثيراً مـن الأمراض الكلامـية ، وقال عنهـا الجاحظ «ويقال في لسانه حبسة إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حد الفأفاء والتمتام»(٥) ومن أمراض اللسان العقلة ويشرح الجاحيظ هذه الكلمة بـقوله «ويقال في لسانه عقلة ، إذا تعقل عليه الكلام «(١) وقد تحدث اللكنات بسبب اللَّثْغُة الداخلة في بعض الحروف وليست هذه اللثغات مقصورة على اللغة العربية ذلك بأنـها تدخل في حروف كثيرة من حروف لغـات العجم ، ويضرب الجاحظ مثلاً بلغة الخوز فيقول : «وكذلك القول في حروف كثيرة من حروف لغات المعجم ، وليس ذلك في شئ أكثر منه في لغة الخوز . وفي سواحل البحر من أسياف فارس ناس كثير كلامهم يشبه الصفير . فمن يستطيع أن يصور كثيراً مـن حروف الزمزمة والحروف التي تظهـر من فم المجوسي إذا ترك

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الىيان والتبيين جـ ١ ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) فخر السودان على البيضان ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) اليان جـ ١ ص ٣٩ .

الإفصاح عن معانيه ، وأخذ في باب الكنابة وهو على الطعام»؟(١) .

ويعدد الجاحظ فسي بيانه الحروف التي تدخسلها اللثغة وهي السقاف والسين واللام والراء ويورد أمثلة على ذلك كقوله : «فالـلثغة التي تعرض للسين تكون تاء كقولهم لأبسي يكسوم . أبي يكثوم ، وكما يقـولون بثرة ، إذا أراد بسرة»(٢) ومثال آخر يورده عــلى اللثغة بالقاف يــقول «واللثغة التي تعــرض للقاف ، فإن صاحبها يجعل القاف طاء ، فإذا أراد أن يقول : قلت له ، قال طلت له ، وإذا أراد أن يقول : قال لـى ، قال : طال لى "(٣) ويستمر الجاحظ في حديثه عن اللثغات قائلاً «وأما اللثغة التي تـقع في اللام فإن من أهلها من يجعل اللام ياء ، فيعقول بدل قول ه : اعتللت اعتييت ، وبدل جمل جمي . وآخرون يجعلون اللام كافا كالذي عرض لعمر أخى هلال ، فإنه كان إذا أراد أن يقول: ما العلة في هذا قال : مكعكه في هذا . وأما اللثغة التي تقسع في الراء فان عددها ينضعف على عدد لثغة اللام ، لأن الذي يعرض لها أربعة أحرف ، فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو قال : عمى فيجعل الراء ياء . ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو قال عـمغ فيجعل الراء غيناً . ومـنهم من إذا أراد أن يقول عمرو قال عمذ ، فيجعل الراء ذالاً "(٤) . واستمر الجاحظ في حديثه عن اللثغات في صفحات كثيرة من بيانه ، ثم ذكر اللكنات الداخلة في الحروف بسبب اللثغة ، وقد تحدث هذه اللثغات لـلفصحاء والبلغاء ، وأبـرز مثال على ذلك ما يـقوله واصل بـن عطاء إذ كانت بـه لثغة في الـراء ، وكان يبتـعد عن الكلمات التي تدخلها الراء ويأتي بمرادف لها من دون راء كقوله :وكان إذا أراد أن يذكر البر قال : القمح أو الحنطة . والحنطة لغة كوفية والقمح لغة شامية.

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ۱ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٤ .

هذا وهو يـعلم أن لغة من قـال بر أفصح من لـغة من قال قمح أو حـنطة»(١) والكلام عن الملكنات وأسبابهما يطول ويمتد عبر الأجناس البشرية الستي كانت تمتزج بعيضها البعض لتعطي نتاجاً من البشر فيه جميع الأفات اللغوية التي ذكرتها ، ويزيد عليها ما سأذكر عن ظاهرة لغوية أخرى وهي اللحن. وقد أفرد الجاحظ صفحات من بيانه للحديث عن اللحن قال «ثم اعلم أن أقبح اللحن لحن أصحاب التقعير والتعقيب والتشديق والتمطيط والجهورة والتفخيم وأقبح من ذلك لحن الأعاريب النازلين على طرق السابلة وبقرب مجامع الأسواقًا(٢). ومع استقباحه للحن إلا أنه يـوصي قائلاً "إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام ، وملحة من ملح الحشوة والطغام ، فإياك أن تستعمل فيسها الإغراب أو تتخير لها لفظاً حسناً أو تجعل لها من فيك مخرجاً سريا ، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها ومن الذي أريدت له ، ويـذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها"(٢). وذكر اللحن في الحيوان منتقداً من يلحن قال: «كما أن اللحن يفسد كلام الأعراب»(١) وقال أيضاً: «وكان ممن يجعل اللحن ولا يعرف مواضع الأسماء في لغته»(٥). ومع هجومه الشديد الذي يشنه على اللمحن ومن يتعاطماه إلا أنه يستملم اللحن من لسمان فئات معينــة قائلاً «اللحن من الجواري الظراف ، ومن الكواعب النواهد ، ومن الشواب الملاح ومن ذوات الحدور الغرائر، أيسر . وربما استملح الرجل ذلك منهن ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف، ولكن إذا كان اللحن على سجيـة سكان البلد»(١) وقد

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ١ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ١ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٤٦ .

يفشو اللحن في السنة عامة الشعب في ذلك المجتمع العباسي ، وبين فئات الأعاجم وهذا الأمر ليس بغريب ، ولكن الغريب حقاً هو أن نجد بمعض الخاصة من لا يسلم لسانه من اللحن ، ويذكر الجاحظ وقوع أبي حنيفة في خطأ اللحن ، وهناك بلغاء كثيرون وقعوا في اللحن لا يسع المجال لذكرهم ولكن البيان والتبين ذكر فيه الجاحظ جميع اللحانين من البلغاء مع ذكر أول لحن في البادية وفي العراق قالوا : وأول لحن سمع بالبادية : هذه عصاتي وأول لحن سمع بالعراق حى على الفلاح»(١) .

#### ٢ - المعجم اللغوى لاصحاب الحرف:

اتسمت لغة الحرفيين باستعمالات ومصطلحات معينة خاصة بحرفهم باعتبار أن لكل طائفة من هؤلاء الحرفيين لها معجمها اللغوي الخاص بها ، ونرى الجاحظ يتسقط في أحاديثهم الألفاظ الخاصة بهم والمصطلحات التي تشكل جانباً من المعجم اللغوي لهذه الفئة الاجتماعية ، ومما ذكره في بيانه ألفاظ الملاحين وغيرهم من الحرفيين ، ففي أحاديث الملاحين نرى كلمة مردي كوثلة وأواري وهذه كلها من ألفاظ الملاحين ، وقد ذكرها الجاحظ قائلاً : "وقلت للاح لي ، وذلك بعد العصر في رمضان : انظركم بين عين الشمس وبين موضع غربها من الأرض ؟ قال أكثر من مرديين ونصف (١) وقال أيضاً يذكر السفينة كان في طول هذا المردي ، وكانت فخذه أغلظ من هذا السكان ، وأسود صاحب السفينة حتى صار أشد سواداً من هذا الغير "(١) . وقال أيضاً في ذكره للفظة الكُوثل : "وأردت الصعود مرة في بعض القناطر وشيخ ملاح

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ٢ ص ١٧٦ .

جالس وكان يوم مطر وزلق ، فزلق حماري فكاد يـلقيني لجنبي ، لكنه تماسك فأقعى على عجزه ، فقال الشيخ الملاح : لا إله إلا الله ، ما أحسن ما جلس على كوثله (۱) وقال يذكر الاواري وهي مواضع العلف للحيوان : ومررت بتل طين أحمر ومعي أبـو الحسين النخاس ، فلما نظـر إلى الطين قال : أي أواري تجئ من هذا الطين (۱).

ونرى الجاحظ في رسالته في صناعة القواد استلهمها من ألفاظ اللغات الخاصة ببعض الحرفين من فئات الشعب وطوائفه المختلفة كـل حسب مهنته ، ويتخذ من الفاظ هـذه المجاميع البشرية التي يموج بهم المجتـمع مادة لرسالته ، فنراه يروى لنا جملة من أحاديث وأشعار أناس ينتمون إلى طوائف اجتماعية مختلفة من مثل الأطباء ، والحاكة والزراع والخبازين وأصحاب الحمامات والكناسين وصانعي الأشربة والخمور والفراشين القوامين على فسرش البيوت وتأثيثها . ويؤكد الجاحظ أنه صنف هذه الرسالة إلى أمير المؤمنين المعتصم بالله ويعرض فيها على المعتصم ما قاله أصحاب المهن والصناعات المختلفة في مجال الغزل ، ويظهر لـنا الجاحظ أن هؤلاء القوم من الحرفيين قــد تأثروا في ما يدور على ألسنتهم من أحاديث بالألفاظ الخـاصة بمهنهم ، وقد علق الجاحظ على ما دار بينهم من ألفاظ تمليها عليهم صناعـتهم وهذه الألفاظ متنوعة فمنها ما كانت مولدة ومنها ما كانت دخيلة . وهؤلاء الحرفيون وأرباب الصناعات يصورون لنا موقفاً واحداً وكــل منهم يعبر عن معــان محدودة إلا أنهم اختلفــوا في تصوير هذه المعاني وتشبيهها بما يدور حولهم وما يعيشون في غماره من مؤثرات بيئاتهم الخاصة ، وقمد صاغوا هذه المعانى في قوالب لفظية متباينة تباين صناعاتهم وتخصصاتهم ، وهذا ما يؤكد كلام الجاحظ أن لـكل طائفة من الناس معجمها

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٢ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الىيان والتبيين جـ ٢ ص ١٧٦ .

اللغوي الخاص بها وألفاظهم الأثيرة إلى نفوسهم . لقد رسم لنا الجاحظ صورة هذه الفئات التي تكون المجتمع العباسي بأسلوب ساخر ، إلا أنه حافظ فيه على أن يترك في نفس القارئ الإحساس الصادق بتبايان طوائف المجتمع العباسي في تلك الفترة من الزمن عصر الحضارة العباسية ، فهم يستباينون فيما بينهم تبايناً لغوياً شأن تباينهم اجتماعياً أو ثقافياً أو فكرياً . فصاحب الخيل حين يتغزل في شعره فإنه يصوغ معاني الوجد واللوعة والشوق بألفاظ أثيرة لديه يستعملها هو وأقرانه من أبناء طائفته ، فإذا هذه المعاني ترتبط بصورة علف الدواب والسير الذي يكون عليه لجام الدابة وما تشد به قوائمها فنراه يتغزل بهذه الأبيات :

إن يهدم الصد من جسمي معالفه فإن قلبي بقت الوجد معمور

فيكيف يستسجم الغزل مع القست وهو علف الدواب ثم يستسرسل في غزله فيقول :

ليست برقع هجر بعد ذلك في اصطبل ود فروث الحب منشور(١١)

ثم ننتقل إلى فئة أخرى من الحرفيين وهم الأطباء فنرى بختـيشوع الطبيب يصور لنا أبياتاً غزلية بقوله :

شرب الوصل دُسْتَج الهجر فاستط لق بطن الوصال بالإسهال ورماني حبي بقولنج بين منهل عن ملامة العندال(٢)

فهذه الأبيات الغزلية ترتبط بألفاظ صناعته فمعاني الوجد واللوعة مرتبطة بصورة الأمراض مثل القوكثج والإسهال ثم الآنية الدستج وغيرها من

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) صناعات القواد ص ٣٨٣ .

الأمراض والأدوات الطبية . أمـا ألفاظ الحب والوجد عند جعفـر الخياط فهي ترتبط بصورة الملابس وحياكتها وأشكالها ويصوغ قوالبه اللفظية بما يستخدمه من ألفاظ في صناعته : كالدروز ، الطيلسان والكستبان والحجزة وغيـرها من الألفاظ الـتي تدل علـي مهنتـه ، وهذه هي بعض أبـياته الغـزلية التـي ذكرها الجاحظ في رسالته قال :

> فستقبت بالهجر دروز الهسوي حشمتنى **ياطيلسان** السنسوى يــا كستبان القلب ياريعه يا حجزة النفس وياذيلها

إد وخرزترسي إبرة الرسيد فيك على شوركتسي وجدي عسذبنسي الستذكسار بسالموعسد مالى مىن وصلىك من بدان

كيف يصف هذا العاشق الولهان حبيبه ووجده لها بـهذه الأوصاف المغرقة في السوقية والواقعية إذ نراه يصف حبيبه بالحجزة وهي معقد السراويل. ثم يورد لنا الجاحظ صوره من غزل الزراع وأصحاب الأراضي ، فالفلاح يصور لنا هذه المعانى بآلفاظه الخاصة بصناعته أو على الأصح بحرفته ، فالغزل مرتبط عنده بصورة الأرض والزرع والسماد والآفات المزراعية والألات وأبياته الشعرية في الغزل تدل على مهنته خير دلالة ، فهو يقول في غزله ذاكراً السرجين واليرقان وغيرها من المواد الزراعية ، وذكر الجاحظ بقوله : وسألت إسحاق بين إبراهيم عن مثل ذلك وكان زراعاً . فقال :

وسرجنت بالوصل لم آل جاهداً ليحرزه السرجين من أفسة الصد

ثم سأل الخباز فأجابه بأبيات شعرية تصور التنور والخبز والجردق والمحراك وغيـرها من الألـفاظ العـالقة بمـهنـة هذا الخبـاز الذي يدعـوه الجاحظ بـاسم

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) صباعات القواد ص ٣٨٥

الرخجي.. وهو من أهل بـابل فقال يصف لواعج الهوى في قلـبه عندما سأله الحاحظ فقال:

> قد عجن دقسين السهوي وأقسيسل السهجسر بمسحسراكسه **جرادق** الموعيد ميسمسومية

فى جفينة من خشب الصد يفحص عن أرغفة الوجد مـــــــــــرودة فــــي قصعة الــوجــــد(١)

فالجرادق لفيظ فارسى معرب ، ولكن الخبياز استعمله كلفيظ من الألفاظ المتداولة عـنده والمرتبطة بمهـنته . أما صاحب الحمام فـإنه يصبغ معانــي العشق والوجد بصورة الحمام وما فيه من أتون ، ومآزر ، وليف ، وزنابيل كقوله :

يسا منز الاسقدام حتى مستى تنقيع في حوض من الجهد منك برنبيل من الود(١)

يا نورة الهجر حلفت الصفا لما بسدت لسى ليفة الصد أوقـــد أتـــون الــوصـــل لــــى مـــرة

أما الكناس فيصور حبه وهيامه بأقذر وأقذع الكلمات السوقية المبتذلة قال يتغزل الحسن بن أبي قماشة وكان كناساً :

أصبح قلبى بسربخا للهوى تسلح فيه ففسحة الهسجر خنافس الهجسران أشكلتني يوم تولي معرضاً صبري(١٦)

ثم ننتقل إلى الساقى وهو يصور هذه المعانى الغزلية بصورة تجسد لنا بيت الشراب وما به من كـؤوس وغيرها مـن أدوات الشرب ، فـنراه يصور فـراقه للمحبوب بهذه الأبيات التي يذكر فيها الدن - والقرَّابَات والقنينة وغيرها .

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) سناعات القواد ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) صناعات القواد ص ٣٩٠ .

نكسرن قرابات حزني على صدري ودورق همجران وقنينتي غدر(١)

فمالت دنان البين يدفعها الصبا وكان مزاج الكأس غلة لوعة

أما الطباخ فهو يصور هذه المعاني بما يراه في المطبخ من مغارف وأوان ، وقدور وما يطبخ فيها من أطعمة وأكثر هذه الأطعمة من الأسماء المولدة كقوله الفالوذ ، واللوزينج والجوزينج والسكباج والجوذابة وغيرها من أسماء الأطعمة ، أما أبياته الغزلية ففيها يقول :

ولوزينج النفوس الطماء ---ن كلين الخبيصة البيضاء بعد جوذابة بحنب شواء(٢)

كل تلك الكلمات جاءت على السنة أصحاب الحرف وكانت بعضاً من معجمهم اللغوي الذي تكونه كلماته علامة مميزة تدل على حرفة قائلها ، ومن ثم نعود إلى نفس الشخصيات السابقة التي كانت تتغزل بأبيات شعر صورت فيها حالات الوجد والهجران ، وقد كانت لكل فئة كلمات مميزة تجسد مهنة قائلها ، ولو تتبعنا تلك الشخصيات وهي في موقف آخر غير الموقف الغزلي وليكن تصويرها لمعركة وهذا ما أراده الجاحظ في تسجيله لأحاديث الفئات المتنوعة أصحاب الحرف المختلفة حتى يعطينا صورة حية عن واقعه الحضاري وعن تأثير امتزاج المعنصر العربي بتلك العناصر والأجناس الأجنبية التي كانت تشكل دعامة المجتمع العباسي أيام عصر ازدهار الحضارة العباسية ، وعلى الأصح أيام الجاحظ الذي جعلنا نقترب شيئاً فشيئاً من مجتمعه ، ونتعايش مع ذلك المجتمع عبر القرون والأجيال الغابرة ، ولنرجع للوراء قليلاً لنرى الجاحظ وهو يتتبع الحرفيين في تصويرهم للمعركة وأولهم كان صاحب الخيل عندما سأله الجاحظ

<sup>(</sup>۱) صناعات القواد ص ۳۹۰

<sup>(</sup>٢) صناعات القواد ص ٣٩١.

عن الحرب وكيف كانت هناك ؟ فقال : لقسيناهم في مقدار صحن الاصطبل ، فما كمان بقدر ما يمحس الرجل دابسته حتى تمركناهم فمي أضيق من ممسرغة . وقتلناهم كأنهم أنابير سرجين الان فنلاحظ المكلمات التي وردت فسي كلام هذا السائس من مثل اصطبل وحس وممرغة وأنابير وسرجين هي دلالة واضحة على سيطرت مهنته عليه وتشكيل تفكيره بما يتلاءم والكلمات التي يستعملها بعمله ويتداولها مع أفراد حرفته . أما الطبيب فهو يتكلم عن المعركة وكأنه يجرى عملية جراحية أو وكأنبه يعالج مريضاً من مرض عضال وبسؤال الجاحظ لبختيشوع الطبيب عن المعركة رد عليه قائلاً: «لقيناهم في مقدار صحن البيهارستان، فما كان بقدر ما يختلف الرجل مقعدين حتى تركناهم في أضيق من محقنة ، فقتلناهم فلو طرحت مبضعاً ما سقط إلا على أكحل رجل»(٢) . فنرى صورة تلاحم الأعداء في قتالهم ترتبط عنده بصورة البيمارستان، والمحقنة ، والمباضع، وما في الجسم من أوعية دموية مثل الأكحل وهو من عروق اليد . ولكن هذه الصورة تتغيير تماماً عندميا يصورها لنا جعفر الخياط بصورة الملابس وسوقها ، وأشكالها ويصوغ قوالبه اللفظية بما يستخدمه من ألفاظ في صناعته مثل الدُّرْز والجربان والإبرة والازرار وعروتها ، فسنراه يقول في وصفه : لقيناهم في مقدار سوق الخليقان ، فما كان بقدر ما يخيط الرجل درزاً حتى قتلناهم وتركناهم في أضيق من جربان ، فلو طرحت إبرة ما سقطت إلا على رأس رجل"(٣) والمزارع يصف لنا هذه المعركة وكأنه يعاني من سقى أرضه على السرغم من وجود بعض المعاناة إلا أنه ينتسصر في النهايـة على من يتعرض لهذه الأرض ويعيقه عن عمله ، فالأرض هي التي تدور حولها كلماته في وصفه للمعركة بما في تلك الأرض من زرع ومساحة هذه الأرض هي ساحة

<sup>(</sup>١) صناعة القواد ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) صناعات القواد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) صناعات القواد ص ٣٨٤ .

المعركمة وها هو الجاحيظ يقول: وسألبت إسحاق بن إبـراهيم عن مـثل ذلك ويقصد المعركة - وكان زراعاً فقال : «لقيناهم في مقدار جريبين من الأرض ، فما كان بقدر ما يسقى الرجل مشارة حتى قتلناهم ، فتركناهم في أضيق من باب ، وكانهم أنابير سنبل فلو طرح فدان ما سقط إلا على ظهر رجل»(١) . وصنف آخر مـن الحرفيين وهو الحبـاز يصور لنا المعـركة وكأنها تدور فــى بيت التنور وآلاتها المحراك والجسمر وغيرها من كلمات هذه الفئمة من فئات المجتمع العباسي حتى أنه يستعمل ألفاظأ ملتصقة أشد الالتصاق بعملية إعداد الخبز وشوائه ، فعمندما سأل الجاحظ الخبار فسرج الرجمحي وهو من أهل بسامل أجاله قائلاً : «لقيناهم في مقدار بيت التنور فما كان بقدر ما يخبز الرجل خمسة أرغفة حتى تركناهم في أضيق من حجر تنور ، فلو سقطت جمرة ما وقعت إلا على جفنة خباز،(٢١) ولكن هــذا التصويس لو وصفه حــرفي آخر مشــل صاحب الحمام فيا ترى ماذا سيقول في وصفه لمسلمعركة وهذا هو جوابه رداً على سؤال الجاحظ عن تنصويره للمعركة فقال : "القيناهم في بيت الأنبسار ، فما كان إلا بقدر ما يغسل السرجل رأسه حتى تركناهم في أضيق من الأتون ، فلو طرحت ليفة ما وقسعت إلا على رأس رجل" (الله فالكلمات بيست الأنبار وهو المحل الذي تحفظ فيــه الملابس وباب الأتون وهو المــوقد والليفة ، كــلها كلمات تــدل على مهنة هذا الشخيص الذي استطاع تصوير المعركة من خلال حميامه وما يحتويه من أوعية ومواقد . وبعــد أن صورت المعركة في جو ملئ بالماء والنــظافة ننتقل إلى جو ملى بالأوساخ على اختلاف أنواعها ، وهـذا ما يصوره لنا الكناس الحسن بن أبي قماشة عمندما سأله الجاحظ عن المعركة فأجابه قمائلاً : «لقيانهم في مقدار سطح الإيسوان ، فما كان إلا بقدر ما يمكنس الرجل زنبيلاً حمتى

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) صناعات القواد ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) صناعات القواد ص ٣٨٨ .

تركناهم في أضيق من حجر المخرج ، ثم قتلناهم بقدر ما يشارط الرجل على كنس كنيف فلو رميت بانبه وردانة ما سقطت إلا على بالوعة "() ثم حرفي آخر يصور لنا هذه المعركة بصورة ما يقع عليه بصره في بيت الشراب ، وما به من كؤوس تصفى فيها الخمر ، وهذا أحمد المشرابي يقول : "لقيناهم في مقدار صحن بيت الشراب ، فما كان بقدر ما يُصفي الرجل دنا حتى تركناهم في أضيق من رطاية فقتلناهم ، فلو رميت تفاحة ما وقعت إلا على أنف سكران" فالكلمات صحن البيت والدن والرطلية هى كلمات تدل أوضح الدلالة على متعاطيها ومتداولها فهذا يصور المعركة بما تمليه عليه مهنة الساقي وما يدور حوله من أجواء الشراب . أما الطباخ فتصويره للمعركة وكأنه في مطبخه يعد إحدى الوجبات الغذائية الدسمة ، وحوله أدواته وبين يديه مطبخه يعد إحدى الوجبات الغذائية الدسمة ، وحوله أدواته وبين يديه اللحوم، التي يعدها والموقد مستعر أمامه ، ونراه يقول ذلك الطباخ : "لقيناهم في مقدار صحن المطبخ ، فما كان بقدر ما يشوي الرجل حملاً حتى تركناهم في أضيق من موقد نار ، فقتلناهم فلو سقطت مغرفة ما وقعت إلا في قدر" والذي يلفت الانتباه أن كلمة صحن تتردد كثيراً في كلام الحرفيين من تلك المئة الاجتماعية من فئات الشعب العامة .

إن الذي يتصفح رسالة الجاحظ في صناعات القواد يكاد يخرج بنتيجة حتمية ، وهي أن هذه الرسالة صاغها الجاحظ وألفها ونظم أشعارها بنفسه قاصداً فيما نحسب إلى أن يضمنها ما جاء على لسان طوائف الشعب من جميع المستويات المختلفة ، ومن الطريف أن نلاحظ أن الحرف والمهن كانت تؤثر في كلام أصحابها ، فتصبح الكلمات التي يستعملونها مأخوذة من الحرفة أو المهنة

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>۲) صناعات القواد ص ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٣) صناعات القواد ص ٣٩١ .

التي يزاولونها . حتى قيل إن لكل صناعة الفاظاً قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها ، فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكل بينها وبين تلك الصناعة (۱) ، قال الأصفهاني : ويبدو أن لكل أصحاب صناعة لغة خاصة (۱) ويمكننا أن نتين تأثير الحرفة في كلام أصحابها من الأمثلة التي أوردها الثعالبي قال : قال أبو أيبوب الطبيب في دعائه : اللهم أسقنا شربة من حبك تسهل ذنوبنا . وقدم إلي قطان جدياً سمينا فلما كشف عن جنبه قال : كأنما أخرج من دكان نداف . ونظر لداف أبي غيم منقطع في السماء فقال : كأنم قطن يندف في ديباج أزرق . وقال خياط لابنه : يا بني لا تكن كالإبرة تكسو الناس وأنت عريان . وقال محمد البرال المصاحب : لا زال سيدنا في سلامة مبطنة بالنعمة مطرزة بالسعادة مظاهرة بالغبطة ، فيقال : يا أبا أحمد أحسنت قيد أخذتها من صناعتك (۳) ورسالة الجاحظ التي سأل فيها عدداً من ذوي المهن والحرف عن حرب الروم وكيفية القتال الذي دار بينهم وبين العرب وعن الغزل تشكل جانباً من القاموس اللغوي لفئات وطوائف المجتمع العباسي في عصر الجاحظ ، وقد أسعف الجاحظ دقة ملاحظته وسرعة بديهته وقابليته الفذة في صياغته لرسالة أسعف الجاحظ دقة ملاحظته وسرعة بديهته وقابليته الفذة في صياغته لرسالة أسعف الجاحظ دقة ملاحظته وسرعة بديهته وقابليته الفذة في صياغته لرسالة أسعات القواد .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني - الأصهاني جـ ٥ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) كتاب خاص الخاص للثعالبي ص ٨٠ - ٨٢ .

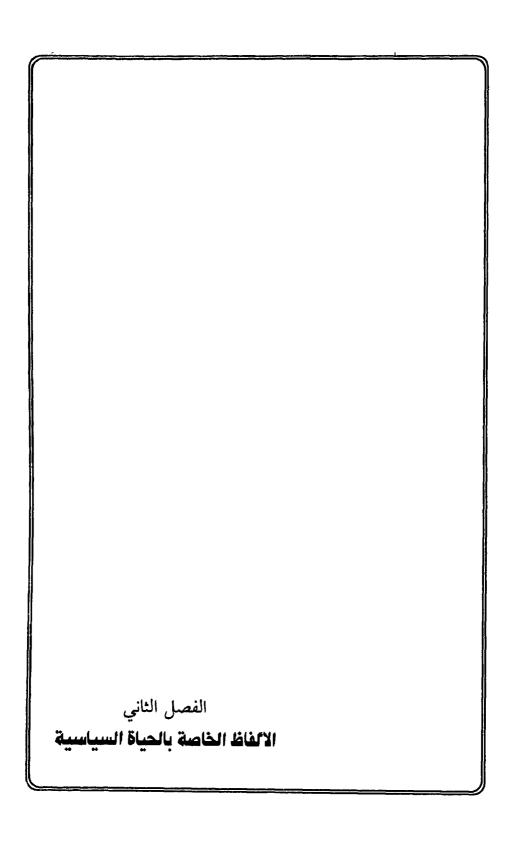

# الفصل الثاني الأعلظ الخاصة بالحياة السياسية

خصص الجاحظ عدداً كبيراً من كتبه ورسائله لمناقشة التيارات السياسية والدينية التي كانت سائلة في عصره وقد بين لنا تلك التيارات بالفاظ حددت رقعة الدولة الإسلامية وما تحتويه من أقاليم وألفاظ تبين الأجناس البشرية ، تلك الدولة المترامية الأطراف وما فيها من عناصر متنوعة ، أورد الجاحظ ألفاظاً تختص تبين العناصر العربية والأجنبية بأنواعها . وكذلك أورد الجاحظ ألفاظاً تختص بوظائف الدولة وجيشها ورجال الأمن ومن يدير شئونها ، وذكر الجاحظ الفرق الملحدة المعديدة التي انتشرت أبان الدولة العباسية وحدد نزعات هذه الفرق بألفاظ كثيرة ولم ينس ذكر رؤسائهم الروحانيين وكتبهم ومعابدهم . أما الفرق الإسلامية واتجاهاتها السياسية فقد أورد الجاحظ ألفاظاً أجادت وصف هذه الفرق وما يتعلق بها من أمور كأنواعها وتعاليمها ومباحثها . وأهل الذمة لم يغفلهم الجاحظ فجاء بألفاظ تبين أماكن عبادتهم وتعاليمهم وطقوسهم .

#### أولاً: الألفاظ الخاصة بإقليم الدولة الإسلامية

عندما ذكر الجاحظ التقسيمات الإدارية للدولة الإسلامية وردت عنده الألفاظ التي تدل على هذه التقسيمات بصورة مباشرة فقد ذكر: المملكة ، والدولة ، والحكومة ، والولاية والإمارة ، والإقليم ، قال في رسالته المعاش والمعاد بعض الكلمات مثل المملكة والدولة والسياسة : «وكل أمر لم يصح في معاملات الدنيا لم يصح في الديس ، وإنما الفرق بين الدين والدنيا اختلاف الدارين من الدنيا والآخرة فقط ، والحكم ها هنا الحكم هناك ، ولولا ذلك ما قامت عملكة ، ولا ثبتت دولة ولا استقاميت سياسة»(١) وذكر الحكومة بقوله «هكذا ظاهر هذه القضية ، وجمهور هذه الحكومة»(٢) ، أما كلمة الولاية وهي بمعنى الإمارة على البلاد وحكمها وهذه جاءت بعد اتساع رقعــة الدولة ، وقد ذكرها الجاحظ بقوله: "ولسو قال أسلم فلان كان حكمه المحبة والولاية" (") وجاء جمع هذه المكلمة ولايات ، قال الجاحظ في بخلاته "ضخم البدن كثير العلم فاشي الغلة عظيم الولايات"(١) . وهناك تفسير آخر للولايات سأذكره فيما بعد ، والذي يعنينا هنا هو ورودها جمعاً لولاية وهي الجزء المعروف من الدولة الإسلامية المترامية الأطراف وخير من يشرح لنا معنى البولاية من الكتاب المحدثين هو جرجى زيدان إذ يحدد هذه الكلمة بقوله «يراد بالولاية الإمارة على البلاد؛ فيولى السلطان أو الملك من يقوم مقامه في حكومة الولايات وهي الأعمال في اصطلاحهم . وهذا النوع مـن الحكومة قديم . وكانــت الشام لما فتحها المسلمون واحدة من ولايات الروم ولاية المشرف وتقسم إلى ١١ إقليماً

<sup>(</sup>١) المعاش رالمعاد ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) العثمانية ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٦ .

تحت كل إقليم عدة بلاد ولكل إقليم قيصبه (۱) ، ثم يستمر جرجي زيدان موضحاً معنى الإدارة بقوله «ثم تنوعت الولايات وصارت درجات متفاوتة على ما اقتضاه النزمان والمكان ولكنها ترجع إلى إمارتين : إمارة عامة وإمارة خاصة "(۲) وقد وردت لفظة إمارة بعنى آخر عند الجاحظ قال «حيث لا إمارة وهادي "(۱) وهي هنا بمعنى علامة وذكر كلمة إقليم محدداً لها ببلد بابل قال : وإنما صارت ألوان سكان إقليم بابل السمرة أعدل الألوان "(۱) .

### الاقاليم العربية والإسلامية :

كان من نتائج الفتوحات العربية والإسلامية ، أن انتقل العرب من جزيرتهم إلى أقاليم جديدة في الشرق والعرب ، وجدوا فيها حضارات وثقافات قديمة ، كان عليهم أن يكيفوا أنفسهم لها ويكيفوها لتتفق وقيمهم الإسلامية الجديدة ، وقد ورثت الدولة العربية الإسلامية الكثير من المدن والولايات البيزنطية والساسانية ، وهذا ما حدده لنا ياقوت في معجمه» وقبل أن نتجول في أرجاء الدولة العباسية في زمن ازدهار الحضارة واتساع رقعة المملكة ، نلقي نظرة بسيطة على العراق مقر الخلافة ومركز الدولة الشاسعة الأبعاد المكثيرة الأقاليم ، فقد وردت كلمة العراق عند الجاحظ كثيراً جداً ، ولنذكر بعضها على سبيل المثال ، قال في حيوانه يذكر بغداد والعراق ، وواسط ، وسر من رأى ، وعيسا باذ والموصل وكثيراً جداً غيرها من الأسماء لتلك الأقاليم ، وقد حدد الجاحظ معنى كلمة العراق قائلاً : إن العراق إنما سمى سواداً بلون

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الإسلامي حرحي ريدان ١/١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ التمدن الإسلامي ، حرجي زيدان ١١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) البرصان والعرجان ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان - ياقوت جـ ٣ ص ٤١ .

السعف في النخل ومائه"(۱) وذكر العراق بقوله: «كنت يـوماً عند ذي اليمينين طاهر بن الحسين ، فدخل عليه أبو عبد الله المروزي فقال طاهر: يـا أبا عبد الله منذ كم دخلت العـراق؟ قال منذ عشرين سنة"(۱) وقال «ومن خصاله أنه إذا أصاب المطر الباب الذي من شق العراق كـان الخصب والمطر في تلك السنة في شق العراق"(۱) ، أما بغداد فذكرها في أماكن لا تعد ولا تحصى وعلى سبيل المثال حدد لنا مكانة بغداد فذكرها في أماكن الأجـناد تحيط ببغـداد من جوانبها"(۱) ، ذكر واسط بقوله: وكانت واسط يومئذ الغابة"(۱) وذكر سر من رأى قائلاً: «وزعم لي أن أحد هذه الفيلـة التي رأيناها بسر من رأى"(۱) وذكر عيسا باذ وهي محلة كانت بشرقي بغداد قائلاً: «قال أبو عثمان : خرجت يوم عيد فـلما حرت بعيـسا باد إذا تبل مـجلل"(۱) . وذكر الجـاحظ أماكـن أخرى عيد فـلما حرت بعيـسا باد إذا تبل مـجلل"(۱) . وذكر الجـاحظ أماكـن أخرى هي الحراق أو بالقـرب منه مثل كَاظمة ونواحيها"(۱) وذكر المحـاحظ أماكـن أخرى هي الحمر التي تكون بكاظمة ونواحيها"(۱) وذكر المحـوث قال : «الأخدرية هي الحمر التي تكون بكاظمة ونواحيها"(۱) وذكر المحـوث الن سخكنانـهم من قائلاً: «وقـد عاب أناس أهل المازح والمديـبر بأمور: منـها أن خشكنانـهم من السمرة"(۱۰) وقال يذكر المحوصل قالاً: «إنمـا صارت ألوان سكـان إقليم بـابل السمرة"(۱۰) وقال يذكر المحوصل «وسمعت حديثاً مـن شيوخ فلاحي الموصل – الموصل الموصل السمرة"(۱۰) وقال يذكر المحوصل «وسمعت حديثاً مـن شيوخ فلاحي الموصل – المحالة فلاحي الموصل – الموصل – الموصل – الموصل – الموصل – الموسل «وسمعت حديثاً مـن شيوخ فلاحي الموصل – الموص

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ١٤٠ وانظر ص ١٤٤ – ص ٢٩٣ ، ٤٥٦ . ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٣٨١

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٧ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٧ ص ٢ .

<sup>(</sup>٨) كتاب البغال ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٩) اليرصان والعميان ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١٠) البرصان والعرجان ص ٤٨ .

وأنا هائب له - ورأيت الحديث يدور بينهم ، ويتقبله جميعهم ١١٠٠ . وبعد أن نترك العراق نذهب إلى الشام وبلاد المغرب العربي مروراً بمصر وشاطئ النيل والنوبة والحسبشة والسودان وقبل أن نبتعد عن السشام نتجول في صدا الإقليم القريب من العراق ، والذي ذكره الجاحظ بقوله : «وإذا أصاب الذي من شق الشام كان الخصب والمطر في تلك السنة في شق الشام»(٢) ولنرى ما الذي ذكر الجاحظ من أقسام هذا الإقليم ، فقد ذكر المزة ودمشق والجولان والشامات وحمص وبيت المقدس والأردن . قال ذاكراً المزة : قال : لما صرفت الميمانية من أهــل مزة الماء عن أهــل دمشق ووجــهوه إلى الصــحارى كتــب إليهم أبـــو الهيذام: «ليمسسنى الماء أو لتصحبنكم الخيل»(٣) وذكر الجولان بقوله: «وربما كانت الحيات عظاماً جداً ولاسموم لها ولا تعفر بالعصى كمحيات الجولان (١٠) وذكر الشاهات قائلاً: وعندنا بالبصرة في الذبان أعجوبة ، لو كانت بالشامات أو بمصر لأدخلوها في باب الطلسم»(٥) وذكر حمص وأهلها قائلاً «وتلك حيلة لأهل حمص»(١٦) وبيت المقدس ذكرها أيضاً قائلاً: «أن يأخـذ من مائة فيطفئ نار بيت المقدس حيث حرق»(٧) وذكر بيت المقدس مبيناً مكانته الدينية منذ القدم قال «وروى لنا أن أهل مـصر منعوا أولياء يوسـف من حمله ، فلما بـعث الله موسى عليه السلام وأهلك على يديه فرعون وغيره من الأمم ، أمره أن يحمل رمته إلى تربة يعقبوب بالشام ، وقبره علم بأرض بيت المقدس بقرية تسمى

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۲ ص ۱۲٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ١٤٠ وانظر البيان جـ ١ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) اليان جـ ١ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٣ ص ٥٣٨ .

حسامي"(۱) وجاء ذكر الاردن بقوله: «وزعم لي ناس من أهل الأردن ، أنهم وجدوا الحلفاء قد خرق جوف القار»(۲) أما الجزيرة وأخبارها فقد جاءت بعض الكلمات تحدد أماكن معينة في إقليم جزيرة العرب وغيرها من الأقاليم التي تتبع الولايات الإسلامية ، طبعاً الصلة وثيقة بالجزيرة مهد الآباء والأجداد والأواصر وثيقة بين سكان العراق وسكان جزيرة العرب ، فنرى الجاحظ يذكر بعض الأماكن التي يمر عليها في طريق البصرة ومكة طريق التجارة والشعائر الدينية فنراه يذكر بلاد نجد اسم الجلس قائلاً: «البطم لا يعرفه أهل الجلس وبلاد نجد هي الجلس»(۱۳). وذكر الدهناء محدداً مكان نجد من هذه المنطقة فيقول: «ونجد وسط الدهناء وهي أوسع من الدو ومن الصمان»(١٤) ويذكر لنا أسماء أخرى من بلاد الجزيرة كالحزورة والدو والصمان والأخشبين وغيرها قال: «فإن فعلت فعليك مائة من الإبل تنحرينها في الحزورة» وهذه المدو ومن الصمان أسواق مكة ، وذكر الدو والصمان قال: «وتنسجين لي ثوباً يقطع ما وعلى ظهر مسجد الجامع»(۱). وذكر الأخشبين: «وتنسجين لي ثوباً يقطع ما ين الاخشبين»(۱) وهذان الاخشبان جبلان في مكة أيضاً .

أما عَمَان فقد ذكرها بقوله: «ولذلك البحر ريح تهب من عمان إلى جهة الزنج شهرين» (٨) ولعل المقبصود هنا بجهة النزنج الساحل الشرقي الأفريقية، فالملاحة البحرية بين عمان وتلك المنطقة ازدهرت على مدى عدة قرون.

<sup>(</sup>١) الحنين إلى الأوطان ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٥) كتاب القيان ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٧) كتاب الفيان ص ١٥١ .

<sup>(</sup>۸) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٢ .

ويكمل لنا الجاحظ الجولة إلى بلاد أفريقيا فيلذكر مصر والسودان والمغرب العربي في شمال أفريقيا ثم الحبشة ، فالجاحظ يتحدث عن مصر وشاطئ النيل والنوبة والسودان والحبشة والمغرب ، هذه السبلدان يأتي ذكسرها في كتسبه في إشارات متفرقة ، فقد ذكر مصر بقوله : «والحرذون دويبة تـشبه الحرباء تكون بناحية مصر وما والاها»(١) وذكر مصر أيضاً في حيوانمه قال : «وعندنا بالبصرة في الذبان أعجوبة لـو كانت بالشامات أو بمصر لجعلوهـا في باب الطلسم»(٢). وذكر مصر قائلاً «فحيث وجد أهل مصر أثر تلك الأرجل عرفوا أن ما ء النيل سينتهي في طلوعه إلى ذلك المكان (٣) ، وبعد أن ذكر لنا مصر والنيل يأتي إلى ذكر شاطئ النيل وبما يمر به من بلدان فقال : «ويسزعم من أقام ببلاد السودان أن الذين يسكنون شـاطئ النيل من الحبشة والنوبة أنهـم يشربون الماء الكدر ، ويأكلون السمك النيُّ فيعتريهم طحال شديد»(١) . وذكر النَّوبة في مكان آخر ومعها الحبشة أيضاً ، والظاهر أن هاتين الكلمتين تأتيان متلازمتان قال : "إنه لا يقال للزنج والحبشة والنوبة بيض ولا حمر وليس لهم اسم إلا السود»(٥) ويذكر **الحبشة** فيقول : وزعم صاحب المنطق أن بالحبشة حيات لها أجنحة»(٢) . أما المغرب فيأتي ذكرها في الحيوان بقوله: «وربما رأينا الرجل من المغرب فلا نجد بينه وبين المسخ إلا القليل»(٧) هذه بعض المقتطفات من كتبه التي ذكر فيها أسماء بلـدان متنوعـة لا يمكن أن يكـون قد أخذهـا من الرواة فقـط وسمع أخبـارها وصنف أخباسها عن طريق الرواية ، لقد كان كلام الرواة عن هذه الأقطار

<sup>(</sup>١) الحوان جر٦ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٤ وانظر البخلاء ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٧ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٧ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) فخر السودان على البيضان ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٧ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٧٢ .

القريبة والسبعيدة على حد السواء مما يسزيد منه حب التشوق لرؤيتسها ويغريه أن يضرب في الآفاق لسيري بنفسه ويستطملع ما يريد استطلاعمه ، وهناك نصوص تؤيد تجوال الجاحظ ورحلاته ، وهذا ما نراه منشوراً في تضاعيف كتبه من نصوص يصرح في ثناياها برحلاته هذه يقول (ورأيت عجباً آخر ، وهو أني في طول ما دخلت البراري ، ودخلت البلدان ، في صحاري جزيرة العرب والروم والشام والجزيرة وغير ذلك الناس وهذا النسص صريح في أنه كان للجاحظ جولات واسسعة دخل فيها الصحاري والبسلدان العامسرة : ونص آخر يــذكر الحاحظ عن يلاد الـترك قائلاً : وقد رأينا بلاد الـترك فرأينا كل شيّ فيها تركيا ومن رأى دوابهم وإبلهم علم أنها تركية»(١) وهناك نصوص أخرى تبين مدى معرفته لتلك البلدان - وانطباعاته عنها وتجواله فيها ومعرفته لأهلها . ونعود مرة أخرى لنرى البلدان التي يصفها لنا الجاحظ في رحلاته ومن خلال احتكاكه بالأقوام التي تنفد إلى بلدته وهذا الجو النذي يموج بالأقناصيص المختلفة والأعاجيب المثيرة عن بلاد المشرق ، فسارس وما جاورها وبلاد ما وراء النهرين حتى يصل بنا المطاف إلى بلاد السند والمهند والصين والتبت . فسمن الأقاليم الفارسية يذكر لنا الجاحظ «عبادان والأهواز وبلخ وكسكر وشيراز، ومرو وشهر رور وسجستمان وكرمان وخراسان» . وهذه الأقالميم الفارسية جاء ذكرها عند الجاحظ في أماكن عديدة من كتبه فقد ذكر عَبادان بقوله: «سمعه بعبادان يقول في قصصه : اللهم من علينا بالشهادة»(٣) وفي مكان آخر ذكر عبادان بقوله على لسان أحد الأشخاص: «يكلمه في مرمة داره التي تطوع ببنائها في رباط عبادان ١٤٠١ وذكر لفظة الا هُواز قائلاً : «لـ كان منزلي سوق الأهـ واز أو نطاة

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٧ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢٠٩ .

خيبر أو وادى الحجفة لرجوت أن أستفضل كل سنة مائة دينار»(١) ثم يذكرها بقوله : «أنمه رأى أصحاب الجبن الرطب بـالأهواز وقراها»(٢) . ويذكر كَسْكُو قال «وكنا عند داود بن أبي داود بواسطة أيام ولايته كسكر<sup>(٣)</sup> . وبلد آخر هو بلخ ذكرها الجاحظ قائلاً : إن زرادشت «وهو صاحب المجوس جاء من بلخ وادعى أن الوحمي ينزل عليمه على جبال سيملان ، وأنه حين دعا سكمان تلك الناحية الباردة، الذين لا يعرفون إلا الأذى بالبرد»(١) ، ثم يذكر شِيرَاز فيقول: «ويزعمون أن شيراز من بين قرى فارس لها فغمة طيبة»(٥) . ثم شُمُزُرُور يذكرها قبائلاً «والعبقارب البقاتلية تكون في موضعين : بشهرزور وقري والأهواز»(١) . ويذكر سـجستان التي تـشتهر بأفاعـيها قائلاً : «إذ دخل عـليه بعض من يجلب الأفاعي من سجستان»(٧) وموضع آخر أيضاً يقول عن سِجِسْتًان : «وإنه لو أعملي أفاعي سمجستان وثعمابين مصر وحميات الأهواز لأخذها»(^) ومنطقة أخسرى من بلاد فارس وهي كرمان ، قال الجساحظ عنها : «وقد رأيت عوداً يعوتي به من ناحية كرمان لا يحترق» (٩) هذه النصوص قليلة وبسيطة جداً عما ذكره عن بلاد فارس وماله فينها من عجائب وأقناصيص ، وخاصة في كمتابه البخلاء وكيف خمص بالذكر البخيل المروزي وأهل خراسان بالذات فيقول في تعليقه على أهل خَراسان : نبدأ بأهل خراسان لإكثار الناس

البخلاء ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٢ أنظر الحيوان جـ ٣ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٧ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٦ ص ٤٣٥ .

في أهل خراسان ، ونخص بذلك أهـل مرو بقدر ما خصوابه»(١) بهذه الجملة يبدأ كتـابه البخلاء ، وبأهـل خراسان كانت أولى حـلقاته مع البـخلاء . وكان لقاؤه مع أهل مرو سطره بأحاديث وقصص فيها البخل عند هـؤلاء الناس في ذلك البلد الفارسي ، قال عن أهل مُرو : ويقال إن هذا المثل الذي جرى على السنة العوام من قـولهم : ينظر إليّ شذرا كأني أكلت اثــنين وأطعمته واحداً . إنما هو لأهل مرو"(١) ثم يتوغل بنا الجاحظ إلى الشرق لنرى بلاداً وصفها أو وصف بعض أهلها وأرضها وهذه البلدان (طبرستان وسندان والزابج وسرنديب وغانة وفرغانة ونهاوند ثم الهند) وبعض مناطقها أي أنه ذكر الهند وأجزاءها كمولتان ومقلاس والقمار والمديبل ، واستمر في ذكره للبلدان حتى وصل السنــــُد وسيلان والصــين والتبت ، وســـأذكر هذه الأقالــيم حسب ورودهــا عند الجاحظ ، وقـد ذكر طَ**بَرُسْتَان** عندمـا تكلم عـن أحد أجواد العــرب ، قال : «وكان سهم الحنفي يلي طبرستان ، لمعن بن زائدة، مع حداثة سنـه يومئذ ، وكان له مروءة وقد في نفسه»(٣) ثم يذكر سندان قائلاً «لم تشهدني وكردويه الأقطع أيام سندان»(١٠) . وذكر الزابِج التي حددها ووصف أهلها بشكل دقيق، وقد مر في طريقه من السند إلى الزابج ببلدان عديدة قال : «وجزائر البحر ما بين الصين والزنج مملوءة سودانــأ كسرنديب وكــله وأمل وزابج وجزائــرها إلى الهند إلى الصين إلى كامل وتلك السواحل»(٥) ثم يصف لنا الهند وبعضر. أجزائها قال : «ولسيس بعد أرض الهند أكثر ذباباً من واسط»(١) وقال : «ولو

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٠ وانظر الحيوان جـ ٧ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) فخر السودان على البيضان ص ٢١٦ . وانظر مناقب الترك ص ١٩ الحيوان جـ ٧ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٣٢٥ .

سمعت أو رأيت بعض ما قد أعد الهند من هذه المخاريق في بيوت عباداتهم ، لعلمت أن الله تعالى قد من على جملة الناس بالمتكلمين ، الذين قد نشأوا فيهم (١) نرى في هذا النبص أن الجاحظ يصف دور العبادة الهبندية ، وهذا مما يرجح زيارته لهذه البلدان ثم يصف لنا بعض أجزاء من الهند فيقول: «والهند والقمار والدبيلا والصين وماصين (٢) ثم يذكر أجمزاء أخرى من الشرق البسعيد السند ، وقد جاء ذكرها كثيراً وسيلان ، وقد بين أهميتها قائلاً : «وادعى أن الوحى نزل عليه على جبال سيلان الله ثم ذكر غالة بقوله : الوأهل غانة إنما صار لباسهم جلود نمور»(١) وَهُوْرَعْالَة : «ولكن اشته عجبي منك السيوم وأنا بفرغانة وأنت بالأندلس ، وأنــا صاحب كلام وأنت صاحب نتاج، (٥) . ووصل إلى **مُولقان** فيقول : ولا رأيتني أيام حرب مولتان، (١٠)، ثم يتكلم عن الصين ، ومن كلامـه نستنتج أنـه لم يصل إلى تلـك البلاد البعيـدة، ولكنه سمع عـنها الكثير وكستب عنها أكثر ، فهو يقول عن الصين والتبت : «ألا ترى أن أهل الصين والتبت حذاق صناعات»(<sup>٧٧)</sup> ثم يروي شيئـــاً غريباً عن **التبت** قائلاً : «ألا ترى أنهم يـزعمون أن من دخل أرض التبـت لم يزل ضاحكاً مسـروراً من غير عجب حتى يخرج منها الله ولو أردت أن أذكر البلاد التي كتب عنها الجاحظ لما أوفيت الكلام حقم ، فالجاحظ ذكر بلدان عديدة جداً في أثناء وصفه للأقوام أو في أثناء وصفه للطبيعة الأرض ، وجاءت الاتدلس في نصوص كثيرة ولكنه

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٦ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) فخر السودان على البيضان ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٧ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) في الجد والهزل ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٥ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>A) الحيوان جـ ٥ ص ١٣٥ .

ليس هناك ما يؤكد ذهاب الجاحف لها ، وذكر صقلية أيضاً في معرض كتابه عن النمل قال : (وفي الجزيرة التي تسمى صقلية لا يكون بها صنف من النمل الذي يسمى أقرشان»(١) وذكر نهاوند أيضاً قال : «ولا يكون بأرض نهاوند حمار لشدة برد الموضع»(٢) . وقد كان من مناهل ثقافة الجاحظ رحلاته إلى البلدان الإسلامية ، وهذا ما يؤكده الخطيب البغدادي في حديثه عن رحلات الجاحظ قال على لسان الجاحظ: «قد رأيت المدن العظام المذكورة بالاتقان والإحكام ، بالشامات ، وبلاد الروم ، وفــي غيرها من البلدان»<sup>(٣)</sup> ومن المؤكد أن الجاحظ طاف بمعظم البلاد الإسلامية ، ونستطيع أن نقف على هذا مما نراه منشوراً في تضاعيـف كتبه من نصوص يصرح في ثناياها بــرحلاته ، مثل قوله عن ريارته لدمشق قال : «وقد رأيت مسجد دهشق ، حين استجار هذا السبيل ملك من ملوكها ، ومن رآه فقــد علم أن أحداً لا يرومه ، وأن الروم لا تسخو أنفسهم به ، فلما قيام عمر بن عبد العزيز ، جلله بالجلال ، وغيطاه بالكرابيس (١١) ومن الكتباب المحدثين الذين عايشوا كتابات الجاحظ المستشرق شارل بيلات يقول عنه مؤكداً لرحلات صاحبه في كتابه المعنون باسم الجاحظ وهناك عامل هام في تكوين هذا العالـم الإسلامي هو سفره في طلب العلم . وتلك عادة مألوفة عمند أهل الحديث لم تكن تثير اهتمام الجاحظ ، ولم يكن هذا الرجل الطلعة - الـذي تستهويه طرائف الأشياء ومناظر الطبيعة المنحولة -والذي وجد فضوله في تأمل ما يحيط به غذاء متجدداً ، ثم يستمر شارل بيلات في حديثه عن رحلات الجاحيظ بأن جميع أسفار الجاحظ حدثيت في الدور البغدادي(٥) . ومما يؤكد لنا رحلات الجاحظ وصفه المتقن للسفر ومكابدته

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٤ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٤ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جـ ٣ ص ٧٧ طبعة دار السعادة .

<sup>(</sup>٤) الحيوال جـ ١ ص ٥٧

<sup>(</sup>٥) الجاحظ شارل بيلات ص ١١٧ .

للمتاعب واستمتاعه بالسرحيل ، وكيف لا يستمتع وهو ابن البيئة السبصرية ، ومن المعروف عن البصريين الرحلات والضرب في الأرض ، وهذه عادة جبلوا عليها ، ففي كلام الجاحظ نص يبين لنا شعور المسافرين ويصف في رسالته فمناقب الترك ، تعب المسافر وتسامره مع رفاقه وهو بهذا الوصف صادق الحس ومجرب لأهوال السفر والترحال قال : «وإذا طالت الدلجة واشتد السير وبعد النيزل ، وانتصف المنهار ، واشستد التعب ، وشغل المناس الكلال وصمت المتسايرون فلم ينطقوا وقطعهم ما هم فيه عن التشاغل بالحديث ، وتفسخ كل شئ من شدة الحر وحمد كل شئ من شدة المبرد ، وتمنى كل جليد على طول السرى أن تطوي له الأرض ، وكلما رأى خيالاً أو أبصر علماً سربه واستبشر ، وظن أنه قد بلغ المنزل الأن . ومن هذا المنص يتبين لنا وصف رجمل محرب صادق الحس . وهناك بلدان ذكرها الجاحظ مرات ومرات كبلاد فارس ومدنها وأسواقها والسند والهند وعمان واليمن وأيضاً البحرين وبقية مدن الجزيرة وأسواقها والسند والهند وعمان واليمن وأيضاً البحرين وبقية مدن الجزيرة العربية ، ولا نس الشام وما يحيط بها ومدن أفريقيا .

<sup>·</sup> (١) مناقب الترك ص ٤٩ – ٥٠ .

## ثانياً: الألفاظ الخاصة بشعوب الدولة الإسلامية :

إن المملكة الإسلامية في عصر الحضارة العباسية أصبحت تتكون من أمم مختلفة ، وكان لكل أمة من هذه الأمم مزايا وصفات ، وقد عمد الجاحظ مزايا كل أمة في عصره فقال :

واليونانيون يعرفون العلل ولا يباشرون العمل ، وميزتهم الحكم والآداب وميزة سكان الصين الصناعة فهم أصحاب السبك والصياغة والأصباغ العجيبة وأصحاب الخرط والنحت والتصاوير . وميزة آل ساسان في الملك والسياسة ، والاتراك في الحروب، واشتهر أهل الهند بالحساب وعلم النجوم وأسرار الطب والصناعات الكثيرة العجيبة (۱۱) . أما العرب فقد وصفهم الجاحظ بقوله : لم يكونوا تجاراً ولا صناعاً ولا أطباء ولا حساباً ولا أصحاب فلاحة فيكونوا مهنة ولا أصحاب زرع لخوفهم من صغار الجزية ولا طلبوا المعاش من ألسنة المكاييل ورؤوس الموازين ولا عرفوا الدوانيق والقراريط ، فحين حملوا حدهم ووجهوا قواهم إلى قول الشعر وبلاغة المنطق وتشقيق اللغة وتصاريف الكلام وقيافة البشر بعد قيافة الأثر وحفظ النسب والاهتداء بالنجوم (۱۲) . وقد بحث الجاحظ قضية الأجناس المختلفة ومكانتها الاجتماعية والسياسية في رسالته فخر السودان على البيضان ، أما في رسالته مناقب الترك فقد عالج مسألة مهمة أثارت اهتمامه ، وهي محاولة التوفيق بين العناصر المتباينة التي جمعتها الخلافة العباسية في عصر ازدهار الحاضرة إلى أعلى مراتبها .

ومن العناصر التي رئوها الجاحظ في كتبه على سبيل المثال وليس الحصر مثل **الفراعنة** والفرعوني والحبشي والزنج والزط والحوز والصقالبة والأشبانيين والفرنجة والأبسر والحمر حتى إنه وصل في وصفه لملاقوام إلى يأجسوج

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) مناقب الترك ص ۷۰ .

ومأجوج، هؤلاء المقوم الذين ذكرهم في كتبه عن كانت لهم صلات بالدولة العباسية ، أو عمن جلبوا للعمل أو الخدمة أو غيرها من مطالب الحياة السياسية والاجتماعية ، ومن هؤلاء الأقوام الفراعنة ، قال الجاحظ : "وخبرني عن الفراعنة : أهم من نسل العمالقة»(۱) وذكر الحبش والزنج قال : "ومن مفاخر السودان والزنج والحبش ما ذكرنا من قصيدة الحيفان»(۱) وقال : "لم أنتفع بأكل التمر إلا مع الوزنج وأهل أصبهان»(۱) ، وذكر الغوز ومفردهم خوزي قائلاً : ويبايع الخوز ويجاورهم زماناً فلا يتعلق منهم بطائل» ، وذكر الخوزي وهو وسبة إلى خوزستان من البلاد الفارسية قائلاً : "فصاد رخمة وشواها ببعر ، وقربها إلى خوزي فقال له الخوزي : أخطأت في كل شئ أمرك به الملك : ليس الرخمة شر الطير ، وليس البعرة شر الحطب ، وليس الخوزي شر العباسية ، جاء ذكرهم كثيراً وهم سكان جبل في الهند جلبوا إلى الدولة العباسية ، جاء ذكرهم بقوله : "قيل له : فإن الوطوبات (۱) وقال : "سل عني السمك واللبن وهم مغتمسون في جميع أصناف الرطوبات (۱) وقال : "سل عني الزط الاجتماعية وكيف أنهم من الفئات الدنيا في المجتمع العباسي .

ويذكر الجاحظ الصقالبة والروم ومن يشابههم قال : وقد رأينا الصقالبة أنجل من الروم والروم أبعد روية وأشد عقولاً (^^) ثم يبين لنا أثر البيئة في

<sup>(</sup>١) التربيع والتدوير ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) فخر السودان على البيضان ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٦) البرصان والعرجان ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٨) فخر السودان على البييضان ص ١٩٦ وانظر الحيوان جـ ٤ ص ٧١ .

الأشبانيين قال : إن في المعرب قبائل سوداً كبني سليم بن منصور ، وكل من نزل الحرة من غير بني سليم كلهم سود ، وإنهم ليتخذون المماليك لـلرعي والسقاء والمهنة والخدمة من الأشبانيين ومن الروم نسائهم ، فما يتوالدون ثلاثة أبطن حتى تنقلهم الحرة إلى ألوان بني سليم ، ولقد بلغ من أمر تلك الحرة أن ظباءها ونعامها وهواملها وذبابها وثعالبها وشاءها وحميرها وخيلها وطيرها كلها سود ، والسواد والبياض إنما هما من مثل خلقة البلدة(١) نرى الجاحظ في هذا النص ينادي بالمساواة بين البيض والسودان ، إذ أنسه يجعل الوجه الطبيعي سبباً في النتائج الاجتماعية التي ترتبت على التفرقة العنصرية بين السودان والبيضان. ولنترك هذه القيضية ونعود إلى بقية الأقوام البذين ذكرهم الجاحظ مثل الأبر والفرنجة قال : «لأن أكثر ما يعد البيـضان فارسى والجبال وخرسان والروم والصقالبة والفرنجة والأبر وشيئاً بعد ذلـك غير كثير»(٢) وهو هنا يعدد الأقوام البيض ويذكر منهم الحمر أيضاً وهم الروس عــلى الأرجح قال : «ولا أشبه فـما ووجها بالإنـسان من القرد وربما رأيـنا وجه بعض الحـمر إذا كان ذا خطم ، فلا تجـد بينه وبين القرد إلا الـيسير »(٣) ، ويستمر فـي عرضه للأقوام حتى يصل إلى يأجوج ومأجوج ، وهـؤلاء يقال : إنهم من الجـنس الآسيوي بنى من أجلهم سور الصين الذي بناه الاسكندر ، وقد بين المسعودي في مروجه بأن طباعهم في عداد البهـائم ، وقد ذكرهم الجاحظ قائلاً : ﴿وَلَا نَنْكُمُ أن يفسد الهواء في ناحية من النواحي فيفسد ماؤهم وتفسد تربتهم ، فيعمل ذلك في طباعهم على الأيام كما عمل ذلك في طباع الزنج وطباع الصقالبة وطباع بلاد ياجوج ومأجوج»<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) فخر السودان على البيضان ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) فخر السودان على البيضان ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ٧١ .

من النصوص السابقة نرى أن الجاحظ عدد لنا الأقوام حسب ألوانهم البيضان والسودان والحمر وما شابه ذلك ، وسوف نتكلم عن فعالية هؤلاء الناس واتصالهم بفئات المجتمع العباسي ومدى تأثرهم وتأثيرهم في المجتمع وأجناسه بعد أن استعرضنا البلدان التي تكون رقعة الدولة العباسية ، والبلدان التي عرفها العباسيون وتعاملوا معها واتصلوا بها واستفادوا منها .

# ثالثاً: الالفاظ الخاصة بالوظائف والجيش في الدولة الإسلامية :

الوظائف في الدولة العباسية تشعبت على مقتضيات الأحوال في ذلك العصر ، فاستحدث العباسيون مناصب وظيفية لكي تتلاءم مع عصر الحضارة العباسية ، فنرى أن عوامل الاختلاط في ذلك العصر أثرت على الحياة السياسية ، إذ أصبح الخلفاء أكثر ترفأ من العصور السابقة لعصرهم ، فالرخاء جعلهم يستنيبوا من يقوم مقامهم ، ويقضي أعمالهم ، ويباشرها ، وبهذا خرج إلى النور نظام الوزارة والحبسة ، ثم تفرعت المناصب وتشعبت على مقتضيات الأحوال للبلدان الشاسعة التي تضمها .

## ١ - مناصب الحكم في الدولة العباسية :

وهذه المناصب هى الوزارة والولاية أو الولاة والقضاة والقادة ثم القهرمان والقيم وصاحب المسلحة والمعدلون والشرطة والجمع أشراط وشرط ، وقبل أن ندخل في السلم الوظيفي ومتاهات هذه الوظائف ، ومنها الكبيرة المرموقة ومنها الصغيرة بصلاحيتها الكبيرة بمهمتها . وقبل الخوض في تعريف هذه الوظائف ننظر إلى الجاحظ وهو يصف لنا كلمة (ياسه التي تتعلق بها الأمال السياسية للدولة وكيف تكون هذه الرياسة ولمن تكون فيقول : «فلسنا نشك أن الإمام الأكبر والرئيس الأعظم مع الأعراق الكريمة والأخلاق الرفعية والتمام في الحلم والعلم ، والكمال في الحزم والعزم مع التوفيق والمعصمة»(۱) ويذكر لنا والرياسة والسيادة والخصائص التي معه مع التوفيق والمعصمة»(۱) ويذكر لنا كلمة سياسة وسيادة وحاشية وحاشية وجمهور ودهماء ، وقد ذكر الجاحظ فصلاً طويلاً في كتابه العثمانية يناقش فيه قبضية اختيار المناس إمامهم فحليفتهم، ونلاحظ أنه يمزج بين صفة الإمامة والخلافة ، ومن رأيه أن معنى

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٣٩ .

الإمامة وتأويل الخلافة أمر تدركه الخاصة ولا تعرفه العامة ، ذلك بأن العامة مع كل ريح يهب ، وناشئة تنجم»(١) وقال عن الرياسة : «وينسب إلى العلية ، ويطلب الرياسة ويخطب السيادة»(٢) وذكر **السياسة** بقوله: «اختلاف الدارين من الدنيا والآخرة فقط، ، والحكم ها هـنا الحكم هناك ولولا ذلـك ما قامت مملكة ولا تثبت دولة ولا استقامت سياسة »(٣) أما كلمة سماس فقد ذكرها في كتابه الحبجاب قال : والواجب على من ساسهم التوقى على نفسه من سوء ظنونهم»(1) وبعد الساسعة ننزل من القمة إلى طبقة الجمهور من الدهماء ، وقد وردت هاتان الكلمتان في كتابات الجاحظ ، قال في البيان والتبيين : هكذا ظاهر هذه القضية، وجمهور هذه الحكومة»(٥) ثم يصف الدهماء بقوله: «فما ظنك بالسوقة والحشوة وبالدهماء والعامة»(١٦) ويورد الجاحظ كلمة دهماء قائلاً: «ولسنا نخير إلا عن دهماء الناس وجمهورهم كيف كانوا من ملوك وسوقة»(٧)، وكلمة حاشية التي جاءت بنفس المعنى ذكرها بقوله : «وفرض لسوى هؤلاء النفر من العجم من الحاشية والعوام»(^) ، وبعد الخليفة يأتى دور الولاة والقضاة والقادة ، وقد ذكر الجاحيظ هذه الأقسام وعلى رأسها الوزير الذي يكون في أعلى الرتب بعد الخليفة وله النيابة عنه في الحل والربط ، وفي زمن العباسيين اقتبسها المسلمون عن الفرس وقد عظم شأن الوزير وصارت إليه المكاتسبات لصون أسرار الخلسيفة والنظـر في ديوان الحساب ، وقد ذكـر الوزير

<sup>(</sup>١) العثمانية ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المعاش والمعاد ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الحججاب ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٦) كتاب البغال ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٦ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٨) العثمانية ص ٢١٣.

بقوله «ونحن بعد تربية الخلفاء وجيران الوزراء ولدنا في أفنية ملوكنا»(١) ، وقد ذكر الوزير من قبل الكلام عن الولاة والقضاة والقادة لأنه منصب استحدث في عصر الخلافة العباسية ، ولم تحدد سلطات الوزارة بصورة ثابتـة في أول عهدها، وقد صنف الجاحظ كتاباً في «أخلاق الوزراء» ولم يصل إلينا شئ عنه سوى إشارة عابرة في صدر رسالته (فصل ما بين العداوة والحسد) تنص على أن هذه الرسالة مسبوقة بكتاب (فضل الوعد) وهو من الكتب التي أشار إليها الجاحظ في مقدمة حيوانه «كتاب أخلاق الوزراء الذي تقدم كتاب فيضل الوعد»(٢) وقال في الوزراء : «والمكارم الباقية المأثورة مع ما تضمنته من سير الملوك والخلفاء ووزرائهم وأتباعلهم وما جرت عليه أحوالهم "(") وذكر الجاحظ الولاة وهم الذيبن يقومون مقام الخليفة في حسكومة الولايات وهسى الأعمال التابعة للمدولة العباسية وكذلك القمضاة قال الجاحظ : "وجعله متصفحاً على القضاة وعتاداً على الولاة»(١) . وجاء ذكر القادة في كتاب العثمانية أكثر من غيره من الكتب الأخرى ، فذكره الجاحظ بقوله «فأما الحشوة والطغام فإنما هم أداة للقادة وجوارح للسادة»(د) . وينتقل الجاحظ إلى من يتولى تنفيذ أحكام الولاة وهم الحجاب والكتاب ، وقد ذكرهم في كتابه فقال : «اعرف حاجبك وجليسك وكاتبك فإن الغائب يخبره عـنك كاتبك والمتوسم يعرفك بحاجبك. وقال الفضل بن يحيى أحد وزراء العباسيين : «إن حاجب الرجل عامله على عرضه وإنه لا عوض لحر من نفسه»(٦) .

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) فصل ما بين العداوة والحسد ص ١٢٠ ، ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الفتيا ص ١١٥ ط .

<sup>(</sup>٥) العثمانية ص ١٨ .

<sup>(</sup>٦) كتاب الحجاب ص ٤٠ .

وهناك نوع آخر ممن يقيمون الأحكام وهم المعدّلون ، قال عنهم الجاحظ: «ولا يرتع فيه المعدلون في رمان السوء»(١) . وذكر القهرمان في رسالته الحنين إلى الأوطان، قال : «فقال الوليد لقهرمانه أسيلم بن الأحنف»(١) وهناك القيم وهو من الذين يعتمد عليهم في تصريف أمور الدولة وأحياناً يطلق على مديري البيوت الكبيرة ، وفي مجال كلامنا على وظائف الدولة ، فالقيم ذكره الجاحظ بهذا المعنى فقال : «ولم يزل بمكانه في ديوانه قيماً لابن أبي خالد الأحول»(١).

#### ٢ - الشرطة وحفظة الأمن:

ويحدثنا الجاحظ عن صاحب المسلحة الذي كان يقوم في الفصل ما بين الباعة والمشترين ، ويروي لنا هذه الحكاية عن سلطة صاحب المسلحة ، فيقول: «وإذا امرأة قد تعلقت برجل وهي تقول: بيني وبينك صاحب المسلحة» أما الشرطة وأخبارهم فقد استرسل الجاحظ في الحديث عنهم قال: «وكان على شرطته عبد الرحمن بن طارق فقال لرجل من الشرط: «إن أقدمت على جدي الأمير ، أسقطت عنك نوبة سنة» فقد ذكر في هذا النص الشرط والشرطة ، وهي بنفس المعنى وذكر المشرطة في مسجال حديثه عن الشرطة فقال : «فكان صاحب الشرطة يخرج وهو يجمع» وقال عن الاشراط : «قال وشهدته مرة وأشراطه قيام على رأسه في السماطين» ويساعد الشرطة أو الأشراط في المحافظة على الأمن داخل السلدان والأمصار

<sup>(</sup>١) في الجد والهزل ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الحنين إلى الأوطان ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ذم أخلاق الكتاب ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٦) البرصان والعوران ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٤٢٥ وانظر كتاب البغال ص ٢٢٩ .

صاحب الحرس - وحراسه الـذي يدعون بحراس الأسواق ، وهـؤلاء كان من ضمن تعيينهم في هذه الوظيفة معرفتهم باللغة الفارسية وهي شرط أساسى للالتحاق بالحراسة ، وقد وصفهم الجاحظ في بيانه قائلاً : «ومن تمام آلة صاحب الحرس يكون زميتاً قطوباً أبيض اللحية ، أقنى ، أجنبي ، ويستكلم بالفارسية»(١) . ثم يشرح لنا الجاحظ وظيفة هؤلاء الحرس فيقول : «وعلى أنا لوحلنا بين حرس الأسواق ، وما تشتمل من حرائب الناس وبين اتخاذ الكلاب لامتنعوا من ضمان الحراسة ، ولامتنع كل محروس من إعطائهم تلك الأجرة، ولوجد اللصوص ذلك من أعظم الغنم وأجود الفرص»(٢) وفي معرض كلامنا عن الشرطة والحرس وتنفيذ الأحكام أو فرض العقوبات التي كان يقوم بها صاحب الشرطة مع مساعديه الأشراط حسب ما يدعوهم الجاحظ - ولم ينس الجاحظ أن يذكر لنا السجون وأنواعها والمساجين ممن ينفذ فيهم صاحب الشرطة أحكامه بعــد تلقيها من القضاة والحكام ، ويذكر لنا كذلك أهــل السجن وهم القوامون بأمر السجن . قال عن أنواع السجون التَّيْهُاس والمُّطْبُق والسجن وهي تعطي نفس المعنى فيقول : «فكم من ديماس قد نقبته ، وكم من مطبق قد أفضيته ، وكم من سجن قد كابدته (٣) . ويذكر الجاحظ عمل أهل السجن فيقول : «وأهل السجن يعملون منها سموماً أنفذ من سم البيش ومن ريق الأفاعي ، وذلك أنهم يدخلون الوزغ قارورة ثـم يصبون فـيها من الـزيت ما يغمرها ، ويضعونها في الشمس أربعين يوماً حتى تختلط بالـزيت وتصير شيئاً واحداً . فإن مسح السجين منه على الرغيف مسحة يسيرة فأكل منه عشرة أنفس ماتوا»(٤) من هذا النص يتبين لنا حرفة أهل السجن وما يقومون به من وسائل الإبادة والتعذيب للسجناء .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ١ ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) المخلاء ص ٥٠

<sup>(</sup>٤) الحيوان حـ ٤ ص ٢٩١ .

ولكن مع كل هذه القسوة عن أهل السجن وبشاعة ما يقترفونه بحق السجناء كانت هناك الشفاعات والمقامات التي لا يمسها أحد ، قال الجاحظ عن أهل الشفاعات في بخلائه : «فكثروا عليه وأتوه بالرقاع والشفاعات»(۱) ومن الأمور التي تتبع هذه الحلقة عن الشرطة والقائمين على السجن ، هناك من يقوم بالتجسس ، ويشير لنا عن هذا الأمر بقوله : «وقد شكا بعض الملوك تنقيب العوام عن أسرار الملوك»(۲) ويورد لنا الجاحظ كلمة تجسس صريحة فيقول «ولم نر حب الطعن على الملوك والتجسس على أخبارهم»(۲).

### ٣ - الجيش وفرقه العسكرية :

كانت كل قاعدة عسكرية تسمى جنداً ، وسلطانها يشمل رماماً واسعاً يعادل زمام الولاية الرومانية أو البيزنطية التي تقع فيها القاعدة العسكرية ، ومن هنا نرى أنه قد أطلق على هذه الولايات المتي يحكمها قائد القاعدة العسكرية : الجند فيقال جندي سابور وغيرها من القواعد الإسلامية ، فالجند على هذا الاعتبار هي الولاية العسكرية ، وكانت أكثر ما تكون على الحدود . وفي دولة بني العباس نرى جند الخلافة من جماعات مختلفة عربية وأعجمية ، وهذا حدث عظيم في تاريخ الدولة العباسية ، وقبل أن نتطرق إلى فرق الجند العباسي نستعرض الأماكن التي ترابط فيها الجيوش في ذلك العصر ، منها جند يسابور وثغور ومضايق ورباط ، وقد جاءت هذه الكلمات عند الجاحظ في أماكن متفرقة من كتبه قال ذاكراً جند يسابور : «وكان الرجل تلسعه الجرارة بعكسر مكرم أو بجند يسابور فتقتله»(٤) . وقال الجاحظ مبيناً ساكني هذه

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ٢١٩ .

القاعـدة العسكرية «ولـفظى لفظ عربـى وكان ينبغـى أن تكون لغتى لـغة أهل جندي سابور»(١) ومن هذا النص نتبين أن الخلفاء العباسيين أدخلوا العنصر الأعجمي في صفوف الجيش لتأييدهم ومؤازرتهم . ويذكر الثغور بقوله : «وأجاع الفقير وظلم الضعيف وعطل الحدود والثغور»(٢) . فالثغور هي الحدود البحرية على الإطلاق ، ويذكر لنا المضايق وهي من الأماكن التي تحرسها الجيوش ، قال في مناقب الترك : «ونحن حماة المستحلم وأبناء المضايق»(٣)، ويذكر الزباط وهو أيضاً يكون عند الثغور لمرابطة الجيش هناك ، قال يذكر نوعاً من هذه الأربطة التي تنتشر على جميع الحدود الإسلامية البحرية : «داره التي تطوع ببنائها في رباط عبادان (٤١) وكانت تسميات الفرق العسكرية حسب الأجناس فكانوا يسعبرون بالجند عن الأتراك وغيرهم من الأعساجم ، وبالحربية عن جند العرب وكلهم مشاة ثم المتطوعة ، وهم الذين يقدمون على الحرب من تلقاء أنفسهم ، ويذكر لنا الجاحظ أقسام الجيش فيقول : «إن جند الخلافة اليوم 2على خمسة أقسام : خراسانى ، وتركى ، ومىولى ، وعربى ، وبنوي $^{(6)}$ والجند المستأجرون كمانوا يدعونهم بالشاكرية وهذه التسمية وردت عند الجاحظ في مناقب التمرك فقال: «ألا ترى أن اسم الشاكرية وإن خالف في الصورة والهجاء اسم الجند فإن المعنى فيهما ليس ببعيد ، لأنهم يرجعون إلى معنى واحد وعمل واحد . والذي إليه يرجعون طاعة الخلفاء وتأييد السلطان"(٦) ومن فرق الجند عنيد الخلفاء النشابون والنفاطون والنفاضة والدراجة»(٧) وكذلك

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) في الناتبة ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) مناقب الترك ص ٩ .

<sup>(</sup>٦) مناقب الترك ص ٣٠ وانظر الحيوان جـ ٢ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>۷) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٧ .

فرقة المرابطة ، وقد ذكرهم الجاحظ بقوله : «وكان مسلم بن قتيبة يركب بغلة واحدة ومعه أربعة آلاف مرابطة»(١) .

### ٤ - رتب الجيش:

كانت رتب الجند أيام الدولة العباسية طلائع - والمفرد طليعة وقائد ، وتقييب وأمير وصاحب لواء ، وقد جاء ذكر بعض الرتب عند الجاحظ فقال عن النقباء والنقابة نحن النقباء ، وأبناء النقباء ، ونحن النجباء وأبناء النجباء ، ومنا الدعاة ، قبل أن تظهر نقابة أو تعرف نجابة "(٢) وذكر الجاحظ المير الجيش فقال : «وإن كنا طلائع فكلنا يقوم مقام أمير الجيش . نقاتل بالليل كما نقاتل بالنهار ، ونقاتل في الماء كما نقاتل على الأرض ونقاتل في القرية كما نقاتل في المحلة" وذكر الطليعة بقوله : ولا القلب ولا الجناح ولا الساق ولا الطليعة "أ وقال يذكر صاحب اللواء وإن كان لا يبارز ولا يمشي بالسيف أنه يحتاج من المعرفة بالحرب وعورتها "(٥) ومن الأشياء التي تستعمل في الحرب كشعار للجيش أو لفرقة معينة وهي الرايات والبنود والوتر والتجافيف ، قال الجاحظ في معرض كلامه عن الجيش : «ومنهم من يحمل البنود والرايات» وقال : «وكان سيرهم مع الوتر ولم يكن «ومنهم من يحمل البنود والرايات» وقال تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود مع القوس «لا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود ولا البنود ولا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود ولا البنود ولا السراويلات ولا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود ولا البنود ولا المولول ولا البنود ولا البنود ولا المولول ولا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود ولا البنود ولا المولول ولا البنود ولا البنود ولا المولول ولا المولول ولا المولول ولا البنود

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥) العثمانية ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) مناقب الترك ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٢ .

والتجافيف»(١) وذكر الطبول والسراني وهو البوق»(٢) .

# ٥ – آلات الحرب ومعداته وفنونه :

وقد ذكر الجاحظ كلمة آلات والمفرد آلمة ، وعرادة والجمع عرادات ، ورتيلة والجمع رتيلات ودبابة والجمع دبابات ، وطبرزين والجمع طبرزينات .

اما لفظة آلة وجمعها آلات فقد وردت عند الجاحظ بقوله: "ولا تعرفون من آلة الحرب" وقال آلات ، وهو يقصد بها المعنى المادي والمعنى اللغوي ، فقال موضحاً ما يريد: "واعلم أن الآداب إنما هي آلات تصلح أن تستعمل في الدين وتستعمل في الدنيا (عن شم أخذ يسرد علينا آلات الحرب قائلاً: "من آلة الحرب الرتيلة (عن وجاء بالجسمع رتيلات فقال: وآلات الحسرب كالمجانية والعرادات والرتيلات (عم استمر بذكره لآلات الحرب ، فقال الدبابات وآلة النفاط وغير ذلك مما يطول ذكره (()) ، وذكر المفرد عَوَّادة فقال: "ولا تعرفون من آلة الحسرب الرتيلة ولا العرادة (()) . وآلة أخسرى من آلات الحسرب وهي الطبرزين والجمع طبرزينات ، قال الجاحظ يصف أحد الفوارس في المعركة: "شد عليه بطبرزين كان في يده فضرب به جبهته (()) ويصف الجاحظ لنا كيفية استعمال الطبرزينات قائلاً: "الطبرزينات في الأكف والخناجر في الأوساط (())

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) كتاب القيان ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبين جـ ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) المعاش والمعاد ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) البيان والنبين جـ ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦-٧) مناقب الترك ص ٦٩ وانظر البيان والتبيين جـ ٣ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>۸) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٧ ص ١٧٩ وانظر الرسائل جـ ٢ ص ١٢٦ . والحيوان جـ ٣ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>١٠) مناقب الترك ص ٢٠ وانظر البيان والتبيين جـ ٣ ص ٩٣ .

ومن معدات الحرب وأدواته الكافركوبات والرماح بأنواعها مثل النيزك والمربوع والمخموس والخطل والرديني ، ثم يعدد لنا السيوف وأنواعها المختلفة بين طيات كتبه المتنوعة كالسيوف القلعية والسيمانية ، والسيف اللذي يدعى جفيري والفرعوني ، ومن آلات الحرب أيضاً المشاقِص والمشامِل ، وأنواع المطارق مثل الغِطِّيسات، وسوف نورد هذه الأنواع كلاً في موضعه، فقد ذكر الجاحظ الكافركوبات وهي المقرعة فقال: «والخيول السهرية والكافركوبات»(١) ويعدد لنا أنــواع الرماح قائلاً : «وللــرماح طبقات فمــنها النيــزك ومنها المربوع ومــنها المخموس ومنها التام ومنها الخطل»(٢) ونوع آخير من السرماح وهيو **الزديني** فقال: «وكأنه غصن بان وكأنه رمح رديني»(٣) ومن السيوف يذكسر لنا الجاحظ : «وأسرار السيوف القلعية وعقاقير السيوف اليمانية وعمل الفرعوني «وذكر الجفيري بقوله: «فتنكبت قوسى وتقلدت جفيري»(١) وذكر الغطيسات وهي المطارق العظيمة قائلاً: «أصبر على دق عظام المطارق والغطيسات»(٥) والمشامل وهي نوع من النصال ، ذكرها الجاحظ في حديثه عن الـسيوف والرماح قال : «من ذلك نصب السكاكين والسيوف والمشامل»(٦) ويحدثنا الجاحظ عن السفن ومعــداتها الحـربية ، ومــن هذه الســفن الحراقات التــى كانوا يحــملون فيــها المنجنيقات والنفط ليرمى بسها على الأعداء ، وقد ذكـرها الجاحظ قــائلاً : «واتخاذ الجمازات وعمل الحراقات»(٧) ومن معدات السفن الحربية الزرد والخوذات والبدرق والتروس والكلاليب والمشاقص والبنجكان . وقيد ذكر

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ٨٢ .

الجاحظ هذه الأنواع عندما تحدث عن الجيوش في مناقب الترك وغيرها وعندما تحدث عسن آلات الحرب في كتاب السيان ، فقد ذكر هذه الأنواع بقوله : «.. ولا الخوذ ولا السواعد ولا الأجراس ولا الوهق ولا الرمي بالبنجكان والزرق بالنفط والنيران»(۱) . وذكر المشاقص بقوله : «ويعج بطنه بالحراب ، وفرى أوداجه بالمشاقص»(۱) ، وجاء بلفظة الحسك قائلاً : «ولا تعرفون من آلة الحرب الرتيلة ولا العرادة ولا المجانيق ولا الدبابات ولا الخنادق ولا الحسك»(۱) وهذه اللفظة الحسك من أدوات الحرب الـتى تلقى حول المعسكر لعرقلة سير العدو .

## فنون الحرب:

نرى أن الجاحظ خص هذه الفنون بأماكن كثيرة من كتبه ، فهو يتحدث عن فنون الحرب في مناقب الترك وفي البيان والتبيين وغيرها من الكتب فكان إما مدافعاً عن العرب وإما واصفاً لفنون المعارك عند منافسيهم ، وقد وصف الجاحظ الحرب بكلمة عوان ، فقال : «عارت فجنت حرباً عواناً»(1) ثم يصف لنا المعارك وكيف تدور وطريقة المقاتلين في الحرب ، ومن الكلمات التي ذكرها بهذا الخصوص : «السلمة ، والمواجأة والمجاولة ، والمشاولة والمخارجات والمشكول» ، وقد جاءت هذه الألفاظ عند الجاحظ وأكثرها ورودا في البيان والتبيين ومناقب الترك ، قال عن لفظة السّلة ووصفها بقوله : «وقتالكم إما سلة وإما مزاحفة ، والمزاحفة على مواعد متقدمة والسلمة مسارقة وفي طريق الاستلاب والخلسة ، وذكر المواجأة بقوله : «ولنا معانقة الأبطال عند تحطيم

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) في النابتة ص ١٣٩ ظ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٨ وانظر مناقب الترك ص ٢١ .

الفصل الثاني : الألفاظ الخاصة بالحياة السياسية

القنا وانقطاع الصفاح ولنا المواجأة بالسكاكين»(١) وذكر المجاولة والمشاولة فقل فقال: «وتثقيفًا ودربة للمجاولة والمشاولة»(١) أما المُخَارِجات وهي المبارزات فقد ذكرها بقوله: «لم يصعد نهر سليمان ولا قاتل في المخرجات أحد قط يشبهه»(١) وقال يصف المقاتل: «فيلجم ذنب فرسه ويركبه مشكولاً»(١).

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٢٦ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٢٠ وانظر البيان جـ ٣ ص ٦ وكتاب البغال ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣) فخر السودان على البيضان ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) البرصان والعرجان ص ٧ .

# رابعاً: الفنات الاجتماعية والتيارات السياسية والدينية :

## ١ - العناصر المولدة والعربية في الدولة العباسية :

أصبح التعصب بين العناصر العربية وغير العربية أوضح وأقوى مما كان عليه في العصر الأموي ، وأصبح المولدون في عصر الحضارة العباسية من أظهر العناصر (۱) ، وظهرت في هذا الإطار عدة ألفاظ : سموا ابن العربي من الأمة هجينًا ، وقد ذكر الجاحظ المهجين والجمع مُجنّاء ثم التهجين والمعلهج والعسيف ، وكلها صفات للعناصر المولدة والنابتة قال : «إنك قرأت كتابي في محاجة الصرحاء للهجناء» (۱) وقال : «وكانوا مثل ذلك لا يـزوجون الهجناء» (۱) وقال : «وكانوا مثل ذلك لا يـزوجون الهجناء» وذكر هجان وجاء هنا صفة : «فعلام ذلك وهي تقول : فلان هـجان وأزهر وأبيض» (۱) ، وقال في الهجين «وذلك المنع تهجينا لطاعتك» (۱) ، والمُجنّة وهو وأبيض العيب ذكرها في بيانه : «البلادة في الرجل هجنة» أما المُعَلَّمَج وهو غير مـشوب ولا معلـهج» (۱) . ومن المـولدين أيضاً الـعسـيف والنابتة قال المعسيف والنابتة قال المعسيف والنابتة قال المحمة ، ونبتت منهم نابنة ، تزعم أن المـولى بولاية ، قد صار عـربياً (۱) . وهذه النابتة أفرد لها رسائله لأهميتها وذكر العسيف بقوله :

<sup>(</sup>١) فخر السودان على البيضان ص ٧٨ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) فخر السودان على البيضان ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٤٧ وانظر القيان ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ٤ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) مناقب الترك ص ١٠ .

<sup>(</sup>٧) الجيوان جـ ٣ ص ، ١٣ .

<sup>(</sup>٨) في النابتة ص ٢١ .

«ليس كالحليف ولا المولي والنزيل والتابع والعسيف»(١) ، وعلى ذكر المولدين نذكر العلات وأولادهن ، قال في ذكر العِلات ، وهي الأمهات لـرجل واحد ولهن أولاد كثار فأولاد العلة : هم أبناء الرجل لأمهات شتى ، قال الجاحظ يبين التنافر بينهم: «وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلاً لبعض كأن بينها من التنافر ما بين أولاد العلات»(٢) وقد كانت الأوساط السياسية وأوساط أشراف القبائـل وأوساط البدو تحتقر الموالى حتى أن الجاحظ أورد لنا في كتبه الفاظاً تــدل على أعالى القوم وحلبتهم وجاءت ألفاظه هــذه لفئة معينة من العرب المتعصبين قال : «وأن كل واحد منهما يقطع نظام المعاني ويخلط بين الأسافل والأعالى "(٣) ، وقد ذكر الجاحظ الأعالي ومفردها علية والجلة والغلصمة وجمعها غلاصم واللباب والمصاص ، وهي من صفات العرب الخلص الذين يعتزون بأصلهم ويدعون السيادة والعلو على غيرهم من الأجناس، قال يذكر العلية : «رجلاً واحداً عن يستحل الخاصة ويسسب إلى العلية ويطلب الرياسة ويخطب السيادة»(٤) وقال أيـضاً عن هذه الـطبقـة من العرب : وليست للخاصة قوة بالعامة ، ولا للعلية قوة على الأراذل»(٥) . وذكر الجِلْة وهي بنفس المعنسي قال : «وهذا سبيل كل سر يستودعه الجلة والعظماء "(١) أما المُصَاص وهم من أخلص العرب نسباً قال عنهم : «على أن ولاء الأتراك للباب قريش ولمصاص عبد مناف»(٧) ففي هذا النص ذكر المصاص واللباب وهما صفات عليا القوم من أشراف العرب ، وهناك أيضاً لفظة تدل

<sup>(</sup>١) العثمانية ص ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ١ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) كتمان السر و حفظ اللسان ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) في نفي التشبيه ص ١٠٦ ط .

<sup>(</sup>٦) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٥١ وانظر مناقب الترك ص ٨ .

<sup>(</sup>٧) مناقب الترك ص ١٣ .

على السادة والأشراف وهى العُلْصَمة والعلاصم جمعها ، قال «فكذلك يصفون الغلصمة والغلاصم» (١) وهذه اللفظة لها معنى آخر نورده في الحياة العلمية .

### ٢ - النزعات السياسية والدينية للفرق الملحدة :

نزعة تبناها الفرس وهمى الشعوبية ومما ساعد على انتشارها أنها تساند الوطنية والعصبية الدينية مع العلم بأنها نزعة سياسية أكثر منها عقيدة دينية . وقد شاركت العناصر الأجنبية في الدولة المعباسية في نزعة الشعوبية ، وأذكت جذوة هذه النزعة بكل ما أتيح لها من مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعقلية .

أما موقف الجاحظ من نزعة الشعوبية فلم يصطبع بصبغة طبقية ، فهو يستعمل الشعوبية ويقصد بهم العجم الذين يدعون إلى المساواة بين العرب والعجم عامة . فقال عن الشعوبية : اونبدأ على اسم الله تعالى بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوية وبمطاعنهم على خطباء العرب بأخذ المخصرة عند مناقلة الكلام، (٢) .

يعرض الجاحظ حجج الطرفين لا سيما حجج الشعوبية على العرب ثم يقوم بالرد عليها حجة فحجة ، ونفهم عما يعرضه الجاحظ في رده على الشعوبية أن النقد كان موجها بصورة خاصة ضد مظاهر الحضارة العربية القديمة ، لا سيما البدوية بشكلها التقليدي المعروف سواء الفكرية منها أو المادية والتي لا نكاد نجد أثرها في الحضارة الإسلامية في عصر ازدهار الحضارة العباسية . والجاحظ حين يرد الحجة بالحجة على الشعوبيين والعرب لا يتعرض إلى طبقة

<sup>(</sup>۱) البرصان والعميان ص ۳۰۱ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٢ – ١٤ .

دون أخرى وإنما همه منصب على مظاهر الحضارة عند كلا الجانبين دون التعرض إلى أفراد بعينهم .

وقد جاءت لفظة الشعوبية في أماكن لا تحصى من كتب الجاحظ المتنوعة ففي الحيوان جاءت بقول الجاحظ: "والشعوبية تهجو العرب بأكل العلهز، والغث، والغث، والدعاع، والهبيد، والمفافير، وأشباه ذلك)(۱) وفي البيان والتبيين قال: "ونبدأ على اسم الله بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوية وبمطاعهم على خطباء العرب)(۱). وذكر الشعوبية في النابتة قال: والحمية التي لا تبقى دينا إلا أفسدته ولا دنيا إلا أهلكتها "وهو ما صارت إليه العجم من مذهب الشعوبية)(۱) وذكرها في البرصان قال: "وكنية أبو المنذر وكان رئيس الشعوبية)(۱) وذكر الشعوبية في بخلائه قال: "فجمع الثقفي كل شعوبي بالبصرة حتى طلبوا إليه أخذ المال)(٥). هذه النصوص ليست إلا أمثلة قليلة على ما كتبه الجاحظ في الشعوبية، إذ أنها وردت في كل كتبه بلا استثناء ، ونرى الأعاجم يدخلون في الإسلام عقائد إلحادية ، وهذا ما نراه في نصوص ونرى الشعوبية بجانب الثنوية فالذي ينحرف مع تيار الشعوبية نراه يتهم كثيرة تأتي الشعوبية بجانب الثنوية فالذي ينحرف مع تيار الشعوبية نراه يتهم دائماً بالشنوية ، قال الجاحظ "وكان إبراهيم شعوبياً وكان يتهم بالثنوية"(۱).

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) في النائة ص ٢٠ .

ر٤) البرصان والعميان ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٦) ذم أخلاق الكتاب ص ٢٠٤ .

عَايُّكُ مِنْ وَأَصْحَابُهُ ﴾ . والزندقة هي فسي الدين لا في السياسة ، وقسد انتشرت كلمة الزندقة على الألسنة في عصر ازدهار الحضارة العباسية ولم يكن معنى الكلمة واحداً عند الناس على السواء ، فمعناها في أذهان الخاصة والعلماء غير معناها فـى أذهان العامة ، وقد بلغ في عــرف العوام أنهم كانوا يطــلقون صفة الزندقة على كل من كان في داره ديك أبيض أفرق لم يدخله شيطان ، ويحدثنا الجاحظ بقوله : «لأن العوام تقضي على من كان في داره ديسك أبيض أفرق بالزندقة»(٢) وكانوا يطلقون على المستهتسر الماجن زنديقاً ، أما الخاصة وأشباههم فمعنى الزندقة عندهم اعتناق الإسلام ظـاهرأ والتدين بدين الفرس القديم باطنآ وخاصمة مذهب مانسي أو مزدك ويؤمسنون بالنسور والظلسمة ، وبعبسارة أوضح يدينون بدين المجوس عموماً ثم يتسظاهرون بالإسلام تقية أو توسلاً إلى إضلال الناس ، وأحياناً تطلق كلمة الزندقة علمي أتباع ديانة الفرس من غير أن ينتحلوا الإسلام . وكان لفـظ زنديق يعني قسبيح المذهب والمعــتقد عند الفــرس قديمًا ، والقائل ببقاء الدهر(٣) . وقد أفرد الجاحظ صـفحات عديدة من كتابــاته يصف فيها الزندقة والتزندق والزنادقة وما يتعلمق بها من أمور كالثنوية والمانوية والمانية أو المنانية . يقول آدم مسيتز نقلاً عن المقدسي : أما من حيث العقيدة والمذهب فإن الشبيعة هم ورثة المعتزلة ، ولابد أن تسكون قلة اعتبداد المعتزلة بالأخبار المأثورة لاءم أغراض الشيعة(١) ، وذكر الجاحظ المجوس وفرقهم الدينية المتنوعة كالديصانية والمزدكية والديناورية وغيرها من الفرق المملحدة . قال الجاحظ في الزندقة ومشتقاتها : "إن محض العمى التقليد في الزندقة ، لأنها إذا رسخت

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٢ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جد ٢ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جد ١ ص ١٢٤ .

في قلب امرئ تقليداً أطالت جزاته ، واستغلق على أهل الجدل أفهامه «١١) أما لفظة تـزندق فقد جاءت عند الجاحف في قوله : "ونِحن لم نـر أحداً قط الحد ولا تزنيدق من قبل السغلط في كلام الإمامية والاختلاف فيسها»(٢) أما طائفة الزنادقة فقد جاءت كثيراً عند الجاحظ لكثرتهم في عصره قال يتساءل عن الزنادقة : "ولم كان لجميع أهل الأديان مملكة وملوك إلا الزنادقة؟ (٣) . ويصف لنا الزنادقة وكتبهم فيقول : «إن إنفاق الزنادقة على تحصيل الكتب ، كإنفاق النصارى على البيع ، ولو كانت كـتب الزنادقة كتب حكم وكتب فلسفة - لكانوا ممن قد يجوز أن يظن بهم تعظيم السبيان ، والرغبة في التبيين ولكنهم ذهبوا فيها مذهب الديانة وعلى طريق تعظيم الملة ، فإنما إنفاقهم في ذلك ، كإنفاق المجوس على بيت النار ، وكإنفاق النصاري على صلبان الذهب ، أو كإنفاق الهند على سدنة البددة»(٤) . وذكر الجاحظ الفرق الملحدة الأخرى بقوله عن الثنوي : «واستكتب الرشيد ازدانقادار على ديوان الخراج ، وكان ثنوياً»(٥) ، وذكر المانية ورئيسهم هاني قال : فكان ماني صاحب الزنادقة أكتع اليد»(١٦) ، وجاءت لفظة مانية ومانوية ومنانسية بنفس المعنى مع اختلاف الحروف قال الجاحظ : «وهــذا باب لا يخطئ فيــه إلا المانية وأصحاب الجــهات فقط»(v) وهانوية ذكره الجاحيظ قائلاً: «وطبعيت على بيان ميانوية وأعنت عيلي موت المعتصم»(^) وذكر المانية بقوله : «إن المانية تزعم أن العالم بما فيه من عشرة

<sup>(</sup>١) في ذم أخلاق الكتاب ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) العثمانية ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ١ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) في ذم أخلاق الكتاب ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٦) البرصاد والعميان ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٨) في الجد والهزل ص ٢٣٥ .

أجناس: خمسة فيها خير ونور، وخمسة فيها شر وظلمة، وكلها حاسة وحارة وأن الإنسان مركب من جميعها على قدر ما يكون في كل إنسان من رجحان أجناس الخير على أجناس الشر، ورجحان أجناس المشر على أجناس الخير»(١).

### - روساء الفرق الملحدة:

المجوس: من الفرق الدينية غير الإسلامية وفرقهم المتنوعة ورئيسهم الديني زراد شت وغيره من رؤساء الإلحاد ، جاء ذكرهم في كتب الجاحظ ، فقال عن المجوس: "فهؤلاء المجوس يرتعون في البصرة وبغداد وفارس" (٢) وذكر أكبر رؤسائهم (زادشت قائلاً: "وزعم زرادشت أن العظايا ليست من ذوات السموم وأن سام أبرص من ذوات السموم ، وأن أهرمن لما قعد ليقسم السموم كان الحظ الأوفر لكل شئ سبق إلى طلبه كالأفاعي والثعابين ، ويقول في نفس المعنى : "ويزعم زرادشت وهو مذهب المجوس أن الفارة من خلق الله ، وأن السنور من خلق الشيطان (٣) . وقال الجاحظ يصف أحد الملوك اعتنق المجوسية : وتهود ذو نواس وتمجست ملوك سبأ (١٤) .

وشئ آخر يتعلق بالمجوس وطقوسهم وهم الهر البذة والموابذة وهم قومة بيوت النار وقضاة المجوس ومشرعوهم قال الجاحظ عنهم: «وقد علمنا أن أخطب الناس الفرس وأخطب الفرس أهل فارس. وأعذبهم كلاماً وأسهلهم مخرجاً وأحسهم دلاً وأشدهم فيه تحكماً ، أهل مرو وأفصحهم بالفارسية الدرية ، وباللغة الفهلوية ، أهل قصبة الأهواز. فأما نغمة الهرابذة ، ولغة

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٠٤ وانظر الحيوان جـ٣ ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٢٩٦ - ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) التربيع والتدوير ص ٧٦ .

الموابذة فلصاحب تفسير الزمزمة»(١) هذه بعض الأمور التي تتعلق بالمجوس ومنهم أيضاً المزدكية وصاحبهم مُؤْدَك والديصانية والدنياورية ، قال الجاحظ : «ولابن المقفع أدبه وصير كتاب مزدك معدن علمه»(٢) وقال الجاحظ يتساءل عن المزدكية ومن شابهها : «ولـم كان لجميع أهل الأديان مملكة وملوك إلا الزنادقة ؟ ولم قتلهم جميع الأمم السالفة ؟ ولم قضيت بهذا وقد رأينا المزدكية والدنياورية والتفزغزية ؟(٣) . وقال عن الدَّيْصَانية وهم أيضاً فرقة مجوسية : «رعمت الديصانية أن أصل العالم إنما هو من ضياء وظلام ، وأن الحر والبرد ، واللون والـطعم والصـوت والرائحة ، إنما هـى نتائج عـلى قدر امتـزاجها ١٤٠٠ والمَقْنُع وبابك من سار في مسارهما من رؤساء الإلحاد الذين ظهروا في العصر العباسي وأصبح لهم مريدون قال الجاحظ عنهم : وكان المقنع الذي خرج بخراسان وادعـى الربوبية ، لا يدع القـناع في حال من الحالات وجـهل بادعاء الربوبية من طريق المناسخة ، فادعاها من الوجه الذي لا يختلف فيه الأحمر والأسود والمؤمن والكافر ، أن باطله مكشوف كالنهار ولا يعرف في شئ من الملل والنحل القــول بالتناسخ إلا في هذه الفرقة من الغالــية . وهذا المقنع كان قصَّاراً من أهل ممرو وكان أعمور ألكمن . فعما أدري أيهما أعجب أدعواه بأنه رب ، أو إيمان من آمن به وقاتـل دونه ؟ »(٥) . وذكر الجاحظ ألفاظ الربوبية والتناسخ في كتبه ، وفي نـص له في كتاب البـرصان والعميان يـدين كل من ادعى الربوبية بقوله: «واعلم أن في كل من ادعى الربوبية من جميع هذا الخلق في جميع الأزمنة ، فإنما ذهبوا منه إلى التناسخ الذي يتهاونون به وفساده

<sup>(</sup>۱) البيان والتميين جـ ٣ ص ١٣

<sup>(</sup>٢) في ذم أخلاق الكتاب ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) البيان جـ ٣ ص ١٠٣ – ١٠٤ .

كثير الان ، ولكن كلمة المناسخة جاءت عند الجاحظ بمعنى آخر يبين فيها بعض أحكام المواريث فقال : "فقد رأيت صنيعهم في مال المفقود - والمناسخة والوارث الضعيف (٢) وهنا يقصد المناسخة في الميراث وهو موت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم ، وهذا الأمر بعيد عن موضوعنا الرئيسي وهو الادعاء بالربوبية والمناسخة . وذكر الجاحظ الملحدين ومفردها ملحد بقوله : ولولا الكلام لم يقم لله دين ، ولم نبن من الملحدين ، وقال عن الملحد : "والملحد بدلاً من الكافر (٢) .

# ٣ - الفرق الإسلامية الدينية ونزعاتها السياسية :

نبدأ بلفظة نحلة والجمع نحل والشيع ويتشيعون ، قال الجاحظ: «وإنه إذ كان داعبة مقالة ورئيس نحلة ، وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الللله (أ) ثم كلمة شيع وهي بنفس المعنى قال : «إن قالت الشيع : إن الأمور ليس كما حكيتم (أ) وذكر يتشيعون بقوله : «إلا رواة من لا يخضل ولا يتثبت ولا يتوقف وهؤلاء كلهم يتشيعون (أ) وقد كان الخلاف بين الشيعة والفرق الاخري آنذاك خلافاً دينياً سياسياً . وكان حزب الشيعة ككل حزب ينضم إليه المخلص لمبادئه ، ومن يرى المنفعة فيه ، فتشيع قوم إيماناً بأحقية على في الحلافة وولده ، وتشيع قوم كرهوا الحكم الأموي ثم العباسي لانهم ظلموا الخلافة وولده ، وتشيع قوم كرهوا الحكم الأموي حكماً مصبوغاً منه ، وتشيع كثير من الموالي لأنهم رأوا الحكم الأموي حكماً مصبوغاً بالأرستقراطية العربية ، وتشيع قوم من الفرس خاصة لأنهم مرنوا أيام الحكم بالأرستقراطية العربية ، وتشيع قوم من الفرس خاصة لأنهم مرنوا أيام الحكم

<sup>(</sup>١) البرصان والعرجان ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) في الجد والهزل ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٤ وانظر في الجد والهزل ص ٢٤٠ والحيوان جـ ٤ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) العثمانية ص ١٣ .

<sup>(</sup>٦) كتاب البغال ص ٢٢٦ .

الفارسي على تعظيم البيت المالك وتقديسه ، وهناك قوم تشيعوا لهدف الانتقام من الإسلام ، فتظاهروا بـالغلو فيه خديعة ومكراً ومن ضـروب الغلو ، الغلو في التشيع وقد أسبغ هؤلاء المغالون على الأئمة نوعاً من التقديس ، والشيعة وفرفها وردت عمند الجاحظ في أماكن كمثيرة من كتب وخاصة كتاب العشمانية ورسائله في الإمامة ، وقد ذكر الشبيعة والشيعي والروافض فقال : وهذا خبر نقله أصحاب الأخبار مرجئهم وشيعيهم إلا الروافض»(١) وقال : «المبانية لعلى وشيعته عندهم»(٢) وقال أيضاً يبين موقف الشيعة من الفرق الأخرى : «أنت تطالبني ببغض المعتزلة للشيعة . وبما بين أهل الكوفة والبصرة»(٣) ، وأكثر الفرق الشيعية تطرفاً هي الغالية ، وهؤلاء في طقوسهم الدينية أقرب للفرس في ديانتهم منهم للمسلمين ، وخير من يوضح لنا طبيعة هذه الفرقة هو الشهرستاني في كتابه الملل والنحل قال: هؤلاء هم الذين غلوا في حق أثمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية ، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية فربما شبهوا واحداً من الأئمــة بالإله ، وربما شبهوا الإله بــالخلق . وهم على طرفــي الغلو والتقصير وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية"(١) ، ويذكر لنا الجاحظ فرق الشيعة ويبدأهم بالخالية والمنصورية والمغيرية والشيعة الإمامية والشميطية. قال عن الغالية وأنواعها: «فإن خشنام بن هند كان شيخاً من الغالبة وكان بمن إذا أراد أن يسمى أبا بكر وعمر قال : الجبت والطاغوت ، ومنكر ونكير وأف وتـف . وكسير وعويـر ، وكان لا يزال يدخـل داره حمار كساح ويضربه مائة عصا عملي أن أبا بكر وعمر في جوفه»(٥) من هذا النص نتبين عقيدة غلوهم وتطرفهم ، ومنهم أيضاً المُغَيِّرية والمنصورية، قال الجاحظ

<sup>(</sup>١) العثمانية ص ٨٢ وانظر ص ١٢٤ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) العثمانية ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للشهرستاني ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٠ وانظر البرصان ص ٧٥ .

عنهم : الوقال : لولا أن الفيلية سجية من سجايا الغالية ولم يذكر المنصورية ولا المغيرية "(١) ومن الشيعة الإمامية الشميطية ، قال الجاحظ "وقال زرارة بن أعين، مولى بني أسعد بن همام وهو رئيس الشميطية»(٢) ، ويتساءل عن شيعة الإمام وهو يقصد الشيعة الإهاهية ، فيقول : «ومتى تظل بحناحها شيعة الإمام»(٣) ويعقد الجاحظ فصلاً طويلاً في كتابه العثمانية يناقش فيه قضية اختيار الناس إمامهم وخليفتهم ، ونلاحظ أنه في هذا النفصل يمزج صفة الإمامة بصفة الخلافة ، ومن رأيه أن معنى الإمامة وتأويل الخلافة أمر تدركه الخاصة، ولا تعرفه العامة ، ذلك أن العامة مع كل ريح تهب ، وناشئة تنجم»(١) . وقال عن الإمام : «وقد أعجبني ما رأيت من شغفك بطاعة إمامك»(٥) وجاءت لفظة الإمام بعني آخر عند الجاحظ قال: فاجعل هذه الأخلاق إماماً لك ومثلاً بين عينيـك» ، وفي رسالته التـربيع والتدوير يـورد لنا الجاحظ أفكـاراً عن الإمامة بشكل أسئلة يوجهها لأحمد بن عبد الوهاب صاحب تلك الصورة الكاريكاتورية التي رسمها له الجاحف رسماً بارعاً في صدر رسالته ، ثم يبدأ بتوجيه الأسئلة له وهو يغرق في العبث به والسخرية بمذهبه فقال : «وحتى لو كنت إمام الرافضة لـقتلت في طرفه ، ولو قتلت في طرف لهلكت الأمة لأنك رجل لا عقب لك ، والإمامة اليوم لا تصلح في الأخوة ، ولـو صلحت في الأخوة كانت تصلح في ابن العم ثم إنها دنت من الأرحام بعد ذلك فصارت لا تصلح إلا في الولد ، وفي هذا القياس أنها بعد أعوام لا تصلح إلا ببقاء الإمام نفسه إلى آخر الأبد ، وهذا هو علة أصـحاب المناسخة ، وأنت رافضي ، ولم

<sup>(</sup>١) البيان جـ ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>۲) الحيواں جـ ۷ ص ۱۲۲ وأنظر البرصان والعرجان ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير .

<sup>(</sup>٤) العثمانية ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) مناقب الترك ص ٦ .

<sup>(</sup>٦) المعاش والمعاد ص ١٢٥ .

يكن هذا عندك فاهد إلى الآن من خالص التوتيا كما أهديت إليك باب التناسخ»(١) . وقد وردت كلمة **الزافضة** ومشتقاتها عند الجاحظ في رسالته في حجج النبوة وفي الكتب الـتي أثارت مسألة الإمامـة من وجهة نظر الـشيعة . ويقررها الحاجري بقوله : «وهي كتاب الإمامة على مذهب الشيعة وكتاب حكاية قــول أصناف الزيدية ، وكتــاب الرافضة»(٢) ، جاءت الروافــض والمفرد (افضى والفرقة الرافضة في أماكن متعددة من كتابات الجاحظ وعلى سبيل المثال وليس الحصر جاءت كلمة روافض بقوله «وذلك إن كان كفراً كلمه فلم يبلغ كفر نابتـة عصرنا وروافض دهرنا»<sup>(٣)</sup> . وجاءت في العثمـانية في مواضع كثيرة جداً منها «ولو لم تعرف الروافض ومن ذهب مذهبها في هذا الباطل هذه الدعوى»(٤) ، وذكرهم في رسائله قائلاً : «هذا حفظك الله حديث مصنوع ومن توليد الروافض»<sup>(ه)</sup> ، والمفرد ذكره بقـوله : «وكان السيد رافضيــاً غالياً ، وليس في ذكره شرف ولكـنه أجمع للفن»(١٦) . وقال عن الرافضة تـلك الفرقة الشيعيـة المتطرفة : "وكانت طائفـة منهم تقول إن الله لا يـرى ، لا تزيد على ذلك فإن خافت أن يظن بها التشبيه قالت يرى بلا كيف تعرياً من التجسيم والتصوير ، حتى نبتت هذه النابعة ، وتكلمت هذه الرافضة ، فثبتت له جسداً : وجعلت له صورة وحداً»(<) ففي كلامه عن الرافضة ذكر التشبيه وهي فرقة تشبه الخالق بالمخلوق.

<sup>(</sup>١) التربيع والتدوير ص ٧٣ – ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ طه الحاجري ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) في النابتة ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) العثمانية ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) كتباب البغال ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٢ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٧) رسالة في النابتة ص ١٩ وانظر الحيوان جـ ٦ ص ٦٢ .

ومن تعاليم الشيعة التقية ، تواصوا بها وعدوها مبدأ أساسياً في حياتهم وركنا من دينهم ، وهي عند الشيعة النظام السري في شئونهم ، وفسروا أعمال كثير من الأئمة على أنها تقية ، وقدجاء ذكر التقية مع الـشيعة الروافض ومع الغلاة وغيرهم من الفـرق الشيعية المتطرفة ، وقد ذكر الجاحظ الــتقية ووصفها بأنها كفر وحرام ، وفي رسالته التربيع والتدوير وفي مواضع متفرقة أخرى من كتبه فقال : «وحتى ترى أن التقية حرام وأن التقصير كفر»(١) وقال أيضاً يصف متعاطي هذه الصفة الدينية : «أظهر القوم عندك حجة وأرفعهم صوتاً وأخلقهم للتوبة أصلبهم وجهاً وأحسنهم تقية أقلهم تحرجاً»(٢) . وقال في العثمانية «وهذا حديث ما سمعت له براد إلا أهل الغــلو من الروافض ، وقد قال قوم منهم : إنما كان هذا من علي على التقية للعوام»(٣) . وقال أيضاً في الحيوان يذكر هذه التقية «قد نجـد التقية تسيغ الكفـر ، والكفر باللسان أعظم مـن القتل والقذف بالجارحة ، فإذا أجازت التقية فسى الأعظم كانت في الأصغر أجوز»(١) ، وحياة الشيعة والخوارج السياسية مظهر من مظاهر قولهم في الـتقية . وذكر الجاحظ الخوارج والمفرد خارجي ومن فرق الخوارج ، ذكر لنا الصغرى والأزرقي والجمع الأزارقة والأباضي وفـرقتهم الأباضية ، وهذه ليسـت أسماء كل الفرق لأن عدد الخوارج يقدر على أقل تقدير بنحو ثلاث عشرة فرقة ، كما صرح بهم الشهرستاني وغيره من المؤرخين ، جاءت الدولة العباسية والخوارج في أخريات أيامهم والجاحظ يشير إلى الخوارج في مقدمة كتابه الحيوان ويتكلم عن مذهبهم فيـقول : «فهلا عـبتني بـحكاية مـقالة من أبـي وجوب الإمامة ، ومـن يرى الامتناع عن طاعة الأئمة الذين زعموا أن ترك الناس سمدى بلا قيم أرد

<sup>(</sup>١) التربيع والتدوير ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) التربيع والتدوير ص ٧٤ وانظر ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) العثمانية ص ٨٤ وانظر فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٤١٣ وانظر مناقب الترك ص ١٤ .

عليهم ، وهملا بلا راع أربح لهم ، وأجدر أن يجمع لهم ذلك بين سلامة العاجـل ، وغنيمــة الآجل وأن تركهم نــشراً لا نظام لهــم ، أبعد من المـفاسد وأجمع لهم على المراشد»(١) ، وقال الجاحظ يبين مسذهب الخوارج ومن انضم إليهم مـن الأجناس المختلفة مثـل النجدي والأباضي – والصفـرى وغيرهم : «على أنا قد علمنا أن العلة التي عمت الخوارج بالنجدة استواء حالتهم في الديانة ، واعتقادهم أن القتال دين ، لأنسا حين وجدنا السجستاني والخراساني والجزري واليمامي والمغربي والعماني والأزرقي منهم والنجمدي والأباضي والصفري والمولى والمعربي والعجمي والأعرابي والعبيلد والنساء والحائك والفلاح كلهم يقاتل مع اختلاف الأنساب وتباين البلدان – علمنا أن الديانة هي التي سوت بينهم ، ووفقت بينهم في ذلك»(٢) . وجاء ذكر **الخارجي** عند الجاحظ مبيناً عقيدته فقال : «إن الخارجي موصوف عند الناس بأنه إن طلب أدرك وإن طلب فان»(٣) وقال أيضاً عن الخارجي وصفاته الدينية : "والخصال التي يصول بها الخارجي على سائر الناس صدق الـشدة عن أول وهلة ، وهي الدفعة الـتى يبلغون بمها ما أرادوا وينالون الـذي أملوا»(٤) وقال عـن الخوارج موضحاً بعض تعاليمهم الدينية : «والآي التي ذكرنا في صدق هذا الجواب كلها حجج على الخوارج في إنكارهم المنزلة بين المنزلتين»(٥) . أما باقي فرق الخوارج فقد ذكرهم في مقدمة الحيوان عندما عدد فرق الخوارج بقوله: «وقد حكينا في كتابنا قول الأباضية والصفرية ، كما حكينا قول الأزارقة والزيدية وعلى هذه الأركان الأربعة بنيت الخارجية وكل اسم سواها فإنما هو فرع ونتيجة

الحيوان جـ ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) مناقب الترك ص ٤١ وانظر البرصان والعرجان ص ٢٠٩ والحيوان جـ ٣ ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٢٧٨ .

واشتقاق منها ومحمول عليها ١١٥٠ . المعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية ، وهذه الأوصاف أطلقها عليهم الشهرستاني في كتابــه الملل والنحــل ، ومن قبله كان الجــاحظ قد وصفهــم وبين منزلتــهم بين المذاهب الدينية المختلفة قائلاً : (إنه لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم ولولا مكان المعتزلة لهملكت العوام من جميع المنحل»(٢) بهذه الصفات وصفهم وبين مكانتهم ، وكيف لا يصفهم بهذه الصفات وقد أصبح الاعتزال مذهب الدولة العباسية الرسمي ، وكان هذا في زمن المأمون بعد أن شجع الخليفة المأمون الإقبال عـلى العلم والفلـسفة وعلى الاتجاه العـقلي في العقيدة وأصبح الاعتزال مذهبا رسميا لأول مرة في تاريخ الخلافة يحميه الخليفة ويمثل اتجاهه . وكانت البصرة مهد الاعتزال وبلد المعتزلة «فالمعتزلة هم رأس المتكلمين وكانت لهم مناظرات حامية مع الرافضة والزيدية حتى أن الحاحظ صنف في ذلك كتابًا في مقالة السزيدية والرافضة ، وكان بين المسعتزلة والدهريين جدال عقلي ينثر لنا الجاحظ طرفا منه في كتبه ، فكتاب النابتة مظهر من مظاهر النشاط العقلي والديني ، وقد وردت في هذا الكتاب عبارة يحمد الله الجاحظ فيها على أن أتاح لـلمعتـزلة هذه المكانة الجديدة في الدولة : الوارجو أن يكون الله قــد أغاث المحقين وقوى ضعفهم وكثر قلــتهم حتى صار ولاة أمورنا في هذا الدهر الصعب والزمن الفاسد أشد استبصاراً في التشبيه من عليتنا وأعلم بما يلزم فيه منا وأكشف للقـناع من رؤسائنا»(٣) وقد جاءت لفظة المعتزلة عـند الجاحظ في أماكن كثيـرة جداً ، مثل كتابه خلـق القرآن وفي الرد على المشبهة ، ومن كتب الجاحظ التي قدمها ، إلى الفتح بن خاقان وظفر بعفو الدولة والخروج من المحن التي نزلت بالمعتزلة كتابه مناقب الترك» ، وهذا

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ١٢ جـ ٦ ص ٦٢ وانظر البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٤ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في النابتة ص ٢٩٩ رما بعدها .

ما يؤكده أحمد أمين في ظهر الإسلام حيث يقول : «وما أظن الجاحظ المعتزلي نجا من النكبة إلا لأنه مرن ، وقد دفع عنه الشر بمرونته وبما قدم من رسالته في إعلاء شأن الأتراك واتصاله بالفتح بن خاقان ١٠١١ ففي الحيوان قال : «وزعمت أنى قد خرجت بذلك من حد المعتزلة إلى حد الزيدية ومن حد الاعتدال في التشيع والاقتصاد فيم إلى حد السرف والإفراط فيه»(٢) وجاءت لفظة المفرد معتزلي في الحيوان قال: «وزعم إبراهيم الأنصاري المعتزلي»(٣) وذكر الدهرية قائلاً : «فأما الدهرية منهم في ذلك صنفان : فـمنهم من جحــد المسخ وأقر بالخسف والرياح والطوفان ونجعل الخسف كالزلازل»(٤) . وقال يصف الدهرية : «وكيف لم نر أمة قط دهرية وقد علمنا أنه لا يجوز أن يتنبأ دهري ؟ وكيف لم يتدهر ملك ؟ ، وكيف لم نجد قـول الدهرية إلا في الخاص والشاذ والرجل النادر ؟ »(٥) . وذكر القدرية التي كانت البؤرة الأولى لمنشأ الاعتزال، فقال في البخلاء يستهزئ بهم : لعن الله القدرية من كان يستطيع أن يصرفني عن أكل هذا الطعام ، وقد كان في اللوح المحفوظ أنى سآكله»(١) ، والمعتزلة جعلوا من خصومتهم مع الدهريين خصومة عقلية في جملتها ، وقد صور لنا الجاحظ هذه المسألة في كتابه الحيوان فقال «ثم طعن في ملك سليمان وملكة سبأ ناس من الدهرية وقالوا: زعمتم أن سليمان سأل ربه فقال: ربى هب لى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي»(٧). وهناك فرق أخرى ناهضت تلك المذاهب وشككت في معــتقداتهــا وعارضت أدلتــها . ومن الفــرق الدينيــة التي برزت فــي عصر

<sup>(</sup>١) ظهر الإسلام جد ١ ص ٢٩ وانظر شارل بيلات (الجاحظ) ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ١ ص ٧ وانظر جـ ٤ ص ٢٠٦ وانظر البخلاء ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٧٦ وانظر الحيوان جـ ٦ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٨٥

الحاضرة العباسية وكانت لها صولات مع النفرق الأخرى وهي المُشْبِعُة والجبرية ومن فروعها الجهمية والمرجئة وهمذه تدعى بالفرقة المهادنة المسالمة ومن فرقها الشمرية . المشبهة وقد كان الخصام عنيفاً بين هذه الفرقة والمعتزلة . وللجاحظ تعليل دقيق للعاطفة الدينية الظاهرة عند المشبهة في رسالته في نفي التشبيه وفي السنابتة وفي التربيع والتدوير . قال الجاحظ : «ثم يصول أحدهم على من شتمه، ويسالم من شتم ربه ، ويغضب على من شبه أباه بعبده ولا يغضب على من شبه الله بخلقه ، وينزعم أن في أحاديث المشبهة تأويلاً ومجازآ»(۱) وقال في التشبيه «حتى صار ولاة أمرنا في هذا الدهر الصعب والزمن الفاسد ، أشد استبصاراً في التشبيــه من عليتنا وأعلم بما يلزم فيه منا ، وأكشف للقناع من رؤسائنا ، وصادفوا الناس وقله انتظملوا معانى النفساد أجمع»(٢) وقال يمجد الاعتزال ويحط من قدر غيره من المذاهب قال : فالزم نفسك قسراءة كتبى ولزوم بابى وابستدئ بنفي التشبيه والقول بالبداء واستبدل بالرفض الاعتزال»(٣٠) . ثم ننتقل إلى فرقة أخرى وهي المَرْجِئَة وهي أميل إلى المسالمة مع الخلفاء على اختلاف أنــواعهم ومع المذاهب الأخرى ، وهي الطائفة التي ترجميُّ العمل عن الإيمان أي تؤخمره وترى أن الإيمان لا يضر مع معصية وخير ما يصف كلامهم عون بن عتبة بـن مسعود ، ذكره الجاحظ في بيانه فقال : «ولما رجع عن قول المرجئة إلى قول التشيعة قال :

وأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجئونـا

وقال في العثمانية يبين لنا عدم اختلاف المرجئة مع غيرهم : «وهذا خبر نقله أصحاب الأخبار مرجئهم وشيعتهم أولاً الروافض فإنهم لا يطاقون»(٥)

<sup>(</sup>١) في نفي التشبيه ص ٢٨٦ وانظر البحلاء ص ٥٠

<sup>(</sup>٢) في النابتة ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣٢٨ وانظر البرصان والعرجان ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) العثمانية ص ٨٢ .

وذكر الشمرية وهي إحدى فرق المرجئة الثوبانية فقال : اوحين بلغني أنه يخلط في الكلام ويعين الشمرية على المعتزلة . فلو أراده أبو همام وجد من ثمامة مريداً جميع مساحة الأرض الأرن . ومن الفرق الإسلامية الأخرى الجبرية وقد ذكر الجاحظ الجبرية والجبر والجهمية إحدى فرق الجبرية والحشوية وغيرها من الفرق التم لا مجال لذكرها لمكثرتها . قال الجماحظ يذكر الجبرية : «ذكرتني الطعن وكنت ناسياً قد كنت عزمت على هدمها حين بلغني أن الجبرية قد نزلتها، قال : سبحان الله تهدم مكرمة وداراً قد وقفيتها للسبيط ؟ قال : «فتعجب من ذا ؟ قد أردت أن أهدم المسجد الذي كنت قد بنيته ليزيد بن هشام حين ترك أن يبنـيه في الشـارع وبناه في الـراثع وحين بلغـني أنه يخـلط في الكــلام ويعين الشمرية على المعتزلة (٢) ويحدد لنا الجاحظ في نص آخر من رسالته ذم أخلاق الكتاب عين تاريخ ظهور هذه الفرقة قال: «ثم كتب لعمر بين الخطاب رضى الله عنه زياد بن أبيه فانعكس شر ناشئ في الإسلام ، نقصت بدعوته السنة ، وظهرت في أيام ولايته بالعراق الجبرية»(٣) أما **الجُبْر** فقد ذكره الجاحظ موضحاً أثره قال : «فصار الغالب على هذا القرن الكفر وهو «التشبيه والجبر»<sup>(١)</sup> ثم ذكر الحَشوية قائلاً: «يعجبني - جعلت فداك - منك بغض الشهرة ودبيبك في غمار الحشوية ، واستغناء بنفسك وصوناً لقدرك ومعرفة بما أعطيت وثقة بالذي أوتيت»(٥) . وقال يحدد بعض تعاليم الحشوية : «وهذا الحديث وما قبله يبطلان ما روت الحشوية من أن النظر الأول حرام والثانبي حرام، (١١) ويذكر

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) في ذم أخلاق الكتاب ص ١٨٩ وأنظر مناقب الترك ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) في النابتة ص ٢٠ وانظر الحيوان جـ ١ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) كتبا القيان ص ١٥٤ وانظر الحيوان حـ ٦ ص ٦٢ .

الجَهْمِيّة وهى من الفرق الجبرية قائلاً: الفذهبت الجهسمية ومن أنكر إيجاد الطبائع مذهباً وذهب ابن حائط ومن لف لفه من اصحاب الجهالات مذهباه (۱) وهناك فرق أخرى لا أستطيع التفصيل في ذكرها منها العثمانية والعباسية والعلوية والفضلية وغيرها ، وكيف يتسنى لي أن أذكر كل الفرق الدينية وهى تقارب على المائة أو أقل قليلاً إذ أن المعتزلة انقسموا إلى ثلاث عشرة فرقة والخوارج إلى نحو عشرين فرقة والشيعة إلى ثلاثين والمرجئة نحو السبع .

#### ٤ - المباحث الكلامية :

ومن الأمور التي تنعلق بالمذاهب والفرق الدينية المباحث الكلامية والمقالات والمسائل التي تبحث في الدين ومن ينتحل بعض النحل ، وينضم إلى هذا الباب أيضاً الأمور الدينية التي تتعلق بالفتوى والتفتيت كما يذكرها الجاحظ ، قال عن التفتيت - ومشتقاته من أحكام دينية كالقياس والإدحاض والإجماع والاستنباط . فقد ذكر التفتيت بقوله : "إن التفتيت فالرشاقة والملح وإن تنسكت بالرهبانية والإخلاص" (ث) وقد ذكر القياس : "وما لم يكن في أخلاقهم في لا نظر فيه ولا قياس عليه" . وقال : "وقسد وقفنا لكم على إدحاض حجتكم في ذلك بالقياس المصحيح" (أ) وقال يذكر حكماً آخر من الأحكام الدينية وهو الإجماع : "وكان حكمه في صعوبة فسخه وتعذر دفعه حكم الإجماع إذا لاقي محكم التزيل" وحكم اخر وهو الاستنباط ، قال الجاحظ يصفه : "ومع كل خفي من الحق حجة ظاهرة ، تستنبط لها غوامض

<sup>(</sup>١) الحيوال جد ٤ ص ٢٨٨ وانظر الحيوال ص ٩٣

<sup>(</sup>٢) التربيع والتدوير ص ٦٤

<sup>(</sup>٣) كتمان السر رحفظ اللمان س ١٥٨

<sup>(</sup>٤) فحر السودان على البيصان ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>c) دم أحلاق الكتاب ص ١٨٨ وانظر العثمانية ص ٢٧٦

البرهان وتستبين بها دقائق الصواب،(١) وقال : «ووصلوا بين المتجاور والمتوازى واستنبطوا الغامض الباطن بالظاهر البين»(٢) هذه بعض الأحكام التي كانت سائدة في عصر الحضارة العباسية وإن كانت معروفة للناس من قبل ، ولكنها ازدهرت وأخذت مكانتها في الحياة الدينية ثم هناك أمور أخرى ليست أحكاماً ولكنها لها مفعول قوي وتأثير بيِّن بالنــسبة للطوائف والملل ، فهي إما تعاليم أو صفات دينية محببة أو مكروهة ومنها : التعديل والتجوير والتعطيل ، والتورية والتأويسل والمسكة ، وقسد ذكر الجاحظ تسلك الكلسمات في كتبه إما لتسوضيح مذهب ديني وإما لذم صفة غير مستحبة دينياً . . وهكذا وقد ذكر التعديل بقوله: ﴿وَالْكُلَّامُ فِي التَّسْوِيةُ كُلُّامُ يَدْخُلُ فِي بِابِ التَّعْدِيلُ وَالتَّجْوِيرِ ۗ(٣) أما التجوير فقد ذكره الجاحظ: (وليس من استحق الكفر بالتشبيه كمن استحقه بالتجوير»(١) ثم يوضح الأمر أكثر قائلاً : «كان تجوير الـنابتي لـربه وتشبـيهه بخلقه أعظم من ذلك وأفظع، (٥) وذكر **التعطيل** بقولــه : «ونسك المتــكلم : التسرع إلى إكفار أهل المعاصى وأن يرمى الناس بالجبر أو بالتعطيل أو بالزندقة يريد أن يوهم أموراً (٦٠) . وذكر التورية قائلاً : «فطنة عند الرشق والتورية فإن فضل الفطنة ربما دل على فرط الاكتراث(٧) . وقال عن التا ويل: «أبواب الفقه والفتيــا والتأويل ، مع كثرة الروايــة المسندة، (٨) . وأمر آخــر هو المسكــة وهذه ملازمة دائمة إلى التــقية وهي من تعاليم الشيعة ، قال الجــاحظ في حديثه عن

<sup>(</sup>١) المعاش والمعاد ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) العثمانية ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) في النابتة ص ١٤ – ١٥ .

<sup>(</sup>٥) في النابتة ص ١٤ – ١٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ١ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٧) في الجد والهزل ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٨) العثمانية ص ٧٤ .

المسكة : «والحاسد العارف الذي فيه تقية ومعه مسكة وبه طعم أو حياة»(١) . وذكر المسكة أيضاً فقال : "وليس في الأرض أمة بها طرق أولـها مسكة ، ولا جبل لهم قبض وبسط إلا ولهم خط»(٢) وذكر الجاحظ المباحث والمقالات الكلامية في أثناء كلامه عن المذاهب الكلامية التي كانت تسيطر على الحياة الدينيـة في مناظرات المتكــلمين ، فقال في حــديثه الذي يتعرض لــه في وصفه للمتكلمين في شتى المجالات ، قال ذاكراً الطفرة والمداخلة والتولد والمكامنات وكلها تتعلق ببيئة المتكلمين . أما قوله عن الطفرة ففي كتاب الـفتيا قال ذاكراً هذه المسألة الكلامية التي تنسب إلى العلاف : «وليست بحمد الله من باب الطفرة والمداخلة ، ولا من باب الجوهر والعرض بل كلها في الـكتاب والسنة وجميع الأمة إليها أعظم حاجة»(٣) وقال عن الطفرة أيضاً : «وأبو الهذيل العلاف في الجزء والطفرة ، وإبراهيم بن سيار النظام في المكامنات والمجانسات"(١) وهذه المكاهنات هي مذهب كلامي يزعم أصحابه أن النار كامنة في الحجر وفي دهن السراج كما يكمن الدم في الإنسان . ثم يذكر التولد وهو مبحث كلامي وكذلك المداخلة وهي أيضاً مقالة كلامية ، قال : «كتب العرض والجوهر والطفرة والـتولد والمداخلة»(٥) ومن النـصوص التي تقـدمت نرى أن العرض والجوهر تتكرر كثيراً في كلام الجاحظ وهذا من خصائص كلام المتكلمين .

<sup>(</sup>١) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ۱ ص ۷۱ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الفتيا ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) في ذم أخلاق الكتاب ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٢٠٨

### ٥ - الفرق الدينية الأخرى (أهل الذمة)

أهل الذمة هم النصاري واليهود والسامرون والصابئة أو المجوس، فثمة اختلاف بين المؤرخين في اعتبارهم من أهل الذمة»(١) وقد تحدث الجاحظ طويلاً عن أحوال أهل الذمة في المجتمع العباسي ، وبين أيدينا مختارات من كتاب له في الرد على النصاري»(٢) ومن كتابات الجاحظ عن النصاري نتبين ما كانوا يتمتعون به من حرية لا تشويسها شائبة ، وكيف تـوثقت صلتهم بكـل طبقات المجتمع ، فيكان منهم كتاب السيلاطين وفيراشو الملوك وأطباء الأشراف والعطارون والصيارفة ، ولا تجد اليهودي إلا صباغاً أو دباغاً أو حجاماً أو قصابا أو شعاباً " ، ويبين لنا الجاحظ مدى اختلاطهم بالمسلمين إذ أنهم تسموا بأسماء المسلمين فكان منهم من تسمى بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلى الله عنه المجاحظ عن أمورهم الدينية فرئيسهم يدعي الجاثليق ، وله مواصفات معينة وفي هذا المجال ذكر الجثلقة ، والجاثليق والمطران والاستقف وهو المذي يليمه في المنزلة الديسنية ورئيس رؤسساء الأساقفة وهو البطريق والجمع بطارقة . وقد ذكر الجاحظ الجثلقة بقوله : «وكان ابن فهريز في نفسه أكثر الناس علماً وأدباً وكان حريصاً على الجثلقة»(٥) . أما الجاثليق فقد ذكره بقوله : «والعجب أن كل جاثليق لا ينكح ولا يطلب الولد وكذلك كل مطران ، وكل أسقف ا(١) ويذكر الجاحظ اسم أحد رؤساء الجاثليق واسمه طيمانو فقال: (وكان طيمانو رئيس الجاثليق قدهم بتحريم كلام عون العبادي

<sup>(</sup>١) الملل والنحل جد ١ ص ٨٤ للشهرستاني وانظر فتوح البلدان للبلاذري ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ثلاث رسائل لنفكل ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) ثلاث رسائل لنفكل ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) هامش الكامل للمبرد جـ ٢ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) الرد على النصاري ص ٢٠ وانظر البيان والتبين جـ ١ ص ١٢٤ .

عندما بلغه من اتخاذ السراري» وقد ذكر أن الجاثليق يتسامح في الأمور الدينية مع العظماء والأكابر من بني قومه فقال «على أن الجاثليق كثيراً ما يتغافل عن الرجل العظيم القدر ، الذي له من السلطان ناحية»(١) أما البطارقة وهم جمع بطريق وهو رئيس رؤساء الأساقفة ، قال الجاحظ عنه . «ومن العسر كردويه الأقطع رئيس بطارقة سندان»(٢) .

والنصارى أصناف متنوعة فمنهم اليعقوبية والملكانية والمفرد ملكانية والنسطورية والمفرد نسطوري ، قال الجاحظ في ذكر اليعقوبية والملكانية : «وهؤلاء النصارى وأشباههم الملكانية والبعقوبية»(۱) ثم ذكر الملكاني مفرد الملكانية وهم منسوبون إلى ملكا ومعناها الملك بالسريانية قال : «مقام الملكاني في الصوامع»(۱) وحدد مكان النسطوري وهو من النصارى التابعين لنسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون وتصرف بالإنجيل بحكم رأيه قال عنه «ومقام النسطوري في المطامير»(۱) والكنائس ، وحدد الجاحظ بعض الأماكن المدينية التي يمارسون فيها طقوسهم مثل البيع والمفرد بيعة والكنيسة والكنائس والدير والجمع ديورات والمطامير وهذه كلها أماكن سبادة النصارى وكذلك الصومعة والصوامع . وأهم أماكن العبادة للنصارى هي البيغ والمفرد بيعة ، ذكرها والمارة بيعة الكنائس والبيع أبداً إلا وفيسها المصابيح تنزدهر ليلاً ونهاراً (۱) أما بيعة فقد جاءت بقوله : «فعدلت معه فأدخلني في منزل يتصل

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) البرصان والعرجان ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>۳) الرد على النصاري ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٥ ص ١٢٠ وانظر الحيوان جـ ١ ص ٥٦ .

ببيعة»(۱) ثم ذكر كنيسة والجمع كنائس قال: اوقد تعرف ما في عجايز النصارى وأعمارهم من الافتتان بمصابيح كنيسة قمامة»(۱) وهذه الكنيسة هي المعروفة بالقيامة وقد رجح ياقوت في معجم البلدان تسميتها كنيسة القمامة بالضم في الأصل القمة.

ومكان آخر للتعبد وهو الدير والجمع ديورات ، هكذا جمعه الجاحظ فقال: «وكذلك كل أصحاب الصوامع من اليعقوبية والمقيمين في الديورات والبيوت من النسطورية» (٣) . وذكر الدير بقوله : «فخطبها زياد وكان في دير لها» (١) . وذكر الجاحظ المطاهير وهي أماكن تهيأ تحت الأرض وخص بها النصاري النسطورية ، فقال : «ومقام النسطوري في المطامير» (٥) ثم الصوامع ومفردها صومعة قال : «ومقام الملكاني في الصوامع (٢) وذكر الصومعة بقوله : «وليكن مخرجهن من كوفي أعلى الصومعة» (٧) .

ومن الأمور التي استعملها النصارى في عاداتهم اتخاذهم الجوقات والبراذين الشهرية والخيل العتاق وضربوا بالصوالجة وتحدقوا المديني ولبسوا الملحم والمطابقة واتخذوا الشاكرية (١) وضربوا بالنواقيس في كنائسهم (١) وكانت مقابرهم تدعي بالنواويس ، كقول الجاحظ في ترديده لهذه الكلمة في معظم

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جه ٣ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٦ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الرد على النصاري ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٤ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٣ ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>۸) الرد على النصاري ص ۱۸

<sup>(</sup>٩) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٨

كتبه: وولذلك صرنا نرى النواويس بالشامات إلى القسطنطينية (۱) وهى مقابر النصارى الذين يعتدون بتشييدها ، كما ذكر الجاحظ في تخليد المعرب لمآثرها قال : «وبنى أرد شير بيضاء اصطخر وبيضاء المدائن ، والحضر والمدن والحصون والقناطر والجسور والنواويس . قال ثم إن العرب أحبت أن تشارك العجم في البنيان وتنفرد بالشعر (۱) .

ومن أعياد النصارى عيد الفصح ، وقد ذكر الجاحظ معيباً لهم كثرة الذبائح في أيام الفصح»<sup>(٣)</sup> .

#### اليمود:

وصنف آخر من أهل الكتاب وهم اليهود وقد عدهم الجاحظ من بين صغار الناس والأنذال مع النصارى والمجوس (أ) . وتدلنا كتابات الجاحظ على أن اليهود كانوا يقومون على المهن الوضيعة في المجتمع حتى أنه لم يجد اليهودي إلا صباغاً أو دباغاً أو قصاباً أو شعاباً (أ) ، ووصف لنا الجاحظ أحوال اليهود فقال «اليهود ترى أن النظر في الفلسفة كفر ، والكلام في الدين بدعة ، وأنه مجلبة لكل شبهة ، وأنه لا علم إلا ما كان في التوراة وكتب الأنبياء ، وأن الإيمان بالمطب وتصديق المنجمين من أسباب المزندقة ، والحروج على الدهرية والخلاف على الإسلام وأهل القدوة (أ) .

<sup>(</sup>١) كتاب البغال ص ٢٩٢ وانظر الحيوان جـ ٣ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جد ١ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) هامش الكامل للمبرد جـ ٢ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) الرد على النصاري ص ١٦ .

ويحدثنا الجاحظ عن اليهود وأحوالهم بمان العامة كانت تستخف بأمرهم وتحقر من شأنهم ، ويعملل هذا بأن دين اليهود كانت تعتبره العمامة كصناعاتهم الحقيرة وأن كمفرهم أقذر الكفر إذ كانوا هم أقذر الأمم»(١) وهذا الرأي يعلله الجاحظ بأن الإسرائيلي لا يزوج إلا الإسرائيلي وكل مساحتهم مردودة فيهم ومقصورة عليهم»(١) ومن شدة سخف العامة باليمهود أنهم كانوا يمزعمون أن الفارة يهودية سحارة والأرضة يهودية أيمضاً ، ولذلك يلطخون الأجذاع بشحم الجذور»(١) وهذه الجذور من الحيوانات المحرمة على اليهود .

وهناك أمور تخص اليهود مثل رئيسهم الديني والبوق الذي ينفخون فيه لمراسيمهم الدينية ، ويعقال لرئيسهم الديني (اس الجالوت ، وكان له شيئ من السلطان عليهم وقد ذكره الجاحظ بقوله : «والمثل السائر : كأنه جاء برأس خاقان ، وبرأس جالوت ورأس فاعوس» (3) وإذا أراد أن يحرم كلام رجل منهم أمر بأن ينفخوا عليه بالشبور ، وهو شيئ مثل البوق يستعمله اليهود في مراسيمهم الدينية فقال «وسبور اليهود من قرن» (٥) . وقال الجاحظ يوضح مدى سلطة رأس الجالوت والجائليق : «وليس تحريم المكلام من الحدود القائمة في كتبهم ولكن الجائليق ورأس الجالوت ، لا يمكنهما في دار الإسلام حبس ولا ضرب ، فليس عندهما إلا أن يغرما المال . ويحرما الكلام» (١) وذكر الجاحظ كتاب اليهود الديني وهو التوراة فقال : «ولا أنتم راضون بحكم الله التوراة» (٥) هذا بعض ما يخص اليهود ، ولكن هناك أموراً دينية تتعلق

<sup>(</sup>۱) الرد على النصاري ص ۱۷ .

<sup>(</sup>۲) الرد على النصاري ص ۱۷.

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) كتاب البغال ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٧ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٤ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٤٣٢ .

بأهل المسلمة على اختلاف أنسواعهم وقد وردت ألفاظ ذكرها الجاحظ في كسبه تخص هؤلاء القوم مثل رسائلياً ، وذمياً وأسماء ملائكة كابرسارس وأبر مارس وأبردس وكارس وحريرة أهنة وتوفيل وقنويل والأشيقل وغيرهم من الملائكة ثم ذكر كلمة سدنة وكلمة حلوان ، وهذه أمور تتعلق بالكهان ، وذكر أنواعاً من الكتب الدينية مثل المهارق ، ودرسب وشلنه . وسأذكر الأماكن التي جاءت بها هذه الألفاظ .

قال الجاحظ في الرسائل يذكر كلمة رسائلياً "وكان رسائلياً فقط" ولا أدري هل يقصد بأنه صاحب رسالة أم أنه كان كاتباً للرسائل. وذكر ذمياً فقال : "ومن تمام آلة الخمار أن يكون ذمياً وجاءت في كتب الجاحظ أسماء للائكة عند الذميين مثل : "ويزعم أن الأرض أحد الأركان التي بنيت العوالم الخمسة عليها بزعمهم : "أبرسارس وأبرمارس وأبردس وكارس وحريرة أمنة وذكر أسماء ملائكة بقوله : "لئن فعل ليسلمن كما ترك الأشقيل وميخاييل وتوفيل سمل عين منويل" .

ثم يذكر الجاحظ العلا والحلوان ، ويقول : إنها رشوة الكاهن ويذكر الشعبذة بقول عن الحلا الشعبذة بقول عن الحلا الشعبذة بقول عن الحلا والحلوان جميعاً رشوة الكاهن . وقد نهى عن زبد المشركين وحلوان الكاهن (1) وقد فسر الجاحظ كلمة العلوان وهو الجدي الصغير الذي لا يصلح للنسك .

<sup>(</sup>١) ذم أخلاق الكتاب ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ١ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٦ ص ١٤٢ .

وهناك كتب دينية وردت عند الجاحظ منها المعروف ومنها الذي لم أستطع معرفته ، قال يذكر كتاب الزبور والتوراة : "نسألكم عن دين موسى وحكم التوراة وحكم صاحب الزبور" . وجاءت كلمة ههارق وهي تعني الكتب الدينية كما فسرها الجاحظ ، فقال "والمهارق ليس يراد بها الصحب والكتب ، ولا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان" وذكر كتباً مجهولة مثل درسب وفي شلنة "وأي شئ عندك في آصف وفي سفر آدم وفي جراب موسى وفي درسب وفي شلنة "ا" .

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۱ ص ۷۰ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ١ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٨٠ .

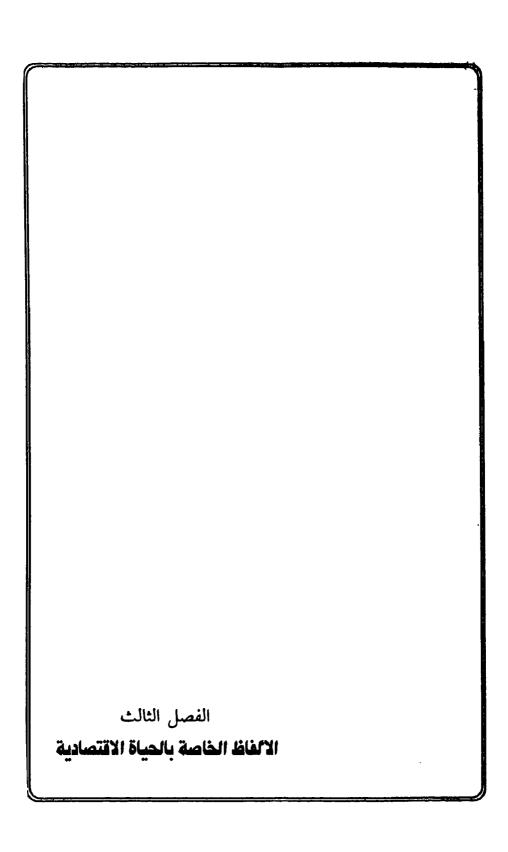

# الفصل الثالث الأعتصادية الاقتصادية

الحياة الاقتصادية في العصر العباسي كانت متعددة الفعاليات ، وقد صور لنا الجاحظ في كتاباته مجالات متنوعة للحياة الاقتصادية ، فأورد في كتبه ألفاظأ خاصة بالزراعة والتطور الزراعي في عصره وألفاظاً عن الأرض وأنواعها ومن يقوم على زراعتها ويحصل محاصيلها وطرق ريها .

وعن الفاظ الصناعة حدثنا الجاحظ طويلاً عن الألفاظ التي تتعلق بأنواع الصناع وصناعاتهم وأخلاقهم والألفاظ الخاصة بتعاملهم ، ذكرها ضمن معجمهم اللغوي ، وذكر أيضاً ألفاظ المتاجر وما يعرض بها من صناعات .

والتجارة والتجار ذكر الجاحظ ألفاظاً تتعلق بأنواع التجارات وطبقات التجار ، وذكر الألفاظ الخاصة بالأمور المالية والعقارات ، والألفاظ التي تتعلق بملاك الدور والمستأجرين ، وأيضاً ذكر ألفاظ الصيارفة والصيرفة . وعن الوحدات والمكاييل ذكر ألفاظاً تتعلق بأمورها ، وأيضاً ألفاظ العملات النقدية المتداولة في عصره ذكرها في مجال التجارة .

أما الملاحة فقد تحدث الجاحظ عن ألفاظ الملاحين ولغتهم ، وذكر ألفاظاً تتعلق بالسفن وأنواعها والمرافئ التي ترسو بها . وفي مجال الملاحة ذكر الجاحظ ألفاظاً عن طرق المواصلات البرية وألفاظاً عن الخدمات التي تؤدي عبر هذه الطرق وألفاظاً عن البريد ومن يقوم على خدمته .

إن الحياة الاقتصادية في العصر العباسـي كانت تشتمل على نواحٍ متعددة ، منها القطاع الزراعي والصناعي والـتجاري ، وما يواكب التطور الاقتصادي عن نظام مـالي ومعاملات مـصرفية . ففـي العصر الـعباسي أيام ازدهـار الحضارة

ورقيها ، نرى أن الملكيات الزراعية قـد ازدادت ، إذ أن التطور الـزراعي وما رافقه من نشوء الملكيات الزراعية الواسعة وظهور طبقة ثرية مترفة من أصحاب الأراضي ، ساعـدت على تزويد الـصناعة برؤوس الأمـوال ، وبالتالي تـوفير الحاصلات الزراعية المتنوعة التى اعتمدت عليها تلك الصناعات .

أما نهضة التجارة وما صاحبها من ارتقاء النظام المصرفي الإسلامي وكثرة العملة الذهبية والفضية ، كانت عاملاً مباشراً على تكدس رؤوس الأموال وظهور فئات ثرية احتاجت إلى المنتجات الصناعية والوسائل الترفيهية التي تعتبر من مظاهر الغنى والترف ، وهذا كله أدى إلى نسهضة صناعية ، وتوسع الطبقة العاملة وتكتلها . ثم نشوء الأسواق وتنوعها ، وجعل لها نبظام وشروط ، وكان الاهتمام كبيراً وواضحاً بالأسواق في عصر الحضارة العباسية ، وهو أمر طبيعي بالنسبة للحياة الاقتصادية وانتعاشها في ذلك الحين .

وبعد أن القينا تظرة شاملة على الحيساة الاقتصادية في العصر العباسي نرى من الواجب أن نتسبع المعتامل التي أدت إلى رقي الحياة الاقستصادية وازدهارها بين الأمم والبلدان .

# أولاً: الالفاظ الخاصة بالزراعة

تعد الزراعة وما يتبعها من أمور الري والغلال والمحاصيل الزراعية من أهم الأمور التي ساعدت على رقي الحياة الاقتصادية في العصر العباسي .

# ١ - الالفاظ الخاصة بالآراضي الزراعية :

الفاظ المجال الزراعي وما رافقه من الملكيات للأراضي الزراعية الشاسعة وظهور نظام الإقطاع وأنواع الأراضي التي تصلح للزراعة أو الأراضي البور التي لا يستفاد منها ، كل هذه الأمور ذكرها الجاحظ في كتبه ، وذكر الجاحظ الأنواع المختلفة للأراضي فقال يصف أحد الملاك : «ولا يستتري إلا كل غرة وكل أرض مشهورة بكريم التربة ، وشرف الموضع ، والغلة الكثيرة»(١) .

ويورد الجماحظ الفاظاً تتعلق بالأراضي الزراعية مثل السريف والضيعة والمروج والسرباع ويحدد الأراضي بالمشارة والردغة والأراضي السهلة مثل الصحاصح والدحل والدالية (الدهاس) . ويمذكر الأراضي التي تصلح للزراعة وهي السباخ والسباريت والجدس وغيرها من أنواع الأراضي ، كأرض الخراج وأرض العشر .

وقد قامت سياسة الدولة العربية الإسلامية ومن بعدها الدولة العباسية على مبدأ اعتبار الأراضي المفتوحة ملكاً عاماً للدولة ، على أن تبقى الأراضي بأيدي أصحابها يزرعونها ويدفعون الخراج عنها ، وسميت بأرض الخراج ، وهناك نوع آخر من الأراضي وهى أرض العشر التي أسلم عليها أهلها ، أو الأرض التي يقسمها الإمام بين الذين غنموها ، وهذه يدفع عنها أصحابها العشر ، وقد أورد الجاحظ نصاً يبين أصحاب مثل هذه الأراضي فيقول : «وأنت كاتب وأنا أمي ،

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٠٣ .

وأنت خراجيّ وأنا عشريّ (١) . ويذكر الجاحظ نصاً يبين ملاك الأراضي ، أصحاب الزُّباع والحدائق فيقول: ﴿وَفِي بِيعِ مَا ظَهْرِ مِنْ رَبَاعِهُ وَحَدَائِقُهُ وَسَائِرٍ أمواله "(٢) ثم ينتقل الجاحظ إلى أنواع أخسرى من الأراضي الزراعية فسيقول : «فإن ابن آوى لا يسنزل القفسار ، وإنما يكون حسيث يكون السريف(٣) . فكلمة الريف وأريف ترد عند الجاحظ كثيراً وها نحن نراه يصف بلداً من السلدان بكلمـة أريف قائلاً : "فإذا وقع بـبلاد أريف من بلاده ، وجنـاب أخصب من جنابه ، واستفاد غني حنّ إلى وطنه ومستقره»(<sup>())</sup> وأورد كلمة **ضيعة** وهي نوع آخر من الأرض التي تطرح المحاصيل الزراعية الوفيرة فقال: افسيعت الأنثى بعشرة دنانيسر أو أكثر ، وبيعت البيضة بـخمسة دنانير ، فيقوم الـزوج منها في الغلة مقام ضيعة ، وحتى ينهض بمؤنة العيال ، ويقضى الدين ، وتبنى من غلاته وأثمان رقابه الدور الجياد»(٥) وكلمة أخرى وهي المروج قال: «ورواض الدواب في المروج»(١٦) وقال في السضيعة : «وأتي ضيعة له يستنزه إليها ومعه خمسة رجال من خاصته»(V) . ويحدثنا الجاحفظ عن أنواع أخرى من الأراضي المزروعة مثل المُشَارة والدالية . فيقول ذاكراً «المشارة» : «فجلس على مشارة بقل ، فأقبل ينتزع الفجلة فيطوي جزرتها بعرقها، (٨) . ويذكر المشارة أيضاً فيقول : «فما كمان بقدر ما يسقى الرجل مشارة حتى قتلناهم»(٩) ، ففي هذا

<sup>(</sup>١) في الجد والهزل ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) في النابتة ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان ج ٦ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الحنين إلى الأوطان ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>۵) الحيوران ج ٣ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان ج ٤ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٩) صناعات القواد ص ٣٨٥ .

النص يحدد لنا المقدار المعين لمساحة تلك الأرض المزروعة . ويذكر **الدالية** بقوله: «كان رجل ممسرور يقوم كل يوم فيأتي دالية لـقوم ، ولا يزال يمشي مع رجال الدالية على ذلك الجذع ذاهباً وجائياً في شدة الحر والبرد»(۱) .

وهناك أنواع من الأراضي تصلح للزراعة لصفات معينة متوفرة فيها ، مثل الصححاصح والأماليس والدحل والدهاس وكلها أرض سهلة منبسطة ، وقد ذكر الجاحظ الصحاصح والأماليس بقوله : «لأن كل من كان بالصحاصح الأماليس حيث لا أمارة ولا هادي»(٢) وهذا النوع من الأراضي منبسطة لا شجر ولا نبات فيها . وذكر الجاحظ أرضاً سهلة أخرى وهي الدهاس قائلاً : «يتقلع من طين علك أو دهاس»(٢) . وذكر الدحل وهي الأرض التي تكون في أسافل الأودية قائلاً : «ولم ينجني ملك معقل وعل ، ولا مفازة سبع ، ولا قعر بحر ، ولا رأس طود ، ولا دغل ولا دحل»(١) .

ومن أنواع الأراضي التي لاتصلح للزراعة ذكر لنا الجاحظ السّباخ قائلاً:

"إنها من ورائها سباخ ومناقع مياه غليظة" (٥) ، وذكر أيضاً السّباريت وهي
الأرض القفر فقال: "والأرض السباريت: المفازة، والنهيش: السليم" (١)
ومن الأرض البور التي لم تعمر بنزرع أو غرس هي الجدس . ذكرها الجاحظ
بقوله: "والله لو ألقى إليه من الطعام بقدر ما إذا جدس نزف السحاب لوثر ما
تجافى عن رغيف" (١) .

<sup>(</sup>۱) الحيوان ج ٣ ص ٣٠.

<sup>(</sup>۲) الحيوان ج ٦ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) البرصان والعرجان ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) في الجد والهزل ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان ج ٤ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٦) البرصان والعرجان ص ٧٧ وأنظر البخلاء ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٧٢ .

لقد شهد العصر العباسي - أيام ازدهار الحضارة العباسية - الانتقال من الزراعة الضيقة إلى الزراعة السواسعة ، وظهور طبقة من كبار الملاك لهذه الأراضي الزراعية الشاسعة ، وقد استعانوا بأعداد كبيرة من الأيدي العاملة لكي تزرع هذه الأراضي ويعتني بها ، وقد كانوا من النبط والزنج وغيرهم من العمال والأجراء . وكانت الأراضي الزراعية تدر ثروات هائلة ، وقد عاش كبار الملاك في المدن الرئيسية وتركوا أراضيهم بيد الوكلاء يديرون لهم أمور أراضيهم ويبعثون إليهم بالواردات . وذكر الجاحظ الوكلاء بقوله : «وقد رأيتك حفظك الله تعالى خونت جميع الوكلاء وفجرتهم»(۱) .

أسماء مختلفة يذكرها الجاحظ في كتبه مثل الفلاحون والفاشكار والدهاقين والمفرد دهقان . ونالمس بين المزارعين نوعاً من المتخصص وشيئاً من المتنظيم فقد وجد بينهم من يسمون بالحراثين وهم الأجراء ، وقد ذكرهم الجاحظ بالأكرة والمفرد أكار ، وهم الذين يحرثون الأرض لمالكها مقابل أجر نقدي ، وقد اعتبرهم الجاحظ من فئة العمال الفقراء ، ثم الناطور الذي يحرس الزرع ، كما نجد بين الفلاحين ريثا منها الرئيس أو الشيخ . وأناب ملاك الأراضي من يتدبر محاصيل أراضيهم ويرسل لهم بوارداتها وهم الوكلاء . كل هذه الأصناف عن ينتمي للقطاع الزراعي في العصر العباسي ، ذكرهم الجاحظ في كتبه وأورد عنهم حكايات نبدأها بأحد ملاك الأراضي في البصرة وهو زبيدة بن حميد الصيرفي ، وهو رجل ثري كان يمتلك مائة ألف دينار كما ذكرها الجاحظ في بخلائه (۱) .

<sup>(</sup>١) في الوكلاء ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٣٥ .

أما الفلاحون فيذكرهم بتسمياتهم المتنوعة فيقسول: «والفلاحون يبجدون فيه أكثر المنافع»(۱) ولكن هذه اللفظة تتغير إلى لفظة الفاشكار وهي بمعنى المزارع قال: وسألت مباركاً الزنجي الفاشكار»(۱). حدد لنا في السنص نوعية هؤلاء الفلاحين من الزنج. ثم يذكر رئيسهم أو شيخ الفلاحين بقوله: «وهذا علم غامض إذا عرفه الشيخ الفلاح المجرب والفاشكار الرئيس»(۱). ونوع آخر من الألفاظ يستعملها الجاحظ للفلاحين، وخاصة نوع معين منهم وهم فلاحو العجم، فيقول: وما عندي لك إلا قال المدهقان لأسد بن عبد الله وهو على خواسان»(۱). فكلمة الدهقان والجمع دهاقين ترد كثيراً في نصوص الجاحظ. فالمدهقان وهو زعيم فلاحي العجم، فيقال الجاحظ يحدد نوعيمة هؤلاء فالمدهقين، وفرض لأشراف الأعاجم: لدهقان مهز الملك وهو فيروز بن يزد جرد، ولابن البحترخان، ولخالد وجميل ابني بصيهري دهقان الفلوجة»(۱).

وذكر الدهاقين بقوله: «والله إنى لأفضل الدهاقين حين عابوا الحسو»(١٠). ويساعد المزارعين في عملهم المزراعي فئة من الأجراء الذين يحرثون الأرض، وقد ذكرهم الجاحظ بلفظة آگار والجمع أكرة فقال: «وقد ورثته الضيعة التي لا تحتاج إلى أثارة ولا إلى سقي ولا إلى أسحال بإيفار، ولا إلى شرط، ولا تحتاج إلى أكار(١٠) وذكر نصاً يحدد فيه بعض عمل الأكار قال: «فإذا صرنا إلى

<sup>(</sup>١) الحيوان ج ٣ ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين ج ۱ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان ج ٧ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في الجد والهزل ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) العثمانية ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٦٨ وانظر الحيوان جـ ١ ص ١١٥ ، جـ ٢ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ص ١٠٠ وانظر فخر السودان على البيضان ص ٢١٢ .

أرض كلف أكاره أن يجشه في محشة له»(١) . وذكر الجاحظ اللَّكُونَ قائلاً : "قيل لما سرجويه : ما بال الأكرة وسكان البساتين»(١) .

ويحدثنا الجاحظ عن الذي يحافظ على الزرع وهو الغاطور فقال: "قد يزعمون أن بمصر دويبة يقال لها النمس يتخذها الناطور إذا اشتد خوفه من الثعابين" ويذكر الناطور في نص آخر بقوله: "فمررنا بناطور على نهر الأبلة، ونحن تعبون فجلسنا إليه. فلم يلبث أن جاءنا بطبق عليه رطب سكر وجيسران أسوده أن . هذا الناطور لفظة لها قصة حضارية ستذكر عندما نتكلم عن الاستخدام الملغوي عند الجاحظ. وعمل الناطور هو حراسة الزرع والمحاصيل، وهناك من يقوم على حراسة إيراد الأرض ككل ويتكفل بجميع أمورها المالية وهو الوكيل، وقد ذكره الجاحظ بقوله: "وقال صديق لنا: بعث رجل وكيله إلى رجل من الوجوه يقتضيه مالاً له عليه" وعمل الوكيل متنوع وليس يتعلق بالأراضي فقط بل هو يقوم بجميع المعاملات المالية وأحياناً ينزل إلى مستوى العامل الذي يدبر الشئون البيتية لسيده، فيقول المحاط بهذا الدينار الجاحظ بهذا الخصوص: "وقد يقول الرجل لـوكيله: اشتر لي بهذا الدينار المحاط بهذا الخصوص: "وقد يقول الرجل لـوكيله: اشتر لي بهذا الدينار

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣١٣ وانظر البخلاء ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٧٥ وانظر جـ ٥ ص ٢٩ .

#### ٢ - الغلال والمحاصيل الزراعية :

لقد الدهرت الزراعة وتنوعت المحاصيل الزراعية في العصر العباسي ، فكانت كل مدينة كبيرة محاطة برساتيق وقرى وبساتين مثل مدينة بغداد وما يحيط بها من أراض زراعية شاسعة يتحدث عنها المؤلفون. وعن البصرة يقول أدم ميتز يصف البصرة ونخيلها : وكان في البصرة نخيل متصل نيفاً وخمسين فرسخاً ، لا يكون الإنسان بمكان إلا وهو في نهر ونخيل أو بحيث يراهما حتى البحر ، وكانت هناك المجالس الحسنة والمناظر الأنيقة والقصور والبساتين على جوانب الأنهار ، فإذا جاء مد البحر تراجع الماء في كل نهر حتى يدخل بساتينهم وجناتهم وإذا جزر الماء عنها خلت منه البساتين والنخيل وبقيت أكثر الأنهار فارغة (۱) .

ويقول شارل بيلات عن البصرة بلد الجاحظ: البصرة وما أكثر كلام الجغرافيين عنها وما بها من بساتين النخيل ومن منزروعات ، وصفها شارل بيلات بقوله: "وأقوال الجغرافيين عن مزروعات هذه الجزيرة حيث كان يلجأ إليها الارستقراطيون العاطلون زمن الجاحظ للاستمتاع بالملذات في دور تحجبها الخضرة" وهناك وصف لمنطقة البصرة للسيدة الفرنسية ديولافوى في كتابها عن فارس تقول فيه: "ترى المساكن غاصة فجأة في القناة وتارة على العكس محاطة بضفة ضيقة ، وترى القوارب الرشيقة التي تفوق في خفتها الجندولات مشدودة أمام مساكن تعد من أجمل البيوت ("). وقد كانت القمور تشكل ثروة منطقة البصرة الرئيسية ، وذكر الجاحظ أنهم أحصوا أصناف نخل البصرة فإذا

<sup>(</sup>١) مسكويه تجارب الأمم جـ ١ ص ١٥٥ وانظر الحضارة الإسلامية آدم مينز جـ ٢ ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>۲) الجاحظ شارل بيلات ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الجاحظ شارل بيلات ص ٣٩ .

أما أنواع الغللال في العصر العباسي فهي كثيرة جداً . وقد ذكر الجاحظ الغلة وتقسيماتها كالقراضة وغـيرها وأنواعها كالقمح والعدس والماش ، ثم ذكر مكان حفظ الغلال وهي الأنبار والجمع أنابيس ، وكيف تتكدس هــذه الغلال على شكل بيــدر والجمع بيادر كل هذه الألفاظ ذكرهــا فقال : «ولا يشترى إلا كل غرة وكل أرض مشهـورة بكريم التربة ، وشرف الموضع والغــلة الكثيرة»(١) وذكر الغلة وتقسيماتها في النص التالي قائلاً: «ثم إن كانت الغلة صحاحاً دفع أكثرها مقطعة وإن كـانت أنصافاً وأرباعاً دفعها قراضة مفتــتة . ثم لا يدع مزيقاً ولا مكحلاً ولا زائفاً ٣ (٢) . ومن أشهر الغلال القمح وهو المادة الرئيسية في الغذاء اليومي ، وقال عنه الجاحظ : «وكان إذا أراد أن يذكر البر قال : القمح أو الحنطة . والحنطة لغة كوفية والقمح لغة شامية. هذا وهو يعلم أن لغة من قال بر أفصح من لغة من قال قمح أو حنطة<sup>(٣)</sup> . ومن الغلال التي يتكلم عنها الجاحظ في كتبه الحبوب الباردة وهي العدس والماش وغيرها قال: «الحبوب الباردة كالعدس والماش والشعير المنخول والقرطم»(٤) وهذه الغلال تكدس في الأنابير والمفرد أنبار على شكل بيدر والجمع بيادر ، قال الجاحظ يصف البيادر والبيدر : «وذلك أن التمر يكون مصبوباً في بيادر التمر في شق البساتين»(°) . وذكر البيدر بقوله : «ولو أن رجلاً جلس على بيـدر تمر فائق وعـلى كدس كمثرى منعوت ، وعلى مائة قنو موز موصوف لم يكن أكله على قدر استطر افه الا(٦) .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٩٥

وذكر الاتبار فقال: والباقلاء إذا عتق شيئاً في الأنبار استحال كله ذباباً ١٠٠٥ وقال ذاكراً لجمع الاتابير «وقتلناهم فجعلناهم كأنهم أنابير سرجين»(٢). وهناك محاصيل زراعية أخرى كالأقطان واللبان والحناء وغيرها من المنتجات الزراعية.

#### ٣ - الالدوات الزراعية :

من الأدوات الزراعية التي كانت شائعة في العصر العباسي والتي ذكرها الجاحظ في كتبه المسحاة والجمع مساحي والمرور والمنحاز والمناجل والمعاول و والأوكية والمعاصر والبرنبد والتبليا . فقال عن المسحاة "وكذلك أهل الكوفة ، فإنهم يسمون المسحاة بال روبال بالفارسية " وقال عن المسحاة وعملها: "فنظر إلى حديدة مسحاة مطروحة في الدار فأخذها فجعل العصا نصاباً لها ، ثم قام بجرف جميع ذلك التراب والروث وجرد الأرض بها جرداً حتى ظهر بياضها وطابت ريحها " وذكر الجاحظ جمعها وهو المساحي بقوله : "ثم من العصا نصب المساحي والمرور والقدم والفؤوس والمعاول والمناجل " كل هذه الأدوات الزراعية التي ذكرها في النص كانت مستعملة في عصره ، وكذلك المنكاز ذكره بقوله : "وإن المنحاز الغليظ ليتعبه الدق " . وذكر الأوكية وهي التي تستعمل للسقي فقال "وتعرض الجرب وأوكية الاسقية" . ويذكر المتحاصر وهي التي تستعمل لعصر التمر واستخراج الدبس منه قال : "وإنما تسلك المعاصر بين تمرة تستعمل لعصر التمر واستخراج الدبس منه قال : "وإنما تسلك المعاصر بين تمرة

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) صناعة القواد ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٤٧ ، وأنظر البخلاء ص ١٠٤ ، والحيوان جـ ٥ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٢٩٨ .

ورطبة ودبس وثجير»(١). ومن الألفاظ الشائعة بين سكان جنوب العراق مثل التبليا والبربند وهما من الأدوات الزراعية المستعملة للنخيل ، وقد ذكرهما الجاحظ وهو يصف أحد متسلقي النخلة قائلاً: «ولا يرتقي عليها إلا بالتبليا والبرنبد فكيف أرومها أنا بلا سبب»(٢) ومن أعمال الزراعة التي يقوم بها المزارع باستمرار للعناية بالأرض وردت ألفاظ عن الجاحظ مثل أثارة ، وسقى ، وأسحال ، وشرط . قال الجاحظ ذاكراً هذه الألفاظ : «وقد ورثته الضيعة التي لا تحتاج إلى أشحال بإيفار ، ولا إلى شرط»(٢) .

#### ٤ - الرى والمد والجزر:

لقد اهتم الحكام والولاة في العصر العباسي بإنشاء المشاريع الزراعية الخاصة بالري مثل حفر الأنهار وشق المقنوات . ويورد لنا الجاحظ في البيان والتبيين قائمة طويلة بأسماء الأنهار مصحوبة بنوادر ذات مغزى (أ) . وفي البخلاء يورد الجاحظ بعض العبارات يذكر فيها الزي قائلاً : «ماء المصافنة ، والمصافنة مقاسمة هذا الماء بعينه . وذلك أن الماء إذا نقص عن الري اقتسموه بالسواء» (٥) وهناك ألفاظ أخرى يوردها الجاحظ في هذا المجال مثل الصهريج والجمع صهاريج ، والمصنعة والمنجنون وآبار الزد والراعوفة والدالية والمد والمدود والجزر . والمسنيات والقناطر

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ١ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣١٤ ، جـ ٤ ص ٧ ، جـ ٣ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٢١٨ .

لقد ظلت قبضية الماء العذب قضية ملحة في العصر العباسي وخاصة في زمن المنصور ، ويورد لنا البلاذري قصة المنصور وكيف تصرف مع أهل البصرة عندما أراد أن يستخرج ضيعة بالبطيحة قال : «وما زال أهل البصرة يشفقون على مائهم أن يجتاح أو ينتقص ، فإذا أراد المنصور أن يتخذ ضيعة بالسطيحة فزعوا وثاروا وهددوا بخلع طاعته، ومن هذا نفهم ما جاء في البحلاء من إشارات إلى المبالغة في تقدير الماء العذب ، والشح به والتبدبير له(١١) ويشرح شارل بيلات مشكلة المآء في البصرة فيقول: «والخالب على ماء البصرة الملوحة، وإذا صلح هــذا الماء لسقي المزروعات فإنه غير صالــح للاستهلاك إلى حد أن تزويد المدينة بالماء العذب قد خلق مشكلة نجد صداها في الكتب التي ورد فيها ذكر البصرة وبخاصة كتاب البخلاء للجاحظ (٢) . وكما ذكر شارل بيلات عن الجاحظ ومشكلة الماء العذب يقول الحاجري بهذا الخصوص: إن قصة ابن أبي كريمــة هذه ، وقصة شيوخ المسجديين الذي كان يــحتال الحيل في تدبير الماء العذب وغيرها في كتب البخلاء ، تشير إلى أن البصرة كانت تعانى حالة خاصة من أجل ماء الشرب<sup>(r)</sup> . أما الجاحظ فيورد لنا هـذه المشكلة التي يعانيها سكان البصرة قاطبة على لـسان أحد بخلائه وهو يتندر به قائلاً : «فقال شيخ منهم : ماء بئرنا - كما قد عملمتم - مالح أجاج ، لا يقربه الحمار ولا تسيغه الإبل وتموت عليه السنخل ، والنهر منا بعيد وقد تكلف العذب علينا مؤونة . فكنا نمزج منه للحمار فاعتل منه وانتفض علينا من أجله ، فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب صرفاً . وكنت أنا والنعجة كثيراً ما نغتسل بالعذب مخافة أن يعتري جلودنا منه مثل ما اعترى جوف الحمار . فكان ذلك الماء العذب الصافي يذهب باطلاً . ثم انفتح لى فيه باب من الإصلاح ، فعمدت إلى ذلك

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان البلاذري ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ شارل بيلات ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء الحاجري ص ٢٨٣.

المتوضاً، فجعلت في ناحية منه حفرة وصهرجتها وملستها حستى صارت كأنها صخرة منقورة ، وصوبت إليها المسيل فنحن الآن إذا اغستسلنا صار المساء إليها صافياً لم يخالطه شئ (۱) .

ومن النص السابق نرى ما يعانيه هذا البخيل من مشكلة الماء . والصهاريج هى الحفر التي يبنيها الناس ليجتمع فيها ماء المطر ، وقد ذكر الجاحظ الصهريج بقوله : «قال أمرت بصهريج لي في بستان عليه نخل مطل أن يملاً»(٢) . وجمع الصهريج صهاريج أوردها الجاحظ في حديثه عن أم الحسام فقال : «فذهبت بأم الحسام العربة وابنتها - وهى زوجتي - فلما نظرت أم الحسام إلى الصهريج قعدت عليه وأرسلت رجليها في الماء ، فقلت لها : ألا تطوفين معنا على هذا النخل لنجني ما طاب من ثمره ؟ فقالت : ها هنا أعجب إلى فدرنا ساعة وتركناها، ثم انصرفنا وهى تخضخض رجليها في الماء وتحرك شفتيها، فقلت : يا أم الحسام لا أحسبك إلا وقد قلت شعراً : قالت أجل ثم أنشدتني :

أحب إلينا من صهاريج ملئت للعب فلم تلمح لدي ملاعبه (٦)

وهناك نوع آخر من خزانات المياه وهو المُصْنُعة ، وقد ذكرها الجاحظ بقوله: «وكان في الحصن مصنعة عليها قبة من طلق»(٤) . ومن الأدوات التي تستعمل في السقي والري المنجنون وهو آلة تشبه الناعورة ذكرها الجاحظ فقال: «فكأنه منجنون غرف من البحر وصب في جدول يفيض إلى ذلك النهر»(٥) وكان لكثير من البصريين آبار يرشح إليها الماء المالح ملحه ، كما ذكر

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحنين إلى الأوطان ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الحنين إلى الأوطان ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٤) فخر السودان على البيضان ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ٣٩ .

الجاحظ فسى بخلائه عن الآبار ودورها في توفير المياه مثل **آبار الزدو** والدالية فقال : «وكسرت كل حوزة حفر فيها آبار الزدو»(١) . وذكر الدالية بقوله : اكان رجل ممسرور يقوم كل يوم فسيأتي داليـة لقوم ، ولا يزال يمشمى مع رجال الدالية على ذلك الجذع ذاهبًا وجائياً في شدة الحر والبرد"(٢). والدالية هي الخشبة التي تشبت برأس الدلو على رأس البئر المذي يستقى بها . وهناك الراعَولة التي تتعلق بالسقى ، فـقال الجاحظ : «ووضع تحت راعوفة البئر أم لا ؟ ٣'١١ وهناك فئة من الشيعة تدعى بأصحاب الركايا وهم الذين يعملون على الآبار ثم المسنيّات التي تعمل على الأنهر للتحكم بستوزيع المياه وتنظم عسملية الري ، وهي سدة تعسرض في الوادي لمنع الماء من الجريان لحسين الحاجة إليه . وقد ذكر الجاحظ هذه المسنيات بقوله : «وقــلنا لكم : دعونا نصنع هذه الجسور صنعة لا تنتقض أبدأ فأبيتم . وقلنا لكم : ما ترجون من هذه المسنيات التي تهدمها المدود وتخربها المرادي ؟»(١) . وقال مورداً المسنيات : والكلب الخشبة التي تمنع الحائط من السقوط وتشخص في القناطر والمسنيات، (٥٠) . وبعد أن ذكرنا المسنيات نأتى إلى مشكلة اله والجمع مدود والجزر ، وهذه مشكلة تعانى منها مدينة البصرة ونجد صداها في كـتب الجاحظ وخاصة كتابه البخلاء فقال : «ويكون الزائر من أهل البصرة عند الأبلة مقيماً مطمئناً ، فإذا جاء المد قالوا: «ما رأينا مدأ قط ارتفع ارتفاعه ، وما أطيب السير في المد ، والسير في المد إلى البصرة أطيب من السير في الجزر إلى الأبلة»(١٦) . ومشكلة المد والجزر مهمة

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٨٣.

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٣ ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٢ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٢٥ .

بالنسبة للمسلاحة ، وسنذكر هذا في حينه ، وهذه المسألة شمعلت الجاحظ حتى أنه أوردها في أحماجيه التي جاءت في التسربيع والتدوير فقال : «فمان احتجوا عليك بالمد والجزر احتججت عليهم بالعلم والحلم»(۱) .

(١) التربيع والتدوير ص ٦٤ .

# ثانياً: الألفاظ الخاصة بالصناعة :

كان لنهضة التجارة في العصر العباسي أثر كبير في تجهيز الصناعة برؤوس الأموال اللازمة للإنتاج ، بالإضافة إلى وجود طبقة ثرية في المجتمع العباسي ساعدت على ازدياد الطبقة العاملة والنهضة الصناعية ، فصناعة الجوهر مثلاً لا تنهض إلا إذا توفرت فئة اجتماعية ذات قدرات مالية على شراء مثل هذه المصنوعات الثمينة . والرزاعة أيضاً أدت دوراً مهماً في نمو الصناعة إذ أنها قدمت للمشاريع الصناعية رأس المال ، فأصحاب الأملاك الذين يعيشون عيشة ترف تنطلب جميع المنتجات الصناعية ، كما أن المواد الخام للصناعات اعتمدت بالدرجة الأولى على الحاصلات الزراعية .

#### ١ - الصناعة والصناع :

جذبت المدن العباسية الكثير من الأيدي العاملة ، فانتقل حذاق أهل الصناعات من مختلف الأقاليم إلى بغداد والبصرة والأبلة وغيرها من المدن العراقية في ذلك العصر العباسي ، فقد كان الصناع في الأبلة يشتغلون بصناعة ثياب الكتان الرفيعة وصناعة القصب الميساني والحرير ، وفي ميسان يصنعون الأنماط والوسائد وفي الأهواز الديباج والخز ويصنع في تلك المدن العباسية الزنجفر والساج والبلور وعقيق اليمن (١) .

وكما يروي المؤرخون أن المنصور عندما أراد بناء مدينته المدورة جمع الصناع من أقاليم مختلفة (٢) وهذا مما كان له أبعد الأثر في ازدهار الصناعة نتيجة الاحتكاك وتبادل المعرفة . إن تعدد الصنائع وتنوعها في المجتمع العباسي يعني التخصص في الصناعة والاهتمام بحودتها . وقد أورد الجاحظ كلمة صناعة

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ١٣٨ وانظر مروج الذهب للمسعودي جـ ٤ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٣٩٢ .

والجمع صناعات فقال: «والخرط والنجر والتصاوير والصناعات الكثيرة العجيبة»(١). وذكر كلمة صناعات في الحيوان أيضاً، فقال: «أهل الصين والتبت حذاق الصناعات»(١) وذكر لفظة الصناعة بقوله: «ليست هناك علة إلا الصناعة»(١).

إن كتب الجاحظ قدمت لنا حقائق طريفة وقيمة عن الصناع وصناعاتهم وعاداتهم ورسومهم وحالتهم الاجتماعية وأزياءهم وألفاظهم الخاصة بهم دون غيرهم ، فالكلمات التي يستعمولنها مأخوذة من الحرفة أو المهنة التي يزاولونها. والجاحظ يصدر حكمه على المهن المختلفة وعلى التخصص بأنواعه بعقلية متأثرة بعوامل المجتمع الذي يرى رأياً معنيا في مختلف الصناعات التي ترتبط بالأسواق التجارية كالصاغة وأصحاب الحملانات ، وقد ذكرهم الجاحظ بقوله: هولو أن إنساناً مزج بين الفضة والذهب وسبكهما سبيكة واحدة ، ثم أراد أن يعزل أحدهما عن صاحبه لم يمكنه ذلك بالقرض والدق . وسبيل التفريق بينهما قريبة سهلة عند الصاغة وأرباب الحملانات (١٠) . ومن الشخصيات البارزة في صناعة الكيمياء والتي تتصل بأذهان السعامة في المجتمع العباسي شخصية قارون طني يصفونها بالثراء الفاحش ، وذلك عن طريق صناعة الكيسمياء . وقد جاء ذكره على لسان خالويسه المكدي مدعياً بأنه استطاع أن يحصل عملى نفس علمه ومعرفته في الصنعة (٥).

<sup>(</sup>١) فخر السودان على اليضان ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) البلدان ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٥٣ وانظر الحيوان جـ ٥ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٤٨ .

#### ٢ - اخلاق الصناع والفاظهم:

ويحدثنا الجاحظ عن الصناع وما لهم من طباع وأخلاق وألفاظ خاصة بكل صنف من الحرفيـين والصناع ، والصنف في الـلغة هو الطائفـة من كل شي ، ولكل حزب من الأشياء صنف(١) . وقد استخدم الجاحظ كلمة صنف للتعبير عن أهل الحرف فيذكسر أصناف الأساكفة ، والصفارين ، والسدباغين ، والحاكة والغزالين وغيرهم من أصحاب الصناعات المختلفة ، ويذكر أن أهل كل صنف يجتمعون أحياناً عند عريفهم للمسامرة(٢) ولكل صنف شيخ مثل شيخ الملاحين (٢) . ويرى الجاحظ أن أصحاب كل صناعة اتسموا بأخلاق معينة أولهم كآخرهم وكهولهم كشبابهم ، وكانـوا في كل دهر وفي كل بلد على مثال واحد وعلى جهة واحدة(١٠) . ووصف الحاكة ومعلمي الصبيان والغزالين بالحمق ويقول أيضــاً : "وكما أن أصحاب الخلقان والـــــماكين والنخاســين والحاكة في كل بلد من كل جـنس شرار خلق الله في المبايـعة والمعاملة، (٥) . ويوضح لنا الجاحظ الكلمات التي تستعمل عند كل صنف من الحرفيين عندما سأل عدداً من ذوي المهن والحرف عن الحرب مع الروم ، وكيف كان القتال فأجابه الطبيب : «لقيناهم في مقدار صحن البيمارستان» ويقول الفلاح: «لقيناهم في مقدار جريبين من الأرض، أما سائس الخيول فيقول: «ليقانهم في مقدار صحن الأصطبل، والخياط يلقاهم في مقدار سوق الخلقان، وصاحب الحمام يقول : «لقيسناهم في ممثل بيت الاتبار». ومعملم الصبيان يصف المعركة بقوله: القيناهم في مقدار صحن الكَتَّاب، أما الكناس فيجيب قائلاً: لقيناهم في

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٦٩ وانظر مناقب الترك ص ٥٢ .

مقدار سطح الإيوان ، فما كان إلا بقدر ما يكنس الرجل زنبيلاً حتى تركناهم في أضيق من حجر المخرج (۱) . ويؤكد الجاحظ تعصب أهل كل صناعة ضد غيرهم وتعاطف أهلها على نظرائهم (۲) . ومن المصطلحات التي تستخدم في ذلك العصر للدلالة على الصناعات كلمة الحرفة وكلمة الكال ، وهذه الكلمة الاخيرة هي كلمة فارسية وتعني الشغل أو العمل أو الحرفة ، واشتق من كلمة كار ألفاظ المكاري والكراء وكري ، وهذه وردت عند الجاحظ في أماكن متفرقة من كتبه ، قال في الحيوان : «بكم تكري ثورك هذا ؟ »(۱) . وفي البخلاء ذكر الكراء قائلاً : «نزوج له الكراء ونقضي له الحوائج (١) . والمكاري سأله في رسائله قائلاً : «فلما طال ذلك على سألت الجمال أو المكاري فقلست ويلك (١) .

#### ٣ - طبقات الصناع وتخصصاتهم:

يصور لنا الجاحظ أصحاب المهن التي تجلب الثراء والمال مثل الصاغة والصيارفة يصنفهم في قمة السلم الاجتماعي ، ويذكر الجاحظ هؤلاء الصناع فيقول : ألا ترون أن الأموال كثيراً ما تكون عند الكتاب وعند أصحاب الجوهر وعند أصحاب السوشى والأنماط وعند الصيارفة والحناطين وعند البحريين والجعلاب أبداً والبيازرة أيسر من يبتاع منهم (٦) . ولكن هناك صناع وأصحاب حرف في الدرك الأسفل من المجتمع وهؤلاء هم الحمالون والمفرد

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨١-٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ثلاث رسائل لفنكل من ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحيوان جد ٣ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) كتاب البغال ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٤ ص ٤٣٤ - ٤٣٥ .

حمال ، ذكرهم الجاحظ بقوله : "ولولا أن الحمالين قد جعلوا أفواههم بدل البد الثالثة ، لقد كان ذلك ممتنعاً حتى يستعينوا بيد إنسان "() وذكر الحمال بقوله : "فلما قربنا من الفرضة صحت : يا حمال "() ومنهم الكساحين وهو ومفردهم كساح ، وقد ذكرهم الجاحظ فقال : "ونظر يوماً إلى الكساحين وهو معنا جالس في رجال قريش وهم يخرجون ما في بالوعته "() وذكر كساحاً بقوله : "وكان لا يسزال يدخل داره حمار كساح ويضربه مائة عصا "() . وذكر الطوافين فقال : وما رأيت أصح أبداناً من الحمالين والسطوافين "() . ولا والنفاطون ذكرهم الجاحظ وهم من الدرك الأسفل لأصناف المهن في العصر العباسي فقال عنهم يصف عملهم : "لأن الطلق لو أوقد عليه ألف عام لم يسخن . وبه يتطلى النفاطون إذا أرادوا الدخول في النار "() .

ونجد في الحرفة الواحدة تخصصات فرعية متنوعة ورتباً مختلفة ، فيصف لنا الجاحظ طبقات الصناع الذين يشتغلون في صناعة السيف وصقله ، وهم الذين يدعون بالصياقلة ومفردهم صيقل . وقبل أن أذكر أصنافهم أورد النصوص التي ذكرتهم ، قال الجاحظ عن الصياقلة : «فسألت بعض الصياقلة فقال : نعم هذا بين معروف إذا أخرجنا الحديدة من الكير في يوم شمال»(»). فنرى الجاحظ قد ذكر الصياقلة والكير ويذكر لفظة صيقل قائلاً : «ويزعمون أن الصاعقة تسقط في حانوت الصيقل فتذيب السيوف»(٨) . أما تخصصات من

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) فخر السودان على البيضان ص ٢٠٠ وانظر الحيوان جـ ٦ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٤ ص ٣١٦ .

يشتغلون بصناعة السيوف فقد ذكرها مفصلاً وعمل كل منهم فقال: إن السيف الذي يتقلده أو يضرب به ضارب قد مر على أيد كثيرة ، وعلى طبقات من الصناع ، كل واحد منهم لا يعمل عمل صاحبه ، ولا يحسنه ولا يدعيه ولا يتكلفه ، لأن الذي يعذيب حديد السيف ويميعه ويصنعه ويهذبه غير الذي يمده ويمطله ، والذي يمده ويمطله غير الذي يطبعه ، ويسوي متنه ويهنيم خشبته ، والذي يطبعه ويسوي متنه غير الذي يسقيه ويرهفه غير الذي يركب قبيعته ويستوثق من سيلانه ، والذي يعمل مسامير السيلان وشاربي القبيعة ونصل السيف غير الذي ينحت غمده ، والذي يدبغ جلده غير الذي يحليه ، ويركب نعله غير الذي يدخر حمائله، (۱)

ونكاد نجد الاحتصاصات المتنوعة في كل حرفة ومهنة ، فالخياطون كانوا ذوي اختصاصات متنوعة فهم ، الإفاؤن ، والقصارون ، والدقاقون ، وصناع الفلانس ، والمحلّز أو الرقام . والنجازون أصناف فهناك نجار الأقفال ونجار الرزات ومن يحسن عمله ويحذقه ، يقول عنه الجاحظ : «ولا يحسنه من مائة نجار نجار واحد» أ . وقد يذكر بالحذق في نجارة السقوف والقباب ، وهو لا يكمل لتعليق باب على تمام الأحكام، ويستمر الجاحظ في حديثه وحواره مع النجار المتخصص بتعليق الأبواب فقط فيطلب منه أن يثقب له موضعاً لحلقة تعلق بوجه الباب من أجل الطرق : قلت له : أكره أن أحبسك إلى أن يذهب الغلام إلى السوق ويرجع ولكن اثقب لي موضعها» . وبعد أن ينتهي النجار من ثقبه للباب يخاطب الجاحظ قائلاً : «قد جودت الثقب ولكن انظر أي نجار من ثقبه للباب يخاطب الجاحظ قائلاً : «قد جودت الثقب ولكن انظر أي نجار يدق فيه الرزة ، فإنه إن أخطأ بضربة واحدة شق الباب فعلمت أنه يفهم

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٧١ - ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٦ .

الفصل الثالث: الالفاظ الخاصة بالحياة الاقتصادية

صناعته فهماً تاماً»(١) .

أما أزياء الصناع والحرفيين فيذكرها الجاحظ في وصف الأحدهم: «ثم عاد فإذا في يده سكين وساطور وعليه قميص العمل» (١) ، ووصف لنا ابن الجوزي أحد سقائي بغداد بقوله: «رجل متزى بمنديل دبيقى ، بيده كيزان خزف» (٣) . ويصف المسعودي ملابس المصناع وأصحاب الحرف بأنه كان لكمل ذي حرفة ملابس خاصة بهم فقد كان للطباخين ثياب خاصة بهم» (١) .

#### ٤ - متاجر الصناع :

ويحدثنا الجاحظ عن البياعات ومن يعرضها في الأسواق ويسمهم الباعة ، ومحلات السبيع وهى الحوانيت والكرابج تعرض مختلف المنتجات المحلية والبضائع المختلفة التي يدعوها الجاحظ بالمتاجر فيقول واصفاً هذه الكلمة : «ويزعم البحريون أن طائرين يكونان ببلاد السفالة ، أحدهما يظهر قبل قدوم السفن إليهم ، وقبل أن يمكن البحر من نفسه ، لخروجهم إلى متاجرهم» وذكر البياعات فقال : «وفي تمييز الصناع وفي تخير البياعات» (١) وذكر الباعة فقال : «وفي تمييز الصناع وفي تخير البياعات البيع وهي المحانية والعجائز ، ثم يذكر لنا أماكن البيع وهي الحوانيت المغلة هذا أماكن البيع وهي الحوانيت المغلة هذا» (٨) والمفرد حانوت ذكره المحانية والكرابج قائلاً : وتبتاع الحوانيت المغلة هذا» (٨) والمفرد حانوت ذكره .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) احيوان جـ - ص ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٣) مناقب بغداد ابن الجوري ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب للمسعودي جـ ٣ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٦) في الجد والهزل ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جه ٤ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٣ ص ٢١٢ .

بقوله: «كان للغزال قطعة أرض قدام حانوتي»(١) . وذكر الكرابج فقال: «فحين صار المال في أيديهما قصد البعض الكرابج فابتاعا من الطعام ما اشتهيا»(١) .

والأسواق والحوانيت في العمصر العباسي تعطينا صورة وإن كانت تقريبية عن أعداد المطبقة العماملة في تلك الأسواق والحوانيت التمي كان يعمل فميها الصناع والحرفيون .

ويصف أبو حيان التوحيدي أهل المتاجر وكيف يتعاملون مع المسترين فيقول: إن أحدهم لا يهتم بالصديق، يغش بسهولة ويسر حتى ولو كان ذلك على حساب دينه، يمدح الأشياء التي يبيعها مدحاً مسرفاً من أجل الربح ويذم نفس المشئ إذا اشتراه من أحد، قوي الأيمان على الكذب يحاول أن يغش بالوزن ما استطاع وقد نسى أهل السوق المعروف، وجعلوا من المنكر عرفاً ساروا عليه، وقد عدوا أعمالهم هذه حذقاً في المهنة وخبرة في الكسب وعلماً بالتجارة وتقدماً في الصناعة

هذا وقد لعبت الأسواق في العصر العباسي دوراً كبيراً في حياة الدولة العباسية ، اقتصادياً واجتماعياً بل وسياسياً في بعض الأحيان ، وذلك بفضل التقدم الحضاري الذي أصاب المجتمع العباسي فأثر على ازدهار الحياة الاقتصادية ومن ثم ازدهار الحضارة العباسية (٢) .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) الامتاع والمؤانسة التوحيدي جـ ٣ ص ٦١ - ٦٢ .

# ثالثاً: الالفاظ الخاصة بالتجارة :

التجارة والمعاملات النقدية :

كان نمو التجارة في العصر العباسي يرجع إلى عدة عوامل منها: التقدم الحضاري الذي أصاب المجتمع العباسي ، ومظاهر البذخ والترف التي كانت فيه واتساع نطاق الدولة واستقرارها وتقدم طرق المواصلات البرية والبحرية فيها، ونرى آدم ميتز يفسر ظاهرة انتعاش التجارة في العصر العباسي إلى التحول الذي أصاب المجتمع الإسلامي خلال القرن الثاني الهجري بحيث صارت التجارة من أهم أركان الحياة الاقتصادية ، واحتلت المكان الأول في التجارة بين البلدان العالمية أ. إن تكدس الأموال في الدولة الإسلامية في العصر العباسي كان له أثر عظيم على نشاط الحركة التجارية ، وقد تم تكديس النقود بفضل سيطرة المسلمين على البلاد التي تجمع فيها الذهب وكثرة الواردات السنوية ، حتى أصبح بنو العباس خزنة ثروات لولايات كثيرة ، وتعتبر قوائم الجباية للدولة العباسية مثلاً واضحاً على مقدار ما تدفق من أموال إلى أيدي العباسين (٢).

#### ١ - التجارة والتجار :

ولقد توفرت لطبقة التجار وظيفة اجتماعية مرموقة وضرورية في عصر الحضارة العباسية ، بعد أن أصاب الترف حياة بعض الطوائف ، وقد هيأ هذا الترف لنشوء طائفة التجار الذي كانوا يقومون على مطالب هذا السترف وأدواته ، وكل المطالب الأساسية للحياة المترفة ، ويظهر أن هذه الوظيفة في وقت من الأوقات كانت مستهجنة من بعض فئات المجتمع العباسي من مثل الكتاب والعاملين في خدمة الخلفاء والولاة والوزراء ، ويدلنا على ذلك صيغ

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية - آدم ميتز جد ٣ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب الجهشياري ص ٢٨١-٢٨٢ تحقيق مصطفى السقا .

الجاحظ في رسالته مدح التجار وذم عمل السلطان (۱) . نرى الجاحظ في هذه الرسالة يدافع عن وظيفة التجار وما تضفيه على أصحابها من مركز اجتماعي ، وقد وردت عند الجاحظ الفاظ كثيرة تخص التجارة وما يتبعها من نظام مالي فعلي ، ذكر التجارة قال : الرفاجة : التجارة : والتشمير (۲) وكذلك اقتصاد واحتكار ثم ضريبة ومكس وغلاء وجائحة . قال عن الاقتصاد على لسان الكندي أحد بخلائه : «وزعمتم أنما سمينا البخل إصلاحاً والشح اقتصاداً (۱) وذكر الاحتكار بقوله : «وزعمتم أنما سمينا البخل إصلاحاً والشح اقتصاداً (۱) وذكر الاحتكار بالم في أيديهم وطلب ما عند غيرهم (۱) . ويذكر المضريبة والمكس مبينا الوجوه التي تستوجب لكل منهما فقال : «فإن ملوك العرب تأخذ من التجار البر والبحر ، وفي أسواقهم المكس ، وهو ضريبة كانت تؤخذ منهم وكانوا يظلمونهم في ذلك (۱) وقال موضحاً الضريبة : «وعلى أنه إن أتاه الله بالأرباح في تجارته ، والنفاق في صناعته ، لم ير أن يزيد قيراطاً في ضريبته ، ولا أن يعجل فلساً قبل وقته (۱) .

وقال في **الجائمة** : (إن اجتاحت جائحة أو نابت نائبة بقيت حيران (<sup>(۷)</sup> وقال ذاكراً **الغلاء** : (لا يهتم بغلاء الدقيق ولا عوز السويق (<sup>(۸)</sup> .

وعن الثروة والمال وما لـعبا من دور في حياة الأفراد في المجتمع العباسي

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ للساسي ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) البرصان والعرجان ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) مناقب الترك ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٦ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٧) المعاش والمعاد ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٨) كتاب القيان ص ١٧٨ .

تقول صاحبة كستاب الجاحسظ والحاضرة العسباسية : «إن الثروة في الحساضرة الإسلامية كانت تشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية فلا التجارة ولا غيرها من الفعاليات الاقتصادية كان بالإمكان أن تسير بدون رأس المال»(١).

#### ٢ - الصيرفة والمعاملات المالية :

كان من آثار الحركة التجارية أن نشأ أسلوب جديد في المعاملات المالية ليواجه هذه الحركة الكبيرة لتدفق الأموال من جميع أنحاء الدولة العباسية . هذا عاد فع الناس إلى إيجاد أماكن أمينة لحفظ أموالهم فأودعوها لدى أشخاص بارزين أو تجار صيارفة محترفين ، فظهر عدد من الصيارفة استطاعوا أن يوسعوا عمليات الصيرفة حتى أن الدولة نفسها تعاملت مع الصيارفة لتصريف أمورها في وقت الحاجة ، ولم يقتصر عمل الصيارفة على قبول الودائع بل تعداها إلى تحويل النقود وتحرير الصكاك وغيرها من المعاملات المالية الأخرى . وقد أورد لنا الجاحظ قصصاً في البخلاء عن الصيارفة وأصحاب العينة والبَنَادِرة والمعينين فقال : "وتقصر بعضهم أن يكون صيرفياً" ومن الصيارفة الذين ذكرهم الجاحظ وسلط نقده الملاخع عليه زبيدة بن حميد الصيرفي وهو رجل ثري من الحاطل وسلط نقده الملاخ عليه زبيدة بن حميد الصيرفي وهو رجل ثري من ملك الأراضي في البصرة يمتلك مائة ألف دينار ومع هذا تراه يستلف من بقال كان على باب داره درهمين وقيراطاً" . ويحدثنا الجاحظ عن صيارفة البصرة فيقول : «لا ترى بالبصرة صيرفياً إلا وصاحب كيسه سندي» أن الصيارفة المعور بالنسبة للسند يشرحه الجاحظ في رسائله فيقول : «ومن مفاخرهم أن الصيارفة لا يولون أكيستهم وبيوت صروفهم إلا السند وأولاد السند ، لأنهم وجدوهم لا يولون أكيستهم وبيوت صروفهم إلا السند وأولاد السند ، لأنهم وجدوهم لا يولون أكيستهم وبيوت صروفهم إلا السند وأولاد السند ، لأنهم وجدوهم

<sup>(</sup>١) الجاحظ والحاضرة العباسية د. وديعة النجم ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جد ١ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٤٣٤ .

أنفذ في أمور الصرف ، وأحفظ وآمن الله على الماحظ في وصفه للسند وما يمتارون بــه من نفوس أمينة فيقول : «وقد بلغ من تــبرك التجار بهـم أن صيارفة المبصرة وبنادرة البربهارات لما رأوا ما كسب فرج أبو روح السندي لمولاه من المال والأرضين اشترى كل امرئ منهم غلاماً سندياً ، طمعاً فيما كسب أبو روح لمولاه»(٢) . ويقول شارل بـيلات في حديثه عن تجـار البصرة: «إن الطبقة البورجوارية التي تكونت في البصرة مدينة أحياناً بثروتها إلى استخلال أراضيها الزراعية أو أراضي رعاياها ، كما أنها مدينة في أغلب الأحيان إلى مهارتها الــتجارية وتعاطيها الربا . والشاهد الــذي يثبت هذا القول أى وجود الربا في البصرة مع تحريم القرآن له هو مقاطع من كتاب البخلاء ذكر فيها العينة وهي الربا<sup>(٣)</sup> . ويورد الجاحظ في كتاب البخلاء خاصة وفي غيره من كتبه حكايات عن هذه المهنة العينة وعن أصحابها الذين يسميهم أصحاب العينة قال : «وكانت له حلقة يعقد بها أصحاب العينة والبخلاء الذين يتذاكرون الإصلاح ١٤٠١ . ويصف الجاحظ أبا سعيد المدائني بأنه كان من كبار المعينيين ومياسيرهم(٥) وتدل النوادر التي ساقهـا الجاحظ عن أبـي سعد المدائنـي على انتشار هذا النوع من الربا عند الموالي في البصرة . وذكر العين فقال «نظروا في «الفالـح مكسيال العـينة»(٧) . وقـال : «ومـن كـان ذا مال ولا جـاه

<sup>(</sup>١) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الجاحظ شارل بيلات ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) البرصان والعرجان ص ٣ .

<sup>(</sup>٧) البرصان والعرجان ص ٢٨٣ .

له استقرض منه بلا عينة ا<sup>(١)</sup> .

وقد ورد عند الجاحظ ألفاظ تدل على العقارات وما يتبعها من معاملات وحوالات نقديـة وصكاك والمفرد صك وإقـطاع وسجلات وألفاظ لأمـور مالية أخرى كالـضيزي ، والحطيطـة ، والكور ، والأواء ، والمعــز ، والمخرفج ، وكل هذه الألفـاظ صفات تبين حالة الأشـخاص المالية من غنــي وفقر ، وذكر الجاحظ ملاك الدور وأمورهم من المستأجرين. وذكر الجاحظ الصكاك بقوله: اوعلى الجلود يمعقد في حساب الدواوين ، وفي الصكاك والعهمود وفي الشروط وصور العقارات، (٢٠) . وذكر الصُّك بقوله : «ثم نهض بــالصك وعليه طينته (٢) . وذكر الإقطاع فقال : «لـولا الخطوط لبطـلت العهـود والشروط والسجلات والصكاك وكل إقطاع (٤) . ومن الشخصيات الـتى ذكرها الجاحظ في حديثه عن ملاك الـدور وأحوال المستأجرين شخصية الكـندي أحد البخلاء الذين سخروا منطقهم وبلاغتهم للدفاع عن البخل وحفظ المال ، ومن خلال شخصية الكندى استطاع الجاحظ أن يسخر من أحوال السكن في المدن العباسية منتقداً أصحاب الدور الذين يستغلبون المستأجرين ، قال الكندي : إنما المال لمن حفظه . ولحفظ المال بنيت الحيطان وعلقت الأبواب ، واتخذت الصناديق ، وعملت الأقفال ، ونقشت الرسوم والخواتيم وتعملم الحساب والمكتاب»(٥) ويقول الجاحظ على لسان الكندى مخاطباً المستأجرين : ومع بغض الساكن للمسكن ، وحب المسكن للساكن لأن المسكن يحب صحة بدن السكان .

<sup>(</sup>١)كتاب القيان ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) في الجد والهزل ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٤٢ .

 <sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ١ ص ٦٩ ، وانظر الحيوان جـ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٩١ .

ونفاق سـوقه إن كان تاجراً ومـحبة الساكـن أن يشغل اللـه عنه المسكـن كيف شاء»(١)

وفي مجال المعاملات المالية يذكر الجاحظ الضيزي فيقول: «أسمعتم بالقسمة الضيزي؟ هي والله ما تريدون شيخكم عليه . اشترى مني على أن يكون الخسران على والربح له»(۱) . وقال: «وسأله حسن النظر والحطيطة . والحطيطة هي ما يحط من جملة الحساب فينقص منه»(۱) وقال يذكر الكور: والحود هو «أعوذ بالله من الخذلان بعد العصمة والحور بعد الكور»(١) . والكور هو النقص بعد الزيادة . ثم يحدثنا الجاحظ عن الآواء فيقول: «وكل كاتب محكوم عليه بالوفاء ، ومطلوب منه الصبر على الأواء»(١) . ولفظة المنجز تفيد معنى الفقر والحاجة ، قال الجاحظ يصف أحدهم «وإذا نزل الغيث وعم ودر كان حزن المعز المصرم»(۱) ويذكر لفظ المخرفج فيقول: «إن حذيفة رجل مخرفج محرق الخيل»(١)

ومن النصوص السابقة نتبين المعاملات المالية التي كانست سائدة في العصر العباسي في زمن ازدهار الحضارة وتقدمها ، وبالتالي ازدهار الحياة الاقتصادية آنذاك ، وهذا ما أكدته د. وديعة النجم قائلة : هناك ظاهرة تبرز في العصر العباسي في حياة الحضارة لا يمكننا تجاهلها ، وأعني بهذه الظاهرة ما أسميه تجوزاً بالوعي المالي . وهي إحساس الفرد بقيسمته بسبب ما يمتلك من مال وأنه لولا هذا المال لأهين وفقد احترام الجميع» (٨) .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) ذم أخلاق الكتاب من ١٦١ ،

<sup>(</sup>٦ ، ٧ ) البرصان والعرجان ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٨) الجاحظ والحاضرة العباسية د. وديعة النجم ص ١٥٥ .

### ٣ - الوحدات القياسية :

هناك وحدات قياسية للمساحة مثل الفراسخ والجريب والمشارة . أما الأوزان والمكاييل فكانوا يستعملون لقياسها في العصر العباسي الأوقية والإستار والرطل والمثقال والقفيز والجمع قفزان والمن والمكوك والجمع مكاكيك والأكرار وهي أكبر المكاييل . وكانوا يعرفون حساب الأيام والشهبور والفصول ، ولهم خبرة بعلم الفلك وحساب الهسمرج وغيرها ، من العلوم التي ليس مجالها هنا بل ستذكر في الحياة العلمية في العصر العباسي وقد أفرد الجاحظ صفحات كثيرة جداً من كتبه لوصف الحياة العلمية في عصره ، ولكن في مجال حديثنا عن الوحدات القياسية التي يستوجب ذكرها مع ما سبق من النصوص عن الأرض وهي عماد الشروة في الحضارة العباسية وعن غلاتها المتنوعة الغنية ، فيجب أن نذكر وحدات المساحة لقياس الأراضي الزراعية خاصة . قال الجاحظ فيجب أن نذكر وحدات المساحة لقياس الأراضي الزراعية خاصة . قال الجاحظ ألم المنازة وهي البقعة المزروعة من الأرض ولها حدود معينة ضيقة نوعاً قال: «فما كان بقدر ما يسقى السرجل مشارة حتى قتلناهم» أن . ثم يدذكر المجرب والمتني جريبان قائلاً : «لقيناهم في مقدار جريبين من الأرض» (۱) . ثم يذكر المجرب والمتني جريبان قائلاً : «لقيناهم في مقدار جريبين من الأرض» (۱) . يقطع الفرساخ الكثيرة بعد ذلك) (۱) .

أما وحدات المكاييل والأوزان فقد ذكرها الجاحظ في مجال الحياة الاقتصادية وما بها من أسواق تجارية لا بنياع الحاجيات اليومية ، قال في مجال الأوزان يذكر الاستار وهو أقل من الأوقية أي أنه وحدة وزن صغيرة : «فلا

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) صناعات القواد ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جد ٣ ص ٢٦ .

يصب إستاراً واحداً فعله، وذكر الاوقية بنفس المكان قائسلاً : "فما ضيع أوقية واحدة ١١١١ . ثم يذكر لنا وزناً صغيراً جداً وهو المثقال ، فيقول : «استفت مثقالًا من الأثمد"(٢) . وهناك وزن آخر يستعمل كثيراً في العصــر العباسي . ويحدثنا الجاحظ عنه باشتقاقات متنوعة وهو الزطل فنرى الجاحظ يقول رطلية ورطلت ورطل ، وغيرها من الألفاظ التي تدل على الوزن بمكيال الرطل قال : «حتى تركناهم في أضيق من رطلية»(٣) . وقال : «كلا والسله إنى ما رطلت بيدي قط أحداً أرزن منه»(1) . ثم يذكر لنا المن وهو يسمع رطلين فقال : «ربما كان في نابيه أكثر من ثلاثمائة من (٥) . ومن الأوزان التي يسكال بها المكوك والجمع مكاكيك ، وقد شرحه الحاجري في البخلاء فقال : المكوك معيار يكال به وهو كما يقول صاحب القاموس - مكيال يسع صاعاً ونصفاً أو نصف رطل إلى ثمان أواق ، أو نصف الويبة ، الخ ، التقديرات التي ترجع في اختلافها إلى اختلاف الزمان والمكان . والأصل في كلــمة المكوك أنها طاش يشرب به(٢) وقد ذكره الجاحف فقال : فقالت : أعلم أنسي منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة ، وكمنا كما قد علمت - نخبز في كل يوم مرة ، فإذا اجتمع من ذلك مكوك بمعته ا(٧) وذكر المشني : المكوكسين قائلاً : «عندي مرجل أطبخ فيه تمرأ نبيذياً وهو يسع مكوكين» (٨) وذكر الجمع مكاكيك

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٧ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) صناعات القواد ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٥٠ وانظر البخلاء ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٧ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء - الحاجري ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٨) البيان جـ ٢ ص ٣٤٨ .

فقال: «وتحلب خمسة مكاكيك وأكثر»(۱). ثم يذكر لمنا الجاحظ في كتبه مكيال آخر يسغ ثمانية مكاكيك، وهو القفيز والجمع **قفزان**، وقد ذكر الجمع بقولمه: «قال أنا لا أعرف الأكسرار وحساب القسفزان»(۱) وكلمة الاكرار وهي جمع كر، وهو مكيال يزن ستين قفيزاً ويستعمل في العسراق أكثر من غيره في البلدان الأخرى.

### ٤ - العملات النقدية :

وردت عند الجاحظ أنواع من العملات التي كانت تستعمل في عصر الحضارة العباسية ، والفاظ العملات الدرهم والجمع دراهم والدينار والجمع دنانير والدانق والجمع دوانق والفلس والجمع فلوس والباور والجمع باورات والقراريط . وقد ذكر الجاحظ الدراهم الفارسية المسماة بالبغلى، كما تدل على ذلك الأمثلة التي وردت في البخلاء قال : فأدخل يده في الكيس لبخرج فلساً - وفلوس البصرة كبار - ففلس بدرهم بغلي (٦) . وقال في البخلاء أيضاً : أي بني إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق وإنفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم ، وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير (١) وذكر الدائق رفع يده قبل القوم غرمناه ديناراً (١) . وذكر الباورات بقوله : ولعدموا الإحاطة بالباورات وباورات الباورات (١) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٤٨ وانظر البيان جـ ٤ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ٤٦ .

# رابعاً: الالفاظ الخاصة بالملاحة :

كانت الملاحة النهرية الداخلية بين البصرة والأبلة ، والبسصرة وعبدان ، التي تبعد عن البصرة بمقدار فرسخين ، ثم الطرق النهرية الهامة ، وهى طريق البصرة الأهواز وجميع هذه الطرق داخلية لنقل الحاجيات التموينية أو المسافرين أو لنقل الماء إلى مدينة البصرة .

### ١ - الاتمار وحركة الملاحة:

وقد حدثنا الجاحظ عن الملاحة وطرقها وأوقاتها ، والسفن وأنواعها وأجزائهنا وعن المواني والمرافئ ومن يقوم بالصمل في هذه السفن وعن أمور أخرى تتعلق بالملاحة النهرية التي كانت المنفذ الرئيسي للبصرة . فقد كانت بين البصرة والأبلة شبكة من الأنهر والأقنية وكان نهر الأبلة هو الذي يصل البصرة بالأبلة ، وكانت لهذا النهر مواسم معينة تكون الملاحة فيها سهلة ويسيرة ، ويورد لنا الجاحظ هذه الحادثة يبين فيها أصلح الأوقات للسير في نهر الأبلة قائلاً : «ويكون الزائر من أهل البصرة عند الأبلي مقيماً مطمئناً فإذا جاء المد قالوا : ما رأينا مداً قط ارتفع ارتفاعه ، وما أطب السير في المد ، والسير في المد إلى البصرة أطب من السير في الجزر إلى الأبلة»(۱) وهناك أنهار أخرى المد إلى البصرة أطب من السير في الجزر إلى الأبلة) وهناك أنهار أخرى عدثنا الجاحظ عنها كنهر مجلة والفرات والرافدين وكذلك الهور ، قال الجاحظ في دجلة والفرات : «إن ماء دجلة أمر من الفرات وإن ماء مهران أمر من ماء نهر بلخ»(۲) وقال عن الزافدان وهما الرافدان»(۲) . أما الهور وهو الماء القليل العمق الذي يستعمل للنقل الداخلي الرافدان»(۲) .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٥ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٩٨ وأنظر الحيوان جـ ٣ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ١٩٦ .

المحدود بواسطة مراكب صغيرة جداً ، والهور يقع في جنوب العراق في البصرة وضواحيها فقط ، وحدد الجاحظ مكان المقور فقال : «في أجمة البصرة، فأردنا النفوذ فمنعنا صاحب المسلحة فأردنا التأخر إلى الهور الذي خرجنا منه»(١)

وهناك كلمات تتعلق بالملاحة النهرية مثل الوشل والمكلأ، والكلاء والشريعة والجمع شرائع والمشرع والجمع مشارع والعبر وصاحب المعبر والملاح والجمع ملاحون أو ملاحي ثم المدادين . ويحدثنا الجاحظ عن الوشل ، وهو الماء القليل الذي لا تصلح فيه المسلاحة ، وهذا يكون في موسم القيظ في البصرة خاصة فقال في حيوانه : (في الصيف كله في القيظ جميعاً منقع ماء ولا غدير ولا شريعة ولا وشل (٢) وقال عن الكلاء وهي مرفأ السفن : (وأنت رجل لك في البستان ، ورجل في أصحاب الفيل ورجل في السوق ورجل في الكلاء (١) وذكر المكلأ فقال : (ولا يعرفون الخب والمكلأ ، صارت الأيام التي تسير فيها السفن إلى الزنج أقل (١) . الشريعة كلمة تطلق على المرفأ النهري الصغير ، وهو ما يدعوه الجاحظ بالاثبعبان . أي المحدير أو الجدول النهري الصغير ، وهو ما يدعوه الجاحظ بالاثبعبان . أي المؤل الشريعة فقد ذكرها الجاحظ في أماكن كثيرة من كتبه ، وهذا طبيعي وهو السوري المبرد على الشريعة فقد ذكرها الجاحظ في أماكن كثيرة من كتبه ، وهذا طبيعي وهو البصوري المبرد على الشريعة فقال : (بيحيث لا ماء وحيل ولا عين ولا البصري المبرد على الشريعة فقال : (بيحيث لا ماء وحيل ولا عين ولا

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٦ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٦٠ .

شريعة»(١) ، وذكر المشارع فقال : «يخبرنا جميع من يبيت في السفن وفي المشارع»(٢) . وذكر العبر وهو يطلق على عبر النهسر أو عبر البحر أي شاطئه وجانبه فقال : «والعنبر يقذفه البحر إلى عبريه»(٣) .

قال آدم ميتز: في العراق كانت أحوال الأنهار ملائمة للملاحة على نحو لا نظير له. وذلك لأن مستوى نهر الفرات أعلى قليلا من مستوى نهر دجلة ، وهذا يجعل سير السفن في الأنهار المتفرعة من الفرات إلى الشرق سهلاً يسيراً ولا يصعب عليها أن تعود إلى الغرب. وقال أيضاً: وكانت أكبر شبكة من النهيرات توجد شرقي البصرة حيث تفترش مياه الأنهار ، وقد أحصيت في بعض المعصور فزادت على مسائة وعشرين ألف نهر تجرى فيها الزوارق وكان بتلك حركة الملاحة كبيرة جداً ، وخاصة على نهر دجلة والناس ببغداد يذهبون ويجيئون ويعبرون في السفن وترى لهم جلبة وضوضاء (1) .

### ٢ - الملاحون وانواع السفن :

يحدثنا الجاحظ في كتبه عن الملاحين أحاديث متنوعة ، ويخصهم بروايات شيقة ويحشرهم في كل مجال ، وكأنه لا يريد أن ينسى بيئته الأولى التي نشأ وتربى فيها ، فالبصرة بأنهارها وملاحيها كان لها أثر كبير في الجاحظ وما يرويه من كلمات عن تلك البيئة البصرية فيقول : «لأن الملاحين إذا تظلموا رفعوا المرادي، فهو يذكر لنا الملاح والجمع ملاحين وملاحي وصاحب المعبر والمدادين ، وهم المعاونون لملاح السفينة . ويحدثنا عن الملاح وعن احدى

 <sup>(</sup>۱) الحيوان جد ١ ص ١٥٦ وانظر جد ٦ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٧ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٥) البيان جـ ١ ص ٢٩ .

قصصه فيقول : ﴿ وقلت لملاح لي ، وذلك بعد العصر في رمضان انظر كم بين عين المشمس وبين موضع غروبها من الأرض ؟ قال : أكثر من مرديين ونصف"(١) وكان الجاحظ يختلط مع مختلف أجناس الملاحين ، وها هو يحدثنا فيقول: «وسمعت حديثاً من شيوخ ملاحي الموصل»(١). أما المدادون وهم المعاونون للملاح يذكرهم الجاحظ بقوله : «يبعشون الأول من المدادين ليحله "(٢) . وصاحب المعبر يقول عنه الجاحظ : «وكان يقول لابنه : تعطى صاحب الحمام وصاحب المعبر لكل واحد منهما طسوجاً ، وهو إذا لم يرمعك إلا ثلاثة أفلس لم يردك (٤) وكان صياح الملاحين إلى جانب صوت آلات رفع الماء مما تمتاز بـ بلاد العراق(٥) . أما السفن فـأنواعها كثيرة يوردهـ الجاحظ في أحاديثه ويذكر منها الجعفرية والجمع جعفريات والسنبوقة والجمازات . فقال عن الجعفرية : اكنت مع شيخ أهوازي في جعفرية وكنت في الذنب وكان في الصدر»(١) وذكر الجعفريات قائلاً: «وربحا رأينا الملاح السنبطي في بعض الجعفريات على وجهه شبه القرد»(٧) . ثم يذكر السَّنْبُوَّقَة وهي نوع صغير من السفن ، كما ذكر في القاموس ، ولكن الجاحظ ذكرها وفيها الف رجل فكيف تم هذا الأمر ، وهـل هناك مبالغة في الـكلام لا أدري ، وإنما سأوضحه في تناولي لـلموضوع بصورة أخرى ، قال الجاحظ ، ﴿إِنْ مَلْكُ الرَّنَجِ إِنْ غَضْبِ على هـل مملكة ولـم يتقوه بـالخراج بعث الف سـنبوقة فـي كل سنبـوقة الف رجل، (٨) ، ونوع آخر من السفن وهي الجَّهَّازَاتُ وهي نوع سريع من السفن .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٢ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جد ٢ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جد ٤ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٨) فخر السودان على البيضان ص ٢١٧ .

وقد ذكر الجاحظ هذه الجمازات وأول من استعملها فقال : «وقد عملمتم أن أول شأن الجمازات أن أم جعفر أمرت الرحالين أن يزيدوا في سير النجيبة التي كانت عليها»(١) .

والسفينة تتكون من أجزاء ولقيادتها يتسخذ بعض الأدوات والإبحار بها يكون الشراع ، ومن أدواتها أطلال السفن والـكلاليب . والمزاليج والقلس ثم المرادي جمع مردي ، وقد ذكر الجاحظ الشَّرُاع بقوله : «وكان الشراع لا يحط وكان سيرهم مع الوتسر ولم يكن مع القوس ا(٢) ثم يذكر الكلاليب وغيرها من الأدوات في هـذا النص فيقول : (فـمن ذلك الأضلاع والمفاتسيح والمزالسيج وأطلال السفين والعقود»(٣) ثم يبذكر القلس وهو مين الحبال التبي تربط بيها - السفينية عدن المرفأ وغيره من الأمور ، قال الجاحيظ : «وزعموا أن الأسد ربما جاء إلى قالس السفينة فيستشبث به ليلاً ا<sup>(٤)</sup> وكان بسغداد كثير من القوارب الخاصة، فقد كان لكل من ذوي اليسار من أهل بغداد دابة في اصطبله وطيار في النهر ، وكان الكـبراء وأصحاب الجاه ينتقلون في الغـالب على الماء . وفي "أواخر القرن الثاني الهجري أمر الخليفة الأمين بعمل خمس حراقات في دجلة، أحدها على خلقة الأسد ، والباقيات على خلقة المفيل والسعقاب والحية والفرس، وأنفق على عملها مالاً عظيماً وابتنى سفينة عظيمة على خلقة الدلفين ، وهذه كلها للنزهة والأبهة(٥) . وذكر الجاحظ المزادي ومفردها هزدي وهي الخشبة الـتي يدفع بها الملاح السفـينة وتكون طويلة وهـي تعوج من شدة الدفع ، فقال ذاكراً المردي : فأول رجل دخل علينا السفينة كان في طول هذا

<sup>(</sup>١) الحيوان جد ١ ص ٨٣ .

۲۲۲ مر ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) البرصان والعرجان ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٢ من ١٢٦ .

 $<sup>\</sup>setminus$  (٥) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٣٩٨ .

المردي وكان فخذه أغلط من هذا السكان المنه في هذا النص كلمة المردي وكلمة السكان وهي بعنى الدفة التي تقود السفينة ، وهذه كلمة مستعملة في العراق . وذكر الجاحظ الجمع المرادي قائلاً «المسنيّات التي تسهدمها المدود وتخربها المرادي المناسنيّات التي تسهدمها المدود

## ٣ - الملاحة الخارجية والمراكز التجارية وبضائعها:

ويظهر أن البصرة كانت تحتكر جزءاً كبيراً من عمليات البيع والشراء بين العراق وفارس وجزيرة العرب ، وكانت الملاحة الخارجية التي تربط البصرة بخطوط بحرية وعن طريق عبادان ومنها إلى البلدان الخارجية يتم نقل البضائع ، وهذا ما يوكده شارل بيلات في كلامه عن البصرة وحركة السبيع والشراء فيها يقول : إن حركة المسافنة أي نقل البضائع من سفينة إلى أخرى كانت تجرى بين المربد والمرفأ النهري القلاع الذي كان سوقاً أيضاً ، ومن هنا كانت البضائع تصدر بواسطة النقل المائي (٢٠) . ويحدثنا المقدسي عن الملاحة الخارجية للدولة العباسية فيقول إن البصرة كانت بينها وبين عمان خط ملاحي وير بالبحرين ، وخط آخر يربط البصرة بالصين ماراً بعدة بلدان وكانت الضائع تنقل من البصرة إلى عبادان التي تبعد فرسخين عن البصرة» أ . ومما الضائع تنقل من البصرة إلى عبادان التي تبعد فرسخين عن البصرة» . ومما البصرة كانت بيئتها نهرية ويقول : ومع ذلك فقد أعطانا الجاحظ في كتابه البصرة كانت بيئتها نهرية ويقول : ومع ذلك فقد أعطانا الجاحظ في كتابه البصرة أم بغداد . إن هذه الأصناف بمجملها مستوردة سواء عن طريق البحر أم بغداد . إن هذه الأصناف بمجملها مستوردة سواء عن طريق البحر أم

الحيوان جـ ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣٨٥ ، وانظر البرصان والعرجان ص ٢٣١ ، والبيان جـ ١ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الجاحظ شارل بيلات ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم للمقدسي ص ١٢ .

طريق البرا(١). ولكننا نرى الجاحظ في مكان آخر من كتبه يمذكر البحر والملاحة البحرية بين البصرة والبلدان الخارجية بشكل تفصيلي فيقول: اوهم يزعمون أن الذي بين السبصرة والزنج ، أبعد مما بين الصين وبيسنها ، وإنما غلط ناس فزعمهوا أن الصين أبعد ، لأن بحر الرنج حفرة واحدة عميهة واسعة ، وأمواجهما عظام ولذلك البحر ريح تهب من عمان إلى جهة الزنج شهرين ، وريح تهب من بلاد الزنج تريد جهة عمان شهرين ، على مقدار واحد فيما بين الشدة واللين ، إلا أنها إلى الشهة أقرب ، فلما كان البحر عمياة والريح قوية ، والأمواج عظيمة ، وكان الشراع لا يحط ، وكان سيرهم مع الوتر ولم يكن مسع القوس ، ولا يعرفسون الخب والمكلأ وصارت الأيام الستى تسير فسيها السفن إلى الزنج أقل (٢) . إن هذا النص هو خير شاهد على أن الجاحظ كانت عنده معلومات قيمة عن الملاحة وعن المراكز التجارية . وهو يصف لنا الملاحة الخارجية للدولة العباسية في زمن ازدهار الحضارة أدق وصف ، خاصة عندما يذكر لـنا البضائع التي تـستوردها العـراق في ذلك الحين ، ورسـالته التــــ ر بالتجارة التي يجمع معلوماته فيها من أفواه التجار وخبراء مواد ومنتجات الترف الذيبن صادفهم في البصرة وبغداد وسامراء ، فهو يبورد لنا البضائع البتي استوردت ومن أي البلدان جاءت ويؤكد أن كشرة أنواع هذه البضائع خير دليل على نشاط حركة البحرية ، وقد أظهر دور البصرة الاقتصادي وازدهارها المتجاري إذ كان بها ثلاث أسواق تجارية سوق الكلاع ، وسوق , الكبير وباب الجامع ، ونجد في جملة المنتجات المحلية التي كان يستاجر بها في هذه الأسواق التمور وهي تشكل الثروة الرئيسية بالبصرة ثم الأسماك والأقطان واللبان والحناء والخز والبنفسج وماء الورد("). وهناك مركز تجاري مهم هو

<sup>(</sup>۱) الجاحظ - شارل بيلات ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) التبصر بالتجارة ص ١٦ .

الأبلة ، وفيها ثياب الكتان الرفيعة والقصب الميساني والحرير ، ويصف الجاحظ غيار الأبلة بأنسهم حكرة . فالأبلة من المراكز التجارية التي بررت فيها الفروق الاجتماعية واضحة بسبب السفعاليات الاقتصادية التي يمارسونها وكان التجار بالطبع يتمتعون بمنزلة عالية في المجتمع ، فالتقدير الاجتماعي الذي يعتمد على الثروة قد أوضحه لنا الجاحظ بهذه الحكاية: اوقع بين رجلين أبلين كلام فأسمع أحدهما صاحبه كلاماً غليظاً فرد عليه مثل كلامه . فرأيتهم قسد أنكروا ذلك إنكاراً شديداً ، ولم أر لذلك سبباً فقلت: لم أنكرتم أن يقول له مثل ما قال ؟ . قالوا : لأنه أكثر منه مالاً ، وإذا جوزنا لفقرائنا أن يكافئوا أغنياءنا ففي هذا الفساد كله () .

وفي المجتمع العباسي في عصر الحضارة العباسية نرى أن درجات أصحاب الثروة بين التجار متفاوتة ، وذلك تبعاً لطبيعة التجارات التي يمارسونها ، وقد كانت هذه التجارات متنوعة حقاً تتفاوت بين المتاجرة بالقطط والحمام إلى المتاجرة بالمجوهرات وغيرها . وكل شئ كان له ثمنه في سوق التجارة حتى الفضلات والنفايات كانت لها قيمتها . ويعرض لنا الجاحظ في بخلائه صورة لسبل الإفادة من كساحة البيوت ، فقال يصف أبا سعيد المدائني : «وكان أبو سعيد ينهي خادمته أن تخرج الكساحة من الدار . وأمرها أن تجمعها في دور السكان ، وتلقيها على كساحتهم»(٢) .

ويعرض لنا الجاحظ في صدر رسالته التبصر بالتجارة مسألة العرض والطلب وبيان أثرها على قيمة السلع التجارية ، ونرى الجاحظ في رسالته هذه قد رصد قائمة بما كان يبتاع في الأسواق ، وما كان يجلب إليها من البلدان البعيدة النائية والقريبة ، فقد كان يجلب التجار إلى الدولة العباسية من أطراف

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٤٢ .

الدنيا **غرائب السلع والامتعة** منها : الجـواري والأحجار والأدوية والعقـاقير والجواهر والخمدم والصناع والمبنائين وكمل ما يحتماج إليه المجتمع في حيماته اليومية وفي بناء حضارته الزاهرة ، وفي ذلك يورد لنا الجاحظ قائمة البضائع محدداً بلدانها التي تجلب منها ، فيقول : «يجلب من الهند الببور والنمور والفيلة ، وجلود النمور ، والياقوت الأحمر ، والسندس الأبيض ، والأبنوس وجوز الهند ، ويجلب من الصين ، الفرند ، والحرير ، والغضائر ، والكاغد، والمداد ، والطواويس ، والسبراذين ، واللبود والدراسين ، ويسجلب من الروم أواني الفضـة والذهب والدنانير ، والعـقاقير والبزيون والجواري ، ومـهندسو الماء ، وعلماء الحراثة ، والأكارة ، وبناء الرخام . ومن أرض الـعرب الخيل، والنجائب ، والقافمة ، والأدم ، ومن البسربر ونــواحي المغــرب : النــمور، واللبودر والبزاة السود ، ومن السيمن ، البرود ، والأدم ، والـزرافات ، والجواميس ، والعقيق ، والكندر ، ومن مصر الحمر الهماليج والثياب الرقاق والقراطيس ودهـن البلسام ، ومن الخرز العبـيد والإماء والدروع ، ومن أرض خوارزم المسك ، والسنجاب ، وقصب الطيب . ومن سمرقند : الكاغد ، ومن بلخ ونواحيها العنب الطيب ، ومن مرو : الطنافس ، والثياب المروية . ومن آمـد : النياب الموشـية والمنـاديل ، والمـقارم . ومن الـرى : الزئـبق ، والأسلحة ، والأمشاط والـقلانس المـلكيـة ، ومن أصفهـان : الكمــثري ، والتفاح ، والزعفران ، والأشنان ، والأسفينداج ، والكحل . ومـن نصيبين الرصاص . ومن فارس : دهن النيلوفر ، ودهن الياسمين ، ومن الأهواز ونواحيـها : السكر والـديباج . ومن السـوس : الأترج ، ودهن البنـفسج ، والساهسبرم ، ومن الموصل : السنور والدراج ، ومن حلوان الرمان والتين(١). وكانت هذه البضائع تحدد قيمتها في الأسواق حسب جودتها .

<sup>(</sup>١) التبصر بالتجارة ص ٢٥ – ٣٤ .

## ٤ - الطرق البرية ،

أما الطرق البرية التي كانت تستعمل لمنقل البضائع وتوزيعها فقد جاءت في إشارات عابرة عندما تحدث الجاحظ عن رحلاته ، عندما رأى المدن العطام بالشامات وبلاد الروم وغيرها من البلدان ، وقد كان الاهتمام بالطرق البرية في ذلك العصر يقتصر على حراسة الطرق وتأمينها وإنشاء أماكن يستريح فيها المسافرون . وقد ذكر الجاحظ الخانات ومفردها خان والمستراح ، وهذه كلها تؤمن الراحة للمسافرين قال الجاحظ «فلما صرت في الخان وأنا جالس فيه ومتاعي بين يدي وأنا أقول : إن أنا خلفته في الخان وليس عنده من يحفظه فش الباب وسرق (۱) . وذكر الخانات فقال : «شم إنا نزلنا بعض الخانات ، وإذا البيوت ملاء رونًا وتراباً (۱)

وفي مجال حديثنا عن الطرق البرية نذكر البرية وسكك البريد التي كانت منتشرة أيام الدولة العباسية . ويؤكد هذا القول آدم ميتز في كلامه عن محطات البريد في الدولة الإسلامية وكانت تسمى بالسكك (٣) . وقد وردت عند الجاحظ الفاظ مثل البريد والبرد وسكة البريد ، والشاكرية والفرانق والفيج وكلها تتعلق بأمور توزيع البريد ونقله ، ولكن هذا البريد كان مخصصاً لأعمال الحكومة فقط ولم يكن يحمل الناس إلا في حالة الضرورة القصوى نظراً لما في ذلك من متاعب (١٤) . وقد ذكر الجاحظ لفظة البريد بقوله : «قالوا : ولما بلغ المأمون اختلاط من حال البريد ، وجه ثمامة بن أشرس ليستعرف له ذلك (٥) . وذكر

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جد ٢ ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٥) كتاب البغال ص ٢٩٦ .

سعكة البريد فقال: «كان في طريق الموصل سكة بريد وبقرب السكة مسجد ومستراح للمسافر»(١١) . ومن المصطلحات البريدية التي كانت تستعمل في عصر الجاحظ لفظة الفُرَائِق ، وهم السعاة ، وقد ذكرها وهو يسصف شأن البريد وأصحابه قال : «ومما قالوا في شأن البريد ، قول ابن أبي أمية : «ترى فرانقها في الركن مندفعاً»(٢) . وذكر الجمع السالم فَرُ الْفِيكُن فقال : «وأما الصبر على الجنب فإن الثغريين والفرانقيين»(٣) . ووردت كلمة فيج عند الجاحظ ومعناها ساعي البريد الذي يمشي على قدميه قال عن الفيج : «ولخبط الشجر ، وللفيج وللمكاري ، فإنهما يتخذان للمخاصر»(١٤) . والشاكرية والشاكريون وردتا عند الجاحظ في أماكن متعددة من كتاباته ، والشاكريّة من يحمل البريد من الجند فهي في الأصل فرقة من الجيش وأحياناً يسند إليهم حمل البريد ، وقال الجاحظ : ألا ترى أن اسم الشاكرية وإن خالف في الـصورة والهجاء اسم الجند»(٥) وذكر الشاكريين فقال: «وشاكريين لم أحبس عن الباب»(١) ولفظة الشاكريين تعنى الأجراء المستخدمين والصيادين والجنود ولهــم أعمال متنوعة . أما لفظة برد فقد ذكرها الجاحظ موضحاً عملها قال : «وذلك مشهور في الحمام الهدى ، إذا جعلت بردًا(٧) وكان البريد يستعمل لحمل أشياء خاصة تبعث للسلطان مما يحتاج إلى سرعة الإيصال ، فمن ذلك أن البريد كان يحمل إلى المأمون ثماراً غضة من كابل أثناء ولايته على خراسان(^) .

<sup>(</sup>١) كتاب البغال ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) كتاب البغال ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) مناقب الترك ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) كتاب البغال ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ٦٩ وانطر في الجد والهزل ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٨) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ٢ ص ٤١٩ .

ومن النصوص السابقة التي وردت عند الجاحظ في مجال الحياة الاقتصادية نرى المدى العظيم الذي بلغته الفعاليات الاقتصادية في شتى نواحيها ، وقد صور لنا الجاحظ كل تلك الفعاليات بصورة واضحة المعالم . ونجده يقدر أهمية المدن الإسلامية بمقياس المال ومدى توفره فيها بالنسبة لتوفر الحاجيات والبضائع أيضالاً .

<sup>(</sup>١) الجاحظ والحاضرة العباسية د. وديعة النجم ص ٩٦ .

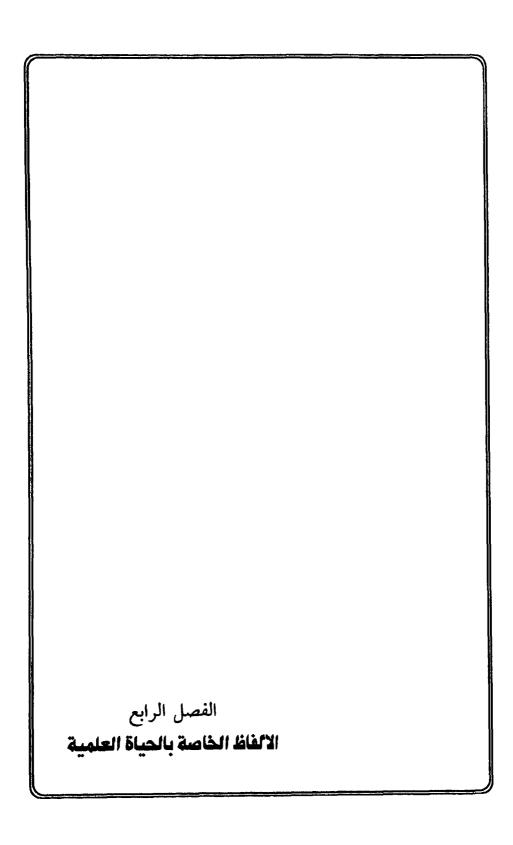

# الفصل الرابع الخاصة بالحياة العلمية

كتابات الجاحظ بمثل صوراً متنوعة للحياة العلمية في العصر العباسي ، فقد صور الجاحظ بالفاظ كثيرة مراكز العلم والكتب والمؤلفات السائدة في عصره . وتحدث عن الأمراض بالفاظ تبين طرق علاجها والعقاقير الطبية التي تكافحها ، وأورد الفاظاً تخص أماكن المعلاج . وعالم الحيوان ذكره الجاحظ بالفاظ لا يمكن حصرها ، وخير مثال على هذا كتابه الحيوان وغيره من كتبه الأخرى التي تضمنت الفاظاً عن أنواع الحيوانات وطرق العناية بها وطعامها وفيضلاتها . وكذلك أفرد الجاحظ للمنبات حيزاً كبيراً من كتاباته ، وقد جاءت الألفاظ التي تختص بالنبات في مجالات كثيرة مثل المغذاء والعقاقير والصناعات والتطيب ، والمعادن والمتعدين لم يغفل الجاحظ ذكرها فأورد الفاظاً تعني بأنواع المعادن وطرق تعدينها وتصنيعها . أما الظواهر الطبيعية فكانت الفاظاً منتشرة في كتب الجاحظ وخاصة التربيع والتدوير ، وغيرها من الكتب التي أوردت الفاظاً تتعلق الجاحظ وخاصة التربيع والتدوير ، وغيرها من الكتب التي أوردت الفاظاً تتعلق بمسائل الكون والفلك والأجرام وتقلبات الجو وظواهره الجغرافية .

# (ولا: الالفاظ الخاصة بالعلم ومراكزه ومصنفاته العلمية :

جاء العصر العباسي ومعه العلوم تفيض فيضاً في المملكة الإسلامية ، فنرى الثقافة اليونانية قد ترجمت بجميع فروعها من طب ومنطق وطبيعة وكيمياء ، ونجوم ورياضة وترجمت الرياضة المهندية والتنجيم الهندي ، وترجم تاريخ الأمم من فرس ويونان ورومان وغيرهم ، والعلوم المدينية نرى أصحاب الديانات يتجادلون في أمور أديانهم والعلماء يجتهدون في شرح كل ما يعرض لهم من أمور الدين بعقلية منطقية وعبارات علمية ، وفي الطب والرياضة وغيرها من العلوم التي تعتمد على التجارب والبراهين نرى بروز طائفة من العلماء التي اعتمدت كل الاعتماد على التجارب وأقوال المنطق ، وهذه ظاهرة جديدة في العصر العباسي وإن كانت نتيجة طبيعية لحياة الناس ونضوجهم العقلى .

### ١ - مراكز العلم:

وكان الناس في العصر العباسي يتلقون العلم في مراكز عملية أعدت للدرس والمتحصيل وقبل أن يرتادها الصبيان والشباب يكون في البدء قد تجاوزوا مرحلة الدرس في الكتاتيب التي يدعوها الجاحظ بكتاتيب القرى (۱) ، وقد تعرض لهذا الموضوع عند كلامه عن المعلمين وأنواعهم ،، ومنهم معلمو كتاتيب القرى (۱) وتتمثل البيئات العلمية مثل المربد في البصرة والمساجد والمكتبات التي أصبحت في عصر ازدهار الحضارة العباسية ساحات للعلم والمعرفة . وقد ساعدت هذه البيئات العلمية المتنوعة على بروز طائفة من العلماء والأدباء امتازوا بتنوع معارفهم وسعة اطلاعهم وخير مشال على هذا القول الجاحظ وغيره من علماء عصره .

<sup>(</sup>١) الجاحظ شارل بيلات ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ ١ ص ٢٥١ .

وساعبه استخدام الورق عبلى اتساع الحركة العلمية ، وبهذا ظهرت المصنفات الكثيرة التي تحصل كنوز الثقافات الأجنبية والعربية ، ويقدم لنا الجاحظ قائمة بأنواع الكتب وأسماء المؤلفات الشائعة في عصره ، ويصفها بأنها تحتوي على كل أنبواع المعرفة فيقول : «وحسبك ما في أيبدي الناس من كتب الحساب ، والبطب ، والمنطق ، والهندسة ومعرفة السلحون ، والفلاحة ، والتجارة ، وأبواب الأصباغ ، والعطور ، والأطعمة ، والآلات ، وهم أتوكم بالحكمة ، وبالمنفعة التي في الحمامات وفي الاصطرلابات ، والقرسطونات ، والآلات ، ومعرفة الساعات ، وصفة البرجاج ، والفسيفساء ، والأسرنج والزنجفور ، واللازورد ، والأشربة ، والأنبجات ، والأرياجات ، ولكم المنيا والنشادر والشبه ، وتعليق الحيطان والأساطين ، ورد ما مال منها إلى التقويم»(۱)

### ٢ - المجالس العلمية:

وكانت تعقد للعلماء في عصر الجماحظ مجالس علمية للمناظرات والمناقشات التي تتناول كل جوانب المعرفة ، وكأنما كانت المناظرات لغة العصر الفكرية ، وتمثل لنا كتب الجاحظ صوراً عديدة من تلك المناظرات حتى صاحب الضأن نراه يناظر صاحب المعز<sup>(۱)</sup> . وفي كتاب الحيوان نرى مناظرات متنوعة كمناظرة معبد والنظام في الكلب والديك وأيهما أفضل <sup>(1)</sup> . وفي زمن الجاحظ شغل العلماء أنفسهم بالعديد من المسائل العلمية ونستطيع أن نلمس جانباً منها في تضاعيف كتب الجاحظ مثل الحيوان ورسالة التربيع والتدوير وغيرها من الكتب الأخرى التي تطرق فيسها الجاحظ إنسى الكلام في شتى

<sup>(</sup>۱( الحيوان جـ ١ ص ٨١ – ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ٣٧٤ وغيرها من الصفحات .

المواضيع التي تمثل ألوان الفكر السائد في العصر العباسي . ويعد كتاب الحيوان مظهراً من مظاهر الفكر في عصر اردهار الحضارة العباسية ، وذلك بما يمثله من امتزاج المثقافات الفارسية واليونانية والهندية بالثقافة المعربية . وقد لعبت الترجمة دوراً كبيراً في هذا المضمار . ويعد كتاب الحيوان المرجع الرئيسي في دراسة الحياة المعلمية في العصر العباسي لما يحتويه من معلومات تمثل صوراً متنوعة من الحياة المعلمية . ويجب أن ننظر لكتب الجاحظ الأخرى نظرة فيها الحرص والاهتمام ، لأن كتابات الجاحظ هي المسجل الذي يزخر بهشتي أنواع المعرفة وسطرت بين صفحاتها حياة العصر العباسي المعلمية والثقافية فجاءت صورة ناطقة عن ذلك العصر الزاهر .

#### ٣ - الكتابة والكتاب:

ذكر الجاحظ في كتبه الفاظاً عن الكتاب والكتابة ، وهي المهنة التي كان يحترفها فئة معينة من الأفراد ، وكانت لهم مكانة اجتماعية مرموقة وإن كان الجاحظ يتهكم عليهم في كتاباته وخاصة في رسالة ذم الكتاب . في حين أن للجاحظ إشارات في كتابه البيان والتبيين يظهر فيها إعجابه الشديد بمسلك الكتاب وطرائقهم في الكتابة (1) ، أما أدوات الكتابة فقد وردت الفاظ عديدة في كتابات الجاحظ تشير إلى ما كان يستعمل في ذلك العصر مثل القراطيس فقال : «وما كان والألواح والصحف والدفاتر ، وقد ذكر الجاحظ القراطيس فقال : «وما كان من القراطيس فللطراز» (2) . وذكر الألواح بقوله : «وحدثني أبو نواس قال : بكرت إلى المربد ومعى ألواحى أطلب أعرابياً فصيحاً» (2) وقال ذاكراً الصحف بكرت إلى المربد ومعى ألواحى أطلب أعرابياً فصيحاً» (1) وقال ذاكراً الصحف بكرت إلى المربد ومعى ألواحى أطلب أعرابياً فصيحاً» (1)

<sup>(</sup>١) الجاحظ والحاضرة العباسية د. وديعة النجم ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ٢٣٩ .

«وما كان من الصبحف فلرؤوس الجرار»(١) وقال عن الدفاتر: «إني لأعجب من ترك دفاتر علمه متفرقة مبثوثة»(٢).

ومن الألفاظ التي تتعلق بالكتابة كلمة الوراقين وكلمة مبوباً وترجمان . وقد وردت كلمة وراقين عند الجاحظ في كلامه عن المدائني قال : ثم صوره في كتاب والقاه في الوراقين (٢) . وذكر كلمة هبوب في قوله : يحضرنا فيها ما نجعل لذكرها باباً مبوباً . ولكننا سنذكرها في مواضيع ذكرها (٤) . وقال يصف الترجمان : «ولابد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة» (٥) .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٤ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) كتاب البغال ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٦ ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ١ ص ٧٦ .

# ثانياً: الفاظ الطب والرعاية الصحية :

### ١ - الامراض:

الأمراض التي ذكرها الجاحظ في كتبه كثيرة وقد وصف أعراضها وطرق علاجها وكيفية الوقاية منها ، وقد عدد الأمراض مثل الجلدية والأمراض المعدية والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة للشيخوخة ، وقد سماها بالزمانة فقال : قوقد منع من ذلك ما حدث من الهم الشاغل ، وعرض من الزمانة ، ومن تخاذل الأعضاء (۱) . ووصف الشيخ الكبير بأنه محرولاً وشخت فقال : قويكون الأعرابي شختًا مهزولاً ومقرقماً ضئيلاً (۱) وذكر المحيل والمعلول فقال : قواصف أنا فقير معيل (۱) ، وقال عن المعلول : قواصف العلل ما التمس بعد المعلول المالم المرض بل هي من أساليب أصحاب علم الكلام .

ومن الأمسراض الجلديـة التي تحـدث عنهـا الجاحظ الـبهق ، والـبرش ، والبرش ، والجذام ، والجرب ، ومن أعراضها التبطط والتفليس .

فقد ذكر البُهُق بقوله: «ومن البهق الأبيض ما يكاد يلحق بالبرص»(٥) وذكر البُهُق فقال: «والإنسان يعتريه البرش عن شرب اللبن وأكل التمر»(١) وقال عن البُرُص: «وبعض البرص يذهب حتى كأنه لم يكن»(٧) وقال عن

<sup>(</sup>١) كتاب البغال ص ١٩٧ ظ .

<sup>(</sup>٢) البرصان والعرجان ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) في ذم أخلاق الكتاب ص ١٩ ظ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ١٢٠ وأنظر البرصان ص ٥١ .

<sup>(</sup>٦) البرصان والعرجان ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ۱ ص ۱۲۰ .

الجَذَام وخوف الناس منه: قالوا: كان بلال بن أبي بردة قد خاف الجذام وهو والي البصرة (۱) ووصف الجَرَب بقوله: «وحكة الجرب مثل لسع الدبر ووخز الأشافي (۲) . أي كأنها المثقب الذي يخرز به، ومن أعراض الأمراض الجلدية التبطط فقال: «لأن ثناياه ربما نصلت، وجلد وجهه ربما تبطط». والتقليس مظهر آخر من مظاهر الأمراض الجلدية، قال الجاحظ عنه: «فإنما يعني التبقيع والتفليس الذي كان على جلودهم من البياض (۳) .

وهناك أمراض كان الجاحظ يذكرها دائماً مثل الفالج والنقرس ، والسبب معروف لذكرها لأنه قد أصيب بالفالج ، ويقال إنه أصيب بالنقرس أيضاً ، وها نحن نراه في هذا النص يصف أوجاع النقرس بقوله : «لم تعرف النقرس ولا وجع المفاصل ولا الأورام» (٤) وذكر الفالج فقال «ولم تزل تشكو من المفالج طرفاً » ويقول الجاحظ عن نفسه مؤكداً إصابته بالفالج والنقرس يقول في شكاية مرضه : «أنا من جانبي الأيسر مفلوج ، فلو قرض بالمقارض ما علمت به ، ومن جانبي الأيمن منقرس ، فلو مر به الذباب لتألمت» (١)

ومن الأمراض التي تردد ذكرها عند الجاحظ الذبحة وقد وصف لها الدواء ومرض السرطان والسل وداء الفيل ، والربو ، والبرسام والمبرسم ، والحمة ، والأسر والحصر والبواسير ، وغيرها من الأمراض التي حدثنا عنها في كتبه ، قال عن الذبحة : «إن من أجود أدوية الذبحة والخانوق أن ينفخ في حلق مِن

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٥٠ وانظر البرصان ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) البرصان والعرجان ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١١٠ وأنظر البرصان والعرجان ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٣ وأنظر الحيوان جـ ٥ ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ١ ص ٢٥ .

كان ذلك بهه(١) . والسرطان قال عنه إنه لا يسبرأ ومن ذلك العهد السعيد كان الجاحظ ملما بحقائق علمية لا يزال العلم إلى عصرنا هذا يدرسها ولم يهتد إلى علاجها بصورة قطعية مثل مرض السرطان الذي شغل العلماء منذ عصر الجاحظ إلى الآن ولا يزال الطريق أمام الطب في معالجة هذا المرض ، ومن قبلهم قال الجاحظ نقلاً عمن سبقوه من علماء الطب : «البرص العتيق والسرطان ، قال جالينوس: السرطان لا يبرأ» حقيقة علمية وجدت منذ القدم ولا تزال تبحث عن حل . وذكر المسلوس بقوله : «وكذلك إذا قالوا معتوه ومسلوس وأشباه جاس حتى تعظم له قدمه وساقه وصاحبه لا يبرأ منه ويسمى ذلك الورم داء الفيل،(١٤) . وقال عن السربو وجمعه الأرباء : «فطار قلبه فرقا وأخذته الأرباء)(٥). وذكر الحمى - وحم بقوله : «قال الخليل حم الثورى وحم عياله وخادمه فلم يقدروا مع شدة الحمى على أكل الخبز"(١) . وقال عن المَبْرُسُم وهو المصاب بالتهاب الصدر ، والبرسام المرض الذي يقال له ذات الجنب فقال يصفه: اعلى أن العقل إذا تخلص من سكر الغضب أصابه ما يصيب المخمور إذا خرج من سكر شرابه ، والمنهزم إذا عاد إلى أهله والمبرسم إذا أفاق من براسمه»<sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۲ ص ۲۰۰ وانظر الحيوان جـ ۷ ص ۸۹ .

<sup>(</sup>۲) البرصان والعرجان ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جــ ٧ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) في الجلد والهزل ص ٢٦٣ وإنظر البيان والتبيين جـ ٣ ص ٦٨ .

وقال عن الحصر والأسر وفسر مفهوم المرض: "وزعمت الأطباء: أن خرء الفار يسقاه صاحب الأسر فيطلق عن بوله: والأسر هو حصر البول ولكن لا يسمى بذلك، وهو الأسر بالألف دون الياء»(١) أما مرض الأسر فقد تناوله في شرحه لمرض الحصى عندما تكون في الكلية أو في المثانة، وقد جاءت هذه الألفاظ عنده وهو يصف تكوين الحصى فقال: "وقلت إذا سخن بدنه سخن بوله، وإذا سخن بوله جرح مثانته وأحرق كليته، وطبخ فضول غذاته، وجفف ما فضل عن استمرائه فأحاله حصى قاتلاً وصخراً جامداً. فإذا حصاه يورثه الأسر وفي ذلك الزسر تلف النفس أو غاية التعذيب»(١) ووصف التبن لمرض البواسير فقال: وإن صاحب البواسير يأكله ينزلق عنه الثقل ويسهل عليه مخرج الزبل»(١).

وهناك أمراض أخرى حدثنا عنها الجاحظ ، فذكر منها (الرعاف والعلز والالتهاب والنزف والخمار والثؤلول ، والدرن ، والعرض) وغيرها من الأمراض التي جاء ذكرها في الحيوان ، وفي كتب الجاحظ الأخرى ، فالرعاف قال عنه «وكان آخر من مات بالرعاف من سادة قريش هشام بن المغيرة»(1) . وقال عن العلز – وهو مرض المحتضر – «لعل النزع ، والعلز والحشرجة ، أن يكون أشد من لدغ الحية»(٥) وذكر الالتهاب بقوله : «من ألم السهر الالتهاب والقلق وشدة الكلب»(١) والنزف عالجه بالكي ، فقال : «وذهب إلى قدر زيت تغلى فأدخل رجله فيها لتكويها ويقطع عنها النزف»(٧) . والخمار قال يحذر

الحيوان جـ ٥ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في الجد والهزل ص ٢٥٤ وانظر الحيوان جـ ٤ ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ١ ص ٢٠٨ وانظر كتاب البغال ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٦ ص ١٥٠ وانظر التربيع والتدوير ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٧) البرصان ص ٢٣٩ .

منه: ﴿إِياكم والأكل على الخمار ، فإن دواء الخمار الشراب (۱) . والذي يصيبه التواول قال عنه : ﴿حتى يرى صاحب القراد كأنه صاحب ثؤلول (۲) وهي بثور صغيرة صلبة على صور شتى تصيب الإنسان في أي موضع من جسمه . أما العرض فهو يصيب العقل ، قال عنه الجاحظ : «من إفراط سروره أني ظننت أنه عرض (۲) .

وقد كانوا يعالجون بعض الأمراض بالدهق ، وذكره الجاحظ بقوله : فتحرق النار وألم كألم الدهق (3) . ومن الأمراض التي تسببها البطنة أو يسببها الجوع ، قال الجاحظ يذكرها في مواقع عديدة من كتبه ، وقلة الأكل هي الآزم وكثرته البشم ، فقال : فقلله در الحارث بن كلدة حين رعم أن الدواء هو الأزم (0) وعكسه هو البشم وهو الشبع والتخمة ، وأيضاً سماها بالكظة وهي بمعنى التخمة ، فقال : واعلم أن الشبع داعية البشم ، وأن البشم داعية المسقم (1) ، وقال : فسألت بعض الأكلة بمن كان يقدم على ميسرة التراس كيف تصنع إذا أجهدتك الكظة ؟ والعرب تقول إذا كنت بطيئاً فعدل نفسك زمنا (0) .

أما العاهات فسوف أذكر بعض ما أورده الجاحظ عن ذوي العاهات ، وقد خص كتابه البرصان والعرجان بحصيلة كبيرة في حديث عن العاهات ، وليس هنا المجال إلا لذكر بسعضها . وكتاب البرصان والعرجان جاء في أسلوب ليس

<sup>(</sup>١) البخلاء من ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جد ٢ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٣٠٢ وانظر في الجد والهزل ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٠٩ ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٧ صن ٨٨ .

هو أسلوب الجاحظ السذي عايشته في كتبه ، ومع هذا فسأورد بعض العاهات التي ذكرهما الجاحظ في هذا الكتاب ، وعماهات ذكرها في كتبمه الأخرى التي فضلت الاعتماد عليها في هذا المجال . قال في كتاب البرصان والعرجان عن ذوى العاهات الانتطاط والثط ، والوقص ، والأهدل . وسوف أذكر مثالاً على كل منها ومثالاً عملى البرصان ثم العرجان والعميان والحولان حمتى يتمشى مع عنوان الكتاب فقط مثال على كل من المعاهات السابقة ، فقال الجاحظ عن «ويقال أن بني الهمجيم أثطاط»(٢) . وذكر الجاحظ الأهدل وهمو من استرخت شفته السفلى فقال : (وربما كان الحبش منهم ضخم أهدل أدلم، (٣) . والوقص ذكرهم الجاحظ فقال: (ومن الوقص السلمى جد خولة بنت حكيم بن الأوقص، (١) أما البرصان والعرجان ، فقد ذكرهم الجاحظ في كتابه الذي يحمل نفس العنوان ، وعلى ذكره لهذه العاهات وكيف جاءت حسب هذا التسلسل فقال : «وسألتني أن أبدأ بذكر البرصان ، وأثني بذكر العرجان ثم أذكر ما قالوا في الأيمــن والأعسر ، وفي الأخــبط وفي كل أعــسر يســر ، واختلاف طبــاثم الحيوان في ذلك مع اختلاف حالات البشر في الصغر والكبرا(٥٠). وفيما تقدم ذكرت البرص وغيره مـن الأمراض الجلدية التي لا يبرأ منسها . ويقول الجاحظ في العرجان : اونحن نجد جميع أعضاء الجسم إذا دخله الأعوجاج فسد ، كما يقال للرجل أعرج وأفحج ، والفح ، وأمذع ، وأفقد ، وأحنف ، وأصدف، ومثــل خافع وظــالع ، وفي الظــهر مثــل : أحدب وأزور ، وأبزخ وأقــعس ،

البرصان والعرجان ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) البرصان والعرجان ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البرصان والعرجان ص ٤٠ .

<sup>(1)</sup> البرصان والعرجان ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) البرصان والعرجان ص ٩ .

ومثل: أحنف وأعرج وأعصل وأصدف وأعقف وأخبى ، وفي الفم مغلم وأضجم وأقفم وأشفن ، وفي العين أشتر وأحول وأقبل ، وفي الأذن أخذى وأذقى ، وأقد ، وفي الضرع والثدي والحشون ، والشطور ، وفي البيد: المكتع والمقفع»(١) . هذا بعض ما جاء في كتاب البرصان والعرجان، وسأكتفي بهذا القدر من العاهات .

وذكر الجاحظ في الحيوان بعض العاهات منها المُعْدِد فقال : «أنه يقال لمن لا يبصر بالليل هدبدٍ» (٢) ، وذكر الصنان فيقول : «وكل ذي ذفر وصنان كريه المشمة» (٣) . ومن البرصان الألطع ذكره بقوله «ومن البرصان عبد العزى بن كعب أنه سمى همان ، لأنه كان ألطع فكان يحمم شفتيه ، والتحميم : التسويد في هذا الموضع» (٤) .

### ٢ - مواد طبية وعقاتير :

حدثنا الجاحظ في كتبه عن الوصفات الطبية ومن يقوم بإعدادها وبيعها ، فالصيدلاني كان يقوم على بيع العقاقير والأدوية ويساعده في عمله بعض الأجراء وأغلبهم يكون من غلمان السند ، وقال الجاحظ في هذا المعنى : "فقل صيدلاني عندنا إلا وله غلام سندي" (ه) . وقد يصنع هذا الصيدلاني بعض الأدوية من سم الأفاعي وهو ما يدعي بالترياق والجمع ترياقات ، ويؤكد الجاحظ بقوله : "يجلب الأفاعي من سجستان ويعمل الترياقات ويقول أيضاً: الخاحظ بقوله : "يجلب الأفاعي من سجستان ويعمل الترياقات وموضع وجبل الذي يكون صياداً للأفاعي والحيات ، يتتبعها ويطلبها في كل واد وموضع وجبل

<sup>(</sup>١) البرصان والعرجان ص ٢٢١ – ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ١ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) البرصان ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٤٣٥ .

للترياقات»(١) ، وذكر الترياق في معرض كلامه عن عمل الصيدلاني ، فقال : «باعني حواء ثلاثين أفعى بدينارين وأهدي إلى خمساً اصطادها من قبالة القلب، في تلك الصحارى على شاطئ دجلة . قال : وأردتها للترياق . فقال لي حين جاءني بها : قل لي : من يعالجها ؟ فقلت له : فلان الصيدلاني الم . وهذه الأفاعي كانت تكافح السذاب والشيح ، وهــذه العقاقير تستعمل من أجل الوقايـة من الأفاعي لأنـها كما قـال الجاحظ : "والأفاعـي تكره ريح الـسذاب والشيح وتستريح إلى نبات الحرمل (٣) ومن العقاقير والأدوية التسى ذكرها الجاحظ (النغمر ، وماء الهندبا ، والمرة السوداء والمغرة ، والتوتياء ، والأيارجات، والمعجونات والأبنجات، والبربهارات والمفرد بربهار ، والتانبول ، والدمازكية ودواء المسشى والزنجـفور والـقرمز ، والـعلك ، ودم الأخـوين ، والقــلى ، ومن المــواد الطبــية النــوشادر ، والمنــيا ، والشــبة ، والصــابون ، والأشنان مواد لابد منها من الناحية الطبية ثم الإثمد، وله استعمالات عديدة . وقد ذكر الجاحظ هذه الأصناف من المواد الطبية فقال عن المغمر «الذي يدلك يده بالأشنان من الغمر»(٤) . وذكر هاء الهنديا علاجاً للكباد فقال : «فسمما يعالج به الكباد: الزعفران والسكر والطبرزذ وماء الهندبا»(٥). وذكر المرة السوداء فقال : «ومعه من التهمل بقدر قسطه من أناة المرة السوداء»(٦) وعدد أصناف التوتيا ومن أيس تأتى ، فقال : «وللتوتياء أصل قائم ، فيدبرون

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ٣٩٩ ، وانظر جـ٣ ص ٤٥٩ ، جـ ٤ ص ١١٠ ، جـ ١ ص ٤٥٩ ، وانظــر كتاب البغال ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٦) في الجد والهزل ص ٢٣٤ .

إقليمياً النحاس فتستحيل توتياء "(١) . والمغرق قال الجاحظ عنها : «والطلق لا يصير جمراً أبداً . قال : وكذلك المغرة "(٢)

وحدثنا عن بعض المواد السطبية مثل الأيارجات وهي معجون مسهل والأنبجات وهو نوع من المربيات والمعجونات ، فقال: "إن المعجونات كلها إنما تكون بالعسل وكذلك الأنبجات (") وقال عن الأيارجات : "والأشربة ، والأبرجات ، والأيارجات (أ) وذكر البربهار وهي التوابل وتستعمل كعقاقير ، والآنبجات ، والأيارجات المنهار والمعرفة بالعقاقير (أ) والجمع بربهارات ، وكان لها تجار من الأغنياء الذين يسكنون البصرة لتسهيل تجارتهم ، وقال الجاحظ عنهم "صيارفة الهسصرة وبنادرة البربهارات ، وقال عن التانبول : "وإنك عنهم "صيارفة الهسصرة وبنادرة البربهارات (أ) . وقال عن التانبول ودبغ تحمير الأسنان وتطبيب النكهة (") . وقال عن الدمازكية وهو نوع من اللعوق الطبي برع فيه الهنود : "ولهم السحر والتدخين والدمازكية وهو نوع من اللعوق الطبي برع فيه الهنود : "ولهم السحر والتدخين فيعتري الرضيع الخلفة (") وهو نوع من المسهلات ، وقال عن الزنجفور وهو نوع من المسهلات ، وقال عن الزنجفور وهو نوع من المسهلات ، وقال عن الزنجفور وهو والأسرنج والزنجفور واللازورد (١٠) ونوع آخر من الأصباغ وهو القرور وصفه والأسرنج والزنجفور واللازورد (١٠) ونوع آخر من الأصباغ وهو القرور وصفه

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٣٥٠ وانظر التربيع والتدوير ص ٢٢ ومناقب الترك ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٦ ص ٤٣٥ وأنظر مناقب الترك ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤٢٩ .

 <sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٦) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٧) التربيع والتدوير ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٨) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٥ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>۱۰) الحيوان جـ ۱ ص ۸۱ .

الجاحظ بقوله: "وإذا وصفوا حسرة القرمز وحسرة الذهب قالوا ما هو إلا نار» (۱) ثم العلك والقلى ، قال عن العلك وهو ضرب من اللبان: "حتى إذا مددته استطال واستدق وامتد كما يمتد العلك» (۲) . والقلى قال عنه الجاحظ وقد يدبرون الرماد والقلى فيستحيل حجارة سوداء» (۳) . ومن المواد المستعملة في الطب والتنظيف : الصابون والأشنان ودم الأخوين ، قال يصف عمل الصابون ودم الأخوين ، قال يصف عمل الاخوين ، ويقول عن الصابون أيضاً : "فإن وليت ذلك الخادم أسود ثوبها وغرمنا ثمن الآشنان والصابون أيضاً : "فإن وليت ذلك الخادم أسود ثوبها وغرمنا ثمن الآشنان والصابون أيضاً . "ويصف الصابون بقوله : "والصابون نورة والنورة تأكل الثوب وتبلى الخز» (۱) .

ومن المواد الطبية النوشادل ، ويصف الجاحظ بقوله : «وقد علمنا أن النوشادر في العالم أصلاً موجود وقد يصعدون الشعر ويدبرونه حتى يستحيل كحجر النوشادر ولا يغادر منه شيشاً في عمل ولا بدن»(٧) . وقال : «ولكم المنيا والنوشادر والشبة»(٨) .

أما **الإثهد** فهو من العقاقير التي ذكرها الجاحظ لاستعمالات عديدة ، منها أنه يستعمل لمنع الحمل فقال يصف عملية تعاطيه : «والمرأة من نسائنا اليوم إذا استحيضت استفت مثقالاً من الأثمد لأن عندهن إذا فعلت ذلك لم تلد»(٩) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٣.

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٥ ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ١ ص ٨١ وانظر مناقب الترك ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٧ ص ٨٩ .

وقبل أن أترك الطب وعقاقيره سوف أذكر أسماء الأطباء مثل بختيشوع بن جبريل وسنمويه وابن ماسويه وماسرجويه وابن سيرين وشمئون وصليبا ، وجالينوس . وجاء لفظ الأطباء «وزعم لي بعض الأطباء ممن أصدق خبره»(١) .

### ٣ - رعاية صحية وإسعافات ووصفات طبية :

وفي مجال الرعاية الصحية نذكر بعض الألفاظ مثل: البيمارستان والجمع بيمارستانات والعمليات الجراحية التي تتطلب الخياطة والأضمدة والمبضع وذكر الحقنة وغيرها من الأدوات المستعملة للعمليات أو الإسعافات الأولية كالأنبوبة والدهان والمرهم.

قال الجاحظ على لسان الطبيب: "لقيناهم في مقدار صحن البيمارستان" . قال عن البيمارستانات وهي جمع البيمارستان : "وزعموا أنهم لم يروا رجلاً لم يختلف إلى البيمارستانات (٢) . وقال عن المبضع : «فلو طرحت مبضعاً ما سقط إلا على أكحل رجل (١) والاتبوبة ذكرها الجاحظ فقال: "فلو كان الهواء المحصور في تلك الأنبوبة إنما هو مجاور لوجه الماء (٥) . والحقنة يحدثنا الجاحظ عنها في معظم كتبه ويعدد منافعها واستعمالاتها ، فيقول "وترعم الأطباء أنهم استفادوا معرفة الحقنة من قبل الطائر الذي إذا أصابه الحصر أتى البحر فأخذ بمنقاره من الماء المالح (١) وقال عن الحقنة أيضاً :

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٥١٦ انظر تراجمهم في الفهرست لابن النديم .

<sup>(</sup>٢) صناعات القواد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) صناعات القواد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٧ ص ٣٢.

«قالوا: واحتقن عمرو بن يزيد الأسدى بحقنة فيها أدهان» (١). وقال في مجال التضميد ذاكرا الاضمدة : «ويصلح في مواضع من الدواء ، وفي الأضمدة» (١). والمرهم من المواد التي تستعمل في العلاج جاء ذكره في الحيوان: «لا يحتاج إلى طبيب ولا إلى مرهم ولا إلى علاج» (١).

وينصحنا الجاحظ بعلاج عضة الحية فيقول: «وناب الأفعى يحتال له بأن يدخل في فيها حماض أترج ويطبق لحيها الأعلى على الأسفل فلا تقتل بعضها أياماً صالحة (على في نص للجاحظ يذكر فيه أن الأوبئة تسبب الأمراض وتنشرها بين الناس ، وفي هذا المعنى قال: «وكان طبيباً فأكسد مرة ، فقال له قائل «السنة وَبِئُة والأمراض فاشية ، وأنت عالم ولك خبر وخدمة ، ولك بيان ومعرفة ، فمن أين توتي في هذا الكساد ؟ (ه) . ومن هذا النص يتبين لنا صفات الطبيب المعالج والشروط التي يجب توفرها في الطبيب .

ويعلق آدم ميتز على بناء المستشفيات وتواجدها في ذلك العصر فيقول: بناء المستشفيات كان مسألة دنيوية بحتة ، ولم يكن الصالحون يحبون معالجات الأطباء . واسم دور المرضى بيمارستانات ، وهو فارسي معرب ، لا أصل له في لغة القرآن . وأول من بنى دارًا للمرضى في الإسلام الوليد بن عبد الملك وهو أقل الخلفاء تديناً . ثم جاء البرامكة وكانوا بعيدين عن الإيمان كل البعد فأسسوا بيمارستانا أسندوا رياسته لطبيب هندي(1) .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٥١ وانظر في الجدل والهزل ص ٢٥٩ وصناعات القواد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ١ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) الحضارة الإسلامية جـ ٢ ص ٢٠٤ .

# ثالثًا : الألفاظ الخاصة بدراسة الحيوان :

حدثنا الجاحظ عن علم الحيوان وفروعه المتشعبة ، وذلك في كتابه الحيوان الذي يعد موسوعة علمية ناطقة بشقافة العصر العباسي ، وقد أورد الجاحظ في كتابه الحيوان معلومات واسعة وتفصيلية للحيوان جميعاً ولكل مملكة من مالكه، ولكل جنس من أجناسه وهو فضل للجاحظ على جميع من سبقه أو عاصره ممين كتب في الحيوان (۱۱) . وقد تعرض الجاحظ للحيوانات في كتبه الأخرى ولكن بشكل لا يتعدى الروايات والطرائف ، فهو لم يسترسل في كلامه عن عالم الحيوان وغرائبه إلا في كتابه المسمى على هذه الكائنات التي تعايش الإنسان وتقاسمه الحياة ، وقد وصفها الجاحظ في مقدمة كتابه الحيوان بقوله : «والحيوان على أربعة أقسام ، شئ يمشي ، وشئ يطير ، وشئ يسبح، بقوله : «والحيوان على أربعة أقسام ، شئ يمشي ، وشئ يطير يسمى طائراً» وقد أخذت الطيور حيزاً كبيراً من كتاب الحيوان وخص الحمام بالكثير من هذا الكتاب أو من هذا الجزء من الكتاب .

وقال الجاحظ في باب ذكر الحمام: ما أودعها الله عز وجل من ضروب المعرفة ، ومن الخصال المحمودة ، لتعرف بذلك حكمة الصانع ، وإتقان صنع المدبر<sup>(7)</sup> وظاهرة الاهتمام بالحمام كانت منتشرة في المجتمع العباسي ، ويحدثنا الجاحظ عن ولع الناس في عصره بتربية الحمام ، فاتخذوا للحمام في دورهم أجنحة تخرج من الحوائط وكان يقال لهذه الأجنحة التي جعلوا فيها أرفقًا ، بالكُنة (1) ولعل هذه العناية بتربية الحمام جعلت الناس يعرفون أنواعه وأساليب انتخابه وأدواءه وعلاجه وتعليمه وتدريبه واستئناسه واستيحاءه وطريقة استكثاره.

 <sup>(</sup>۱) الحيوان جد ١ ص ١٨ المقدمة .

 <sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٥ .
 (٤) الحيوان جـ ٢ ص ٥ .

### ١ - الحمام وأنواعه :

من أنواع الحمام التي ورت في كتابات الجاحظ الطوراني والمدبّاسى والقماري والشفنين والراعبي والورداني والهدى ، وفي ذكر الجاحظ لأجناس الحمام قال : «الحمام وحشي ، وأهلي ، وبيوتي و طوراني ، وكل طائر يعرف بالزواج وبحسن الصوت والهديل ، والدعاء ، والترجيع فهو حمام وإن خالف بعضه بعضاً في بعض الصوت واللون ، وفي بعض القد ولحن الهديل» (۱) ، وكلمة عوراني منسوبة إلى صنف من الحمام يأتي من طور سيناء ، ويذكر نوعاً آخر من الحمام وهو الدباسي والقماري، فيقول في وصفه لهذا النوع من الحمام «وليس الصوت الحسن إلا لأصناف الحمام من القماري والدباسي» (۱) وذكر القماري في مكان آخر فقال : «ويقال في الحمام الوحش من القماري والفواخت والدباسي وما أشبه ذلك : قد هدل يهدل هديلاً (۱) والشفانين أو وحدد جنس حمام الزاعبي بقوله : «والراعبي المتولد فيما بين الحمام والورشان» أن وذكر الراعبي في رسالته التربيع والـتدوير فقال : «ونجد والورشان» . وذكر الراعبي في رسالته التربيع والـتدوير فقال : «ونجد الوراشين تـتسافد وتتلاقـح ويجئ منها الـراعبي أنه دون الحمام هداية (۱) . المرام هداية (۱) . الوراشين تـتسافد وتتلاقـح ويجئ منها الـراعبي أنه دون الحمام هداية (۱) .

ويصف الجاحظ الحمام فيقول: والحمام من الطير الميامين (٨). ويصف لنا بيوتـه وأماكن سكـناه وهي الكُنَّة ، والشـريحـة ، والديماس ، والـتمـاريد ،

الحيوان جـ ٣ ص ١٤٤ . (٢) الحيوان جـ ١ ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٢٤٣ وانظر جـ ٣ ص ٢٠٢ و جـ ١ ص ٢٨٨ ، جـ ٣ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ١٤٦ وأنظر جـ ١ ص ٢٨٨ جـ ٣ ص ٥١٦ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٣٦ وانظر كتاب البغال ص ٣٦٩ ص ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ۳ ص ١٤٧ .

والكوة، والقراميص والمفرد قرموص ، ففي وصف بيوت الحمام قال الجاحظ : «وكما أن الحمام إذا كثرت في الكنة والشريحة احتاجت إلى شمس وإلى ماء تغتسل فيه في بعض الأحايين» (۱) . وذكر الكوة بقوله : «وليكن مخرجهن من كوة في أعلى الصومعة» (۱) ، وقال عن الديماس وهو بمعنى المكن : «فيقص جناحه ويلقيه في ديماس فينبت جناحه» (۱) . ويذكر التماريد وهو بيت صغير في بيت الحمام فيقول : «وهو إلى جنب بيته وتماريده فكأنه لا يعرفها بعد معرفتها الدهر الطويل (۱) . وقال عن القراميص ومفردها قرموس : «ونظافة القراميص والبروج» (۱) وقال عن القراميص ومندها قرموس : «ونظافة ويتعاقبان ذلك المكان المترموص : «ثم يتعاوران ذلك المكان

### ادواؤها وعلاجها:

قال الجاحظ: الفاعلموا أن الحمام من الطير الرقيق الذي تسرع إليه الأفة وتعروه الأدواء ، وطبيعة الحرارة واليبس ، وأكثر أدوائه الخنان والكباد ، والعطاش والسل والقمل (() ثم يصف لنا علاج كل مرض فيقول : فما يعالج به الكباد الزعفران والسكر الطبرزد وماء الهندبا ، يجعل في سكرجة ثم يوجر ذلك أو يمج في حلقه مجاً وهو على الريق . ومما يعالج به المثنان أن يلين لسانه يوما أو يومين بدهن البنفسج ثم بالرماد والملح ، يدلك بها حتى تنسلخ الجلدة العليا التي غشيت لسانه . ثم يصلي بعسل ودهن ورد حتى يبرا . ومما يعالج به السل أن يطعم الماش المقشور ، ويمج في حلقه من اللبن الحليب يعالج به السل أن يطعم الماش المقشور ، ويمج في حلقه من اللبن الحليب

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٢ ص ٣٣٥ وانظر التربيع والتدوير ص ٥٦ .

 <sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٩ .
 (٣) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٣٥٤ وانظر ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٩ . (٦) الحيوان جـ ٣ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٣ .

يطلس أصول ريشه بالزيسبق المحلل بدهن البنفسيج يفعل به ذلك مرات حتى أسقط قمله «١٠) .

### فعاليات الحمام:

من فعاليات الحمام التحصّب ، والهدى والذهاب للغياية والمعلاة ، ويقول الجاحظ في هذه الألفاظ «فالتحصب هو خروج الحمام إلى الصحراء ليطلب الحب ، وذكر الجياحظ هذا العمل فيقال : «بتعريفه الطريق وتعريفه الورود والتحصب» (۱) وقال عن الهدى وهو الحمام المدرب الذي يسمى حمام الزجل : «فكتبت كتياباً وصلته بجناح طائر من اليهدى كان معها» (۱) وحدد الأنواع اليتي يستعملها الزجال وذكر لفظة الغياية فقال : «البغداديون يختيارون للزجال من الغاية الأناث والبصريون يختارون الذكور» (۱) . وذكر المحلاة فقيال : «فإن الخمام إذا كيان متى خرج من بيته إلى المعلاة لم يصل إلى معلاته إلا بيجمع النفس والجناحين» (٥) .

ويحدثنا الجاحظ عن بيع الحمام وكيف أنه وصل إلى مبالغ باهفة في ثمنه، ويحدثنا عن صيد الحمام ومناقب الحمام وغيرها من الأمور التي ذكرها عن الحمام وطريقة استكثاره وتدريبه ، وهذا الكلام سيطول لو أنني ذكرت ما أورده الجاحظ عن هذا الحيوان الذي استحوذ اهتمامه ، وهذا يسرجع إلى ما كان يدور في عصره من حب الناس للحمام واقتنائهم له .

# ٢ – الطيور :

ويحدثنا الجاحظ عن عالم الطبيور ويقول: «والبطير كل سبع وبهيمة وهمج. والسباع من الطير على ضربين فمنها العتاق والاحرار والجوارح،

الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٣ . (٢) الحيوان جـ ٣ ص ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) كتاب القيان . (٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٥٦ وانظر ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٥٣ .

ومنها البغاث وهو كل ما عظم من الطير: سبعاً كان أو بسهيمة»(١). وأنواع الطيور التمي حدثنا عنها الجاحظ كشيرة جداً ، وسوف أذكر بعضها عملي سبيل المثال وليس الحصر ، فمن عجائب الطير (السندل أو السمندل ، والأشترمرغ أو الأشترمرك والشاهمركات ، والأوزة ، والشعران والسيمرك ، والسلاءة ، وأغيتولس ثم ذكر الباري والجمع بزاة) وعدد لنا أنواعماً أخرى من الطيور المغردة، ومـن الطيور الـتي تلد كـالوطواط والخفـاش ، وأخيراً ذكر الــدجاج وأنواعمه ، وأورد بعض فعاليات الطيور مثل : يتطوس وملحد والجدف والتحسير وغيرها . وسأذكر بعض النبصوص التي جاءت بها ألفاظ هذه الطيور ومسمياتها ، ففي الحيوان جاء ذكر معظمها ، فقد ذكر الجاحظ السندل أو السَّمُنْدُلُ حسب النصوص فقال : "فهذا الطائر يسمى السندل ، وهو هندي يدخل في أتون النار ويخرج ولا يحترق له ريشة»(٢) وقال عن هذا الطائر محرفاً الاسم إلى السمندل وقد ورد هكذا عند الجاحظ «وفي السمندل آية غريبة»(٣) وقال عن **الانشقرموك** : «ويقولون : أشسترمرك» للنعامة على التشبيه بالسبعير والطائر يريدون تشابه الخلق لا على الولادة»(٤) وقال عن النعامة الاشترموغ : وسماها أهل فارس اشترمونج كأنهم قالوا : هو طائر وبعير(٥) وكتب عن همج الطير وعدد أصنافه ومنها الشاهمركات وفمردها الشاهمرك فقال : «فمج الطير وحشرات السباع . فأما الطير والسودانيات والحصانيات والشاهم وكات وغير ذلك من أصناف الطير»(١) . وقال عن الأوزة : والسباحة المنعوتة إنما هي للا وزة والبقرة والكلب،(٧) وقال عن الشقراق وهو طائر صغير يسمى الاخيل فأما الحمام والفواغت والأطرغلات والحمام البسرى فانها تبيض مرتين في السنة

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ٢٨ . (٢) الحيوان جـ ٦ ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١١١ (طائر السندل أو السمندل ورد عنــد الجاحظ باللفظين لا أدري هل هما طائران أم هو طائر واحد .

 <sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٧ ص ٢٤٣ .
 (٥) الحيوان جـ ٤ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٣٣٦ . (٧) الحيوان جـ ٥ ص ١١٩ .

ووالشقراق قتال»(۱) وقال عن طائر السيموك: وواسمها عندهم بالفارسية سيمرك كانمه قال هو وحده ثلاثون طائر لأن قولهم بالفارسية سي هو ثلاثون بالعربية ، ومرغ بالفارسية هو الطائر بالعربية»(۲) وعن السلاء وهي طائر طويل الرجلين قال: ووأنت اليوم إذا أردت أن تمتع عينك بنظرة واحدة منها ومن بيض السلاءة لم تقدم على ذلك»(۱) والطائر الذي يسمى باليونانية اغتيولس يحكم وصفه الجاحظ بقوله: وإن الطير الكبير الذي يسمى باليونانية اغتيولس يحكم عشه ويتقنه وذكر الكركي والجمع كراكي بقوله: وولا كويزدرد قانصة الكركي ولا ينتزع شاكلة الحمل (۱) وقال عن الكراكي: ومن بهائم الطير ما يكون سلاحه المناقير كالكراكي وما أشبهها (۱) وطير البازي ذكره الجاحظ وجمعة بزاة فقال: ومثل أصناف البزاة كالبواشق (۱) وكذلك طير السنان من البزاة فقال: ومثل أصناف البزاة كالبواشق (۱) وكذلك طير السنان من البزاة والجوارح (۱) ومن الطيور المغردة حدثنا الجاحظ عن الحيوانات التي تستصف والجوارح (۱) ومن الطيور المغردة حدثنا الجاحظ عن الحيوانات التي تستصف بالأصوات الملحنة والمخارج الشبجية والأغاني المطربة (۱) ومنها البلابل

قال الجاحظ عن أصوات البلابل: «فأما الذي رأيته أنا في البلابل، فقد رأيت رجلاً يدعي لها فيطارحها من شكل أصواتها»(۱۱) والزرزور وهو طائر له صوت ملحن، قال عنه «ورأيا طائراً لا يمشي وهو الزرزور»(۱۲) والسودانيات هي مثل الزرزور، قال عنها الجاحظ «فأما الطير والسودانيات»(۱۲)، والعندليب

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٢ ص ٥١ . (۲) الحيوان جـ ٧ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩٧ . (٤) الحيوان جـ ٣ ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٨ وانظر الحيوان جـ ١ ص ١٨٧ . (٦) الحيوان جـ ١ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ٣ ص ١٨٧ ص ١٨٠ وانظر البخلاء ص ٦٦ . (٨) الحيوان جـ ٣ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٣ ص ١٨١ . (١٠) الحيوان جـ ١ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>١١) الحيوان جـ ٣ ص ٣٣٩ . (١٢) الحيوان جـ ٣ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>۱۳) الحيوان جـ ٣ ص ٢٣٦ .

ذكره الجاحظ بلفظة العندليب وبلفظة هزردستان فقال: «وقد تهيأ للهزردستان وهو العندليب الوان أخر»(۱) وقال: «ويسقولون عندليب وعندبيل وكل صواب»(۲) وعن الببغاء قال الجاحظ يصف صوته ومقاطعه: «كما سمت العرب ضرباً من الطير القطا، لأن القطا كذلك تصيح، وتطيع أصواتها قطا، وكما سموا الببغاء بتقطيع الصوت الذي ظهر منه»(۳) وأنواع أخرى من الطير ذكرها الجاحظ منها السمارو والبوم والهدهد وأبو الشيص وعشرات غيرها لا يسع المجال لذكرها. والخفافيش تكلم عنها في مجالات عدة، وقال من الخفاش والجمع خفافيش، وذكر الخفاش بقوله: «والخفاش من الطير» والخفافيش قال عنها: «ربما أتأمت الخفافيش فتحمل معها الولدين جميعاً فإن عظما عاقبت بينهما»(۱) ، والوطواط في وضع غطما عاقبت بينهما» (۱) ، والوطواط في وضع أخلاطه وأعضائه وامتزاجاته كسائر الطير لما طار بلا ريش» (٥) .

وعدد لنا أنواع الدجاج فذكر الخلاس والفروج والجمع فراريج والصباصي والشاهمرك والجمع شاهمركات ، فقال عن الدجاج الخلاسي : "والدجاج الخلاسي ، من بين النبطي والهندي" (دكر الفراريج والمفرد فروج ، فقال : "ولد بيض الدجاج فإنه فروج (م) وقال عن عموم أنواع الدجاج : "وكذلك تختلف أجناس الدجاج على مثل ذلك ، ولا يخرجها من أن تكون دجاجا : كالديك الرومي والخلاس والنبطي ، وكالدجاج السندي والزنجي وغير ذلك (م) والدجاج قبل أن يبيض يسمى الشاهمرك ، ذكره الجاحظ بقوله : "ولذلك تأكلها الأدغال والخنازير والقنافذ والعقبان والشاهمرك والسنائير (1) .

 <sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٥ ص ٢٨٩ .
 (۲) الحيوان جـ ٧ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٥١٦ . (٤) الحيوان جـ ٣ ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٣٣ . (٦) كتاب البغال ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٦ ص ٣٣ وانظر الجد والهزل ص ٢٦٨ والحيوان جـ ٣ ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٣ ص ١٤٥ . (٩) الحيوان جـ ١ ص ٢٨ .

#### ٣ - الاسماك :

أغفل الجاحظ أن يعقد لها باباً قائماً عليها وإن كان قد عرض لهذا استطراداً، وقسد قال في ذلك : «ولم نجعل لما يسكن الملح والعسذوبة والأنهار والأدوية والمناقع والمياه الجارية من السمك وعما يخالف السمك ، مما يعيش مع السمك باباً مجرداً لأنى لم أجد في أكثره شعراً يجمع الشاهد ويوثق منه بحسن الوصف ، وينشط بما فيه من غير ذلك للقراءة ، ولم يكن الشاهد عليه إلا أخبار البحريين ، وهم قوم لا يعدون القول في باب الفعل»(١) . ومع هذا الذي جاء في النص عن قلة كلامه عن الأسماك لـقلة الشواهد فإنسا نرى الجاحظ تكلم عن السمك في مناسبات كثيرة حتى وإن كان الموضوع لا يتعلق بالأسماك فهمو يضرب بها الأمثال أو يعلىل بعض الأمور التي تتعلق بحيوانات أخرى مقارنة بالأسماك ، فهو يتكلم عن السمك ويقارنه بالحمام فيقول : «ونسيم الهواء الذي يعيش به الطير لو دام على السمك ساعة من نهار لقتله»(۲) ويقول في معرض كلامه عـن تقسيم الطير فيتطرق للسـمك : «وليس أيضاً كل عائم سمكة ، وإن كان مناسباً للسمك في كثير من معانيه ألا ترى أن في الماء كلب الماء ، وعنز الماء ، وخنزير الماء وفيه الرق والسلحفاة ، وفيه الضفدع وفيه السرطان ، والبينـيب والتمساح والدخس والدلفين ، واللحـم والبنبك ، وغير ذلك من الأصناف"(٢) وتحدث عن السمك وأطال فعدد أصنافه وأجودها الشبوط»(٤) وتحدث عن قواطع السمك والأوابد منه ، وتكلم عن سمك كسكر والسمك البحري والسمك النهري ذكر أصنافه وسباحته في السبحر وغيرها من الأمور التبي عايشهما الجاحظ في بسيئته المنهرية المليئة بالأسماك ، ولأهمسية الأسماك بالنسبة للجاحظ لأنها غــذاء أساسي للنــاس في عصره وفي مديــنته البصرة خاصة ، وقد أورد أصنافاً كثيرة من الأسماك سأكتفى بذكر بعضها مثل:

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٦ ص ١٦ . (٢) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٤ .

 <sup>(</sup>۳) الحيوان جـ ۱ ص ۳۰ .
 (۵) الحيوان جـ ۱ ص ۲۳۳ .

الشبوط والمـفرد شبوطة ، وهذا الــنوع عده الجاحظ من أجــود الأصناف وذكر البناني والمفرد بني ، والجرى ، والكوسج ، وهذه الأصناف يذكرها كثيراً وذكر الجواف والبرستوج والكسمير والبـال ، والمراماهي ، واللحم وغيرها من أنواع السمك قال عن الشَّبُّوط : «وأطيب ما في الأنهار من الـسمك وأحسنها قدوداً وخرطاً ، وأسبطها سبوطاً ، وأرفعها ثمناً وأكثرها تصرفاً في المالح والطرى وفى القريس والنشوط الشبوط»(١) . وذكر الشبوطة مفرد الشبوط فقال : «واشترى مرة شبوطة وهو ببغداده (٢) . والبنانسي قال عنها : «قال الأعسمشي لجليس له : أما تشتهي بناني»(٣) وقال عن البني : «يزعم أن الشبوطة إنما خلقت من بين الـزجر والبني ا(؛) . وذكر الجري والكوسيج فقـال «فإن سمكا يقال لمه الكوسج غليظ الجلد ، أجرد يشبه الجري وليس بالجري (٥) وقال يصف الكُوْسُج : الرق والكوسج فهو من أعجب طعام البحريين ١٥٠٠ .

وأصناف أخرى من الأسماك ذكرها الجاحظ ، ولكـنها ليست بالأهمية التي ذكر بها الأصناف السابقة ومنها الكُسُمِير ، وقال عن هذا الصنف الأب أنستاس الكرملي في تحقيق هذه الكلمة : صوابها القنصير أو القنسير ولفظه اللاتيني وهو ضرب من السراطين ، وذكره الجاحظ بـقوله : «رأى فيه ما يرى صاحب الكسمير في كسميره ١٠٠١ وقال عن الجواف والبرستوج «وأعجب من جميع قواطع الطير قواطع السمك كالأسبور والجواف والبرستوج ، فإن هذه الأنواع تأتي دجلة البصرة من أقصى البحار»(A) وذكر البال متعجباً من طول السمكة فقال : «والبال : سمكة طولها أكثر من خمسين ذراعاً»(٩) وقال عن المارها هي

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٠٠ وانظر كتاب البغال ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ١٨ . (٤) كتاب البغال ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٦ ص ٤٤٢ وانظــر جـ ٦ ص ٧٧ ، جـ ١ ص ٢٣٤ ، جـ ٤ ص ٩٦ ، جـ ٤ ص ٤٥ ، جراص ۲۱.

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٤ ص ٤٥ . (٧) الحيوان جـ ٤ ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٣ ص ٢٥٩ . (٩) الحيوان جـ ٥ ص ٣٦٢ .

وهو شبيه بالحيات ، ولفظه فارسي : «ما أشبه الحيات كالمارماهي»(۱) ، واللخم قال عنه الجاحظ : «وكما تحكي الفلاسفة والمجربون عن الكوسج واللخم»(۱) .

# ٤ - الكلب وفضائله:

حدثنا الجاحظ عن خصال الكلب ومشالبه المختلفة ، ووفائه الأصحابه ، وقد خصص نحو جزئين من كتابه الحيوان يتحدث فيهما عن المفاضلة بين الكلب والديك ومناظرة معبد والنظام في الكلب والديك وأيهما أفضل ، خير شاهد على كلامنا . فالجاحظ يعد الكلب من أوفى الحيوانات الأصحابها ، وتحدث عن أصناف الكلاب الخلاسية (٣) والزينية (١) والصينية ، والقلطية (٥) والخارجية (١) والهندية (١) ، وكلب السرفقة وكلب أصحاب الكهف أطيفس ، وكلاب الشعراء . وذكر أعلام الكلاب فقال : (فمن الكلاب ذوات الأسماء المعروفة والألقاب المشهورة ، ولكرامها وجوارحها وكوسبها وأحرارها وعتاقها أنساب قائمة ودواوين مخلدة وأعراق محفوظة ، ومواليد محصاة ، مثل كلب جذعان وهو السلهب بن البراق بن يحيى بن وثاب بن مظفر بن محارش (١) .

ومن أعلام الكلاب: الأحدل ، أكدر ، براقش ، جدلاء ، خطاف ، درواس ، ركاح ، زارع ، زنبور ، سائل ، سخام ، سرحان ، سرحة ،

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) كتاب البغال ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ١ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ١ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ١ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٢ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٢ ص ١٧ .

ضبار، عمرو، غلاب، قدام، قرحان، الفنيص، كساب، المتناول، المتعاطس، المختلس، فعلاء، القنيص، وثاب،(۱).

ومما تقدم ذكرت بعض الحيوانات التي ركز الجاحظ في أحاديثه عليها ، وذكرها في مواضع عديدة من كتبه بحيث لا يمكن أن نتجاهل هذا العدد الهائل من الحيوانات وأحاديثها وقصصها المنوعة .

### ٥ - الحيوان والاساطير:

حدثنا الجاحظ عن أساطير الحيوانات المعينة التي تعيش في بيئة الجاحظ في ذلك العصر الذي اختلط فيه العلم بالأسطورة ، فقد نسبت الأساطير لحيوانات كثيرة ، وتناولت المسخ وغيره من الأساطير ، وسوف أذكر بعض النماذج من هذه الأساطير التي تروي عن الحية ، والهدهد ، والزرافة ، والسنانير ، والأرضة ، والأربيان ، والسفب ، والنعامة ، والسرخمة والوزغة ، والنملة وهناك كثير جداً من الحيوانات وأساطيرها التي لا يمكن حصرها . قال الجاحظ عن أسطورة الحية بعض أهل التفسيسر يزعم أن الله عز وجل عاقب الحية حين أدخلت إبليس في جوفها حتى كلم آدم على لسانها بعشر خصال منها شق اللسان (۱) أما الهدهد ، فإن العرب الأعراب كانوا يزعمون أن القنزعة التي على رأسه ثواب من الله تعالى على ما كان من بره لأمه : لأن أمه لما ماتت جعل قبسرها على ما الذرافة خلق مركب ما بين الناقة الوحشية وبين البقرة الوحشية وبين الذيخ وهو ذكر الضباع ، وذلك أنهم لما رأوا أن اسمها بالمفارسية اشتركا وبلبك ، وتأويل

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٧ ص ٣٦٥ - ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٦ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٥١٢ .

بلبك ضبع والفرس تسمى الأشياء بالاشتقاقات كما تقول للنعامة اشترمزغ»(١) ويقول الجاحظ عن السنانير وخلقها : اوزعم بعض المفسرين أن السنور خلق من عطسة الأسد وأن الخنزير من سلحة المفيل ، لأن أصحاب التفسير يزعمون أن أهل سفينة نوح لما تأذوا بكثرة الفار وشكوا إلى نوح ذلك سأل ربه الفرج ، فأمره أن يأمر الأسد فيعطس فسلما عطس خرج من منخريه زوج سنسانير ذكر وأنثى»(٢) . وذكر الأرضة فقال : «والعامة تزعم أن الفارة كانت يهودية سحارة والأرضة يهودية أيضاً عندهم»(٣) وقال عن الرُّرْبِيكن وما زعموه عنه : «وناس يزعمون أن الحية مسخ ، والضب مسخ والكلب مسخ ، والأربيان مسخ ولم أر أهل الكـتاب يقرون بأن اللـه مسخ إنسانـاً قط خنزيراً ولا قرداً إلا أنــهم قد أجمعوا أن الله تبارك وتعالى قد مسخ امرأة لوط حجراً (١) والضب قال عنه : الوما يضيفون إلى هذه الضباب من الكلام ما رواه الأصمعى في تفسير المثل وهو قبولهم : هذا أجل من الحرش ، فإن الضب قبال لابنه : إذا سمعت صوت الحرش فلا تخرجن ، قال : والحرش : تحريـك اليد عند حجر الضب، ليخرج ويرى أنه حية ، قال فسمع الحمل صوت الحفر فقال الضب : يا أبت هذا الحرش ؟ قال يا بني ، هذا أجل من الحرش فأرسلها مثلاً<sup>(٥)</sup> وعن حكاية النعامة قال الجاحظ «وتزعم الأعراب أن النعامة ذهبت تطلب قرنين ، فرجعت مقطوعة الأذنين فلذلك يسمونه الظليم ويصفونه بذلك»(٦) وأسطورة أخرى عن الْوَزَّغَة : «وقالوا في الوزغ : أن أباها لما صنع في نار إبراهيسم وبيت المقدس

 <sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٦ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٦ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٤ ص ٣٢٣ .

ما صنع اسمه الله ، وأبرصه ، قيل «سام البرص ، فهذا الدي نرى هو من ولده حتى صار في قتله الأجر العظيم» (١) وعن الرّحْجَة وهى التي يعدها الجاحظ من لئام السباع يروي هذه الأسطورة : «ويقال : إنه قيل للرخمة : ما أحمقك ! قالت وما حمقى ، أنا أقطع في أوب القواطع ، وأرجع في أول الرواجع ، ولا أطير في التحشير ولا أغتر بالشكير ولا أسقط على الجفير» (١) :

# حكاية خرافية:

وهناك حيوانات خيالية تحدث عنها الجاحظ في كتبه مثل الشق ، والغول ، والسعلاة ، والهاتف ، والجن ، والحن ، ليس لها وجود في الواقع بل هى حيوانات من نسج الخيال ، رويت عنها الحكايات الخرافية في المعصر العباسي عصر المتقدم والرقبي والحياة العملية الواسعة ومعها سارت الخرافة وبملغت الحكايات عن الحيوانات الخرافية مبلغاً وخاصة عند عامة الناس والجهلاء منهم فقالوا عن النسناس «رعموا أن النسناس تركيب ما بين الشق والإنسان ، ويزعمون أن خلقاً وراء السد تركيب من النسناس والناس ، والشق ، ويأجوج ومأجوج ، وذكروا عن الواف والدولباي أنهم نتاج ما بين بعض النبات والحيوان ("). ويقولون عن الشق وماله من فعاليات ويصورونه بصور شتى، والحيوان ("). ويقولون عن الشق ومأجن بالقفر مع الغول ، وتزوجت وهذا ما حدننا الجاحظ عنه فقال : "إني قدبت بالقفر مع الغول ، وتزوجت الشق النستعلاق وجاوبت المهاتف ، ورغت عن الجن إلى الحن واصطدت الشق ، وجاوبت المناس وصحبني المرئ وعرفت جذع الكاهن (ع) ويصف الشق فيقول : "ويقولون : "الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة فيقول : "ويقولون : الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة فيقول : "ويقولون : الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة

الحيوان جـ ٤ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ١ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٤٧ .

الإنسان ، واسمه شق وإنه كثيراً ما يعرض للرجل المسافر إذا كان وحده بما أهلكه فرعاً ، وربما أهلكه ضرباً وقتلاً (()) وقال عن الغول في حكاية من الحكايات الخرافية : «الغول اسم لكل شئ من الجن ويعرض للسفار ويتلون في ضروب الصور والثياب (۲) . والسعالي روى عنها الجاحظ فقال : «النار الأخرى التي يحكونها من نيران السعالي والجن وهي غير نار الغيلان (۱) والغطاءة قال عنها : «وتزعم المجوس أن أهيرمن وهو إبليس لم جلس ، في مجلسه في أول الدهر ليقسم الشر والسموم فيكون ذلك عدة على مناهضة صاحب الخير إذا انقضى الأجل بينهما ، ولأن من طباعه أيضاً فعل الشر على كل حال كانت الغطاءة آخر من حضر (أ) وحكايات خرافية متنوعة يوردها الجاحظ في كتبه ويسترسل في وصف تلك الحيوانات الخرافية ، التي تسير إلى جانب الواقع العلمي المتطور في ذلك العصر .

# ٦ - حيوانات مختلفة الانجناس:

حدثنا الجاحظ عن حيوانات سمع بها أو جلبت للعراق في زمن الدولة العباسية من قبل البحريين الذين يجوبون شواطئ المدن بحثاً عن البضائع المنوعة والغريبة ، فالبحريون عمن اصطنعوا السفن للتردد على الشواطئ والجزر امتداداً من جزر البحار الشرقية وشواطئ الهند وحتى جزر أفريقية ، كل هذه المناطق التي يترددون عليها كانت مليئة بحيوانات كثيرة مختلفة الأشكال تشير الدهشة والإعجاب والخوف أحياناً ، ونرى الجاحظ يتتبع أخبار هذه الحيوانات المدهشة والغريبة على بيئته والتي دخلت إلى العراق في عصر الازدهار والترف العباسي

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٦ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٦ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٦ ص ٤٥١ .

مثل التنين والتمساح والفيل واليعاسب والسنبتي ودود القز والكركدن والحمار الهندي والشبديز والزندبيل والفالج والكاومشي وغيرها . وقد ذكر الجاحظ كلاً من هذه الحيوانات في مواضع عديدة من كتبه فقال عن التنبين : «وأكثروا في تعظيم شأن التنين»(١) وقال عن التمساح : «ويزعمون أن جوف التمساح إن هو إلا معاليق فسيه ، وأنه في صورة الجراب مفتوح الفسم ، مسدود الدبر ولم أحق ذلك ، وما أكثر من لا يعرف الحال فيه»(١٦) . وذكر الفيل فقال: «والفيل عجيب ظريف ، ولكنه قبيح مسيخ ، وهمو في ذلك بهمي نبيل والسعين لا تكرهه» (٣) وقال عن اليَعَاسِب : «اليعاسب والجراد فإيساك أن تتهاون بشأن هذا الجند»(١) وقال عن السبنتي : وأما قوله : مشى السبنتي (فإن السبنتي) هو النمر ، ثم صاراسما لكل سبع جرئ "(٥) وقال عن دود القز : «فالنحل والعنكبوت ، ودود القز تختلف من جهات ما يقال إنه يخرج منها»(١) وقال عن الكركدن : «فأما الهند ففتنتهم بالكركدن أشد من فتنتهم بالفيل»(٧) والحمار الهندي ي قال عنه الجاحظ : "وقد زعموا أن للحمار الهندي قرناً واحداً" (١) وذكر الشَّبُديز وهو ضرب من الخيل فقال : «والله أن لو نتجت في كل عام ألف شبديز »(٩) وذكر الزندبيل وهو الفيل الكبير فقال: «والنعجة ترى الفيل والزندبيل والجاموس والبعير فلا يهزها»(١٠٠) وقال عن الكَاوُّهاشي : «ويقولون

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٧ ص ١٠٥ ، جـ ٤ ص ١٥٤ ، وانظر البخلاء ص ١٠٠ والجد والهزل ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ١٥٧ وانظر فخر السودان على البيضان ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٧ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٣٠٣ ، جـ ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٦ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ۷ ص ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۸) الحيوان جـ ٣ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٩) في الجد والهزل ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۱۰) الحيوان جـ ٣ ص ١٨٧ ، جـ ٢ ص ١٣٧ .

الفصل الرابع: الألفاظ الخاصة بالحياة العلمية

للجاموس كاومشي «على أن الجاموس يسبه الكبش والثور لا على الولادة لأن كاو بقرة وماشي اسم للضأن (۱) وذكر الفوالج والفالج فقال: وقد تسسع أرحام القلاص العربية لفوالج كرمان (۲) والفالج قال عنه الجاحظ واصفاً لشكله: «والفالج: البعير الذي قد انشق سنامه نصفين (۳).

### ٧ - الرعاية الصحية للحيوان وطعامه ومخلفاته:

ذكر الجاحظ في كلامه عن الحيوان وأمراضه ومن يقوم على علاجه أموراً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ، ولكن يبجب أن أشير إلى لفظة جرثومة وتجرثم ولفظة بيطار ، وهي ألفاظ مهمة بالنسبة للناحية الصحية للحيوان ، ذكر الجاحظ الجرثومة فقال : تجرثم أي بقى ، مأخوذ من الجرثومة وهي الطين والتراب يجمع حول النحلة ليقويها أن . وقال : «قرية النمل من التراب ، وهي أيضاً جرثومة النمل وحدثنا عن البيطار وعمله فقال : «إذا قام في غير بلاده احتاج إلى الأخذ من حافره وإلى أن يختلف به إلى البيطار ».

### مخلفات الحيوان وطعامه :

السرجين ، والمقرامة ، والرداغ ، والجلال ، والفرث والهسيس ، والنشوار والقت ، كل هذه الأنواع من المخلفات والأطعمة التي تخص الحيوان، ذكرها الجاحظ في كتبه قال عن السرّجين : «وقتلناهم فجعلناهم

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٧ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٧ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البرصان ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٧ ص ١٠٠ وأنظر مناقب الترك ص ٤٧ .

كأنهم أنابير سرجين (١) . وذكر القُراهة : بقوله : «والقرامة نحاتة القرون والأظلاف والمناسم وبرادتها» (٢) . وقال عن الرداغ وهو الوحل الكثير : «إن أكثر الرداغ لا تستخرق ثخنها» (١) والفرث قال عنه : «فأما الفظ فإنه عصارة الفرث إذا أصابهم العطش في المفاوز» (٤) وقال عن الجلال «ويسقطن على المتاع وعلى جلال الدواب» (٥) وقال عن القت وهو الطعام غير المحبب للحيوان : وعلى قضم الشعير واعتلاف القت» (١) وطعام آخر هو الهسيس ذكره الجاحظ فقال : «وقد تعلف في تلك الحالات الملحم اليابس وهسيس السمك فأما الهسيس فلخيول أهل الأسياف خاصة» (٧) ونشوار العلوفة قال عنه الجاحظ من مخلفات الحيوان : «أن يكون له روث الدابة ، وبعر المشاة ونشوار العلوفة» (٨) .

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٧ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٨٢ .

# رابعاً: الألفاظ الخاصة بدراسة النبات ـ

النبات ذكره الجاحظ في جميع المجالات في مجال الأطعمة والأشربة وفي مجال العقاقير والأدوية وفي مجال الاقتصاد والغلات الزراعية وفي مجال الترف والزينة كالزهور وأنواعها والآس والريحان وغيره من النباتات التي تضفى جواً عبقاً ، ثم النباتات التي تستعمل لعلف الحيوان أو للظل وتلطيف الجو وغيرها من الاستعمالات اليومية ، وعلى هذا نرى النبات قاسماً مشتركاً في جميع فعاليات الحياة في المجتمع العباسي وخاصة في عصر ازدهار الحضارة العباسية وتنوع أساليب الترف . فنرى الموائد قد صفت عليها أصناف من الأطعمة لا يمكن حصرها ومعها الفاكهة والريحان وما يرين الموائد من بقل . والشراب أيضاً تعددت أنواعه وكلها تستخلص من النبات ، والصيدلاني تفنن في وصف العقاقير والأدوية المختلفة الأشكال والاستعمالات .

والجاحظ يـذكر أقسام النبات فيقسول: «ويقال: إن جميع نبات الأرض على ثلاثة أصناف: نجم وشجر ويقطين ، فما كان قائماً على ساق ، فهو بخم ، وما كان منفرجاً ذا أغضان ومتشعباً بأفنان فهو يقطين»(١) .

وقد وردت ألفاظ الـنبات واستعمالاتهـا عند الجاحظ في مجال حـديثه عن أمور تتعلق بالحياة العلمية اليومية والحياة المعيشية والعلاج من الأمراض .

### ١ - النبات والغذاء :

النبات المدي يصلح لإعداد الأطعمة مثل: الفطر، والمحمأة، والخس والخيار - والريحان، والمباذروج - ولباب البر، وقد ذكر الجاحظ هذه الأصناف وأصنافاً كثيرة جداً غيرها في مجال الكلام عن الأطعمة، وذكر الفطر والكمأة بقوله: «ثلاثة أشياء ربما صرعت أهل البيت عن آخرهم أكل الجراد،

<sup>(</sup>١) البرصان والعرجان ص ١٨٠ .

ولحوم الإبل والفطر من الكمأة»(١) وقال عن الكهاق في هذا المجال المعلمي : «ويقال إن الذبان لا يقرب قدراً فيه كمأة»(١) وقال عن الخس : «وإنما اشتق له ذلك إذا كان يورث النعاس كما يورثه الحس»(١) والخيار قال عنه : «ويسمون القثاء خياراً والخيار بالفارسية»(١) وعن الريحان قال : «يعرفون وظائف الثلج والريحان في الدور»(٥) والباذنجان ذكره بقوله «أني أكثرت في أحد تلك الأيام من أكل الباذنجان ، وفي اليوم الآخر من أكل الزيتون وفي اليوم المثالث من أكل الباقي»(١) وذكر لباب البر فقال : «أتروني لا أعرف الطعام الطيب لباب البر بصفار المغرى»(١) . وحدثنا عن الفاكهة فعدد أصنافها كالموز ، والكمثرى ، والأترج ، والسفرجل ، والتوت والتفاح والخربز أو البطيخ ، والباذروج ثم والجمارة . والجمارة . والجمارة . والجمارة . وقال الجاحظ ذاكراً هذه الأصناف من النبات مثل المؤز والكمثرى : «فجلست على مائة قنوموز موصوف وعلى كدس كمثرى منعوت»(٨) والكمثرى انواع ذكرها الجاحظ ، منها الخراساني والصيني والنهاوندي»(٩) أما الترنجبين والمن فقال عنه : ثم تنقل من الأشجار العسل الساقط عليها كما يسقط الترنجبين والمن وغير ذلك»(١٠) وقال عن الاترج : «وناب الأفعى يحتال له بأن يدخل في فيها وغير ذلك»(١٠) وقال عن الاترج : «وناب الأفعى يحتال له بأن يدخل في فيها

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣٠٨ وانظر البخلاء ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٩) البخلاء ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>۱۰) الحيوان جـ ٥ ص ٤٣٣ .

حماض الأترج»(۱) والسفرجل قال عنه: «فلقوا السفرجل أيام السفرجل للنقل والأكل»(۱) والبلادر وصفه طبياً فقال: «وإن البلادر إنما صار يصلح العقل ويورث الحفظ لأنه صالح للعصب»(۱) وقال عن التوت: والطير عندنا يأكل التوت ويذرقه، فينب من ذرقه شجر التوت»(۱) والتفاح قال عنه «والتفاح الذي يتهاداه الناس بينهم»(۱) والخربز أو البطيخ أوضحه بقوله: «ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم، ولذلك يسمون البطيخ الخربز»(۱) والباذروج وهو نوع من الريحان قال عنه الجاحظ: «ويسمى أهل الكوفة الحوك الباذروج، والباذروج بالفارسية»(۱) والحلقان المنبسته والمنصفة بقوله «وردت عند الجاحظ فذكروا أن أتانا تسعتاد والحلقان المنبسته والمنصفة بقوله «وردت عند الجاحظ فذكروا أن أتانا تسعتاد وهي أوصاف للرطبة قبل أن يتم النضج في البسرة. وقال عن الجمارة والجمع وذكر أنواع الرطب ومنها المشان والبرني «ما تخلق من جمار النخلة (۱) وفيها ، وذكر أنواع الرطب ومنها المشان والبرني «رعم أهل البصرة أن مشان الكوفة قريب من برني البصرة»(۱)).

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جد ٣ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٧ ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) كتاب القيان ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) البيان جـ ١ ص ١٩ وانظر الحيوان جـ ٤ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>۷) البيان جـ ١ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ١ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>١٠) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>١١) الحيوان جـ ٤ صَ ١٣٠ وانظر البخلاء ص ١٣٤ ، ص ١٩٧ .

### ٢ - نياتات ذات استعملات خاصة :

حدثنا الجاحظ في كتب عن نباتات تستعمل في الغذاء وتصلح للعلاج ونباتــات تكون ذات استعمــالات متعددة ، منهــا للعلاج ومنهــا للتطيب ومــنها للأكل ومنها للأصباغ كالزعفران والعصفر وغيره ، ونساتات للاستعمالات اليومية كالاستحمام مثل الودك والليف والقطن وللأثاث والحبوائج الأخرى كالأبنوس وغيرها . فمن النباتات التي تستعمل عدة استعمالات مثل الزعفران والعـصفـر والصنـدل ، والقتــار ، والرازقــى والآس ، والسدر والــصعــتر ، والصنوبر ، والخشخاش والحبق وغيرها كشيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها، وقد جاء ذكرها عند الجاحظ في مواضع عديدة قال عن الزعفران: «كما تكره الوزغ ريح الزعفران»(١) وقال عن **العصفر** واستعماله للصباغة وللأغذية : إن الثوب المعصفر محتضر»(٢٠) . وذكر **الصندل** فقال : فلست أرى شيئاً هو خير من اتخاذ مشط صندل فإن ريحه طيبة والشعر سريع القبول»(٣) وعن القتار العود قال : لم يرض بالتبخر واستقصاء ما في العود من القتار»(٤) . وعن العنب الرازقي قال : «تنازعا في العنب النيروزي والرازقي»(٥) . وقال عن الآس والسدر وهما يستعملان في أغراض عديدة : «أن يأخذ شيئاً من خطمي وآس وسدر وشيئاً من صمغ فیجعله فی أصول شعره وعــلی رأسه کی یتلبد شعره ولا یعرق»<sup>(۱)</sup> . وقال عن السدر: «وغسل السرأس بالسدر يسرمه»(٧) ، وذكر الجاحيظ الحبق

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٤ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٧ ص ٨ .

<sup>(</sup>٦) الحيواان جه ٥ ص ٣٧٧ ، جه ٣ ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>V) البرصان والعرجان ص ٤١ .

والخشخاش وهي من العقاقير المخمدرة : «وهو شئ يعرض عن أكل دسم الضان، وهو أيضاً يبلقي عبلي دسمه البنعاس، وقد يبفعبل ذلك الحبق والخشخاش، (١) وحدثنا عن الصنوبر فقال : اولو أن إنساناً أراد أن يخرج القطران من الصنوبر والزفت من الأرز لم يكن يخرج له بأن يقطع العود ويدقه ويقشره ، بل يوقد له ناراً بقربه . فإذا أصابه الحر عرق وسال في ضروب من العلاج (٢) . وقال عن الصعتر : (والقنفذ وابن عرس إذا ناهشا الأفناعي والحيات الكبــار تعالجا بأكل الصعــتر البري»(٣) وفي هذا المجال الــعلاجي ذكر اللفاح والخردل والذاب والسيح فقال: «والحية تعلجب باللفاح والبطيخ وبالحرف والخردل المرخوف وتكره ريح الذاب والشيح، وقال عن الخردل: «ثم لا ألبث أن أراهم يصنعون مثل ذلك بالخردل والخردل لا يرام»(٤) . وذكر نبات الخروع بقوله : "ولـم أر أشبه في الحذف من شــجر الخروع"(°) . وذكر المقل والنارجيل في مجال تهكمه على مزاعم الناس واعتقاداتهم : «ويزعم أهل الحجاز أن نخل النارجيل هو نخل المقل ولكنه انقلب لطباع البلدة وأشباه ذلك كثير»(١) وقال عسن الكزيرة وأنساتها: «فأما إذا كان الحب من حب الكزبرة ، فلقته أربعاً لأن أنصاف حب الكزبرة ينبت من بين جميع الحبوب، (٧) ثم الحبة الخضراء وحب الاراك ذكرهما بقوله : «فيشقق عن حواصلها فيوجد فيه الحبة الخضراء غضة الأمال عن حب الأراك : «فإن حب الآراك - يغرس

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٧ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٢ ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٤ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ٦ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٥ ص ٤٥٣ .

في جوف طين في قواصر ويسقى الماء أياماً»(١) وقال عن العفص: "فإن اعتل القوم بالـزاج والعفص والماء ، وقالوا قـد نجد كل واحد من هذه الشلاثة ليس أسود وإذا اختلطت صارت جسماً واحداً أشد سواداً من الليل»(٢) وذكر الودك نقال: "الذي يدلك يده بالاشنان من الخمر والودك حتى إذا اخضر وأسود من الدرن دلك به شفته (٣) وقال عن الليف واستعماله : "مما يشبه الليف فنفشه ثم فتل منه حبلاً»(١) . والقطن قـال عنه : "حشو أذناب المحاجم بالقطن»(٥) وقال عن الابنوس : "ولا أجدر أن ينشب فيه الخط من الابنوس»(١) وذكر موضعه، فيفرش به عشه»(١) وقال عن الجاورس وهو حب الدخن : "وكما موضعه، فيفرش به عشه»(١) وقال عن الجاورس»(١) . ومن أشجار المكسرات أشار مدخر من خاف الحصار الأكارع والجاورس»(١) . ومن أشجار المكسرات أشار وصل إليه الناس في العصر العباسي حتى أنهم أدخلوا في مجالسهم أثمار هذه النباتات مثل اللوز ، قال عنه الجاحظ «وقضبان اللوز أعلك وألدن ولكنها أسلم (١) . وقال عن الجوز والباقلي»(١٠) ووصف شجر السلم فقال : "وأشحار البطم وهي الحبة الخضراء بعيدة المنابت منا» وقال

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٤١٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٦) فخر السودان على البيضان ص ٢٠٤ وانظر البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جــ ٣ ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٥ ص ٤٤٢

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٤ ص ١٢٥ .

 <sup>(</sup>١٠) البخلاء ص ٧٩ .

الفصل الرابع: الألفاظ الخاصة بالحياة العلمية

«والبطم لا يعرفه أهل الجلسي وبلاد نجد هي الجلس»(١).

### ٣ - اجزاء النبات:

الجذم ، والجزعة ، والفسيل ، والرواشن ، والحيواضن ، والاعذاق ، والنسولتين ، والطلعة والطلع ، والعراجين ، والكرب ، والليط وغيرها ، وقد ذكر الجاحظ هذه الاقسام في حديثه عن الحيوان أو الإنسان واستعمالاته اليومية فقال عن الجذه : «أو تعلق بجذم شجرة» (٢) والجزعة قال عنها : «والخوان من جزعة» (٣) والفسيل ذكره بقوله : «وأنت رجل لك في البستان ، ورجل في أصحاب الفسيل» (٤) وذكر الاجذاع والرواشن والحواضن بقوله : «ويدق على الأجذاع والحواضن والرواشن والحواضن بقوله عن النسولتين : وإنما الغلة غلة الزرع والنسولتين» (٢) وقال عن الطلع والطلعة : «كأمثال طلع الفحال الأبيض» (٧) وقال : وإن النبي عين العلع والطلعة : «ويشتري طلعة» (٨) وذكر الاعذاق والعراجين والسفن الكلا» (٩) ثم يذكر الكرب في جوف الليف وأصول الكرب (٢٠٠٠) . ومن أجزاء النبات الليط وقد وصفه الجاحظ فقال : «لأن البراغيث تزلق عن ليط القصب لفرط لينه وصفه الجاحظ فقال : «لأن البراغيث تزلق عن ليط القصب لفرط لينه

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ۲ ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٨٤ .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٤ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٨) التربيع والتدوير ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٩) البخلاء ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>١٠) الحيوان جـ ٣ ص ٤٥٥ .

وملاسته (۱) وذكر الأحراش والحشائش وما يتخلف من النبات من واشي وغيره، وفي معجال الحشائش ذكر العنقر فقال: «وكذلك دابته تكتفي بالعنقر والعشب والشجر» (۱) وقال عن العرفج: «وإنما قيل لنا العرفج: نار الزحفتين لأن العرفج إذا التهبت فيه النار أسرعت (۱) والحراج قال عنه: «وواحد الحراج حرجة، وهي ها هنا مشل جعل كل شئ التف وكتف من الظلام حراجاً، وإنما الحراج من السدر وأشباه السدر (۱) والواشي قال عنه: «شم ذراه ثم غربله، ثم حش الواشي منه (۱) .

وقبل أن أختتم الكلام عن النبات هناك بعض التشبيهات التي وردت عند الجاحظ مثل خوط بان ، وغصن بان ، وقضيب خيزران ، وذكر أصنافاً من الورود والرياحين مثل الخيري ، وشقائت النعمان ، والنيلوفر ، والياسمين ، والدفلي وغيرها . قال الجاحظ يشبه إحدى الجواري بالخصن الناعم وهو الخوط بان فقال : «فرأى عنده جارية كأنها جان ، وكأنها خوط بان ، وكأنها جدل عنان ، وكأنها الياسمين نعمة وبياضاً»(١) وعن الورود ذكر الخيري جدل عنان ، وكأنها الياسمين في الماء يغيب الليل كله ويتفتح بالنهار ، وينضم بالليل . والنيلوفر الذي ينبت في الماء يغيب الليل كله ويظهر بالنهار » وقال عن الدفلي وهو نبات مر قتال : «ولا تغلط الخيل إلا في الدفلي وحده (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٦ ص ٢٦٢ وانظر التربيع والتدوير ص ٢١ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٦ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٥ ص ٣١٢ وأنظر جـ ٣ ص ٥٢١ .

### خامساً : الألفاظ الخاصة بالمعادن والتعدين :

حدثنا الجاحظ عن المعادن وأنواعها وأشكالها وعن طريقة تعدينها ، وكيف أن أصحاب المعادن والحفائر كانوا إذا هجموا على فتق في باطن الأرض أو مغارة في أعماقها قدموا شمعة في طرفها أو في رأسها نار ، فإن تشبت النار وعاشت دخلوا في طلب الجواهر من الفهب وغير ذلك ، وإلا لم يتعرضوا له، وإنما دخولهم بحياة النار وامتناعهم بموت النار «(۱) هذا ما جاء في كتاب الحيوان عن طريقة التعدين والبحث عن المعادن في جوف الأرض .

### ١ - المعادن والتعدين :

يشرح لنا الجاحظ مكونات باطن الأرض وما تحويه من معادن فيقول:
الاكما صنع في طينة الأرض، فجعل بعضها حجراً، وبعض الحجر ياقوتاً
وبعضه ذهباً، وبعضه نحاساً، وبعضه رصاصاً، وبعضه حديداً، وبعضه
تراباً، وبعضه فخاراً، وكذلك الزاج، والمغرة، والزرنيخ، والمرتك،
والكبريت، والقار، والتوتيا، والنوشادر، والمرقشيتا، والمغنطيس، (۱) ويذكر
الجاحظ الفلز وأنواعه وتأتي لفظة فلز عند الجاحظ في أكثر كتبه وفي أماكن
متفرقة منها فهو يقول متسائلاً: "ومن يحصى عدد أجزاء الأرض، وأصناف
الفلز، (۱) ويقول عن الفلز جوهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس والآنك
وغير ذلك، (١) ويقول عن الفلز: "ويبيع الربح الهاب بالذهب الجامد، وفلز
اللجين والعسجد، (٥) وبعد أن ذكرنا الفلز نأتي إلى أنواعه وإن جاء جزءاً ليس

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٥ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٣٣ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ١ ص ٣١ وانظر الحيوان جـ ٥ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) كتاب القيان ص ١٧٨ .

باليسير منها في الحياة الاقتصادية عند ذكر الصناعات .

فقـد ذكر الجاحظ أنــواعاً كثيــرة من المعــادن والفلزات مــنها (القــطران ، والآنك ، والنفط بـأنواعه والكبريت وأنواعه والـرصاص والزفت ، والزاج ، والمينا ، والمردا سنج ، والزيبق ، والزرنيخ ، والمرتك ، والسفعر ، والقار ، والصفر ، والشبة ، والطلق ، والملح) وغيـرها ، قال ذاكراً **الكبريت** وتحدث عن القطران وكيف أنه وسيلة لقتل النمل : «قالوا : وتقتل بأن يصب في أفواه بيوتها القطران والكبريت الأصفر ، ويسدس في أفواهها الشعر ، وقد جربنا ذلك فوجدناه باطلاً<sup>(۱)</sup> والنفط ذكر أنواعه ومسمياته فقال : "وقد نجد النار تختلف على قدر اختلاف النفط الأزرق والأسود والأبيض الان وذكر من أنواع النفط الخضخاض وهو النفط الأسود الرقيق ، فقال مبيــنا استعمالاته : «فإنه يعمد إلى الخضخاض فيصب فيه شيئاً من دبس ثم يطلى به ذلك البعير»(٣) وذكر **الزفت** فقال : «يخرج القطران من الصنوبــر ، والزفت من الأرز»<sup>(1)</sup> ، والرصاص قال يصف أصله: «والرصاص في العالم أصل قائم فيدبرون المردا سنج فيستحيل رصاصاً»(٥) والكبريت ذكره بأنواعه الأحمر والأصفر فقال: «القطران والكبريت الأصفر»(٦) ولا أعلم الكبريت الأحمر إلا أوجد منه»(٧) . وقال عن المينا وهي نوع من الحجر : وكذلك المينا له أصل قائم وقد عمله الناس، (٨) والزبيق قال عنه: «أن يطلى أصول ريشه بالزيبق المحلل بدهن

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ٣٦ وانظر جـ ٥ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٦٦ وانظر البخلاء ص ١٢٧ ، وانظر البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ٣٥٠ وانظر جـ ٣ ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٤ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٧) في الجد والهزل ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٥ ص ٣٥١ .

البنفسج (١) وهنا يصف نوعاً من العلاج بهذا المعدن . وقال عن الزرنيخ ومعه أنواع أخرى من المسعادن «المغرة والزرنيـخ والمرتك والكبريـت والقار»(٢) وذكر الصفر وهـو النحاس الأصفر الجيد، فيقال فعمدت إلى منارات من صفر من هذه المسارح»(٣)، ومن المواد: التي تحدث عنها الجاحظ في كتبه الشبه وهو نوع من النحاس قال عنه الولا يجوز أن يكون شئ لمه في العالم أصل أن يؤلف الناس أشسياء تستحيل إلى مثل هذا الأصل . فأنكروا من هذا الوجمه تحويل الشبه ذهباً والزيبق فضة «(٤) وكان يسمى هذه العمليات صناعة الكيهيا، وقد تكلم عن الإكسير فقال: «وما تقول في إكسير الكيمياء»(٥) ولفظة الإكسير جاءت عند الجاحظ في كلامه عن العقاقيـر والكيمياء وفي التعدين ، وفي نص له يقول : «وسمعت أبا حكيم الكيمائي وهو يقول لثمامة بن أشرس : قلنا لكم إننا ندلكم على الإكسير فاستثقلتم الغرم وأردتم الغنم بلا غرم الأنا . ومن العمليات الكيميائية التي تحدث عنها الجاحظ مثل الزجاج والمغناطيس والأقليميا والشعر . وذكر الزجاج فقال : «كنحو مجيء الـزجاج من الرمل ، واستناع الشب والزئبق من أن يتحول في طبع الـذهب والفضة» ، وقال عـن الزجاج وخواصه الكيميائية : «ومن العجب أن الزجاج - وهو مولد - قد يجرى مع الذهب في كثير من مفاخر الذهب ، إذ كان لا يغير طبعه ماء ولا أرض»(٧) والمغناطيس ذكره الجاحظ قائلاً: «والمغناطيس الجاذب للحديد إذا حك عليه

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٤ وانظر البخلاء ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤١٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٣٤٩ ، أنظر جـ ٣ ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٣٨٥ وأنظر جـ ١ ص ٦ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٣ ص ٣٧٤ .

الثوم لم يحذب الحديد»(۱) وقال عن الاقليميا: «فيدبرون أقليميا النحاس فتستحيل توتيا»(۱). وذكر عملية التصعيد فقال: «وقد يصعدون الشعر ويدبرونه حتى يستحيل كحجر النوشادر، ولا يخادر منه شيئاً في عمل ولا بدن»(۱).

ومن الصناعات الكيميائية التي ذكرها الجاحظ بالنسبة للمعادن ، قال : «وصنعة الزجاج والفسيفساء والأسرنج والزنجفور واللازورد» وقال المواطلق لا يصير جمراً أبداً» وهذا الطلق هو من أنواع الحجر الذي يتشظى صفائح إذا دق . ومن المعادن الملح وهو يأتي من عدة مصادر ، ولفظة الملح جاءت عند الجاحظ بعدة معان فنراه يقول : «إن تفتيت فالرشاقة والملح» ويقول : «الذين كانوا مصابيح الطلام ، وقادة هذا الأنام ، وملح الأرض» (١) ويقول : «الذين كانوا مصابيح الظلام ، وقادة هذا الأنام ، وملح الأرض» (١) ويذكر الملح بلفظ الزاج ، والعفص ، والماء» (٨) وقال الجاحظ عن منبت الملح والملاحة : «فلا يزال يسير حتى يجد ملاحة» (١) ، وفي ختام حديثنا عن المعادن أورد قول الجاحظ عن هذه المعادن وأجناسها فيقول معاتباً من عابه على كتاب المعادن : «وعتبني بكتاب المعادن ، والقول في جواهر الأرض وفي اختلاف أجناس الفلز والإخبار عن ذائبها وجامدها ، ومخلوقها ومصنوعها ، وكيف

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ١١٢ وانظر مناقب الترك ص ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٥) فخر السودان على البيضان ص ٢٠٢ وانظر الحيوان جـ ٦ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٥ ، جـ ٣ ص ٧ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٥ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٠ .

| الألفاظ الحاصة بالحياة العلمية | الفصل الرابع : |  |
|--------------------------------|----------------|--|
|                                |                |  |

يسرع الانقلاب إلى بمعضها ، ويبطئ عن بعضها ، وكيف صار بعض الألوان يصبغ ولا ينصبغ ، وبعضها يصبغ ، وما القول في الإكسير والتلطيف<sup>(۱)</sup> .

الحيوان جـ ١ ص ٦ .

# سادساً : الألفاظ الخاصة بالظواهر الجغرافية الطبيعية :

تعرض الجاحظ للظواهر الطبيعية فتحدث عن الأحوال الجويسة وعن الظواهر الطبيعية المتعلمة بالأنهار والغدران والأجراف ، وتحدث عن الأشهر وعن المفصول ووصف آلات المقياس المعلميسة ، وتطرق إلى مسائل المكون والأجرام السماوية ، وذكر ألفاظ المتكلمين الخاصة بالأجرام مثل الجنس والمادة والحيز والجزء والهيولي والمتناهي والأشباه والنظائر وأسماء الملائكة الذين يتألف منهم العالم ويقوم عليهم الكون .

ونرى ألوان الثقافة اليونانية في كتابات الجاحظ المتعلقة بمسائل الكون واضحة خداً، ثم إنه لم يهمل إعمال الفكر فيما نقل، فنراه ينقل عن اليونانية ويضيف عليها من علمه ومعرفته، وعلى هذا لا نستطيع أن نقول بأنه كان ناقلاً لتلك العلوم فقط دون إعمال الفكر، فمن يتصفح كتاب الحيوان يجد أن الجاحظ يشفع ما نقله عن أرسطو من آراء علمية برده ونقده لها بل وتخطئتها أحياناً والاعتذار لصاحبها كقوله في الحيوان: «وقال أرسطو في الفيل هو أجود الجلد ولذلك يشتد جزعه من البرد، ويسرد عليه الجاحظ بقوله: فإن كان أجرد الجلد، فما قولهم فلان على الفيل الأسود»(١) وهناك أمثلة كثيرة على هذه التخطئة من الجاحظ لأرسطو ولكنه يعتذر في موضع آخر من الحيوان بأن المترجمين لكتاب أرسطو لم يحسنوا النقل ولم يتوخوا عنه»(١).

# ١ - الأحوال الجوية .

أهم الظواهر الطبيعية التي تعرض لها الجاحظ الأحوال الجموية ، وذكر بالجاحظ ألفاظاً تختص بهذه الأحوال الجوية مثل الطبيعية والدمق ، والغمق ،

<sup>(</sup>۱) الحيوال جد ٧ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الحيوال جـ ٢ ص ٥٢ ، جـ ٦ ص ١٩ .

واللمخن ، والملثق ، والمرطوبات ، والخموم ، والأضحيانة ، وثلماء ، وجنائب، وصنبرة ، صاقعـة ، وصاعقة . وقد ذكرِ السطبيعة بقــوله : "وفي إهمال الطبيعة كلال ، حد الطبيعة(١) ، وقال عن الدَّهِق وهو الثلج مع الريح الشديد : «وزعم العبقاب في الآخرة إنما هو بالبرد والزمهرير والدمق»(٢) وعكسه الغَّمِق وهو السندى والسرطوبة والسوخامة ، ذكره الجاحيظ بقبوله : «ومررت به وهو جالس في يوم غمق حار» (٣) واللثق صفة ملازمة للغمق ، قال عنها : «ولا يعرفون الغمق ولا اللثق»(٤) وعلى ذكر الرطوبات جاءت هذه اللفظة ومعها مشتقاتها الـتي تشابهها في المعنى مثل الخُمُّوم واللخـن ، قال الجاحظ يبصف هذا المناخ الرطب ومضاره بالنسبة للإنسان والحيبوان أيضاً : «واللخن والعفن والرطوبات الغليظة ، فذلك يغم السمك ويكربه»(٥) ويصف الجو المعتدل المضئ بـقوله: «في ليلة إِضْدِيانة» أي مضيئة لا غـيم فيها(١). ونعود إلى المناخ البارد ويصفه الجاحظ بـقوله : «وقد تكون الليلة باردة جداً ، وتكون صنبرة فلا يجمد فيها الماء»(٧) وذكر لفظة ثلجاء وهو يصف الأرض: «إذا لقيه والأرض ثلجاء ، فإنه عند ذلك يخفش وجه الأرض ويجمعه ويضرب وجه الرجل فارساً كان أو راجلاً قال : ودقاق الشلج وغباره إذا صك وجه الفارس سدر واسترخى»(٨) . وحدثنا الجاحظ عن الصواعق والصواقع فقال :

<sup>(</sup>١) في الجد والهزل ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) مناقب الترك ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٦ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ٥ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٧ ص ٢٥٢ .

«لأن الصاعقة تمقتل بشدة الصوت كما تحرق المتي فيها» (١) وقال عن الصاقعة والصواقع ، وكان الحسن يسميها صاقعة ويجعل الصواعق ما كان من العذاب النازل على الأمم ، فأما هذه التي تراها اليوم فهى عنده صواقع (٢) . وذكر الرياح فقال : الجنائب : «ويزعمون أنهم يعرفون ذلك بكثرتها في الجنائب (٢).

# ٢ - التضاريس الطبيعية :

وتعرض للتضاريس الطبيعية فذكر الفاظاً تخص البيئة المنهرية والبحرية في معظمها ، وهذا شئ طبيعي لمعايشته لهذه السبيئة مشل الحنب ، والدردور ، والأغلال ، والأجراف ، والمفرضة ، وهذه تستكرر عنده كثيراً والأسسياف ، والغدير ، والجمع غدران ، والحزون ، والأغوار وغيرها من التضاريس .

قال عن الخب "وكان سيرهم مع الوتر ولم يكن مع القوس ، ولا يعرفون الحبّ والمكلاً" (3) . وذكر الدّر وهي من المواضع الخيطرة في الملاحة ، واللفظة بنفس المعنى في الفارسية ، فقال : "وكذلك يحكون عن الدردور" (6) ، وقال عن الاغلال : «الأغلال : جمع غيلل وهو الماء الذي يجرى بين ظهري الشجر" (1) . وقال عين الاحراف "وكذلك شجر الآجام على الأجراف" (9) والأجراف جمع جرف وهو ما أكيل السيل من أسيفل شق الوادي والمنهر . وتأتى هذه الكلمة عند الجاحظ كثيراً ، وكذلك كلمة الفَرْضَة والجمع فرض

<sup>(</sup>١) البرصان والعرجان ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) البرصان والعرجان ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٣ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٧) الحيوال جـ ٣ ص ٣٣٥ .

وهى محط السفينة وتعني الجرف أيضاً ، قال الجاحظ : (فلما قربنا من الفرضة صحت : يما حمال)(۱) والفرض قال عمنها : (فسالته أن يقربني إلى بمعض الفرض ، حتى أكترى من هناك إلى حيث أريد)(۱) وذكر الاسياف بقوله : (فأما الهسيس فلخيول أهل الأسياف خاصة)(۱) .

وقال غدير ، وغدران : «في الصيف كله في القيظ جميعاً منقع ماء ولا غدير ، وفدران قال عنها : «فأورده العيون والغدران والأنهار» ثم الأغوار ، قال عنها الجاحظ : «وبين من نزل النجود وبين من نزل الأغوار» ، وقال : وكاختلاف ما بين من نزل البطون وبين من نزل الحزون» . وهذه الألفاظ كلها تضاريس طبيعية جاءت في كتب الجاحظ ومعها الكثير من الألفاظ التي تمس التضاريس وتصف البلدان ومواقعها .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٧ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٦ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ١٠ .

# سابعاً : الالفاظ الخاصة بالكون والمسائل الفلكية :

#### ١ - المسائل الفلكية :

أخذ الجاحظ بعض المسائل الفلكية عن الثقافة الهندية واليونانية أيضاً. ونرى في كتبه إشارات إلى هذه المسائل المتعلقة بالكون ، ففي كتابه التربيع والتدوير يشيسر إلى كتاب السند هند وهو مؤلف يحوي مذهب الهند في الحسابات الفلكية ، وقد عرفه العرب قبل معرفتهم كتاب المجسطي . وكذلك وردت الفاظ على لسان المتكلمين في عصر الجاحظ مثل العرض والجوهر ، والمقيولي وهذه الأخيرة لفظة يونانية جاءت في كتب الجاحظ بقوله متسائلاً : "ويا قوة المهيولي كيف أصبحت ؟(١) وقال أيضاً «وكان يتعجب من القول بالهيولي»(١) ، ومن الفاظ المتكلمين : يتناهى والأشباه والنظائر والعرض والجوهر . وقد ذكر الجاحظ هذه الألفاظ في أماكن متفرقة من كتبه فقال : والنظائر «ففرقوا ما بين الأشباه والنظائر»(١) .

أما **العرض** والجوهر فقد أكثر من ترديدها الجاحظ في كل مناسبة حتى وإن لم تكن في مسجال معناها الأصلي ، فقد كان يستعمل هذه الألماظ كثيراً وكذلك علماء عصره وحتى بخلائه استعملوا هذه الألفاظ كقوله : «المعين يأخذ الجوهر ويعطي العرض» (٥) وقال : «التعادي عرض في طبائع الغرباء ، وجوهر

<sup>(</sup>١) التربيع والتدوير ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جــ ٥ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٢٣٨ .

<sup>(</sup>٥) كتاب القيان ص ١٧٨ .

في طبائع الأقرباء (۱) وقال: «أني لو تكلفت كتاباً في حلوله ، وعدد ألفاظه ومعانيه ، ثم كان من كتب العرض والجوهر ، والطفرة ، والتولد ، والمداخلة ، والغرائز (۲) ، وقال: «قال المكي : فإذا هو يريد أن تدفع جوهراً بجوهره وعرضاً بعرض ، حتى لا تريح أمه إلا صرف ما بين العرضين الذي هو البرد والحر ، فأما عدد الجواهر والأعراض فمثلاً بمثل (۳) وقال أحد البخلاء عن الجوهر : «فتحول كل شئ كان في لقمته بتلك الجذبة إلى لقمتي لاتصال الجنس بالجنس والجوهر بالجوهر » ثم ذكر الجنس فقال : «فنجد الماء جنساً واحداً ، ثم تجد ذلك الجنس أبيض إذا قل عمقه وأخضر إذا كان وسطاً وأسود إذا بعد غوره (والماء هو الجوهر القبال لجميع القوى (۱) وقال عن الجوهر وقال عن الجزء والطفرة (والماء هو الجوهر القبال لجميع القوى (۱) وقال عن الجزء والطفرة (۱) وقال أيضاً في الجزء على لسان أحد بخلائه : «كيف أجرش جزءاً لا يتجزأ (۱) وهذه الألفاظ تعتبر ظاهرة لغوية عند المتكلمين .

### ٧ - الاتجرام السماوية :

وعن الأجرام السماوية وحركتها حدثنا الجاحظ عن المشتري والنزهرة وعطارد وسهيل ، وذكر في هذا المجال المجانسات والمكامنات والحسبمات ،

<sup>(</sup>١) في الجد والهزل ص ٢٧٢ وانظر البيان والتبيين جـ ٣ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۲) البخلاء ص ۱۱۳ وأنظر مناقب الترك ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٥ ص ١١١ وأنظر مناقب الترك ص ٩ .

<sup>(</sup>٨) ذم أخلاق الكتاب ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٩) البخلاء ص ١٢٨ .

وقال عن القطب وعن العواء ثم في مجال الأشهر يتحدث عن الفصول والأشهر والكريت والأهلية والعقد والصميمين. وقد وردت لفظة الاجرام عند الجاحظ بقوله: فالجوهر المنقلب في جميع الأجرام السيالة ، إنما هو الماء"(۱) وقال عن المكامنات والمجانسات: فوإبراهيم بن سيار النظام في المكامنات والمجانسات، وذكر المشترئ فقال الوكانه المشتري وكأنه وجه دينار والمجانسات، وقال عن الزهرة: وما قصة الزهرة ؟"(۱) وتساءل عن سهيل فقال: هوما شأن سهيل ؟(٥) واستمر في أسئلته عن الأجرام فقال: فوخبرني عن عطارد المهندي وجوابه لعطارد المساوى حين هبط إليه من فلكه"(۱) وهناك مسائل كثيرة يعرضها الجاحظ في التربيع والتدوير على شكل أسئلة أمام أحمد بن عبد الوهاب الكاتب ليجيب عنها . وذكر الكريت فقال: همن كان يدع والمعوجة لو كانت مستوية مستقيمة لعظم الضرر وظهرت الخلة . فمن ذلك والمخوجة لو كانت مستوية مستقيمة لعظم الضرر وظهرت الخلة . فمن ذلك الأضلاع . . والأهلة"(۱) . وقال عن العقد ولم تكلفوه"(۱) وذكر الصميمين وهما الشتاء والصيف فقال : ورعم ناس من أطباء النصارى ، وهم أعداء اليهود أن اليهود يختنون أولادهم في اليوم الثامن وأن ذلك يقع وهم أعداء اليهود أن اليهود يختنون أولادهم في اليوم الثامن وأن ذلك يقع

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) ذم الأخلاق الكتاب ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) التربيع والتدوير ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۷) البيان والتبيين جـ ۲ ص ۹ .

<sup>(</sup>٨) البرصان ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٦ ص ٥ .

ويوافق أن يكون في الصميمين كما يوافق الفصلين (١) وذكر القطب بقوله : «ووجدتك في خلال ذلك على سبيل تضييع وإهمال لأمرين هما القطب الذي عليه مدار الفضائل (٢) وإن كانت لفظة قطب جاءت في هذا النص بمعنى آخر ولكنها تفهم بأن القطب هو المدار للأجرام ولجميع الأشياء ، فهو المحور الذي ترتكز عليه الأمور . وقال عن الأشهر مثل : تشريسن الأول ذكره بقوله "وأنه رآني مرة في تشرين الأول وقد بكر البرد شيئاً (٣) واستمر في حديثه فقال : ولو كان هذا البرد الحادث في تقوز وآب لكان أباباً لهذا الكساء (١) وقال عن شهر ناجر : «تراه أبداً في شهر ناجر بباب حجرة ، متدخلاً يخاف أن يقبض قابض بذنبه (٥).

### الفاظ علمية مختلفة وعلماء وكتب علمية :

هناك ألفاظ تتعلق بالحياة العلمية أشار إليها الجاحظ في كتبه مثل أعلام الثقافة اليونانية: كأفلاطون، وأرسطو، وإقليدس، وفيثاغورس وغيرهم من أعلام اليونانيين. وأشار إلى بعض مؤلفاتهم مثل كتاب المجسطي الذي وضعه بطليسموس، وذكر أنظمة الحسابية وأدواتها من مثل ذكره عمل الأرثماطيقي وهو نوع من أنواع الحساب من وضع إقليدس، وذكسره الجاحظ في التربيع والتدوير مع عدة كتب ومسائل أخرى فقال: «وخبرني - جعلت فداك - مذكم صنع حساب الهسميرج، ومن صاحب خطوط الهند، وأين كتب قوم صفة السند هند والأركند وحساب كالشقر، ومذكم عمل باب الجمع،

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٧ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٦ ص ٥٩ .

ومذكم عمل الأرثماطيقي ومن سمى الجبر بالجبر والجذر بالجذر»(۱) ففي النص السابق نرى أصداء المؤثرات الثقافية الهندية بنجانب اليونانية . وذكر من الأدوات العلمية الاصطرلاب وهو من أجهزة القياس اليونانية وكذلك القرسطون والجمع قرسطونات وقد ذكرهم الجاحظ بقوله : «ومن صاحب الأصطرلاب؟ ومن صاحب القرسطون»(۱) . ومن الألفاظ العلمية أيضاً المجمع ، قال عنه الجاحظ «أوصرت للقوم عيناً ولهم مجهراً»(۱) والخرائط والمفرد خريطة ذكرها الجاحظ فقال : «وذلك الموضع المستدق إنما هو شئ والمفرد خريطة ذكرها الجاحظ فقال : «وذلك الموضع المستدق إنما هو شئ كهيئة الخريطة»(۱) وقال : «ومنها تكون خرائط البرد»(۵) . وذكر الفاظاً علمية تعلق بأركان العالم فقال : «ويزعم أن الأرض أحد الأركان التي بنيت العوالم الخمسة عليها يزعمهم أبرسارس وأبرمارس وأبردس وكارس وحريرة أمنة»(۱) .

وهكذا نرى الجاحظ يأخذ من كل الشقافات المتي انتشرت في عصره كاليونانية والفارسية والهندية وكتاب الحيوان الذي يعطينا أوضح صورة للحياة العلمية في العصر العباسي هو خير دليل على كلامنا ، ففي كتاب الحيوان أمثلة كثيرة على اتصال الجاحظ باليونان في كتبهم فعرف أرسطو ونقل عن أفليمون صاحب الفراسة في الكلام عن الحمام» (٧) ونقل عن جالينوس فيما يصلح له للحسسم الصفي، (٨) وفسسي مسعارف السبهائسسم

<sup>(</sup>١) التربيع والتدوير ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) التربيع والتدوير ص ٤٤ والحيوان جـ ١ ص ٨١ ومناقب الترك ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) في الجد والهزل ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٣ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٣ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٦ ص ١٧ .

والطير الله التربيع والتدوير نستطيع أن نقف على طائفة من المسائل العلمية التي ثار حولها الجدل في العصر العباسي سواء في المنطق أو في الفلمفة أو في الكيمياء والصنعة أو في خلق الإنسان والأجناس والأمم المختلفة وكذلك الحيوان وما يتعلق به من علوم . أو في علم الفلك والطب والطبيعة أو في الأساطير والعادات وغير ذلك من المسائل التي يطرحها الجاحظ أمام أحمد بن عبد الوهاب الكاتب . وجملة المسائل التي طرحها كانت تشغل فكر العلماء والمفكرين في العصر العباسي أيام ازدهار الحضارة العباسية .

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۷ ص ۱۰ .

## الباب الثاني **الدراسة الدلالية**

الفصل الأول الا**لفاظ ذات الاصول العربية** .

الفصل الثاني الاكفاظ ذات الاصول غير العربية

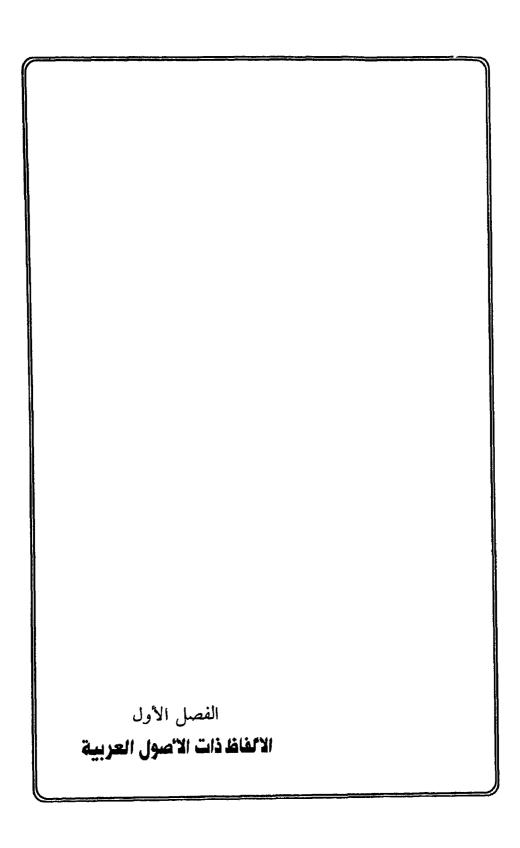

# الفصل الأول الاكفاظ ذات الاصول العربية

### أولاً: الالفاظ الحضارية القديمة :

تاريخ اللغة مرآة ينعكس فيها تاريخ الحيضارات الإنسانية ، فيهى تواكب الحضارة في مسيرتها عبر القرون وتتلاءم وحاجات المتكلمين بها ، إذ أن صفات أى لغة من اللغات تظل مستمرة باستمرار أهلها بنفس نمط حياتهم وعاداتهم ، ويعتبر العامل الاجتماعي من أهم العوامل في حياة اللغات ، وتظل مفردات اللغة التي خلفتها احتياجات الحياة خاضعة لتلك الحياة لتلبي رغباتها المتنوعة ، والتي لاتنتهي إلا بانتهاء الحياة نفسها . ونجد أن كل لفظة من الفاظ اللغة لها دلالة معينة تحقق للإنسان غرضا من أغراض حياته المتشعبة الاتجاهات ، وهذا على وعوبة حصر ألفاظ اللغة ذات المعاني الدلالية المعينة .

الحديث عن تاريخ اللغة وحياة الألفاظ حديث طويل ويمتد إلى العصور السحيقة وفي النتيجة نرى أن الكلمة تعيش وتتفاعل ، والمعني هو حصيلة الملابسات التي عاشتها الكلمة (١) . وفي مجال حديثنا عن اللغة العربية نرى أن هذه اللغة عاشت وتطورت بنيتها في تفاعل دائم مع طبيعة العلاقات الاجتماعية والحضارية والسياسية والدينية التي سادت في المجتمع العربي عبر التاريخ (٢)

479

<sup>(</sup>١) علم اللغة العربية د. محمود حجازي ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) علم اللغة العربية د. محمود حجازي ص ٣١٦ .

واللغة العربية لها رصيدها الضخم من الألفاظ للتعبير عن معطيات الحضارة ، وهناك محاولات كثيرة لمعرفة ماضي اللهخة العربية من خلال المتاريخ المعرف للهجاتها ودراسة ظواهرها بعد أن ضنت رمال الجزيرة بحكاية تاريخ أصحابها فيما قبل الجاهلية ، وصار هذا التاريخ مجالا لافتراضات عديدة (۱) . ومن خلال تتبعنا لمسيرة اللغة العربية نرى أن العربية تعرف كلمات تسرجع إلى اللغة السامية الأم ، وهناك كملمات لاتعرفها من اللغات السمامية إلا العربية (۱) . وما إن نصل إلى العصر الجاهلي حتى نرى أن اللغة العربية قد ارتقت رقيا كبيرًا وتطورت جميع لهجاتها التي تتكلم بها القبائل المختلفة ، ونشأت لهجة أدبية راقية تأخذ من هذه اللهجات جميعا (۱) . وقد كان لهجرة القبائل العربية عقب الفتح الإسلامي وفي القرون التالية أكبر الأثر في انتشار اللغة العربية في أنحاء الدولة الإسلامية الكبري . وهكذا نرى أن اللغات تتبع الأمم في صعودها وهبوطها وفي تطورها وتغيرها وأن كل تطوير في حياة الأمة يترك أثرًا قويا العرف والعادات السائدة في المجتمع . وتكتسب مفردات اللغة دلالتها من العرف والعادات السائدة في المجتمع . وتكتسب مفردات اللغة دلالتها من التجارب الكثيرة والأحداث الاجتماعية التي يمر بها الفرد (۱) .

والكلمات التي تنتمي إلى نشاط المجموعات الاجتماعية يطلق عليها كلمات الحضارة . وفي مسيرتنا مع اللغة العربية نصل إلى عصر الجاحظ وكتاباته وهي التي تحدد لنا الألفاظ الحضارية التي كانت سائدة في العصر العباسي عصر ازدهار الحضارة العباسية وألفاظها الحضارية .

<sup>(</sup>١) في التطور الدلالي د. عبد الصبور شاهين ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) علم اللغة العربية د. محمود حجاري ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) المعجم العربي د. حسين نصار جـ ١ ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) علم اللغة العربية د محمود حجازي ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) دلالة الألفاظ د. إبراهيم أنيس ص ١٧٣ .

وتحدث الجاحظ في حيوانه عن سلطان الحظ على الناس وعلى الآثار الأدبية فقال: وكما تحظي بعض الآشعار وبعض الأمثال، وبعض الآلفاظ دون غيرها، ودون ما يجري مجراها أو يكون أرفع منها (۱). وهذه الألفاظ التي قصدها الجاحظ في حديثه والتي سعدت بالحظ واستمرت بسيرها عبر القرون هي ما ندعوه بالآلفاظ الحضارية ذات الصفة التاريخية لأنها تحدد لنا أبعاد الحضارة في أي عصر من العصور التاريخية، وقد وردت عند الجاحظ الفاظ حضارية كثيرة جدا، وسوف أتطرق لذكر بعض هذه الألفاظ مثل: سياسة، ومملكة، وولاية، ووزراء، وحاجب وحاشية وجمهور وجلة وبوش وخول، ومعلهج، وألاف، وعامة وخاصة، وعترة ومحلة وقيم، وطوافين، والناشد، وإمارة، وثبورية، وإمام، والربوبية، ونظائر، وظهريا، وتسريح، وجرثومة، ورياضة، وأزقة، وقلة وشريعة، وفرضة ومدود وسكان وملاح وأسياف، وحرفة واحتكار، وأصناف وأقطاع ووظيفة ومدود وسكان وملاح وأسياف، وحرفة واحتكار، وأصناف وأقطاع ووظيفة

سياسة لفظة سياسة من الألفاظ الحضارية القديمة ، وزن سياسة فعالة من الفعل سيوس ، وقد وردت هذه اللفظة في كتابات الجاحظ في أماكن متفرقة من كتبه السياسية والدينية وأيضًا في كتبه الأخرى ونراه يصف صعوبة السياسة فيقول : « وليس في الأرض عمل أكد لأهله من سياسة العوام »(٢) وقال أيضًا عن السياسة : « وإنما الفرق بين الدين والدنيا اختلاف الدارين من الدنيا والأخرة فقط . والحكم هاهنا الحكم هناك ، ولولا ذلك ما قامت مملكة ، ولاثبت دولة ، ولا استقامت سياسة »(٣) . وتناولت المعاجم العربية لفظة

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٢ ص ٢ ١

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ۲ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المعاش والمعاد ص ٩٩ .

سياسية ، ففي اللسان جاء معني السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه . والوالي يسوس رعيته ، وعن أبي زيد قال : سوس فلان لفلان أمرا فركبه ، كما يقول سول له وزين له . وقال غيره : سوس له أمرا أى روضه وذلله . والسوس : الرياسة ، يقال ساسوهم سوسا ، وإذا رأسوه قيل : سوسهه وأساسوه . وساس الأمر سياسة : قام به ، وسوسه القوم : جعلوه يسوسهم . وقال الجوهري : سست الرعية سياسة ، وسوس الرجل أمور الناس ، على مالم يسم فاعله ، إذا ملك أمرهم . وقال الفراء : سوست خطأ (۱) . وفي التاج جاءت شروح للفظة سياسة مثلما جاءت في اللسان إلا بعض الاستدراكات مثل : ومما - يستدرك عليه السوس : بالفتح الرياسة وساسوهم سيوسا وإذا رأسوه قيل سوسوه وأساسوه ورجل ساس من قوم ساسة وسواس (۱) . وواضح مما سبق أن كلمة سياسة من الألفاظ الحضارية التي وسواس (۱) . وواضح مما سبق أن كلمة سياسة من الألفاظ الحضارية التي عرفتها العربية قبل عصر الجاحظ . كما تشهد بذلك المعاجم العربية ، ثم استمر استخدام الكلمة أيضاً عند الجاحظ .

**هملكة** ال مَمْلكة ، من الألفاظ التاريخيـة القديمة وزنها مَفْعلة . وجاء في ديوان الأدب في باب مفعل بفتح الميم والعين ، ومما ألحقت الهاء في هذا البناء عملكة : مفعلة (٣) .

وقد وردت هذه اللفظة عند الجاحظ بقوله: والحكم هاهنا الحكم هناك، ولولا ذلك ما قامت مملكة ولاثبتت دولة (١٠). وفي اللسان: المملكة: سلطان الملك في رعيسته. ويقال طالت مملكته وساءت مملكته وحسنت مملكته وعظم

<sup>(</sup>١) اللمان جـ ٢ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) التاج جـ ٤ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأدب الفارابي جـ ١ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المعاش والمعاد ص ٩٩ .

ملكه وكثر ملكه . قال ابن سيده : الملك والملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبدادية ، والمملكة والمملكة : سلطان الملك وعبيده (۱) . وفسرت كتب اللغة لفظة المملكة وجاءت لها بالأوزان المختلفة ، فابن قتيبة يصنف هذه اللفظة في باب ما جاء على مفعلة وفيه لغتان مفعلة ومفعلة بفتح الميم مع فتح العين أو ضمها عملكة وعملكة قال : عبد مَملكة ومَملكة « إذا ملك ولم يملك أبواه » (۱) . فكلمة عملكة تعد من تلك الكلمات التي عرفتها العربية واستمر استخدامها عند الجاحظ .

ولاية من الألفاظ التاريخية الحضارية الـقديمة وزنها على فعالة ، يقول البن قتيبة ولاية وولاية من المولات من باب فعالة وفعالة (٢) . وردت عند الجاحظ بقوله : ولو قال أسلم فلان كان حكمه المحبة والولاية : فإذا كانوا كلهم قد قالوا : أسلم على وحكم أسلم يثبت الاختيار وإجابة الولاية (٤) . فسر صاحب اللسان الولاية من ولي الشيء وولي عليه ولاية وولاية عن ابن سيده وقيل : الولاية الخطة كالإمارة ، والولاية المصدر وقال ابن السكيت : الولاية بالكسر السلطان ، والولاية والولاية النصرة . وقال سيبويه: الولاية بالفتح ، والولاية والولاية والولاية والولاية والولاية والولاية بالكسر في الإمارة في التاج الولاية بالكسر في الإمارة والولاء ، وعن الصحاح ورد قول لابن السكيت هم على ولاية أي محتمعين في النصرة يروي بالكسر والفتح جميعًا » (١) .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٢٨٥ وانظر التاج جـ ٧ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب ابن قتية ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٤) العثمانية ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ٣ ص ٩٨٤ .

<sup>(</sup>٦) تاج العروس جـ ١ ص ٣٩٩ .

وفير الجمع وزراء جاءت على وزن فعلاء بضم ففتح ممدودا ويطرد في وصف مذكر عامل على زنة فعيل بمعنى فاعل (١) . وقد وردت الأخيرة عند الجاحظ بقوله : والمكارم الباقية المأثورة مع ما تضمنته من سير الملوك والخلفاء ووزرائهم وأتباعهم (٢) قال الزبيدي نقلا عن الجوهري : الوزير الموازر كالإكيل المواكل لأنه يحمل عنه وزره أي ثقله ، وقد استوزر فلان فهو يوازر الأمير ويتوزر له ووازره الأمر أعانه وقواه والأصل آزره . وقال ابن سيده : ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن الواو من الهمزة أبعد ، وقال الزمخشري : وزير الملك الذي يوازره أعباء الملك أي يحامله وليس من الموازرة المعاونة لأن واوها عن الهمزة والفعل منها أزير ( وحالة الوزارة بالكسر وبفتح ) والكسر أعلي والجمع أوزار كشريف وأشراف ووزراء والعامة تقول الوزر محركة وعن أبي عمرو أوزره أحرزه ، ونص أبي عمر وأحرز به ويقال أوزره الشيء إذا ذهب به وأعبأه كاستوزره أوزره فهو موزر جعل له وزرا يأوي إليه أي ملجأ ، والوزير والموازر كالجليس المجالس ويقال وآزره على الأمر وآزره والأول – أفصح . والوزير علم من الأعلام » (٣) .

الحاجب «على وزن فاعل هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل ، لمن وقع منه الفعل وتعلق به . وحاجب من الفعل الثلاثي حجب فعل » (٤) وردت عند الجاحظ في أماكن عديدة من كتاباته حتى أنه خصص إحدي رسائله للحجاب ، وقال في هذه الرسالة : قال الفضل بن يحيى : إن حاجب الرجل عامله على عرضه (٥) قال صاحب اللسان : الحاجب البواب ، صفة غالبة ،

<sup>(</sup>١) شذا العرف الحملاوي ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس جـ ٣ ص ٦٠٢ وانظر اللسان جـ ٣ ص ٩١٨ .

<sup>(</sup>٤) شذا العرف الحملاوي ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الحجاب ص ٤١ .

حاشية من الألفاظ الحضارية القديمة ووزنها على فاعلة اسما أو صفة (٣) من الفعل حشا: فعل. وقد وردت عند الجاحظ في كلامه وهو يحدد هؤلاء الناس الذين يتسمون بالحاشية قال: وفرض لسوى هؤلاء النفر من العجم من الحاشية والعوام (٤) قال صاحب اللسان: الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه. وكذلك من السناس. وحشوة السناس: رذالتهم وفلان من حشوة بني فلان ، بالكسر أي من رذالهم . وتحشي في بني فلان إذا اضطموا عليه وآووه. وجاء في حاشيته أي في قومه الذين في حشاه. وهؤلاء حاشيته أي أهله وخاصته ، بالنصب أي في ناحيته وظله (٥) وكلمة الحاشية استمرت مع الزمن على مر العصور وانتشر استخدامها في العصر العباسي .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٥٦٨ وانظر التاج جـ ١ ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) عيوں الأخبار ابن قتيبة جـ ١ ص ٨٥ - ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) شذا العرف الحملاوي ص ١٠٨

<sup>(</sup>٤) العثمانية ٢١٣ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ١ ص ٦٤٧ وانظر التاج جـ ١ ص ٨٩ .

الجمهور لفظة حضارية قديمة . ووزنها جاء على « فعلول » (۱) من باب فعلال وفعلول (۲) وأصلها من الفعل « جمهر » فعلل . وقد وردت عند الجاحظ بقوله : هكذا ظاهر هذه القضية وجمهور هذه الحكومة (۲) وجاء في اللسان : جمهور كل شيء : معظمه ، وجمهور الناس جلهم . وجماهير القوم أشرافهم . وفي حديث ابن الزبير قال لمعاوية : إنا لاندع مروان يرمي القوم أشرافهم . وفي حديث ابن الزبير قال لمعاوية : إنا لاندع مروان يرمي جماهير قريش بمشاقصه أي جماعاتها ، واحدها جمهور وجمهرت القوم جمعتهم (٤) . ويعقب الزبيدي على ما جاء في اللسان فيقول : في التاج : الجمهور بالضم قال شيخنا هذا هو المشهور والمعروف الذي يحب الوقوف عنده ، وما حكاه ابن التلمساني في شرحه على الشفاء من أنه يقال بالفتح ونقله شيخنا الزرقاني في شرح الذهب ، قال شيخ شيوخنا الشهاب إن ما نقله التلمساني من الفتح غريب وقد تقرر عندهم أنه ليس لهم فعلول بالفتح فلا سماع ولاقياس يثبت به هذا الفتح (٥) والجمهور كلمة معروفة منذ العصور البعيدة فهي لفظة ذات جذور حضارية وقويت هذه الجذور في عصر الجاحظ وأصبح لها استعمالات كثيرة .

جِيَّةً من الألفاظ الحضارية القديمة وزنها فعلة بكسر فسسكون ، ولم يطرد في شيء بل سمع في ألفاظ (٦) . وقد وردت هذه اللفظة عند الجاحظ فقال : شيوخا من جِلَّة الشيعة ، وكهولا من أبناء رجال الدولة والمنسوبين إلى الطاعة

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب الفارابي جـ ٣ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ابن قتية ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبين جـ ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس جـ ٣ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) شذا العرف الحملاوي ص ١٠٣ .

والمناصحة (١) ، وقد فسر صاحب اللسان لفظة الجلة فقال : قوم جلة : ذوو أخطار وعن ابن دريد مشيخة جلة أي تُسّان ، والواحد منهم جليل . وجل الرجل جلالا فهو جليل : أسن وفي حديث الدعاء : اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أي صغيره وكبيره (٢) ، وفي التاج قال الزبيري : قوم جلة بالكسر وجل جلالة عظم قدره فهو جليل (٣) .

بَوْشُ على وزن فَعْل فهو اسم جمع قال عنه سيبويه اسم جمع لامفرد من لفظه يقع على الجميع ولم يكسر عليه واحدة (أ) وقال الفارابي بوش من باب فعل بفتح الفاء وتسكين العين (ه) وقد ذكر هذه اللفظة الجاحظ في حديثه عن الدور وصيانتها وسكانها قال: وإذا كثر الصبيان، وتضاعف البوش نزعت مسامير الأبواب، وقلعت كل ضبة ونزعت كل رزة وكسرت كل حورة (أ) . وفي اللسان فسرت لفظة البوش بالجماعة الكثيرة وعن ابن سيده البوش والبوش: جماعة القوم لا يكونون إلا من قبائل شتي، وقيل: بوشي بائشي، والأوباش جمع مقلوب منه، والبوش الرجل الفقير الكثير العيال. وقيل البوش البوش المختلطين، وقيل الجماعة من الناس المختلطين، وجاء من الناس الهوشي والبوش أي الكثرة وعن أبي زيد وبوش القوم: كثروا واختلطوا وتركهم هوشًا بوشا أي مختلطين ، وفي

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ١ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣) التاج جـ ٧ ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب جد ٢ ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) ديوان الأدب جـ ١ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) اللسان جد ١ ص ٢٨٧ .

التاج قال الفراء: وباش يبوش بوشا إذا صحب البوش وهم الغوغاء عن ابن الأعرابي (١)

خُول على وزن فعل اسم جنس إفرادي وهو ما يـصدق على القلـيل والكثير(٢) ذكرها الجاحظ في أماكن عديدة ومعها مشتقاتها المتنوعة فقال : وكل ما نقله كتابها للإنسان خول ومتاع إلى حين (٣) وقال في رسائله : قالوا : ومنا المغول وبنسوه ، وهم من الخول ، ليس في الأرض أعرف ولا أثبقف ولا أعلم بالبادية منهم (١) وجاء بالفعل أيضًا من هذه اللفظة فقال : وتستوى لهم الرياسة على طغام الناس ورعاعهم ويستخولون رعاتهم وقومهم(٥) . قال صاحب اللسان خول ، وخول ، وخوله المال : أعطاه إياه ، وقيل أعطاه إياه تفضلاً . وخول الرجل : حشمه الواحد خائل ، وقد يكون الخول واحدا وهو اسم يقع على العبد والأمة قال الفراء : هو جـمع خائل وهو الراعي وقــال غيره : هو مأخوذ مـن التخويـل وهو التمـليك . قال ابـن سيده : الخول مـا أعطى الله سبحانه وتعالمي الإنسان من النعم الخول: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ، وهو مما جاء شاذا عن القياس وإن اطرد فيي الاستعمال ، وقبال الفراء : القوم خول فلان ، ومعناه أتباعه ، وقال : خـــول الــرجل الذي يملــك أمورهم وخــولك الله مالا أي مــلكك . وخال يخول خولا إذا صار ذا خول بعد انفراد . والتخول : التعهد وتخول الرجل : تعهده . والخول ما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان من النعم .

<sup>(</sup>١) التاج جـ ٤ ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) شذا العرف الحملاوي ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) كتاب القيان ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) فخر السودان على البيضان ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٣٩ .

واستخول في بني قلان : اتخذهم أخسوالا والاستخوال : مثل الاستخيال من أخيلته المال إذا أعرته ناقة لينتفع بألبانها وأوبارها (١)

مُعَلَمْم جاء وزنها على مفعلل من الفعل علج: فعل (۱) وهو وزن المفعول من الرباعي وقد وردت هذه اللفظة عند الجاحظ بقوله: وكلهم مع ذلك عربي خالص غير مشوب ولا معلهج (۱) وفسرت المعاجم العربية لفظة المعلهج وكذلك كتب اللغة تناولت هذه اللفظة بالشرح الطويل المسهب. ففي اللسان جاء أن المعلهج هو الذي ولد من جنسين مختلفين ، وعن ابن سيده: المعلهج الذي ليس بخالص النسب. وقال الجوهري المهجين. وقال المليث: المعلهج: الرجل الأحمق الهالمدر اللئيم (١). وفي التاج المعلهج بمعني الهجين بزيادة اللهاء ، وحكم الجوهري الهاء غلط. وقال شيخنا: لاغلط فإن أثمة الصرف قاطبة صرحوا بزيادة الهاء فيه ، ونقله أبو حيان في شرح التسهيل وابن القطاع في تعريفه وغير واحد ، فلا وجه لملحكم عليه بالغلط في موافقة الجمهور والجري على المشهور واستدراك صاحب التاج فقال: ونما يستدرك عليه في هذه المادة العلج بالكسر الرجل الشديد الغليظ(٥). ومن كتب اللغة التي تناولت هذه اللفظة بالشرح كتاب المقالي وقد ذكر القالي لفظة المعلهج في باب الهاء والعين إذا اجتمعتا ، قال أبو على ، قال ابن الأعرابي: المعلهج الذي ليس خالص النسب ونقل عن الخليل قوله: المعلهج الأحمق الهذر اللئيم (۱) ونوي

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٩٢٢ وانظر التاج جـ ٧ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة جـ ٣ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ١٠ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ٨٧٣ .

<sup>(</sup>٥) التاج جـ ٢ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٦) البارع للـقالي ص ١٨٥ - ١٨٦ وقد ورد في هــله المادة عنده شاهــدان ، أحدهما منسـوب إلى أبي البخون الخزاعي .

أن كلمة المعلهج من الكلمات الحضارية القديمة ، وقد وردت عند الجاحظ استمرارا لاستخدامها اللغوي في لغة أهل عصره والعصور السابقة إذ أنها تهتم بأصول الأشخاص المنتمين إلى القبائل العربية ، وهكذا استمرت معهم ومع حضارتهم في العصر العباسي .

الله المعالى المعالى

الكتاب جـ ٢ ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) في الجد والهزل ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٨٣ ورد هنا شاهد منسوب لذي الرمة فيه لفظة ألاف .

والألوف كصبور الكثير الألفة والجسمع ألف ككتب . وهو آلف ككاتب والجمع ألآف ككتب . وهو آلف ككاتب والجمع ألآف ككتّاب وفي الحديث المؤمن آلف مألوف وهي آلفة جمع آلفات وأوالف . وتألف فلان فلانا إذا داراه وآنسه وقاربه وواصله فيما يسصل إليهم من المال وتألف القوم تألفا اجتمعوا كائتلفوا ائتلافا (۱) . وتعد هذه اللفظة من الألفاظ التي تتناولها الألسن في كل عسصر وأوان فهي ذات صلة وثبقة بالنفس البشرية على مر العصور .

كافة جاءت على وزن فعلة من الفعل عمم: فعل. وهى من الألفاظ الحضارية القديمة التى وردت عند الجاحظ متلازمة مع لفظة خاصة على وزن فعلة ، قال الجاحظ: « والعامة لم يصل ذكر هؤلاء إليهم إلا من قبل الخاصة ، والخاصة لـم تذكر هؤلاء دون أولئك ، فتركت تحصيل الأمور والموازنة بين الرجال وحكمت بالسابق إلى القلب ، على قدر طباع المقلب وهيبته ، ثم استوت علل العامة في ذلك وتشابهت »(٢) . وقال : « والمعلمون عندي على ضربين : منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة ألى تعليم الخلاد الخاصة قال ثعلب : سميت بذلك لأنها تعم بالشر . ويقال رجل عمى ورجل الخاصة قال ثعلب : سميت بذلك لأنها تعم بالشر . ويقال رجل عمى ورجل خصى ، فالعمي العام ، والحصى الخاص . وفي الحديث : كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزءا لله ، وجزءا لأهله ، وجزءا لنفسه ، ثم جزءا جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ، أراد أن العامة منه ، منه ، فكأنه وصل الفوائد إلى العامة بالخاصة تخبر العامة بما سمعت كانت لاتصل إليه في هذا الوقت ، فكانت الخاصة تخبر العامة بما سمعت منه ، فكأنه وصل الفوائد إلى العامة بالخاصة ، وقال الزبيدي في معجمه منه ، فكأنه وصل الفوائد إلى العامة بالخاصة ". وقال الزبيدي في معجمه منه ، فكأنه وصل الفوائد إلى العامة بالخاصة ". وقال الزبيدي في معجمه منه ، فكأنه وصل الفوائد إلى العامة بالخاصة ". وقال الزبيدي في معجمه منه ، فكأنه وصل الفوائد إلى العامة بالخاصة ". وقال الزبيدي في معجمه منه ، فكأنه وصل الفوائد إلى العامة بالخاصة ".

<sup>(</sup>١) تاج العروس جـ ٦ ص ٤٤ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٢ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبين جـ ١ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٢ ص ٨٩٠ .

التاج: العامة: بتشديد الميم وقال ثعلب إنما سميت عامة لأنها تعم بالشر وقال الراغب لكثرتهم وعموميتهم في البلاد. والعمم اسم جمع للعامة وهي خلاف الخاصة (۱). وتعلق الدكتورة وديعة على استعمال لفظة العامة والخاصة عند الجاحظ فتقول: يميز الجاحظ بين طبقتين: خاصة وعامة والسبب كما يبدو هو أن الناس عند الجاحظ كلهم من طبقتين: خاصة وعامة (۱). ويصف الجاحظ العامة بصفات تتشابه مع السفلة من الطبقات الدنيا للمجمع العباسي فيقول: والعامة والباعة والأغبياء والسفلة كأنهم أعذار عام واحد وهم في باطنهم أشد تشابها من التوأمين في ظاهرهما وكذلك هم في مقادير العقول وإن اختلفت الصور والنعم (۱) وزن عامة فعلة من الفعل عمم: فعل.

عَيْرة على ورن فعلة من الفعل عتر: فعل والعتر: مصدر عتر بعتر عترار إذا اضطرب (1). من الألفاظ الحضارية ذات الجذور القديمة وردت عند الجاحظ بقوله: ﴿ وعلى أبرار عترته الطيبين الأخيار ﴾ (٥) قال صاحب اللسان عترة الرجل: أقرباؤه من ولد غيره ، وقيل: هم قومه دينا ، وقيل هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضى منهم ومن غبر. ومنه قول أبى بكر والله عنه عترة رسول الله عيرة التى خرج منها وبيضته المتى تفقأت عنه. وقال أبو عبيدة وغيره: عترة الرجل أسرته وفصيلته ، وقال ابن الأثير: عترة الرجل أخص أقاربه . وقال ابن الأعرابي: العترة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه (١) . وفي تاج العروس تفصيل أكثر لكلمة عترة وهي نسل الرجل صلبه (١) .

تاج العروس جـ ۸ ص ٤١٠ – ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ والحاضرة العباسية د. وديعة طه النجم ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق ابن السكيت ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٢ ص ٦٧٦ .

وأقرباؤه من ولسد وغيره . وقال ابن سيسده : عترة الرسول عليه ولد فاطمة وأقرباؤه من ولسد وغيره . وقال النبي عليه عبد المطلب وولده ، وقيل عترته أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلى وأولاده وقيل عترته الأقربون والأبعدون منهم ، ومنه حديث أبى بكر وطفي قال النبي عليه الله على الله على أساري بدر عترتك وقدومك أراد بعترته العباس . ومن كان فيهم من بني هاشم وبقومه قريشا ، والمشهور المعروف أن عترته أهل بيسته وهم الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة وهم ذوو القربي اللذين لهم الخسمس المذكور في سورة الأنفال (۱) .

من نص الجاحظ يتبين لنا أن كلمة عترة بمعني أهل البيت المقربون لمن تخصه العترة فهم أولاده وذريته والجماحظ كان يمقصد في نصه عترة النبى علامية الله على المنابع ا

مُحَلَّةً على وزن مفعلة من الفعل حل : فعل وردت في كتابات الجاحظ وتناولتها الكتب التاريخية واللغوية فهي من ألفاظ الحضارة القديمة ، قال الجاحظ : نقاتل في القرية كما نقاتل في المحلة (٢) وقال : ولكن محلة شيخ (١) ومن المؤرخين الذين تناولوا التنظيمات الخاصة بالمحلة العباسية الطبري فقال : كان من واجبات الشيخ في المحلة أن يكون واسطة بين أبناء محلته والسلطة (١) . ويقول التوحيدي : كما أن الحكومة كانت تستعين به لمعرفة شؤون محلته كمعرفة الفقراء أو مرتكبي الجرائم بها (٥) . والشيخ له فاعليات

<sup>(</sup>۱) تاج العروس جـ ۱ ص ۳۸۰ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري جـ ٩ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الامتاع والمؤانسة التوحيدي جـ ٣ ص ٢٦ .

متعددة بالنسبة لمحلته فنري التنوخي يذكر أن شيخ المحلة يحضر عادة مراسيم عقد الزواج مع القاضي (۱) . وقال ابن الجوزي : إن شيخ المحلة كان له مجلس يجتمع فيه أفراد محلته للسمر والحديث (۱) . ويشير ابن الأثير إلى أن سكان كل محلة كانوا يشعرون بنوع من الرابطة المتينة بينهم فكان أهل كل محلة يتعصبون لمحلتهم ضد المحال الاخرى (۱) . أما أصحاب المعاجم فقد تناولوا لفظة المحلة بالتنفسير والرجوع بها إلى جذورها الأصلية ، فصاحب اللسان يقول حل بالمكان يحل حلولا ومحلا وحلا وحلا بفك التضعيف نادر وذلك نزول القوم بمحلة وهو نقيض الارتحال قال : ويكون المحل الموضع وذلك نزول القوم بمحلة وهو نقيض الارتحال قال : ويكون المحل الموضع الذي يحل فيه ويكون مصدرا . وإذا قلت المحل بكسر الحاء فهو من حل يحل أي وجب يجب قال الله عز وجل : وقد بلغ الهدي محله ، أي الموضع الذي يحل فيه نحره ، والمصدر من هذا بالفتح أيسضاً . والمكان بالكسر والحلة : مجتمع القوم هذه عن اللحياني . والمحلة : منزل القوم . وهو بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان (۱) .

وهذه اللفظة تعد من الألفاظ الحسضارية اللقديمة منذ أن عرف السعرب الاستيطان وهذا ما قصده الجاحظ باستخدامه لهذه اللفظة .

تَقَيِّم على وزن فيعل من الفعل قوم: فعل قال الجاحظ في حديثه عن أحد الكتاب: « ولم يـزل بمكانه في ديوانه قيما لابـن أبي خالد الأحول » (٥) وفي اللسان: الـقيم السيد وسائس الأمـر. وقيم القوم: الذي يقومـهم ويسوس

<sup>(</sup>١) الفرج بعد الشدة التنوخي جـ ٢ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ابن الجوزي جـ ٥ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير جد ٩ ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٤) اللسسان جـ ١ ص ٧٠٣ وانظر التساج جـ ٧ ص ٣٨٤ ولهذه اللفظة ورد في التاج شاهــد منسوب للنابغة .

<sup>(</sup>٥) ذم أخلاق الكتاب صِ ٢٠١٪ .

أمرهم . وفي الحديث ما أفلح قوم قيمتهم امرأة . وقيم المرأة : زوجها في بعض اللغات (۱) . وقال الزبيدي هو قيم أهل بيت كعنب بمعني قيام به ، قريء قوله تعالى : ﴿ جعل الله لكم قيما ﴾ أي بها تقوم أموركم وهي قراءة نافع . وقيم الأمر : ككيس مقيمه وأمر قيم مستقيم وخلق قيم حسن ودين قيم مستقيم . وقال الفراء الأصل في قيم قويم على فعيل إذ ليس في أبنية العرب فيعل وقال سيبويه وزنه فيعل وأصله قيوم والقوام المتكفل بالأمر ، وأيضًا كثير القيام بالليل وقام إلى الصلاة هم بها وتوجه إليها بالعناية والقيامة بعد الأذان معروفة وجمع قيم عند كراع قامة . وقال الزجاج قيم مصدر كالصغر والكبر أي الاستقامة (۱) .

والقيم لـفظة حضارية قديمة وردت في الشعر الجاهلي واســـتمرت إلى أن جاء عصر الجاحظ وكثر استخدامها اللغوي .

طُوافُون من الألفاظ الحسفارية القديمة وجاءت هنا جمعا لمذكر سالم من الفرد طواف . ذكرها الجماحظ في حديثه عن أصحاب المهن قال : « القرادين والمتكسبين والطوافين »(۳) الطواف في اللسان فقال شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله أخذا من قوله تعالى : ﴿ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ﴾ ولما كان فيهم ذكور وأناث قال : الطوافين وعناية والطوافات . وقال أبو الهيثم : الطائف هو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية وجمعه الطوافون . وقال النبي علين في المهرة : إنما هي من الطوافات في البيت أي من خدم البيت .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس جـ ٩ ص ٣٧ ، وقد وردت في هذه المادة شاهد منسوب إلى كعب بن زهير .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٦ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جه ٢ ص ٦٢٧ .

وفي تاج العروس قال أبو السهيثم وقال ابن دريد الطوافون الخدم والمماليك(١). وقال ابن قبيبة طاف حول الشيء يطوف طوفا وطوافا وطاف الخيال يطيف طيفا وأطاف يطاف أطياف إذا قضي حاجته وأطاف به يطيف أطافه إذا ألم به (٢).

الناشد على وزن فاعل من الفعل نشد: فعل ذكرها الجاحظ فقال: فوالله ماشعرت إلا والناشد قد جاءني وهو يطلب جعله (٣). قال صاحب اللسان الناشد: المعرف وغيره أراد بالناشد أيضًا رجلا قد ضلت دابته فهو ينشدها أي طلبها. قال: وهذا من عجيب كلامهم أن يكون الناشد الطالب والمعرف جميعا. ومما يبين لك أن الناشد هو الطالب حديث النبي عين الله أن الناشد هو الطالب حديث النبي عين معناه لا رجلا ينشد ضالة في مسجد فقال: يا أيها الناشد غيرك الواجد. معناه لا وجدت ، وقال ذلك تأديبا له حين طلب ضالته في المسجد ، وهو من النشيد: رفع الصوت (١).

أما الزبيدي فهو يـشرح لفظة الناشد بإسهاب مع الشواهـد والأمثلة فيقول في الناشد: قال كـراع في المجرد وابن القطاع في الأفعال يقـال نشدت الضالة طلبتـها وعرفتها. ونشـد فلانا عرفه بتخـفيف الراء معرفة وروي عـن المفضل الضبـي أنه قال رعموا أن امـرأة قالت لابنتـها احفظي بـيتك ممن تنـشدين أي لاتعرفين. ونشد بالله استحلف. وقال ابن الأثير: النشدة مصدر وأما نشدك فقيل إنه حـذف منها التاء وأقامها مقـام الفعل وقيل هو بناء مـرتجل كعقدك الله

<sup>(</sup>١) تاج العروس جـ ٦ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ابن قتية ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جــ ٦ ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ١٣٤ . وقد ورد شاهــد ذكره أبو عمر بن العلاء منسوبا لأبي داود فـيه هذه اللفظة الحضارية القديمة التي حدد الجاحظ مفهومها في نصه .

وعمرك الله , وقال شيخنا في قوله وأصله نشدتك طلبت إيماء إلى أنه مأخوذ من نشد الضالة إذا طلبها ، وصرح به غيره ، وفي المسارق للقاضي عياض أصل الإنشاد رفع الصوت ومنه إنشاد الشعر . وفي المحكم أنشد الضالة عرفها واسترشد عنها .

وفي الحديث في حرم مكة لايختلي خلاها ولاتحل لقطتها إلا لمنشد قال أبو عبيد : المنشد المعرف قال والطالب هو السناشد . وحكى اللحياني في النوادر نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها ونشدتها بغير ألف إذا عرفتها ، قال ويقال : أشدت الضالة أشيدها إشادة إذا عرفتها ، وقال الأصمعي كل شيء رفعت به صوتك فقد أشدت به ضالة كانت أو غيرها .

ومما يستدرك عليه المناشدون الذين ينشدون الإبل ويطلبون المضوال فيأخمذونها ويحبسونها على أربابها وفي حديث عثمان فأنشد له رجالا أي أجابوه ، وهذه الألف تسمى ألف الإرالة .

(هارة جاءت على وزن فعالة من الفعل أمرويصاغ المصدر من هذا الوزن فعل يفعل على فعالة (١) . وقد وردت هذه اللفظة عند الجاحظ بقوله لأحدهم لا كل من كان بالصحاصح الأماليس حيث لا أمارة ولا هادي ، مع حاجته لبعد الشقة – مضطر إلى التماس ما ينجيه ويؤديه » (٢) . وفسر صاحب اللسان لفظة أمارة بالعلامة ، وقال : الأمار جمع الأمارة ومنه الحديث : فهل للسفر أمارة ؟ والأمارة والأمار : الموعد والوقت المحدد ، وهو أمار لكذا أي علم . وعم ابن الأعرابي بالأمارة الوقت فقال : الأمارة الوقت ، ولم يعين أمحدود أم غير محدود ؟ وعن أبي عصرو قال : الأمرات : الأعلام ، واحدتها أمرة ،

<sup>(</sup>١) أدب الكاتب ابن قتية ص ٥٠٨ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٦ ص ٣٠ .

وقال غيره: وأمارة مثل أمرة. وكل علامة تعد فهي أمارة. وتسقول: هي أمارة ما بيني وبينك أي علامة. وقال ابن سيده: الأمرة العلامة والجمع كالجمع ، والأمار الوقت والعلامة (١). وفي التاج جاء الحديث الذي ذكره ابن مسعود عن الأمار قال: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار « والأمار والأمرة العلامة » (١) وقال الهمذاني موردا تفسيرا للفظة أمارة والجمع أمارات فهي عنده تعني العلامة وجمعها علامات قال: هذه علامات الميمن وأمارات الخير وتباشير النصر وآية من آيات الساعة أي علامة من علاماتها(١). ومن نص الجاحظ نفهم معني الأمارة هذه اللفظة التاريخية القديمة والمعاجم وضحت صورتها وأبعادها وإن كان الجاحظ واضحا في ذكره لهذه الكلمة وما تعنيه.

تورية ورنها على تـفعلة جاءت من الفعـل غير الثلاثي فتكـون في المصدر على فعل بتشديد العـين قال ابن قتيبة: يجئ مصدر فعـلت على التفعيل، والفـعال، وفي بنـات الياء والواو عـلى تفعـلة (ئ) ووردت هذه الـلفظة عـند الجاحظ في حديثه عـن المسائل الكلامية قال: فطنته عنـد الرشق والتورية فإن فضل الفـطنة ربما دل على فـرط الاكتراث ، (٥) قال صاحب اللـسان استوريت فلانا رأيا سألته أن يستخرج لى رأيا، قـال: ويحتمل أن يكون من التورية عن الشيء، وهـو الكناية عنه، ووريست الخبر أوريه تورية إذا ستـرته وأظهرت غيره، كـأنه مأخوذ مـن وراء الإنسان لأنه إذا قـال وريته فكـأنه يجعـله وراءه حيث لايظهر (١).

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٩٨ وقد أورد صاحب اللسان شاهدا منسوبا للعجاج يذكر فيه لفظة أمارة .

<sup>(</sup>۲) تاج العروس جـ ۳ ص ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الكتابية الهمذاني ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٥) في الجد والهزل ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص ٩١٦ .

وفي التاج وري الخبر تورية ستره مأخوذ من وراء الإنسان كذا في الصحاح ، وقال كراع ليس من لفظ وراء لأن لام وراء همزة ووري عن كذا أراده وأظهر غيره وفي الحديث كان إذا أراد سفرا ورى بغيره أى ستره وكني عنه ومنه أخذ أهل المعاني والبيان التورية ووري عنه تورية نصره ودفعه عنه وهو نص ابن الأعرابي<sup>(۱)</sup> هذه اللفظة تبين لنا المباحث الكلامية وإلى أي مدي وصلت في ذلك المعصر العباسي الزاهر وكيف استخدمها الجاحظ في كتاباته فهي متداولة في لغة أهل عصره والعصور السابقة .

إهام جاءت على وزن فِعال وهو مصدر للفعل أمم ، قال ابن قتيبة ويجئ مصدر فاعلت على فعال (٢) وذكر الجاحظ الإمام فقال يصف تأويل أبي لقمان : وإنما وحين جعل الإمام جزءا لايتجزء » (٣) وقال يصف مذهب الروافض : وإنما صارت الروافض إلى إكفار الانصار والمهاجرين بزعمهم أن النبي عليه الإمامة وهي إمامته ودل على فضيلته » (٤) في هذا النص ذكر الجاحظ لفظة الإمامة وهي تلازم لفظة الإمام أحيانا وتمت لها بالصلة ووزن إمامة فعالة من نفس مادة إمام ، أما المعاجم العربية فلها مع هذه اللفظة حديث طويل قال صاحب اللسان : يقال : فلان إمام القوم معناه هو المتقدم لهم - ويكون الإمام رئيسا كقولك إمام المسلمين ، ويكون الكتاب قال الله تعالى : ﴿ وإنهما لبإمام مبين ﴾ ويكون الإمام المبين ؛ إمام السفر . وقوله عز وجل : ﴿ واجعلنا ويكون الإمام المثال ، والدليل : إمام السفر . وقوله عز وجل : ﴿ واجعلنا لمتقين إماما ﴾ قال أبو عبيدة : هو واحد يدل على الجمع . وقيل : الإمام جمع آم كصاحب وصحاب ، وقيل : هو جمع إمام ليس على حد عدل ورضا لأنهم قد قالوا إمامان ، وإنما هو جمع مكسر ، قال ابن سيده : أنبأني بذلك

<sup>(</sup>١) تاج العروس جـ ١٠ ص ٣٨٩ وذكر صاحب التاج هذه اللفظة في شاهد منسوب للفرزدق .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) العثمانية ص ١٣٩ .

أبو العلاء عن أبى على الفارسى قال: وقد استعمل سيبويه هذا القياس كثيراً قال: والإمة والإمام<sup>(۱)</sup>. وقال صاحب التاج ما قاله الجوهرى: الإمام الذى يقتدى به والجمع بلفظ الواحد وجمع إمام أيمة على أفعلة فأدغمت الميم فنقلت حركتها إلى ما قبلها فلما حركوها بالكسر جعلوها ياء. وقال الأخفش جعلت الهمزة ياء لأنها في موضع كسر وما قبلها مفتوح إمام كمثال وأمثلة ولكن الميمين لما اجتمعتا أدغمت الأولى في الثانية وألغيت حركتها على الهمزة فقيل أثمة فأبدلت العرب من الهمزة المكسورة الياء. وعن معنى الإمام قال الخليفة إمام الرعية وقد بقى هذا اللقب على ملوك اليمن إلى الآن ، وقال أبو بكر يقال فلان إمام القوم معناه هو المتقدم عليهم<sup>(۱)</sup>. وهذه اللفظة من الألفاظ الحضارية القديمة والتى استخدمها الجاحظ في كتاباته كثيراً فجاءت تبين بعدا من أبعاد الحضارة.

نظائر نظائر على ورن فَعاثِل بالفتح وكسر ما بعد الألف ويطرد في الرباعى الذى مؤنثه على فعلية وثالثه مدة (٢) . قال الجاحظ موردا هذه اللفظة الحضارية القديمة : وعرفوا الشرائع والفروع ففرقوا ما بين الأشباه والنظائر (١) تفسير النظائر اللفظة في اللسان هي المثل والشبه في الأشكال ، والأخلاق والأفعال والأقوال ، قال الفراء : يقال نظيرة قومه ونظورة قومه للذى ينظر إليه منهم ، ويجمعان على نظائر ، وجمع النظير نظراء والأنثى نظيرة ، والجمع النظائر في الكلام والأشياء كلها . وفي حديث ابن مسعود : لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله عرب على سور المفصل ، يعنى سور المفصل ،

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) التاج جـ ٨ ص ١٩٣ وذكر الزبيدى شاهدا للنابغة موردا فيه لفظة إمام .

<sup>(</sup>٣) شذًا العرف الحملاوي ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٣٨ .

سميت نظائر لاشتباه بعضها ببعض في الطول (١).

قال الزبيدى: والنظائر الأفاضل والأماثيل لاشتباه بعضهم ببعض فى الأخلاق والأفعال والأقوال. والنظيرة والنظورة نقله الصاغانى ويجمعان على نظائر وناظره صار نظيراً له فى المخاطبة، وناظر فلانا بفلان جعله نظيره ومنه قول النهري محمد بن شهاب لاتناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله عليه ومن المجاز ما كان هذا نظيراً لهذا ولقد أنظر به كما يقال ما كان خطيراً. وقد أخطر به وقال الأصمعى عددت إبلهم نظائر أى مثنى مثنى والنظار ككتاب الفراسة (٢).

هذه اللفظة الحضارية استخدمت في عصر الجاحظ كثيراً وخاصة عند أصحاب علم الكلام فهي وإن كانت قديمة إلا أنها شاعت وكثر استخدامها في العصر العباسي .

فلهزى : على ورن فعلى منسوب إلى الظهر ذكرها الجاحظ بقوله : وإذا تجاوز المطلوب مقدار وسعها وحاجتها فصار ظهريا وفضلا استخفت به وقل فى أعنيها كثيرة (٢) فسرت هذه اللفظة فى اللسان بقوله : واتخذتموه وراءكم ظهريًا ، أى لم تلتفتوا إليه وهو استهانة بحاجة الرجل ، وجعلنى بطهر طرحنى وظهر الشيء ظهورا ، ونقل عن ابن سيده : واتخذ حاجته ظهريا استهان بها كأنه نسبها إلى الظهر على غير قياس . ويقال للشيء الذي لايعنى به : قد جعلت هذا الأمر بظهر ورميته بظهر (٤) . وفسر صاحب التاج لفظة ظهريا فقال : هى من الاستظهار والاحتياط . ومنه قوله عز وجل حكاية عن شعيب واتخذتموه

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٦٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس جـ ٣ ص ٥٧٣ .

<sup>(</sup>٣) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٢ ص ٢٥٦ .

وراءكم ظهريًا والجمع ظهارى مشددة ممنوعة من الصرف لأن ياء السنة ثابتة فى الواحد كذا فى الصحاح ومن المجاز ظهر بحاجتى كمنع. واتخذها ظهريا وظهرية أى خلف ظهر كقوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. وقال ابن سيده واتخذ حاجته ظهريا استهان بها (۱).

واستخدام الجاحظ هذه اللفظة الحضارية القديمة دلالة على استمرارها ومعايشتها للعصر العباسي عصر الحضارة الزاهرة .

وقد ذكر الجاحظ لفظة الجرثومة فقال: الجرثومة وهي الطين والتراب يجمع حول النخلة ليقويها(٢) قال صاحب اللسان جرثم: والجرثومة: الأصل، حول النخلة ليقويها(٢) قال صاحب اللسان جرثم: والجرثومة: الأصل، وجرثومة كل شيء أصله ومجتمعه وقيل: الجرثومة ما اجتمع من التراب في أصول الشجر، عن اللحياني وجرثومة المنمل قريته. وقال الليث: الجرثومة أصل شجرة يجتمع إليها التراب. والجرثومة التراب الذي تسفيه الريح(٢)، وهي أيضًا ما يجمع النمل من التراب، وفي حديث ابن الزبير: لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها كانت في المسجد جراثيم أي كان فيها أماكن مرتفعة عن الأرض مجتمعة من تراب أو طين، أراد إن أرض المسجد لم تكن مستوية. واجرنثم القوم إذا اجتمعوا ولزموا موضعا وتجرثم الرجل: اجتمع، وروى عن بعضهم: الأسد جرثومة العرب فمن أضل نسبه فليأتهم، وفي الحديث عن بعضهم: الأسد جرثومة العرب فمن أضل نسبه فليأتهم، وفي الحديث على: من سرّه أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجدد.

والجرثومة : المغلصمة . واجرنشم الرجل وتجرثم إذا سقط من علو إلى

<sup>(</sup>١) تاج العروس جـ ٣ ص ٣٧٣ ، وأورد الزبيدي في معجمه شاهدا للفرزدق يذكر فيه هذه اللفظة .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبين جـ ١ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ١ ص ٤٣١ .

أسفل وجرثم: موضع. وفسر صاحب التاج لفظة جرثومة وجاء بما ذكره اللسان من تفاسير وإن أضاف بعض الإضافات قال: الجرثومة قرية النمل. والجرثومة الغلصمة وأبو ثعلبة الخشنى اختلف فى اسمه فقيل جرثوم بنى ناشر أو ناشم صاحبى ولات . ومنه حديث خزيمة: « وعاد لها النقاد مجرنثما » أى مجتمعا منقبضا من شدة الجدب والنقاد صغار الإبل. ومما يستدرك عليه الجراثيم أماكن مرتفعة عن الأرض مجتمعة من طين وتراب والاجرنثام الانقباض والجرثمة بالنضم الأصل (۱) . والهمذانى وصف الجرثومة أصل الشجرة ، وتقول : نشأ فلان وفلان فى عش ودرجا من وكر ومهدا فى حجر ورضعا بلبان ونجلتهما أبوة ونتقتهما أمومة وأفرعهما جذم ، وهما ينتسبان إلى جرثومة واحدة (۱) . وفى الكنز اللغوى الجراثم أصول الشجر (۱) .

وزن جرثومة : فعلولة من الفعل جرثم : فعلل .

رياضة على وزن فعالة لفظة حضارية قديمة وردت عند الجاحظ في رسائله وفي أماكن أخرى من كتبه قال: أوصيك برياضة نفسك حتى تذللها على الأمور الحميدة (1) وقال: ما تكون الزماتة والوقار إلا بتحمل على النفس شديد ورياضة متعبة (0) قال صاحب اللسان فلان يراوض فلانا أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه رفى حديث طلحة: فتراوضنا حتى أحطرف منى وأخذ الذهب أي نجاذبنا في البيع والشراء وهو ما يجرى بين المتابعين من الزيادة والنقصان كان كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة (1). وقال

<sup>(</sup>۱) تاج العروس الزبيدي جـ ٨ ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الكتابية الهمذابي ص ٣٣

<sup>(</sup>٣) الكنز اللغوى في اللس العربي ص ٢٠٦ عن ابن السكيت .

<sup>(</sup>٤) المعاش والمعاد ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جد ١ ص ١٢٥٥ .

صاحب التاج : روض تريضا لزم الرياضى وروض السيل القراح جعله روضة واستراض المكان فسح واتسع . ومن المجاز أراضت المنفس أى طابست يقال أفعل ذلك ما دامت النفس مستريضة أى متسعة طيبة .

والتراوض في البيع والمشراء التخاذي وهو ما يجرى بين المتبايعين من الزيادة والنقصان وهو مجاز . والروض جمع رائض ، وحماد البصري عرف بالرائض لرياضة الخيل<sup>(۱)</sup> سمع من الحسن وابن سيرين : واستراض المحل كثرت رياضه ، ومن المجاز أنا عندك روضة وغدير ومجلسك روضة من رياض الجنة . ويقال راض الشاعر القوافي فارتاضت له ورضت الدر رياضة ثقبته وهو صعب الرياضة .

ويحدثنا آدم ميتز عن الرياضة في العصر العباسي وتطور هذه اللفظة قال: أما الرياضة التي كان أكثر ما يشتغل بها الكبراء والوزراء فكانت بالصوالجة وكان الخلفاء يلعبون بالصوالجة في مسيادين خاصة في قصورهم ويحكى أنه في سنة ٢٦٣ هـ دخل الوزير أبو الحسن عبدالله بن يحيى بن خاقان التركي ميدانا في داره يوم الجمعة ليضرب بالصوالجة فركب ولعب فصدمه خادمه وسقط من على دابته ميتا . وكان اللاعبون بعد الفراغ من لعبهم يدخلون الحمام الساخن ويدلكون (١) .

الْقَةَ على وزن أَفْعِلَة ذكرها الجاحظ في حديث عن مناقب الترك قال : لنا المواجأة في الأزقة والصبر عملى قتال المسجون (٣) وهذه اللفظة من الألفاظ الحضارية القديمة وقدد فسرها صاحب اللسان فقال : أزقة جمع زقاق ،

<sup>(</sup>١) تاج العروس جـ ٥ ص ٣٩

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جد ٢ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٢٧ .

والزقاق : السكة ، يذكّر ويؤنّث . وقيل الزقاق الطريق الضيق دون السكة والجمع أزقة وزقاق . والأخيرة عن سيبويه ، مثل حوار وحوران .

والزقاق: الطريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكة. وفي الحديث: من منح منحة لبن أو هدى رقاقا ، الزُّقاق ، بالضم: السطريق ، يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه ، وقيل: أراد من تصدق بزقاق من المنخل وهي السكة منها ، والأول أشبه لأن هدى من الهداية لا من الهدية (() . وفي التاج فسر الزبيدي الزُّقاق كغراب يذكر ويؤنث قال - الأخفش: أهل الحجاز يؤنثون الطريق والسراط والسبيل والسوق والزقاق والكلاء وهو سوق البصرة وبنو تميم يذكرون هذا كله . وأزقة وزقان الجمع (للفظة زقاق) كغراب وأغربة (() وذكر في كتاب الرجل والمنزل المنسوب لابن قتيبة « كل كوة ليست بنافذة في الحائط فهي مشكاة أفواه الأزقة واحدتها فوهة مثل خمرة ولايقال فم ().

وزن أزقة : أفعلة من فعال : زقاق من جموع القلة اسم على فعال بضم الفاء نحو غُراب وأغربة (1) .

تسريح جاءت على وزن تفعيل وهى مصدر للفعل سرَّح ، وقد ذكر ابن قتيمة فى باب مصادر بنات الأربع فما فوق يجئ مصدر فعلت على التفعيل والفعال (٥) ذكر الجاحظ هذه اللفظة فقال واصفا قومًا من الأقوام: وكانوا يكرهون تسريح الشعر (١). وتفسير هذه اللفظة ورد عند صاحب اللسان قال:

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس جـ ٦ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٣) البلغة في شذور اللغة ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق عبدالله أمين ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٥) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٥٠٩

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٣٧٧ .

التسريح التسهيل . وتسريح الشعر : إرساله قبل المشط ، وقال الأزهرى : تسريح الشعر ترجيله وتخليص بعضه من بعض بالمشط<sup>(۱)</sup> . وقال صاحب التاج: التسرح : قال شيخنا ظاهره أنه مصدر متعد والصواب أنه مصدر اللازم اقتضى القياس ، والسرح أساقها كالتسريح . والمسرح كمنبر المشط وهو المرجل أيضًا لأنه آلة التسريح والترجيل . والمسرحة ما يسرح به الشعر (۱) .

مَلَةً على وزن فَعُلة بفتح الفاء وسكون العين . لفظة حضارية قديمة وردت عند الجاحظ بقوله : « كان الأصمعى يقول : لايقولن أحدكم أكلت مُلَّة يقول أكلت خبزة وإنما الملة موضع الخبزة » (٣) .

قال صاحب اللسان الملّة: الرماد الحار والجمر، ويقال أكلنا خبز مَلّة ولايقال أكلنا مَلّة. ومل الشيء في الجمر يمله ملا، فهو مملول ومليل: أدخله. ويقال مللت الخبزة في الملة ملا وأمللتها إذا عملتها في الملة فهي علولة، وكذلك كل مشوى في الملة من قريس وغيره. ويقال هذا خبز ملة ولايقال للخبز ملة إنما الملة الرماد الحار والخبز يسمى المليل والمملول، وكذلك المحم، وقال أبو عبيد: الملة الحفرة نفسها. والملة: الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج (١). وفي التاج أضاف الزبيدي على ما جاء في اللسان قال: وفي حديث خيبر يقول: إذا - أناس من يهود مجتمعون على خبزة يملونها أي يجعلونها في ملة (٥).

ومن اللغويين الذين تناولوا هذه اللفظة ابن السكيت قال في كتابه إصلاح

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) التاح جـ ٢ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٥ ص ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس جـ ٨ ص ١٣٠ .

المنطق : ومما تضعه العامة في غير موضعه قولهم : أكلنا ملة ، وإنما الملة الرماد الحار .

وتقول : أطعمنا خبز ملة . وأطعمنا خبزة مليلا . وقد مللت الخبزة فى الملة أملها ملا وهى خبزة مليل (١) .

شريعة على وزن فعيلة ويطرد في الرباعي مؤنث ثالثه مدة وتجمع على فعائل فعائل من الألفاظ الحضارية القديمة ، وقد وردت عند الجاحظ بقوله : « لا ماء ولا وحل ولاعين ولاشريعة »(٢) في اللسان : الشريعة والشراع والمشرعة : المواضع التي ينحدر إلى الماء منها ، قال الليث : وبها سمى ما شرع الله لعباده شريعة من الصوم والصلاة والحج وغيره . والشرعة والشريعة في كلام العرب : مشرعة الماء وهو مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون . والعرب لاتسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له ، ويكون ظاهرا معينًا لايسقى بالرشاء ، والشريعة : موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب (١٠) .

قال الزبيدى منه قوله تعالى ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر ﴾ وقال الليث المشريعة منحدر الماء ، وفي المفردات للراغب : وقال بعضهم سميت الشريعة تشبيها بشريعة الماء بحيث أن من شرع فيها على الحقيقة والمصدوقة . ومن المجاز الشريعة العتبة على التشبيه بشريعة الماء عن ابن عباد وأصل الشريعة في كلام العرب مورد للشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون وربما شرعوها دوابهم فشرعت تشرب فيها والعرب لاتسميها شريعة حتى يكون الماء

<sup>(</sup>١) إصلاح المعلق ابن السكيت ص ٢٨٥ ، ص ١٩٩

<sup>(</sup>۲) شذا العرف الحملاوي ص ۱۰۹

<sup>(</sup>٣) الحيوان حـ ١ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٢ ص ٢٩٨

عدا لا انقطاع له ويكون ظاهرًا معينًا لايسقى بالرشاء وإذا كان من السماء والأمطار فهو الكريم (١) .

لفظة الشريعة جاءت في نصوص كثيرة عند الجاحظ وهذا مما يدل على تأثير البيئة النهرية عليه وهذه اللفظة مستمرة في تداولها كاستمرار النهر فهي قديمة منذ الأزل .

الْعَرْضَة على وزن فُعْلَة وياتى الجمع على فُعَل فُرض . وجمعها فُرض وهى من الألفاظ الحضارية القديمة قال الجاحظ ذاكرا الفرضى : « فسألته أن يقربنى إلى بعض الفرض ، حتى اكترى من هنا إلى حيث أريد » وقال : فلما قربنا من الفرضة صحت يا حمال »(۲) قال ابن منظور : فرضة النهر : مشرب الماء منه والجمع فرض وفراض . والفرضة المشرعة . يقال : سقاها بالفراض أى من فرضة المنهر . والفرضة : الثلمة التى تكون فى النهر . والفراض : فوهة النهر . وفرضة النهر : « ملته التى فيها يستقى وفى حديث موسى عليه السلام حتى أرفأ به عند فرضة النهر أى مشرعته ، وجمع الفرضة فرض . وفرضة البحر : محط السفن » (۳) .

والفرض عند الزبيدي لها كلام مسهب قال : الفرض فوهة النهر .

والفرضة بالضم من النهر ثلمة يستقى منها والفرضة من البحر محط السفن كذا فى نسخ الصحاح وفى بعضها مرفأ السفن . والجمع فراض ، وفرض النهر وفراضه مشارعه ، وقال الأصمعى الفرضة المشرعة يقال سقاها بالفراض أى من فرضة النهر وفى حديث ابن الزبير فاجعلوا السيوف للمنايا فرضا أى

<sup>(</sup>١) تاج العروس جـ ٥ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٣ ص ٣٥٧ ، ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ١٠٧٨ .

اجعلوها مشارع للمنايا وتعرضوا للشهادة . والفرضة بشط الفرات . والفراض الثغور تشبيها بمشارع المياه (۱) .

ومن نص الجاحظ يتبين أن هذه اللفظة كثيرة الاستعمال في عصره لتأثره بالبيئة النهرية وهي مستمرة في استخدامها من قبل الجاحظ بعصور عديدة .

مدود على وزن فعسول ويطرد في فعل بفتح فكسر وفي فعل اسما ثلاثيا ساكن العين مثلث الفاء (٢) . وردت عند الجاحظ كثيراً وهذا من تأثير البيئة النهرية، وهذه اللفظة لها امتداد حضارى وهو ما تؤكده المعاجم العربية . قال الجاحظ : المسنيات التي تهدمها المدود (٣) قال صاحب اللسان : المد : كثرة الماء أيام المدود وجمعه مدود ، وقد مد الماء يمد مدا ، وامتد مده غيره وأمده . قال شعلب : كل شيء مده غيره ، فهو يألف ، يقال : مد البحر ، وامتد الحبل ، قال السيث هكذا تقول العسرب . والأصمعي يقول : المد مد النهر ، والمد : مد الحبل . والمد : أن يمد الرجل . وقال اللحياني : يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثرة : مده يمده مدا . تقول دجلة تمد تيارنا وأنهارنا والله يمدنا بها (١) وجاء في التاج المد السيل ومن المجاز المد ارتفاع النهار والظل .

وقال الفراء في قوله تعالى : ﴿ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر » . قال يكون مدادا كالمداد الذي يكتب به والشيء إذا مد الشيء فكان زيادة فيه فهو يمده . والمدادين جمع مدان للمياه المالحة (٥٠) . ولفظة مدود لفظة حضارية قديمة ممتدة منذ عصور قديمة وإلى عصر الجاحظ عصر الحصارة العباسية .

<sup>(</sup>١) تاح العروس جـ ٥ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) شذا العرف الحملاوي ص ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) الحيوان جد ٣ ص ٣٨٥

<sup>(</sup>٤) اللسال حد ٣ ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٥) تاح العروس جـ ٢ ص ٤٩٧

السكان من الألفاظ الحضارية القديمة وقد وردت عند الجاحظ كثيراً كقوله يصف أحد اللصوص على لسان ملاح فقال : وقع علينا اللصوص : فأول رجل دخل علينا السفينة كان في طول هذا المردى وكان فخذه أغلظ من هذا السكان (۱) و ووردت لفظة سكان عند الجاحظ أيضًا بمعنى القوم قال : وكذلك الترك أصحاب عمد وسكان فياف وأرباب مواش (۱) يقول صاحب اللسان في تفسير هذه اللفظة : قال أبو عبيد : الخيزرانة السكان ، وهو الكوثل أيضًا . وقال أبو عمرو : الجذف السكان في باب السفن . والليث يقول : السكان ذنب السفينة التي به تعد . وسكان السفينة عربي . والسكان : ما تسكن به السفينة تمنع به من الحركة والاضطراب (۱) . فسر صاحب اللسان السكان الكوثل ويورد الجاحظ نصا فيه لفظة كوثلة مبينا أنها ذنب السفينة وليست الكوثل ويورد الجاحظ نصا فيه لفظة كوثلة مبينا أنها ذنب السفينة وليست السكان ، قال الجاحظ : « أردت الصعود مرة في بعض القناطر ، وشيخ ملاح جالس ، وكان يوم مطر وزلق . فزلق حمارى فكان يلقيني لجنبي ، ولكنه تماسك فأقعي على عجزه . فقال المللاح لا إله إلا الله ، ما أحسن ما جلس على كوثله الناكور وفي التاج قال الزبيدى : وعما يستدرك عليه أسكنه سكنه والسكان كرمان جمع ساكن وأيضًا ذنب السفينة عربي صحيح (۱۰) .

وزن سكان على فعال من الفعل سكن : فعل وهي من باب فعال وفُعال بكسر الفاء ويضمها (١) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس جـ ٩ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٤٣٨.

ملاح على وزن فعًال من باب فعال وفعيل . من الألفاظ التى وردت عند الجاحظ في أماكن عديدة من كتاباته وهو شديد الولع بهذه اللفظة الحضارية القديمة قال يصف أخلاق الملاح : إن مولاك ملاح ، لأن الملاحين إذا تظلموا رفعوا المرادى (۱) وقال : قبلت لملاح لى ، وذلك بعد البعصر في رمضان : انظركم بين عين الشمس وبين موضع غروبها من الأرض ؟ قال : أكثر من مرديين ونصف (۲) . وتفسير هذه اللفظة ذكرتها المعاجم العربية بإسهاب فنرى صاحب الملسان يقول : الملاح : صاحب الملح حكاه ابن الأعرابي .

والملاح: النوتى ، وفى التهذيب: صاحب السفينة لملازمته الماء الملح وهو أيضًا الذى يتعهد فوهة النهر ليصلحه وأصله من ذلك ، وحرفته الملاحة والملاحمة .

وقال ابن الأعرابي: الملاح الريح التي تجرى بها السفينة وبه سمى الملاح ملاحا . وقال غيره: سمى السفان ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء السفن فيه ، ويقال للرجل الجديد: ملحه على ركبتيه . ويقال فلان ملحه على ركبتيه إذا كان قليل الوفاء(٣) . أما الزبيدي فيقول في التاج: ملاح بالمكسر وأملاح كلاهما عن أبي عمرو مثل شريف وأشراف وجمع ملاح وملاح ملاحون . وملاحون وهما جمعا سلامة والأنثى مليحة . وفي الأساس من المجاز ملحه أي عرضه . والملاح : النوتي وفي المتهذيب صاحب السفينة للازمته الماء الملح(١) .

وفي الكـتب التاريـخية يذكر المـؤرخون أخبار طـريفة عن المـلاحين وعن

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٤) تاح العروس جـ ٢ ص ٢٢٧ .

سفنهم وعاداتهم وطرق معيشتهم . وقد خصص المسعودى بابا فى أخبار الملاحين وأنواع سفنهم وأسمائها المختلفة . قال الفتح : فكان المتوكل كثيرًا ما يقول إذا ذكر قدر الملاح : ما أكلت أحسن من سكباج أصحاب السفينة فى ذلك اليوم (۱) . وتعد هذه اللفظة من الألفاظ المقديمة والتي تداولتها الألسن منذ عرف البحر وركوبه ، والجاحظ يكثر من ذكر الملاح وهمو الذى فطر على رؤيته منذ وجد فى تلك البيئة البصرية ، وللفظة تاريخ عريق من قبل عصر الجاحظ .

أسياف جاء وزنها على أفعال بفتح فسكون ويكون جمعا لكل مالم يطرد فيه أفعل<sup>(۱)</sup>. وردت عند الجاحظ في كتاباته قال: « وقد تعلف في تلك الحالات اللحم اليابس وهسيس السمك. فأما الهسيس فلخيول أهل الأسياف خاصة (۱۳) قال صاحب اللسان مفسرا هذه اللفظة الحضارية القديمة: السيف ساحل البحر، والجمع أسياف. وحكى الفارسي: أساف القوم أتوا السيف، ابن الأعرابي: الموضع النقى من الماء، وفي حديث جابر: فأتينا سيف البحر: أي ساحله (۱).

وقال صاحب التاج: السيف بالكسر خاصة ساحل البحر والجمع أسياف كما في الصحاح. والسيف ساحل الوادي والساحل الطويل جداً فكأنه قطع بالسيف مسيره مائة فرسخ ويقال نزلوا بالسيف أي بالساحل وهم أهل أسياف وأرياف (٥). ومن نص الجاحظ نرى أنه كان متعايشا مع هذه اللفظة الحضارية القديمة كقدم أمواج البحر.

<sup>(</sup>۱) مروح الذهب المسعودي جـ ۱ ص ۱٦ .

<sup>(</sup>۲) شذا العرف الحملاوي ص ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٧ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٢ ص ٢٥٤ وجاء في اللسان شاهد للبيد يذكر فيه لفظة الأسياف .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس جـ ٦ ص ١٤٩ - ١٥٠ .

حرفة جاءت على وزن فعلة بكسر الفاء وسكون العين . من الألفاظ الحضارية القديمة وقد وردت عند الجاحظ في بيانه قال : ذكر لعمر بن الخطاب إتلاف شباب من قريش أموالهم فقال : حرفة أحدهم أشد على من عيلته « وأورد الجاحظ قولا آخر لعمر بن الخطاب : حرفة يعاش بها خير من مساءلة الناس » (١) . وذكر الجاحظ لفظة حريف فقال : جعلت فداك : دفعتها إلى حريف لي دهان ، فألقاها في المصفاة شهرا حتى رويت(٢) . وقد تناولت المعاجم لفظة حرفة بالشرح والتفسير قال صاحب اللسان : وأما الحرفة فهو اسم من الاحتراف وهو الاكتساب ، يقال هو يحرف لعياله ويحترف ويقرش ويقترش بمعنى يكتسب من ههنا وههنا ، وقيل المحارف بفتح الراء هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فـلا يرزق أو يكون لايسعى في الـكسب. والحرف: الاسم من قولك رجل محارف أي منقوص الحظ لاينمو له مال . وكذلك الحرفة بالكسر . والمحترف : الصانع . وفلان حريفي أي معاملي . والمحرف : الذي نما ماله وصلح ، والاسم الحرفة . وأحرف الرجل إحرافا فهو محرف إذا نما ماله وصلح يقال جاء فلان بالحلق والإحراف إذا جاء بالمال الكثير . والحرفة : الصناعة . وحرفة الرجل : ضيعته أو صنعته . وحرف لأهله واحترف : كسب وطلب واحتال ، وقيل : الاحتراف الاكتساب أيا كان . وقال الأزهرى : وأحرف إذا استغنى بعد فقر . وأحرف الرجل إذا كد على عياله . وفي حديث عائشة : لما استخلف أبو بكر ﴿ الله على عال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تمكن تعجز عن مؤونة أهلى . والحرفة : الصناعة وجهة الكسب ، وحمريف الرجل : معامله في حرفته . ومنه الحديث : إني لأرى الرجل يعجبني فأقول: هل له حسرفة ؟ فإن قالوا: لا ، سقط من عيني (٢٠).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ١ ص ٦١١ .

أما الزبيدى فقد فسر لفظة الحرفة بالطعمة والصناعة التى يرتزق منها وهى جهة الكسب وكل ما اشتغل الإنسان به وضرى به أى أمر كان فإنه عند العرب يسمى صنعة وحرفة ، يقولون صنعة فلان أن يعمل كذا وحرفة فلان أن يفعل كذا يريدون دأبه وديدنه لأنه ينحرف إليها أى يميل . وحريفك معاملك كما في الصحاح ( في حرفتك ) أى في الصنعة ، قلت ومنه استعمال أكثر العجم إياه في معنى النديم والشريب ومنه أيضًا يستفاد استعمال أكثر الترك إياه في معرض الذم بحيث لو خاطب به أحدهم صاحبه لغضب (۱) .

ولفظة الحرفة والحرف تناولتها كتب الفقه والتاريخ والأدب فالفقهاء اعتبروا هذه اللفظة من الأمور الأساسية في بناء صرح الحسضارة ، فهسي ضرورة اجتماعية تفرضها الحاجات المعاشية على أفراد المجتمع في كل العصور ، واستشهد الفقهاء بالقرآن والسنة وكيفية نظرة الإسلام إلى الحرف فقد رفع الإسلام من شأن الحرف إلى مصاف العبادة وحث الرسول عين على العمل والكسب بقوله : إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف وكذلك كان شأن الصحابة في نظرتهم إلى العمل واكتساب الحرف أسوة برسول الله عين الحرف تسميتهم الفقهاء أنواعًا كثيرة من الحرف ومما يدل على اشتغال الفقهاء في الحرف تسميتهم بالسماء هذه الحرف ، فأبو حنيفة مشلا كان خرازا(٢) وغيره تسمى بالقطان والسراج والقيار وغير ذلك من الأسماء التي تدل على الحرف و وهذه النظرة والسراج والقيار وغير ذلك من الأسماء التي تدل على الحرف ومن يسحرفها ينظر تختلف عند الأدباء في العصر العباسي ، فقد ظلت الحرف ومن يسحرفها ينظر إليها نظرة ازدراء وعدم احترام وتؤدي إلى مطعن اجتماعي كالحياكة والحجامة (١٤)

<sup>(</sup>۱) تاج العروس الزبيدي جـ ٦ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) المحاسن والمساوئ البيهقي جـ ۱ ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ابن كثير جـ ١٠ ص ١٨٢ ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٢ ص ١٩٣ ، جـ ٦ ص ٤٦٤ و جـ ٣ ص ٢٤٨ .

وخير من يمثل هذا الرأى الجاحظ عندما استهزأ من الحاكة والحجامين . وعلى لسان المأمون يورد البيهقى هذه المقولة : « السوق سفل والصناع آنذاك والتجار بخلاء والكتاب ملوك على الناس »(۱) وأبو حيان التوحيدى يصف المهنة بأنها «حركة يتعاطاها الإنسان بلا حفز ولااستكراه ، وجعل الصناعة أقرب إلى الذل والضعة » (۲) .

ويرد جرونييام سبب نظرة الازدراء هذه إلى العهد الساساني حيث كان الغنى والمشرف هما اللذان يحددان المركز الاجتماعي عندهم ، فتبنى رجال الأدب هذه النظرة ، في الوقت الذي نجدها لاتتفق مع قيم الجماعة العربية ، فقد كانت مكة دولة تجار ، واشتغل الرسول عليه نفسه بالتجارة فترة من حياته كما أنه زكى الحرف(٢) - ويعلق جب في كتابه عن حضارة الإسلام بأن النظرة الاجتماعية إلى الصنائع بدأت تتغير بمرور الزمن بسبب النمو الاقتصادي الذي شهده المجتمع العربي الإسلامي في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة فقد أقبل الكثيرون على ممارسة الحرف لتلبية حاجات المجتمع العربي الإسلامي المتبن المجتمع العربي الإسلامي المتبن المجتمع العربي الإسلامي المتبنة حاجات المجتمع العربي الإسلامي المتبنة حاجات المجتمع العربي الإسلامي المتبنة والتبارة والمناعة المتبن الأسلامي المتبنة حاجات المجتمع العربي الإسلامي المتبنة والتبارة والمناه المتبارة والمناه المتبنة والتبارة والمناه المتبنة والتبارة والمناه المتبنة والنبية حاجات المجتمع العربي الإسلامي المتبنة والتبارة والمناه المتبنة والتبارة والمناه المتبنة والنبية والمتبنة و

وبمرور الزمن نرى لفظة الحرف تتغير مفاهسيم الناس نحوها فانبرى كثير من المفكرين للدفاع عن هذه السلفظة الحضارية ، فسأخوان الصفا دعوا إلى تعلم الحرف وإتقانها واهتموا بتقسيم الحرف وتبين أوجه التفاضل بينها<sup>(٥)</sup> وكذلك الغزالي الذي جعل الأسواق موائد الله فمن أتاها أصاب منها <sup>(١)</sup> وفي عصر

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوئ البيهقي جـ ١ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة التوحيدي جـ ٣ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) حضارة الإسلام جرونيبام ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) دراسات في حضارة الإسلام جب ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) رسائل إخوان الصفا جــ ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٦) إحياء العلوم للغزالي جـ ٢ ص ٦٢ .

متأخر نرى لفظة الحرفة تأخذ مكانا رفيعا فى بناء الحضارة الإنسانية كما وصفها ابن خلدون فى مقدمته (۱) . هذه هى قصة « الحرفة » وسيرتها الذاتية من خلال كتابات الفقهاء والمؤرخين والأدباء . والجاحظ كان إمام الكتاب ورائدهم فى الحديث عن أصناف الحرف وصاحب الحرفة ، وقد وردت هذه اللفظة عند الجاحظ كثيرًا جدًا ككثرة أصحابها . وميزات لفظة الحرفة ذكرتها كما جاء فى الكتب التاريخية التى وضحت لنا أبعاد هذه اللفظة التاريخية الحضارية .

احتكار على وزن افتعال من الفعل احتكر افتعل ، قال ابن قتيبة : ويجئ مصدر افتعل على افتعال (٢) وهي من الألفاظ الحضارية القديمة والتي وردت عند الجاحظ في رسائله قال : « ولم يكونوا أصحاب جمع وكسب ، ولا أصحاب احتكار لما في أيديهم وطلب ما عند غيرهم » (٣) . وفي اللسان : الاحتكار من الحكر وهو إدخار الطعام للتربص وصاحبه محتكر .

وابن سيده يفسر الاحتكار كما جاء في اللسان بجمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به . والحكر والحكر جميعا : ما احتكر . وعن ابن شميل : أنهم ليتحكرون في بيعهم ينظرون يتربصون ، وأنه لحكر لايزال يحبس سلعته والسوق مادة حتى يبيع بالكثير من شدة حكره أي من شدة احتباسه وتربصه ، قال والسوق مادة أي ملأي رجالا وبيوعا وقد مدت السوق تمد مدا . وفي الحديث : من احتكر طعاما فهو كذا ، أي اشتراه وحبسه ليقل فيغلو ، والحكر والحكرة الاسم منه ، ومنه الحديث : أنه نهي عن الحكرة أي جملة ، وقيل : جزافا . وأصل الحكرة : الجمع والإمساك(١) . وفي التاج قال الزبيدي : والحكر بالضم اسم من الاحتكار وكذلك الحكر . ومما يستدرك

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون جـ٢ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٥١٠ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٦٨٧ .

عليه الحكر بالكسر . ما يجعل على العقارات ويحبس (١) .

وتعدد هذه اللفظة من الألفاظ الحضارية القديمة التى تناولتها الكتب بالمشرح ، فالطبرى يحدثنا عن الدولة العباسية وكيف اهتمت بالتسعير والاحتكار ، فقد كان المنصور يأمر ولاة البريد فى جميع الأقاليم أن يكتبوا له كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم ، وبسعر كل مأكول ، فإذا وجد تغيرا فى الأسعار كتب إلى والى الإقاليم يسأله عن المعلة فى زيادة السعر ، فإن اقتنع بها خاول إزالتها حتى يعود المسعر إلى ما كان عليه (٢) . ويقول المؤرخ مسكويه : إن ضجر العامة من ارتفاع الأسعار كثيرا ما أجبر الدولة العباسية على إنقاص السعر السائد وفرض سعر معين ، ففى سنة ٢٠٨ هـ ضجر العامة من ارتفاع الأسعار ، فأمر الخليفة المقتدر بخفض السعر ، وطلب من المحتسب أن يسعر بأقل من السعر القديم (٣) . ومن قبل الطبرى كان الجاحظ ومن قبله كان المحتور قد استخدموا لفظة الاحتكار .

إقطاع على وزن إفعال إذ يجئ مسصدر أفعلت على إفعال وهو في باب مصادر بنات الأربعة فما فوق (ئ) . وردت عند الجاحظ بقوله : لولا الخطوط لبطلت المعهود والشروط والسجلات والصكاك وكل إقطاع (٥) . فسر صاحب اللسان لفظة الإقطاع بأنه يكون تمليكا وغير تمليك . وقال ابن الأثير : سأله أن يجعله له إقطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد ، ويقال : استقطع فلان الإمام قطيعة فاقطعه إياها . وقال الشافعي : ومن الإقطاع إقطاع أرفاق لاتمليك ، كالقاعدة بالأسواق التي هي طرق المسلمين ، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيما فيه ، ومنها إقطاع السكني (١) . وفسر الزبيدي لفظة الإقطاع : من المجاز أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج والإقطاع

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری جـ ۸ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>١) تاج العروس جـ ٣ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم - مسكويه جد ١ ص ٧٣ - ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ١ ص ٦٩ .

يكون تمليكا ويكون غير تمليك كما ذكر في اللسان ، وعن ابن الأثير القطائع إنما تجوز في عقود البلاد التي لاملك لأحد فيها ولاعمارة فيها لأحد فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته بإجراء الماء إليه أو باستخراج عين منه أو بتحجر عليه للبناء فيه . قال الشافعي : إقطاع أرفاق كالمقاعدة بالأسواق التي هي طرق المسلمين فمن قعد في موضع فيها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيما فيه فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه كأبنية العرب وفساطيطهم فإذا انتجعوا لم يملكوا بها حيث نزلوا ، منها إقطاع السكني ، وفي الحديث لما قدم النبي عين المدينة أقسطع الناس الدور معناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم ثم يتحولون عنها ، ومنه الحديث أنه أقطع الزبير نخلا يشبه أنه إنما أعطاه معهم ثم يتحولون عنها ، ومنه الحديث أنه أقطع الزبير نخلا يشبه أنه إنما أعطاه فلايجوز إقطاعه وأما إقطاع الموات فهو تمليك (۱) .

وهذه اللفظة استخدمت من قبل عصر الجاحظ وفي عصره وهذا ما أثبته في نصوصه الكثيرة . ويقول آدم ميتز عن الإقطاع في العصر العباسي : كان الإقطاع في المملكة الإسلامية كلها ضربا هاما من ضروب تملك الأرض . ويقول أبو يوسف : فأما الإقطاع أو القطائع في أرض العراق فكل ما كان لكسرى ومرازبته وأهل بيته مما لم يكن في يد أحد عن كتاب الخراج لقدامة (٢) .

ويحدثنا التنوخى أن الرشيد اعتل فداواه طبيبه فأمر بإقطاعه ما قيمته الف الف درهم ، فقال له : مالى حاجة إلى الإقطاع ، ولكن تهب لى ما أشترى الضياع به ، فأجاب الخليفة طلبه وأمر بمعاونته حتى ابتاع ضياعا لا إقطاع فيها (٢) . ومما تقدم نرى أن لفظة الإقطاع قديمة وذات دلالة تاريخية عريقة .

وظيفة على وزن فعيلة والجمع منه على فعائل بالفتح وكسر ما بعد الألف وهي من الألفاظ الحضارية القديمة وقد وردت عند الجاحظ بقوله: « وأقاموا (۱) تاج العروس جـ ٥ ص ٤٧٤. (۲) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ١ ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) الفرج بعد الشدة للتنوخي جـ ٢ ص ١٠٢ .

وظائف الثلج والريحان "(۱) وقال الجاحظ: خبرنى صديق لى أنه حبس كلبا له في بيت وأغلق دونه الباب في الوقت الذي كان طباخه يرجع فيه من السوق ومعه اللحم، ثم أحد سكينا بسكين فنبح الكلب ورام فتح الباب، لتوهمه أن الطباخ قد رجع من السوق بالوظيفة "(۲) وقد فسر صاحب اللسان الوظيفة من كل شيء: ما يقدر له في كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شرب وجمعها الوظائف والوظف. ووظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفا: ألزمها أياه، وقد وظفت له توظيفا على الصبي كل يوم حفظ آبات من كتاب الله عز وجل . عن ابن الأعرابي . ويقال: وظف فلان فلان الغفه وظفا إذا تبعه ، مأخوذ من الوظيف (۱) .

وقال فى التاج الوظيفة: كسفينة ما يقدر لك فى اليوم وكذا فى السنة والزمان المعين كما فى شروح الشفا من طعام أو رزق كما فى الصحاح زاد غيره ونحوه كشراب أو علف للدابة يقال له وظيفة. قال شيخنا ويبقى النظر هل هو عربى أو مولد وإلا ظهر عندى الثانى.

وقال ابن عباد الوظيفة: العهد والمشرط والجمع وظائف ووظف بضمتين والتوظيف تعيين الوظيفة، وقال ابن عباد المواظفة مثل الموافقة والموازرة والملازمة يسقال واظفت فلانا إلى القاضى إذا لازمته عنده (١٤). الوظيفة ربما استعملت بمعنى المنصب والخدمة المعينة (للدنيا وظائف) أى نوب ودول وكذا الدنيا لها وظف وهي شبه الدول مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء جمع الوظيفة (الأسساس) (٥) ومن النصوص السابقة نرى أن لفظة الوظيفة قديمة واستعمالاتها كثيرة، وقد ذكرها الجاحظ في عصور متقدمة على عصره فكانت تستخدم أيضًا من قبل المجتمع الإنساني وليس العباسي فقط.

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٠٥ . (٢) الحيوان جـ ٢ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٩٥٠ . (٤) تاج العروس جـ ٦ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) أقرب الموارد الشرتوني جـ ٢ ص ١٤٦٤ .

لفظة «أصناف» على وزن أفعال من الفعل صنف ، قال ابن قتيبة : صنف وصنف من فعل وفعل بفتح الفاء وكسرها مع سكون العين صنف من المتاع وصنف(١) . وردت عنبد الجاحيظ في نصبوصه وهبي من الألفياظ الحضيارية القديمة . قال الجاحظ : وأعلم أنه سيمر بك في معاملات الناس حالات تحتاج فيها إلى مداراة أصناف الناس وطبقاتهم»(٣) وقال «كنحو صيادى السمك وصيادي الوحش وأصناف الجزارين والقطابين والشوائين والطهائين»(٣). لفظة الأصناف أوردها المؤرخون هذا القدم للتعبير عن الجماعات الحرفية في المجتمع العربي الإسلامي وهناك كتب تاريخية عديسدة فسرت هذه اللفظة التاريخية فنرى اليعقوبي يذكر لفظة الزصناف فيـقول: «إن المنصور عندما أراد بناء بغداد جمع الصناع من مختلف البلاد ، فبلغ عددهم مائة ألف من أصناف المهن والصناعات (١٤) . أما الطبرى ، فيشير إلى كلمة صنف عند ذكره خبر إخراج المنصور لأسواق مدينة بغداد إلى ناحية الكرخ وكيف جعلها «صفوف وبيوتا لكل صنف (٥) ويؤيده الخطيب البغدادي في قوله: ورتب كل صنف فيها في موضعه»(١) ويطلق ياقوت صنف على أهل المهن والحرف ، كصنفل الصيارفة وصنف الصاغة؛(٧) . أما المـعاجم فـقد فسـرت الأصناف ومـفردها صـنف ، وأهمها معجم الزبيدى وقد جاء فيه الصنف بالكسر والفتح لغة فيه النوع والضرب من الشئ يقال صنف من المتماع وصنف منه والجمع أصناف وصنوف وقال الليث : الصنف طائفة من كل شئ وكل ضرب من الأشياء صنف على حدة . وصنفه تصنيفاً جعله أصنافاً وميز بعضها عن بعض (^) .

ولفظة الصنف حضارية قديمة وهذا ما ثبت في كتب الجاحظ وعند غيره من المؤرخين فهي ممتدة مع التاريخ وأصنافه .

<sup>(</sup>١) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٤٢٤ . (٢) المعاش والمعاد ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ٤٢٩ . (٤) البلدان - لليعقوبي ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۵) تاریخ الطبری جـ ۷ ص ٦٥٣ . (٦) تاریخ بغداد جـ ١ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان جـ ٥ ص ٤١٠ ، ٤١١ .

# ثانياً: التغير الدلالي

التغير الدلالي ظاهرة معروفة في إطار اللغة الواحدة فضلاً عنه في إطار الأسرة اللغوية الواحدة (١) . وظاهرة تعدد معاني اللفظة الواحدة ، ظاهرة لغوية تجدها في جميع اللغات الشائعة ، والمعاني المجتمعة في لفظة من الألفاظ يتفرع بعضها من بعض وتتصل بالمعنى الأصلي بنوع من الصلة فمنها المعنى الاشتقاقي أو المعنى التاريخي ، وفي كتب الأقدمين من علماء اللغة نجد بحوثاً متفرقة هي في الصميم من بحوث دلالة الألفاظ ومعانيها ، كالمترادفة والمشترك اللفظي ، والأضداد ، والخاص ، والعام والحقيقة والمجاز وغيرها من البحوث التي تهتم باللفظة ودلالتها . وقد عنى المؤلفون في أصول الفقه بهذه الأبحاث عناية خاصة وأفردوا لها فيصلاً من كتبهم وذلك لأنهم اعتبروا أن دلالة الألفاظ من أهم موضوعات علم أصول فقه اللغة .

إن البحث في دلالة الألفاظ ومعرفة قوانين لغة من اللغات وسننها في قرب الألفاظ بمعانيها وتبدلها وتطورها وأسباب ذلك يعين على فهم اللغة فهماً عميقاً كما أنه من جهة أخرى يكشف عن مدى الارتباط بين اللغة وأصحابها بوجه عام ويعه: على تحديد مفاهيم عصر بعينه (٢) . وتطور الدلالة من عصر إلى عصر يعتبر صدى لتحول اجتماعي خارج حقل اللغة يتضاءل فيه الاهتمام بأحد المسميات ويتعاظم فيه الاهتمام بمسمى آخر فيغلب الآخر على الكلمة التي كانت تدل على الأول (٣) . هذا وقد أمدت اللغة البدوية مجتمع الحضارة الإسلامية بالمواد اللغوية المختلفة ونعنى بالمواد هنا الحروف الأصول ، وأمدت أيضاً بعدد

<sup>(</sup>۱) علم اللعة د. محمود ححازي ص ۲۱۰

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث في اللعة د. تمام حسان ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) في التطور اللعوي د عبد الصبور شاهين ص ١٦ .

من القوالب أو الأوزان ، ولكنها لم تكن بحاجة إلى استخدام جميع الأوزان في كل كــلمة ، والقضيــة ليست فقط قــضية وجود الكلــمة ، فالكلمــة كرمز صوتى لا قسيمة لها دون الاستخدام ، والمعنسي هو العسصر الثاني بعد وجود الرمز، فالرمز اللغوي لا يكون رمازاً إلا إذا كان له معنى(١) . ومن طبيعة العملية التطويرية للدلالة أن تتم بصورة تدريجية تستغرق زمناً طويلاً وليس المسئول عنها فرداً بعينه بل تعـزى إلى المجتمع في البيئة اللغوية(٢) . وكل تطور في حياة الأمة يسترك أثراً قوياً وواضحاً في لسغتها وتستجيسب الأمم عادة لمظاهر الحياة وتواكب التقدم الحضاري ، فتعمل عملي تغير الدلالات في بعض الفاظها حتى تتمكن من مسايرة ركب الحضارة وهــذا ما أكده فندريس في كتــابه القيم اللغة قال : إن الحياة تشجع على تغير المفردات لأنها تضاعف الأسباب التي تؤثر في الكلمات ، فالعلاقة الاجتماعية والصناعات والعدد المتنوعة تعمل على تغير المفردات ، وتقضى على الكلمات الـقديمة أو تحور معناها وتتـطلب خلق كلمات جديدة (٢٠) . ويؤكـد الدكتـور حجازي علـي رأي فندريـس بشأن نـشأة الكلمات الجــديدة كمتطلبات ضروريــة تبين لنا الأبعاد الحضاريــة فيقول : لولا هذه التجديدات لما عرفنا الحضارة العربية الإسلامية في أبعادها المأثورة ولو نظرنا إلى الألفاظ الحضارية في العصر العباسي لوجدنا ذلك الخضم الهائل من الألفاظ القديمة المصورة الجديدة الدلالة ، وقد وجدت في الكلمة القديمة إمكانية طيعة طورتها بالاستعمال في المعنى الجديد فاكتسبته(١) . وأديبنا اللغوي الجاحظ هو خير من يبرز لنا هذا الخضم الزاخر لأن الأديب يشعر حيال الألفاظ

<sup>(</sup>١) علم اللغة د. محمود حجاري ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) دلالة الألفاظ د. إبراهيم أنيس ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) اللغة . ج فندريس ص ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٤) علم اللغة د. محمود حجاري ص ٣٠٣ ص ٣٠٦ .

بانفعالات لا يبجدها الرجل العادي ويستجيب لبعض ظلال معانيها استجابات خاصة ويؤلف منها أسلوباً جديداً أو يسبغ معنى آخر فوق معناها القديم بالتضمين(۱).

والتغير الدلالي عند الجاحظ يظهر في كتاباته ضمن مجموعة محمدة من الألفاظ الحضارية ذات الأصل والوزن العربي والتي وردت عند الجاحظ بمعنى مخالف لما جاء في المعاجم العربية ، إذ أن هذه المعاجم تهدف إلى ألفاظ اللغة العربية عامة أو إلى جمهرة الألفاظ ، أما المعاجم الدلالية فهى تملتزم بمجموعة من الألفاظ وتبحثها من النواحي الدلالية وتصنفها هجائياً إذا اقتضى الأمر. ومنهجنا مع الألفاظ التي تناولها الجاحظ في مجال التغير الدلالي سوف نقسم هذه الألفاظ إلى أفعال وأسماء وهذه الأخيرة تمثل الجانب الأكبر من معجم الجاحظ الخاص بالتغير الدلالي ، وهذه الأسماء لها مجالات متنوعة سنتعرض لها وتقسيماتها ستكون حسب أغراض التطور الدلالي من عامة إلى خاصة ومن دلالة راقية إلى منعل خاصة ومن دلالة راقية إلى منحلة أو بالعكس ، ومن مجال ضيق إلى مجال أوسع وهكذا سيستمر التقسيم . أما الأفعال في هذا المجال فهى قليلة جداً وسوف نتعرض لها حسب الابنية وأنواعها مع ذكر الأوزان والنواحي الصرفية الأخرى .

<sup>(</sup>۱) المعجم العربي د حسين نصار ص ٧٦٩

<sup>(</sup>٢) علم اللعة د. محمود حجاري ص ١١

## أولاً: الانفعال

ذكر الجاحظ في مجال التغير الدلالي صيغاً لأفعال قبليلة ونادرة الورود . ومعظم هذه الصيغ من وزن الثلاثي والرباعي وهي تدخل في باب تغير مجال الاستعمال من المحسوس إلى المجرد وبالعكس . وتغير مجال استعمال الدلالة ويحدث عندما تنتقل دلالة الكلمة من البدلالة المجردة إلى الدلالة المحسوسة وبالعكس . وقد وردت عند الجاحظ أفعال مثل غشوه ، وغلس وينساح وأطلع وجميعها من وزن الثنائي والثلاثي المجرد أو المزيد .

غشوه فعل ثنائي مضعف على وزن فعل يفعل ، وردت عند الجاحظ في قوله : وقد غشوه ببطانة ساج أملس كأنه صفاة ، فإذا كان الليل لزقت به (۱) . في المعاجم جاء تفسير لفظة غش مخالفاً لما ذكره الجاحظ فنرى صاحب اللسان يقول : غشه يغشه غشاً بمعنى لم يمنحه النصيحة ، واستغشه واغتشه ظن به الغش وهو خلاف استنصحه . وغش صدره يغش غشاً : غل (۱) . وفي كتاب الأفعال ذكر ابن القوطية غش صاحبه غشاً : لم يخلص له (۱) . والقالي يذكر عدة لغات للفعل (غش) ففيه غشوه وغشوه بفتح الغين وضمها غشو (١) . ومما تقدم من تفسير للفظة غشوه التي يعني بها الجاحظ حجبوه عن الأنظار ووضعوا عليه غطاء يحبجه عن العيون هذا ما قصده الجاحظ وهو لا يمت بصلة لما ورد في المعاجم وكتب اللغة فقد استخدم الجاحظ هذه اللفظة استخداماً آخر مغايراً في المعاجم وكتب اللغة فقد استخدم الجاحظ هذه اللفظة استخداماً آخر مغايراً

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٩٩٠ وأورد صاحب اللـسان شاهداً لكثير عزة يذكر فيه هذه الــلفظة وكذلك شاهداً لأوس بن حجر يذكر فيه كلمة غشو .

<sup>(</sup>٣) كتاب الأفعال لابن القوطية ص ٢٧ – ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) البارع للقالي ص ٣٩٠ .

ألحس جاءت من الفعل (فعل) وهو من الرباعي الصحيح" ، وقد ذكر الجاحظ هذا الفعل فقال يصف أحد السقصاص . وشرب نبيذ تمر ، وغلس إلى بعض المساجد ليقص على أهله" وفي اللسان جاء معنى السفعل غلس وغلسنا سرنا بغلس وهو التعليس والغلس معناها ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . وقال أبو منصور الغلس أول السبح حتى ينتشر في الآفاق . والتغليس ورد الماء أو ما ينفجر الصبح . وغلس يغلس تغليساً . وغلسنا الماء : أتيناه بغلس" . نرى أن صاحب اللسان لم يتطرق للمعنى الذي قصده الجاحظ من الكلمة غلس ، فالجاحظ يريد أن الفعل غلس أي دخل بحنر وذلك الشخص الذي وصفه بهذا الوصف هو الذي دخل المسجد بدون أن يثير انتباه أحد الموجودين . فدلالة اللفظة غلس عند الجاحظ تختلف عما فسرته المعاجم العربية .

ينساح من الأفعال المعتلة العين قال ابن القوطية "ينساح" من الأفعال المعتلة الياء في عينه ووزنه فعل ، وقد فسره بأنهساح في الأرض سياحة ذهب فيها للتعبد والترهب<sup>(3)</sup> وذكر الجاحظ هذه اللفظة في حديثه عن أنواع الحيوانات قال : والحيوان على أربعة أقسام شئ يمشي وشئ يطير وشئ يسبح وشئ ينساح<sup>(٥)</sup> . وفي اللسان فسرت لفظة انساح وكانت بغير المعنى اللذي جاء في نص الجاحظ فصاحب اللسان يقول : انساح الثوب وغيره تشقق وكذلك الصبح وفي حديث الغار ؛ فانساحت الصخرة أي اندفعت واتسعت وانساح

<sup>(</sup>١) الأفعال ابن القوطية ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوال جـ ٣ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ١٠٠٥ وهذه اللفظة وردت في شاهدين منسوبين للأخطل ولبيد .

<sup>(</sup>٤) الأفعال لابن قوطية ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الجيوان جـ ١ ص ٢٧ .

البطن : اتسع ودنا من السمن وانساح باله أي اتسع(١) .

ومما تقدم يتضح الاختلاف البين بين الدلالتين ، فقد استعمل الجاحظ هذه اللفظة في مجال الدلالة المحسوسة وهي بمعنى الزحف على البطن في الجرى على وجه الأرض وقصد به مشي بعض الحيوانات . أما في المعاجم فقد كانت دلالة الكلمة مجردة وهي بمعنى الاتساع وهذا يختلف عما ذكره الجاحظ في نصه .

أَطْلُعُ فعل ثلاثمي مزيد من باب أفعل : يُتفعل الواطَّلُع على وزن افتعل وقد وردت عند الجاحظ وهو يصف لغة أهل الشام قال : وقوله "واطلع" يريد وانزل وهي لغة أهل الشام وأخذوها من نازلة العرب في أول الدهر (٢) وجاء تفسير هذه اللفظة في اللسان بقوله طلع الرجل على القوم يطلع وتطلع طلوعاً واطلع : هجم ، والأخيرة عن سيبويه ، وطلع عليهم : أتاهم ، ، وطلع عليهم : غاب وهو من الأضداد .

وأطلع رأسه إذا أشرف على شئ ، وكذلك اطلع ويقال طلعت عليهم واطلعت واطلعت بمعنى واحد . وطلعت في الجبل اطلع طلوعاً إذا أدبرت فيه حتى لا يراك صاحبك (٣) جميع التفسيرات التي وردت للفظة اطلع لم أجد فيها ما قصده الجاحظ فدلالة هذه اللفظة عند الجاحظ شرحها في نصه وهي بمعنى النزول ، وفي اللسان وغيره بمعنى آخر ، فاستخدام الجاحظ لهذه اللفظة هو استخدام خاص به وسائد في عصره ولم تسجلها المعاجم المتداولة ولا كتب الأضداد لكنهم ذكروا طلع عنهم ، وطلع عنهم وعليهم بمعنى أقبل (١٠) .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٢٥١٤ وذكر صاحب اللسان شاهداً للفرزدق يذكر فيه هذه اللفظة

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) حاشية مناقب الترك ص ٨٣ التعليق للمحقق .

#### ثانياً: الاسماء

# ١ - تغير المجال الدلالي :

انتقال الدلالة من مجال إلى آخر له مبرراته ودوافعه فإما يكون لتوضيح أو لترقية الحياة المعقلية فتنتقل الدلالة من المجال المحسوس إلى المجال المجرد أو بالعكس وهذا يتم بصورة تدريجية ، ومن خلال الألفاظ التي وردت في كتابات الجاحظ ودخلت مجال التغيير سنرى ألفاظاً منها .

تعطيل مثلاً وردت عند الجاحظ في معرض كلامه عن المسائل الدينية ومباحثها الكلامية قال: « نسك المتكلم: التسرع إلى إكفار أهل المعاصي وأن يرمي الناس بالجبر أو بالتعطيل أو بالزندقة يريد أن يوهم أموراً»(١) معنى لفظة التعطيل: التفريغ، وعطل الدار: أخلاها. وتعطل الرجل إذا بقى لا عمل له والاسم العطلة، وعطلت المرأة تعطل عطلاً وعطولاً. وتعطلت إذا لم يكن عليها حلي ولم تلبس الزينة. وقد يستعمل العطل في الخلو من الشئ، وإن كان أصله في الحلي، يقال عطل السرجل من المال والأدب فهو عطل مثل عسر(٢). أما ما قصده الجاحظ من لفظة التعطيل فهي مبحث كلامي يستعلق عسر(١). أما ما قصده الجاحظ من لفظة كثيراً في مناظرات أصحاب علم الكلام في العصر العباسي عصر ازدهار الحضارة العباسية.

أما وزن تعطيل : تفعيل مصدر غير ثـالاثي عطَّل على وزن فـعلَّ المشدد العين الصحيح اللام .

 <sup>(</sup>۱) الحيوال حـ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٨١٣ .

الطفرة ذكرها الجاحظ فقال: وليست بحمد الله من باب الطفرة والمداخلة، ولا من باب الجوهر والعرض بل كلها في الكتاب والسنة وبجميع الأمة أعظم الحاجة(١).

لفظة الطفرة فسرها صاحب اللسان بالوثبة ، والطفر : وثبة في ارتفاع كما يطفر الإنسان حائطاً أي يثبه ، وقد طفر يطفر طفراً وطفوراً : وثب في ارتفاع . وطفر الحائط : وثبه إلى ما وراء ، وفي الحديث : فطفر عن راحلته ، والطفرة من اللبن : كالطثرة وهو أن يكثف أعلاه ويرق أسفله ، وقد طفر (٢). هذا ما ورد في اللسان لمعنى الطفرة التي يقصد بها الجاحظ مبحثاً من المباحث الكلامية وهي أيضاً من الألفاظ الحضارية التي جاءت في مناظرات أصحاب علم الكلام .

وزن طفرة : فعلة من الفعل طفر : فعل .

هرسال: تغير مجال دلالتها عندما وردت على لسان أبي الفاتك في البخلاء قال أبو الفاتك: «الفتى لا يكون نشالاً ولا نشافاً ولا مرسالاً»(۲) وفسر الجاحظ كلام أبي الفاتك قال: و (المرسال) رجلان: أحدهما إذا وضع في فيه لقمة هريسة أو ثريدة أو خيسة أو أرزة ، أرسلها في جوف حلقه إرسالاً. والوجه الآخر: هو الذي إذا مشى في أشب من فسيل أو شجرة قبض على رأس السعفة ، أو على رأس الغصن ليناحيها عن وجهه ، فإذا قبضى وطره أرسلها من يده ، فهى لا محالة تصك وجه صاحبه الذي يتلوه ، لا يحفل بذلك ، ولا يعرف ما فيه (١). هذا ما قاله الجاحظ تفسيراً للفظة مرسال .

<sup>(</sup>١) في كتاب الفتيا ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٩٧٥ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ٧٦ .

أما المعاجم العربية فقد فسرت معنى المرسال بالناقة السهلة السير ، فصاحب اللسان يقول : والناقة المرسال تعني رسلة القوائم كثيرة المشعر في ساقيها طويلته والمراسيل : جمع مرسال وهى سريعة السير(١) . مما تقدم نجد أن المعني الذي ذكره صاحب اللسان يختلف عن المعنى الذي قصده الجاحظ للفظة مرسال، وهذا مما يبين لنا أن الألفاظ التي استخدمها الجاحظ في كتاباته ولم ترد لها معان مطابقة في المعاجم تعتبر هذه الألفاظ من الاستخدامات اللغوية الخاصة بالجاحظ .

وقد وردت في كلام فئة معينة من فئات المجتمع العباسي .

وقد قام الجاحط بشرح الألفاظ التي لم تكن متداولة على نطاق واسع حتى يقربها من الأذهان ويصبح المعنى الدلالي واضحاً لكافة فئات المجتمع في ذلك العصر العباسي وبها تكون كتابات الجاحظ قد مثلت مرحلة حضارية مهمة في تاريخ دلالة الألفاظ.

أما وزن مرسال فهو على مفعال اسم فاعل من غير الثلاثي تحولت صيغته إلى صيغة تدل على الكثرة والمبالغة في الحدث ومفعال من الصيغ التي تدل على المبالغة (٢) ويؤكد ابن قتيبة بأن مرسال على مفعال ويكون لمن دام منه الشئ أو جرى على عادة فيه (٢).

لَكَام تغير مجال استعمالها في عصر الجاحظ ، وقد وردت على لسان أحد بخلائه وفسرها الجاحظ فقال : اللكام الذي في فيه اللقمة ، ثم يلكمها بأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها(١) . وصاحب اللسان فسر اللكام بمعنى الصلب

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ١١٦٦ وردت في اللسان لفظة مراسيل في شاهد لكعب بن زهير .

<sup>(</sup>٢) شذا العرف الحملاوي ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب ابن قتية ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٦ .

الشديد الذي يكسر الحجارة (١) . ومن نص الجاحظ وتفسير اللسان لهذه اللفظة نجد أن المعنى الدلالي للفظة اللكام قد تغير وأصبح عند الجاحظ بمعنى استخدام مغاير لما جاء في المعاجم العربية .

ووزن لفظة (لكام): فعال من الفعل لكم فعل وكل اسم يكون على فعال هو لمن دام منه الشئ أو جرى على عادة فيه (٢).

الغالية تدخل في مجال التغير الدلالي عند الجاحظ ، وقد جاء ذكرها فقال : كان خشغام بن هند كان شيخاً من الغالية وكان ممن إذا أراد أن يسمى أبا بكر وعمر قال : الجبت والطاغوت (٢) . وفسر صاحب اللسان الغالية : هي نوع من الطبب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن وهي معروفة وقد تغلي بها . ويقال إن أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك ، ويقال منها تغللت وتغلفت وتغليت كله من الغالية (١) .

من الواضح أن دلالة لفظة الغالية قد تغير عند الجاحظ واختلف عن المعاجم العربية ، فالجاحظ يقصد بالغالبة اسم فرقة دينية متطرفة في معتقداتها ومغالية أشد الغلو ، وقد أطلق عليها الغالية نسبة للغلاة المتطرفين من الشيعة ، وهكذا نرى الاختلاف البين في مجال الاستعمال عند الجاحظ والمعاجم العربية.

أما وزن الغالية فهي على فاعلة مفردة مؤنثة بالتاء من الفعل غلا: فعل .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ص ٢٩٣ وقد وردت لفظة اللكام في شاهد لثعلب ذكره صاحب اللسان .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٢ ص ١٠١٢ .

مُحُولُ وردت في البخلاء على لسان أبي الفاتك وقد فسرها الجاحظ فقال: فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطاع والقطاع والنهاش والمداد والدفاع والمحول() ثم فسر معنى المحول فقال: «هو الذي إذا رأى كثرة النوى بين يديه احتال حتى يخلطه بنوى صاحبه »() وفي اللسان المحول: هى التي تنتج سنة سقبًا وسنة قلوصاً، وامرأة محيل وناقة محيل ومحول ومحول إذا ولدت غلاماً على أثر جارية وجارية على أثر غلام (). من تفسير صاحب اللسان للفظة محول غيد أن المعنى مختلف كلية عما قصده الجاحظ، فالتغير في مجال استعمال اللفظة واضح ومختلف عن المعاجم العربية.

ووزن محول : مفعل اسم فاعل من فعل غير ثلاثي حول فعل .

مُحَلِّقِم : فسرها الجاحظ تعليقاً على كلام أبي الفاتك فقال :

والمحلقم: الذي يتكلم واللقمة قد بسلغت حلقومه نقول لهذا: قبيح ادع الكلام وقت إمكانه (1) . وقال صاحب اللسان نقلاً عن الأزهري رطب محلقم ومحلقن وهي الحلقامة والحلقانة ، وهي التي بدأ فيها النضج من قبل قمعها ، هذا رأى الأزهري وأضاف ابن منظور تفسيراً لمعنى حلقم التمر: كحقن ، وزعم يعقوب أنه بدل وعن الجوهري أيضاً الحلقوم الحلق.

من تفسير اللسان وتفسير الجاحظ نرى تغير مجال استعمال اللفظة محلقم التي وردت عند الجاحظ بمعنى مخالف لما جاء في اللسان وهذا بما يوضح لنا أن هذه اللفظة استخدام لغوي للجاحظ وهو الذي قام بتفسيرها ليقربها من الأفهام لفنات المجتمع العباسى قاطبة .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٧٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ١ ص ٧٠٢ .

ووزن محلقم مفعلل اسم فاعل من غير الشلائي جاء على زنة ممضارعه وأبدلت حرف المضارعة ميما مضمومة ومادة الكلمة «حلقم».

مُعُونِلِ فسرها الجاحظ بقوله: « والمغربل: الذي يأخذ وعاء الملح فيديره ، إدارة الغربال ليجمع أبازيره يستأثر به دون أصحابه لا يسبالي أن يدع ملحهم بلا أبزاره وفي اللسان معنى المغربل: المفرق وغربل الشئ نخله والمغربل من الرجل الدون كأنه خرج من الغربال والمغربل المقتول المنتفخ أما المعنى الذي قصده الجاحظ وفسره بالتفصيل فهو مختلف عن صاحب اللسان وغير أن المعنى عند الجاحظ مغاير لما ورد في المعاجم العربية ، وهذه اللفظة وغيرها وردت على لسان فئة معينة من فئات المجتمع العباسي وهو تغير دلالي حمل للفظة المغربل التي شرحتها المعاجم العربية واستعملها العامة بمعنى مختلف .

ورن مغربل مفعلل مغربل : مفعلل اسم فاعل من غير الشلاثي «غربل» فعلل .

مُعَوِّر وردت عند الجاحظ على لـسان أبي الفاتك قاضي الفتيان كـما يسميه الجاحظ ويورد الجاحظ قول أبي الفاتك فيقول: قال أبو الفاتك، ولا نقاضا ولادلاكا ولا مقوراً ، ثم يفسر الجاحظ كلام أبي الفاتك ويشرح لفظة المقور بقوله: المقور: الذي يـقور الجراذق ويـستأثـر بالأوساط ويدع لأصحابه الحروف في مجال حديثنا عن الخروف عنه وكل شئ وكل شئ مجال الـدلالة يقول: القوارة اسم لما قطعت من جـوانب الشئ وكل شئ

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٩٧٠ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٦ .

قطعت من وسطه خرقاً مستديراً فقد قورته، (۱) .

وبما تقدم نرى أن المعنى الذي قصده الجاحظ من هذه اللفظة وقد شرحها شرحاً وافياً لكي تفهمها كافة الفئات في ذلك العصر ، عصر الحضارة العباسية إذ أن لفظة المقور كانت مفهومة عند فئة معينة وقد ذكرهم الجاحظ مع قاضيهم وهذه اللفظة تضاف إلى قاموس الجاحظ اللغوي إذ أنها لم ترد في المعاجم العربية بنفس المعنى الذي أورده الجاحظ للفظة المقور ، فهى استخدام لغوي خاص به .

وزن مقور : مفعل وهو اسم مفعول من الفعل قور غير الثلاثي .

خُفْرة ذكرها الجاحظ في أماكن عديدة من كتاباته وتدخل في مجال تغير الدلالة من مجال إلى آخر ، وقد وردت عند الجاحظ في بخلائه وهو يصف بساتين بغداد قبال : «ومضى وحده ، حتى يدخل بعض بساتين الكرخ وينظر موضعاً تحت شجرة وسط خضرة وعلى ماء جار» (۲) وقال في البخلاء أيضاً : رأيت أنا حمارة منهم زهاء خمسين رجلاً يتغدون على مباقل بخضرة قرية الأعراب ألا وهذه اللفظة فسرها صاحب اللسان فقال : الخضيرة تصغير الخضرة ، وهي النعمة وفي نوادر الأعراب : ليست لفلان بخضرة أي ليست له بحشيشة رطبة يأكلها سريعاً . وخضر الزرع خضراً : نعم ، وأخضره الري . وأرض مخضرة ، على مثال مبقلة : ذات خضرة ، وقرئ : فتصبح الأرض مخضرة . والخضرة من الألوان : لون الأخضر ، يكون ذلك في الحيوان ولنبات وغيرهما .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٤٢ .

وقال ابن السكيت: والخضر، والخضر والخضير: اسم للبقلة الخضراء (۱). ومن نص الجاحظ نفهم أن المعنى المقصود للخضرة هو الحقل الذي تزرع فيه المخضرات خاصة وهذا المعنى لم يرد في المعاجم، وهو استخدام لغوي خاص بالجاحظ وبهذا انتقل مجال استعمال الدلالة للفظة خضرة من استخدام إلى آخر فتغير المجال الدلالي هذا يعتبر من التطور الحضاري الذي طرأ على المجتمع العباسي في عصر الجاحظ عصر ازدهار الحضارة العباسية.

وزن خضرة : فعلة والأصل جاء من خضر : فعل .

مرابطة ذكرها الجاحظ في حديثه عن أحد قواد الجيش قال : كان سلم ابن قتيبة يركب بغلة واحدة ومعه أربعة ألاف مرابطة»(٢) . وفسرت المعاجم هذه اللفظة بميلازمة ثغر العدو ، ويقول صاحب اللسان رباط الخيل : مرابطتها ، والرباط والمرابطة : ملازمة ثغر العدو ، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله ثم صار لزوم الثغر رباطاً . والرباط المواظبة على الأمر . قال الفارسي : هو ثان من لزوم الثغر ولزوم الثغر ثان من رباط الخيل (٣) . والمعنى الذي ذكره صاحب اللسان يختلف عما أراده الجاحظ من لفظة مرابطة . فالجاحظ تعني عنده المرابطة فرقة عسكرية تسير بجانب القائد أو من يتولى قيادة الجيش خليفة كان أو أميراً ، فهذه الفرقة التي يسميها الجاحظ مرابطة تسير بمحازاة صاحب السلطان ، والمعنى هنا يختلف عما جاء في المعاجم . وهذا نما يدل على تغير مجال الدلالة وانتقالها إلى مجال آخر غير الذي عرفت به في المعاجم .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٨٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ١ ص ١١٠٨ هـلـــه اللفظة وردت في اللسان في شاهدين أحدهما لرؤية والآخر لطرفة .

أما وزن مرابطة فهو على مفاعلة من الفعل ربط: فعل.

تجهير وقد وردت هذه الملفظة عند الجاحظ بقوله: وليس من استحق الكفر بالتشبيه كمن استحقه بالتجوير (۱) وقال أيضاً: كان تجوير النابتي لربه وتشبيهه بخلقه أعظم من ذلك وأفظع (۲). وفسر صاحب اللسان لفظة التجوير ونسبها إلى الجور قال: الجور ترك القصد في السير والفعل جار يجور وكل ما مال ، فقد جار . والجور: نقيض العدل وجار عليه في الحكم وجوره تجويراً: نسبه إلى الجور ، ومنه الحديث : حتى يسير الراكب بسين النطفتين لا يخشى إلا جوراً أي ضلالاً عن الطريق ، قال ابن الأثير هكذا روى الأزهري (۱) .

والتجوير عند الجاحظ بمعنى مسألة ومبحث ديني أما في المعاجم فالتجوير يختلف بعض الشئ عما قصده الجاحظ ، وهكذا نرى أن مجال الدلالة للفظة تجوير قد تغير إلى مجال آخر لم تذكره المعاجم العربية ، وتغير مجال الدلالة هنا يعطينا صورة عما كان سائداً في العصر العباسي ويوضح لنا بعداً من أبعاد الحضارة العباسية .

وزن تجوير : تفعيل وهو مصدر لغير الثلاثي معتل العين ، جور فعل .

وبِنُهُ أصابها التغير في مجال الدلالة ، فالجاحظ يورد هذه اللفظة فيقول : وكان طبيباً فأكسد مرة . فقال لمه قائل : السنة وبئة والأمراض فاشية (١٠) . قال صاحب اللمسان وبئة على فعلة وهي كثيرة الأمراض أو بمعنى كثيرة الوباء . وأرض وبيئة على فعيلة وموبوءة وموبئة كثيرة الوباء . واستوبأت البلد والماء ،

<sup>(</sup>١) في النابتة ص ١٤ .

<sup>(</sup>۲) في النابتة ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ١ ص ٥٣٠ وقد ورد في اللسان شاهد لأبي ذؤيب فيه لفظة تجوير ٠

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٠٢ .

وفي حديث على كرم الله وجهه : أمر منها جانب فأوباً أي صار وبيئاً . واستوباً الأرض استرخمها ووجدها وبئة () . وتفسير اللسان للفظة وبئة كان بعنى يخص بقعة من الأرض كثيرة المرض فهو دلالة محسوسة للفظة وبئة . أما الجاحظ فعنده الدلالة مجردة وهي تعني السنة التي انتشر بها الوباء أي الزمن، ومن هنا نرى أن دلالة اللفظة وبئة انتقلت من المحسوسة إلى المجردة وهذا ما يسمى بتغير مجال الدلالة . ووزن وبئة فعلة .

مُعَالِيق تدخيل في مجال تغيير الدلالة ، وقيد ذكرها الجاحظ بقوله : ويزعمون أن جيوف التمساح إن هو إلا معاليق فيه وأنه في صورة الجراب ، مفتوح الفم<sup>(7)</sup> . قال صاحب اللسان : المعالق ، بغير ياء والمعلاق والمعلوق : ما علق من عنب ولحم وغيره . ويقال للمعلاق معلوق وهي ما يعلق عليه الشئ . وكل شئ علق به شئ فهو معلاقة والأعاليق كالمعاليق كلاهما : ما علق ولا واحد للأعاليق "، معنى لفظة معاليق يختلف في الأساليب القديمة وتناولها لهذه اللفظة عن المعنى الذي يعنيه الجاحظ . فالمعنى الدي يريده الجاحظ لهذه اللفظة : هو الجهاز الهضمي والتنفسي للكائن الحي وهو معنى مغاير للمعاجم العربية .

أما وزن لفظة معاليق فهو على وزن مفاعيل جمع تكسير ويطرد في مزيد الثلاثي ويجوز تعويض ياء قبل الطرف مما حذف سواء كان المحذوف أصلاً أو زائداً(١٤) . وهناك تعليق أورده ابن السكيت على مفرد معاليق وهو معلاق ومعلوق قال : ليس في الكلام مفعول مضموم الميم إلا مغفور واحد مغافير

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٨٦٨ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ٨٦٤ وقد ورد هنا شاهد منسوب للفرردق يذكر فيه لفظة معاليق .

<sup>(</sup>٤) شذا العرف الحملاوي ص ١١٣ .

ومعلوق لـواحد المعاليق شبه بـفعلول(١) . ومعـلاق من باب فـعلال وفعـلول معلاق ومعلوق .

ومما تقدم نرى أن تفسير لفظة المعاليق تناولته كتب اللغة بجانب المعاجم العربية وكلها تفاسير تختلف عن معنى الدلالة للفظة معاليق عند الجاحظ فتغير مجال الدلالة واضح ما بين القديم وما أورده الجاحظ وهذا يمثل الاستخدام اللغوي في العصر العباسي .

### ٢ - إرتقاء الدلالة:

رقي الدلالة هـو قوة الدلالة في ألفاظ كانـت تستعمل في مسـتوى أقل مما أصبحت عليه عـند الارتقاء ، وهو وليد الحاجة إلى التجديد فـي التعبير . وقد وردت عند الجاحظ ألفاظ من هذا النوع مثل لفظة .

أوافي قال الجاحظ ذاكراً هذه اللفظة في حديثه عن ركائز الملك : «الملك يحتاج إلى أواخ شداد وأسباب متان ، ومن أتمها سبباً وأعمقها نفعاً ما ثبته في نصابه ، وأقره وسكنه في قراره ، وزاد في تمكنه وبهائه (٢) . وقد فسر صاحب اللسان لفظة أواخي بمعنى العود الذي يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة وتشد إليه الدابة ، وقال ابن السكيت : هو أن يدفن طرفا قطعة من الحبل في الأرض وفيه عصبة أو حجير ويظهر منه مثل عروة تشد إليه الدابة ، وقيل هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه فيشد به ، وقال أبو منصور : سمعت بعض العرب يقول للحبل الذي يدفن في الأرض مثنياً ويبرز طرفاه الآخران شبه حلقة وتشد به الدابة آخية . وقد أخيت للدابة تأخية

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق ابن السكيت ص ٢٢٢ لفظة المعاليق شائعة في اللغة المحلية .

<sup>(</sup>٢) مناقب الترك ص ٧٤ .

وتأخيت الآخية ، والأخية لا غير : الطنب(١) . وقال ابن السكيت : ومما يضعه الناس في غير موضعه الأواخي والواحدة آخية . ويقال هي الآخية وجمعها الأواخي وهو أن يدفن طرفا قطعة من حبل في الأرض وتظهر منه مثل العروة تشد إليها الدابة(٢) . ومما تقدم من تفسير للفظة . أواخي ترى كيف ارتقت هذه اللفظة ، ففي المعاجم وكتب اللغة فسرت على أنها الحبل أو العود أو العصية وغيرها من الدلالات المحسوسة ، ولكن هذه اللفظة عند الجاحظ أصبحت تعني ركائز الملك وأعمدته فدلالة اللفظة تطورت واحتلت مكانة مرموقة في الدولة وعند أصحاب السلطة . فالاختلاف واضح بين معناها القديم والمعنى الذي جاء عن الجاحظ ، وارتقاء هذه اللفظة يدل على الرقي الفكري في العصر العباسي .

أما وزن أواخ ، فعال ، أواخي فعالي جمع تكسير يطرد في كل ثلاثي ساكن العين زيد في آخره ياء مشددة ليست متجددة للنسب<sup>(۲)</sup> .

التسوية: تدخل في مجال ترقية الدلالة ، وقد وردت في كلام الجاحظ عن المباحث الدينية والمسائل الكلامية قال الجاحظ: وزعمت العثمانية أن لها في التسوية بين القريب والبعيد حججاً كثيرة (١٤) . وقد جاء في السلسان أن أصل التسوية من الفعل سوا ، وسوى بالقصر يكون بمعنيين ، يكون بمعنى نفس الشئ ، ويكون بمعنى غير ، وسوى الشئ وأسواه: جعله سويا . والساية فعلة من التسوية . وقول الناس: ضرب لي ساية أي هيأ لي كلمة سواها على

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) إصلاح المنطق ابن السكيت ص ٣١٣ ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) شذا العرف الحملاوي ص ١١١ .

<sup>(</sup>٤) العثمانية ص ٢٠٦ .

ليخدعني (١) المعنى في اللسان واضح للفظة تسوية . أما المعنى الذي قصده الجاحظ فهو يختلف بعض الشئ عن المعاجم ، فالجاحط يريد بلفظة التسوية مبحثاً كلامياً يتعلق بمسألة دينية ، وبهذا أصبحت دلالة الكلمة في مكانة أرفع ما كانت عليه في المعاجم . وكلما ارتقى التفكير العقلي جنح إلى استخراج الدلالات المجردة الأكثر رقباً مما كانت عليه في السابق .

وزن كلمة تسوية : تفعلة مصدر لفعل غير ثلاثي إذ أن الفعل المعتل اللام يكون مصدره على وزن تفعلة بحذف ياء التفعيل وتعويضها بتاء في الآخر .

التقية: التي وردت في كتابات الجاحظ فقال يذكر التقية في حديثه عن إحدى المسائل الدينية: « قد نجد التقية تسيغ الكفر ، والكفر باللسان أعظم من القتل والقذف بالجارحة . فإذا جازت التقية في الأعظم كانت في الأصغر أجوز (٢) وفي اللسان فسر التقية وذكر مادتها من الفعل وقي وتوقي واتقي وتوقيت واتقيت الشئ وتقيته أتقيه ، وأتقيه تقي وتقية وتقاء: حذرته ، الأخيرة عن اللحياني ، والاسم التقوي ، التاء بدل من الواو والواو بدل من الياء وقوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة ، يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون جمعاً والمصدر أجود لأن في القراءة الأخرى : إلا أن تتقوا منهم تقية ، التعليل لل نارسي . وفي التهذيب قرأ حميد تقية هو وجه إلا أن الأولى أشهر في العربية والتقي يكتب بالياء والتقي والمتقي ، وفي الحديث : قلت وهل للسيف من تقية قال : نعم ، تقية على أقذاء وهدنة على دخن ، التقية والتقاة بعنى يريد أنهم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف. وقال في موضع آخر : التقوى أصلها وقوى من وقيت فلما فتحت

<sup>(</sup>١) اللسال جد ٢ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٤١٣ .

قلبت الواو تاء ، تم تركت التاء في تصريف الفعل على حالها في التقي والتقوى والتقية والتقي والاتقاء ، قال : والتقاة جمع . وحكى ابن برى عن القزاز : أن تقي جمع تقاة مثل طلاة وطلبي . والتقاة : التقية ، يقال : اتقى تقية وتقاه مثل اتخم تخمة (۱) . والمعنى الذي قصده الجاحظ للفظة تبقية هو مبحث كلامي يتناول مسألة دينية تتعلق بإحدى الفرق الدينية التي عاشت في العصر العباسي ومثلت أحد المعالم الحضارية لتلك الفترة ، والتقية تعتبر من الألفاظ الحضارية التي ظهرت مع ازدهار الحضارة العباسية وان كانت دلالة الكلمة موجودة من قبل إلا أنها وضحت دلالات في عصر الجاحظ وارتقت الكلمة مؤودة من قبل إلا أنها وضحت دلالات في عصر الجاحظ وارتقت إلى منزلة أرفع مما كانت عليه في بدء ظهورها .

أما وزن تقية تعلة من الفعل وقي فعل . وتقية مصدر لفعل غير ثلاثي معتل اللام ومصدره على وزن تفعلة دائماً وذلك بحذف ياء التفعيل للمصدر وتعويضها بتاء في الآخر .

#### ٣ - انحطاط الدلالة:

يصيب الدلالة أحياناً بعض الضعف أو الانهيار فتفقد مكانتها بين الألفاظ التي تنال بين الناس الاحترام والتقدير وتستعمل في مجال أضعف من مجالها الأول وأحط فتصيبها الخسة بعد الرفعة أو الضعف بعد القوة ، وقد أورد الجاحظ ألفاظاً تخص موضوعنا هذا مثل .

لفظة الثلج وردت عند الجاحظ في وصفه لمجلس شراب قال : وأقاموا وظائف الثلج واتـخذوا القيان (٢) . وفسر صـاحب اللسان لـفظة ثلـج فقال :

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٩٧٢

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٠٥.

الثلج هو ما سقط من السماء . وفي حديث الدعاء : واغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، إنما خصهما بالذكر تأكيداً للطهارة ومبالغة فيها لأنهما ماءان مفطوران على خلقتهما ، لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي ولم تخصهما الأرجل، كسائر المياه التي خالطت التراب وجرت في الأنهار وجمعت في الحياض فكانا أحق بكمال الطهارة . وفي حديث عمر رضى الله عنه : «حتى أتاه الثلج اليقين» ومنه حديث الأحوص أعطيك ما تثلج إليه(١) . المعنى في نص الجاحظ واضح وهو ما يوضع مع الشراب ويلطفه ويبرده فاستعمل لفظة ثلج بمعنى مبتذل بالنسبة لما ذكرته المعاجم من معنى للفظة الثلج . فقد استعملت هذه اللفظة في الأساليب القديمة قوية محترمة وعند الجاحظ نزلت من عليائها وأصبحت في منزلة منحطة ففقدت مكانتها الأولى .

وزن ثلج فعل اسم جمع .

الواشي وقد وردت عند الجاحظ بقوله: ثم ذراه ثم غربله ثم جش الواشي منه (۲) . في اللسان الواشي جاء من المادة وشي ، والواشية : الكثيرة الولد ، والرجل واش وفي حديث عفيف : خرجنا نشي بسعد إلى عمر ، وهو من وشي إذا نم عليه وسعي به ، وهو واش وجمعه وشاة (۲) . ما ذكره صاحب اللسان لا يمت للمعنى الذي قصده الجاحظ .

وجاء معنى الواشى عند الجاحظ ما تخلفه الحيوانات أو النباتات وبالأخص عملية الغربلة في النبات وما تتركه من مخلفات عديمة الفائدة ، وهذا المعنى الدلالي للفظة الواشى ليس الذي استعمل في المعاجم ، فقيمة اللفظة انحطت عند الجاحظ كثيراً وأصبحت تعني شيئاً عديم الفائدة بعد أن كانت صفة لإنسان ذي كيان وقيمة ، وهذا ما ذكرته المعاجم تفسيراً لهذه اللفظة .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٣٧ ورد في اللسان شاهد منسوب لعبيد يذكر فيه لفظة ثلج .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان جه ٣ ص ٩٣٤.

وزن واشى : فاعل من الفعل وشى فعل .

المقتن : من الألفاظ التي أصابها الانحطاط في العصر العباسي ، وقد وردت في كتابات الجاحظ في تفسيره لكلام ابن خالويه المكدي قال : والمقدس الذي يقف على الميت يسأل في كفنه . ويقف في طريق مكة على الحمار الميت والبعير الميت فيدعي أنه كان له ويزعم أنه قد أحصر . وقد تعلم لغة الخراسانية واليمانية والأفريقية ، وتعرف تلك المدن والسكك والرجال . وهو متى شاء كان من أي مخاليف اليمن شاء (ا) وفي اللسان فسرت لفظة المقدس بالحبر والراهب ، وحكى عن ابن الأعرابي : لا قدسه الله أي لا بارك عليه . وقال : المقدس المبارك الله المقدس المبارك المبارك

مما تقدم نجد أن تناول المعاجم للفظة المقدس يختلف عما أورده الجاحظ في نصه تفسيراً لهذه اللفظة فقد انحطت اللفظة في استخدام الجاحظ لها وأصبحت في الدرك الأسفل بعد أن كانت في القمة من القداسة والروحانية ، فالتغير الذي أصاب لفظة المقدس يعتبر تطوراً دلالياً مخالفاً لما كانت عليه في الأساليب العربية السقديمة وهو استخدام لغوي انتشر في العصر العباسي ، وخير مؤشر على هذا كتابات الجاحظ المعبرة عن ذلك العصر .

وزن مقدس : مفعل وهو اسم فاعل للفعل غير الثلاثي قدس : فعل .

النابقة من الألفاظ التي تدخل في مجال انحطاط الدلالة عند الجاحظ فقد وردت هذه اللفظة كثيراً في كتابات الجاحظ ، وقد خصص لها رسالة كاملة أسماها في النابقة ويقول الجاحظ عن النابقة : شعراء الأمصار والقرى من

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٢٣٠

المولدة والنابتة (١) وقال: وزعمت نابــة عصرنا ومبتدعـة دهرنا، أن سب ولاة السوء فتنة ولعن الجوزة بدعة (٢) وفسرت لفظة النابتة في اللسان من النابت وهو كل شئ طري حين ينبت صغيراً، وما أحسن نابتة بني فلان أي ما ينبت عليه أموالهــم وأولادهم ونبتت لهـم نابتة إذا نشأ لـهم نشء صغار. والنــوابت من الأحداث: الأغمار (٢). المعنى في اللسان واضح وليس هـناك ما يحـط من دلالة اللفظة (نابــة) ولكن الجاحظ في نصوصه جعل هـولاء النابتة في الدرك الأسفل من فئات المجتمع العباسي، وبهذا نرى أن اللفظة - ضعفت وانحطت في استخدام الجاحظ لها بعد أن كانت في المعاجم في موضع أرفع.

وزن نابتة : فاعلة والمادة منها نبت : فعل .

#### ٤ - تخصيص الدلالة:

تتطور دلالة اللفظ من العموم إلى الخصوص ، ويضيق مجالها وهذا ما نسميه بتخصيص الدلالة ولا ترال تتخصص حتى تصل إلى العلمية أو ما يشبهها.

وقد ذكر الجاحظ ألفاظاً عديدة في هذا المجال مثل لفظة :

تُولِدُ التي وردت عند الجاحظ في حديثه عن أنواع الكتب الدينية قائلاً: لو تكلفت كتاباً في طوله ، وعدد ألفاظه ومعانيه ثم كان من كتب العرض والجوهر، والطفر، والستولد والمداخلة والغرائز والتماس لكان أسهل (3) وجاء في اللسان معنى التولد هو تولد الشئ من الشئ والمادة (ولد) والوليد الصبي

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ٣ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في النابتة ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٤ ص ٢٠٨ .

حين يولد . وحكى أبو عمرو عن ثعلب قال : وبما حرفته النصارى أن في الإنجيل يقول الله تعالى مخاطباً عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : أنت نبيى وأنا ولدتك أي ربيتك ، فقال النصارى : أنت بنى وأنا ولدتك ، وخففوه وجعلوا له ولداً (۱) . إن تفسير اللسان واضح وهو يختلف عن تفسير الجاحظ للفظة التولد . فالجاحظ يعني بهذه اللفظة : مبحث كلامي يتعلق بما تولد عن فعل الإنسان والحي ، وقد اختلف العلماء فيما تولد من فعل غير الحي (۱) . وقد خصص الجاحظ هذه اللفظة في أضيق الحدود بينما المعاجم تعني بهذه اللفظة عملية خلق الكائن الحي بصفة عامة والإنسان بصفة خاصة .

وزن تولد : تفعل من الفعل ولد : فعل .

تقاع: وقد فسرها الجاحظ تعقيباً على كلام ابن خالويه المكدي قال: الدفاع: الذي إذا وقع في القصعة عظم، فصار بما يليه نحاه بلقمة من الخبز حتى تصير مكانه قطعة من لحم. وهو في ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب المرق دون إراغة اللحم (٢). وفي اللسان رجل دفاع ومدفع: شديد الدفع. وركن مدفع: قوي. ودفع فلان إلى فلان شيئاً، ودفع عنه السشر على المثل. والدفاع بالضم والتشديد: كثرة الماء وشدته، وقال أبو عمرو: الدفاع الكثير من الناس ومن السيل (١). بما تقدم نرى أن المعني الذي قصده الجاحظ في نصه للفظة دفاع مغاير لما جاء في المعاجم، فالجاحظ يقصد بلفظة الدفاع بسئ المؤاكلة وهكذا نجده خصص هذه اللفظة بصفة سيئة للإنسان.

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٩٩٢ .

أما وزن دفاع فقد ذكره ابن قتيبة فقال : «وهو لمن دام منه الشئ أو جرى على عادة فيه»(١) .

دولة خصص الجاحظ دلالتها في كتاباته وقد وردت هذه اللفظة بقوله : «والحكم ها هنا الحكم هناك ولولا ذلك ما قامت مملكة ولا ثبتت دولة»(٢) . فسر صاحب اللسان لفظة الدولة والدولة : العقبة في المال والحرب سواء ، وقيل الدولة بالضم في المال ، والدولة بالمفتح الحرب ، وقيل هما سواء فيهما يضمان ويفتحان ، . وقيل : بالضم في الآخـرة ، وبالفتح في الدنيا وقيل هما لغتان فيهما ، والجمع دول ودُول . وقال ابن جنى : مجئ فَعْلة على فعل يريك أنها كأنها جاءت عندهم من فعلة فكأن دولة دولة ، وإنما ذلك لأن الواو مما سبيله أن يأتسى تابعاً لضمة . وقال الجوهري : الدولة بالفتح في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى ، يقال : كانت لنا عليهم الدولة ، والجمع الدول. وقيال الليث: الدولة والدولية لغتيان وكانت الدولية لنا والدولة: الانتقال من حال المشدة إلى الرخاء"(٣) هذا ما جاء به صاحب اللسان تفسيراً للفظة دولة وهي تختلف في دلالتها عما يريده الجاحظ من لفظة الدولة ، فقد خصص هذه اللفظة بصفة سياسية تشريعية فالدولة عند الجاحظ تشتمل على عدة أقاليم تحكم من قبل سلطة حاكمة ذات سيادة وكيان وحدود آمنة . وهكذا نرى أن دلالة الكلمة قد تـقلص واختص بمعـنى واحد عند الجـاحظ ، وهذا يختلف عما أوردته المعاجم في تناولها للفظة «دولة» .

وزن دولة فعلة من الفعل دال : فعل .

<sup>(</sup>١: أب الكاتب ابن قتية ص ٢٥٥

<sup>(</sup>۲) المعاش والمعاد ص ۹۹ .

<sup>(</sup>۱۲ اللسال حدا ص ۱۰۳۶

حكومة من الألفاظ التي خصصت دلالتها في كتابات الجاحظ وقد وردت في نص من كتاباته قال فيه: هكذا ظاهر هذه القضية ، وجمهور هذه الحكومة (). جاء في اللسان أصل الحكومة من الحكم وهو القضاء وجمعه أحكام لا يكسر على غير ذلك ، وقد حكم عليه بالأمر يحكم وحكموه بينهم: أمروه أن يحكم ويقال: حكمنا فلاناً فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا. وحكمه في الأمر ما احتكم: جاز فيه حكمه ، جاء فيه المطاوع على غير بابه والقياس فتحكم ، والاسم الحكومة والحكومة () . هذا ما فسره صاحب اللسان للفظة حكومة ، ولكن الجاحظ خصص هذه اللفظة بمعنى واحد وهو السلطة القضائية للدولة وتعني جهاز الحكم من وزراء ومستشارين ويرأسهم الحاكم .

وزن حكومة : فعولة وأصلها من حكم : فعل .

جيزة تدخل في مجال تخصيص الدلالة وقد وردت عند الجاحظ بقوله: ما طبع الله عليه تلك البرية من خصائص الغرائز ، وما قسم الله تعالى لأهل كل جيزة من الشكل والمصورة ومن الأخلاق واللغة (٢) . وقد جاء في الملسان معنى الجيزة : الجانب والناحية ، وجمعها جيز وجيز . وقال صاحب اللسان : الجيزة الناحية من الوادي ونحوه . وقال الأزهري : الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل ، يقال اسقني جيزة وجائزة وجوزة (١) .

هذا ما قاله صاحب اللسان تفسيراً للفظة «جيزة» ، أما الجاحظ فقد حدد معالم هذه اللفظة فهي تعني عنده الحي والمنطقة والمحلة التي نضم فئة من الناس . فالجاحظ إذن خصص هذه اللفظة بعد أن كانت عامة تطلق على أمور

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ١ ص ٦٨٩ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ١١ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٥٤١ .

كثيرة ، وهـذا تطور دلالي نلاحظه فـي ألفاظ عديدة وردت في كـتب الجاحظ التي تعبر عن فترة حضارية مرت بها الألفاظ العربية وإلى أي مدى وصلت .

وزن جيزة : فعلة من جيز : فعل .

نهارية وقد جاءت في كتابات الجاحظ وهي لفظة لها مدلول حضاري وهذا ما نراه في نص الجاحظ قال: فأما المكي فإنه تعشق جارية يقال لها سندرة ثم تزوجها نهارية (۱۱). وقال في نص آخر في قصة تمام بن جعفر: وقالت له امرأة: ويحك يا أبا القماقم إني قد تزوجت زوجاً نهارياً والساقة وقته ولست على هيئته فاشتر لي بهذا الرغيف آسا(۱). هذا ما ذكره الجاحظ في نصوصه عن لفظة نهارية ونهاري ، ولنر المعاجم بماذا فسرت هذه اللفظة ، قال صاحب اللسان النهار: ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وقيل: من طلوع الشمس إلى غروبها ، وقال بعضهم : النهار انتشار ضوء البصر واجتماعه والجمع أنهر عن ابن الأعرابي ، ونهر عن غيره . وقال الجوهري : قلت في قليله: أنهرة وفي كثيره : نهر . وأنهرنا من النهار . قال ابن بري ولا يجمع . ورجل نهر : صاحب نهار على النسب . قال سيبويه : قوله بليلي يغير فيه أعلى النسب حتى كأنه قال : نهاري ، ورجل نهر أي صاحب نهار يغير فيه أنهر صاحب نهار وليس بصاحب ليل (۱) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤) النوادر في اللغة أبو زيد الأنصاري ص ٢٤٩ .

وذكر صاحب الأغاني لفظة (المنهاريات) قال عن الفضل بن سعيد : حدثني رجل من أهل البصرة عن كان يتزوج بالنهاريات قال تزوجت امرأة منهن فاجتمعت معها في علو بيت وبشار تحتنا أو كنا في أسفل البيت وبشار في علوه (١) .

مما تقدم نرى لمفظة النهارية ومشتقاتها وردت في الأساليب القديمة وكلها تعني ذلك الزواج الذي حدده الجاحظ وهو بالأصح حدد هذه اللفظة وخصها بنوع معين من الزواج وهذا ما كان سائداً في عصره ، واللفظة تبين لنا عادة كانت متعارفاً عليها في العصر العباسي إذ أن ورود الملفظة في ذلك العصر وتخصيصها عند الجاحظ يعطينا بعداً حضارياً آنذاك ويضيف لقاموس اللغة عند الجاحظ لفظة لها استخدام لغوي خاص وضحه في نصوصه .

وزن نهارية فعالية منسوبة إلى النهار .

أيسرى خصصها الجاحظ بعد أن كانت عامة في الأساليب القديمة ، قال الجاحظ : ورأينا البيسرى من الناس ، وهو الذي يخلق من البيض والهند ، ولا يخرج ذلك النتاج على مقدار ضخم الأبوين وقوتهما ، ولكنه يجئ أحسن وأملح (۱) وفي اللسان جاءت هذه اللفظة من المادة بسر بمعنى الإعجال . والمبسور : طااب الحاجة في غير موضعها . وبسر حاجته يبسرها بسراً وبساراً ، وابتسرها وتبسرها : طلبها في غير أوانها أو في غير موضعها ، والبسر : الغض من كل شئ . والبياسر : قوم بالسند ، وقيل جيل من السند يؤاجرون أنفسهم من كل شئ . والبياسر عدوهم ، ورجل بيسرى (۱) . صاحب اللسان لم يفسر معنى لفظة البيسرى مثلما فسرها الجاحظ وكيف أنه حدد نوع هذا البيسرى وإلى

<sup>(</sup>١) الأغاني للأصفهاني جـ ٣ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ١ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ١ ص ٢١١ .

أي القوم ينتمي فهو ليس بالعربي الأصيل بل هو خليط من البيض والهند .

وبهذا خصص الجاحظ هذه اللفظة في كتابات وهو ما توضحه المعاجم والكتب القديمة قال ابن السكيت : البسر :، مصدر بسر الرجل ، إذا كلح<sup>(۱)</sup>. وزن بيسرى فيعلى منسوبة إلى البياسرة .

الشارع: ذكرها الجاحظ بقوله: "قد أردت أن أهدم المسجد الذي كنت بنيته ليزيد بن هشام حين تركه يبنيه في الشارع وبناه في الرائغ" معنى الشارع في اللسان: الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة وهو على هذا المعنى ذو شرع من الخلق يشرعون فيه . والشرع: موضع وكذلك الشوارع. وشرع المنزل إذا كان على طريق نافذ. وكل دان من شئ فهو شارع وقد شرع له ذلك، وكذلك الدار الشارعة التي دنت من الطريق وقربت من الناس (٣) . مما تقدم نرى أن الجاحظ حدد معنى لفظة الشارع بالطريق المهدة الممتدة الواضحة المعالم للبيوت المأهولة، وبهذا خصص لفظة الشارع فبعد أن كانت تطلق على كل طريق عام أصبحت عند الجاحظ مخصصة بطريق معين يرتاده الناس في أماكن سكناهم.

وزن شارع : فاعل من الفعل شرع : فعل .

عجوز من الألفاظ التي خصص دلالتها الجاحظ وقد ذكرها على لسان أحد بخلائه قال: فقلت للعجوز: لم لا تطبخين لعبالنا في كل غداة نخالة (١٤). وقال صاحب اللسان مفسراً لفظة العجوز: العجوز من النساء: الشيخة الهرمة والجمع عبجز وعجائز، وقد عبجزت تعجز عبجزاً وعجوزاً، وعجزت تعجز

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق ابن السكيت ص ١٢٧ /

<sup>(</sup>٢) في كتاب الفتيا ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ٥٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٣١ .

تعجيزاً: صارت عبجوزاً ويقال للرجل عجوز وللمرأة عبجوز . ويقال: اتقي الله في شبيبتك وعجزك أي بعدما تصيرين عجبوزاً. قال ابن السكيت: ولا تقل عجوزة والعامة تقوله . وقال ابن الأثير: العجز جمع عجوز وعجوزة ، وهي المرأة الكبيرة المسنة . والعبرب تقول لامرأة الرجل وإن كانت شابة . هي عجوزة ، وللزوج وإن كان حدثاً: هو شيخها(۱) . مما تقدم نرى تفسير الجاحظ للفظة العجبوز وهو يقصد الزوجة لأن الرجل في العصر العباسي وخاصة في المنطقة الجنوبية من العراق لا يسمى روجته باسمها بل هو طالما يكني عنها أو يصفها بوصف ما . وفي المعاجم جاءت لفظة العجوز عامة تقصد المسنة وأحيانا الشابة امرأة لرجل من الأعراب ولكن الذي حدث بالنسبة للجاحظ أنه خصص دلالة هذه الفيظة بالزرجة فقط مهما كان سنها . ولا يدرك هذه الأليفاظ التي تناولها الجاحظ في استخدامه اللغوي إلا من عايش اللغة العامية البصرية أي لغة الجاحظ المحلية .

أما وزن لفظـة عجوز فهو على فعـول من الفعل عجز : فـعل : وعجزت تعجز تعجيزاً إذا صارت عجوزاً .

شهوة من الألفاظ ذات الدلالـة الخاصة في كتابات الجاحظ فقـد خصصها بعد أن كانت عامة ، ولـلجاحظ قصة مع هذه اللفظة فهو لا يـنفك يذكرها في كل مناسبة وهكذا نجدها في أماكن كثيرة من كتبه ورسائله ففي البخلاء يقول : ولأن عامتهم قد بقيت عنده فضـلة ، فهي تمنعه من الشهوة (٣) . وقال أيضاً : إن أهله ألحـوا عليه في شهوة وأكثروا في إنفاق درهم ، فـدافعهم مـا أمكن

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٦٩١ هذه اللفظة لا تزال تستعمل في المنطقة الجنوبية من العراق .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١١٢ .

ذلك(١) . وفسرت المعاجم العربية لفظة الشهوة تفاسير كثيرة ليس من بينها ما قصده الجاجظ ففى اللسان أصل شهوة من شهى الشئ وشهاه ويشهاه شهوة واشتهاه وتشهاه : أحبه ورغب فيه . وقوم شهاوي أي ذوو شهوة شديدة للأكل. وقال أبو عبيد: ذهب بها بعض الناس إلى شهوة النساء وغيرها من الشهوات . وقال : وعندي أنه ليس بمخصوص بشئ واحد ، ولكنه في كل شيئ من المعاصي يحبه صاحبه ويصر عليه ، فإنما هو الإصرار وإن لـــم يعمله(٢) . هذا ما شرحه صاحب اللسان من معنى للفظة شهوة وهو مخالف لما قصده الجاحظ ، فقد خصصت دلالة هذه اللفظة عند الجاحظ وهي بمعنى الطعام الذي لا يطبيخ يومياً بل في المناسبات أو نادراً ما يطبيخ فهو شهوة لأنه قليل ما يشتهي ويطبخ، وهكذا نرى الجاحظ قد خصص هذه الشهوة بالطبخة التي تشتهي فتطبخ ، فالمعنى الذي قصده الجاحظ من هذه اللفظة غير الذي فسر في المعاجم فقد حدد دلالة هذه اللفظة وخصصها في مجال بعيداً عما تداولته المعاجم إذ أن للجاحظ طرقاً خاصة في التعبير واستخدامه للألفاظ ينفرد به في كتــاباته ، وهذه الألفاظ الــتي استخدمها فــي معجمه اللــغوي وخصص دلالتها كانت سائدة بين فتات المجتمع العباسي في ذلك العصر الحضاري الزاهر عصر الحضارة العباسية ونقلها الجاحظ من بين شفاه الناس دون تحوير إلا أنه أعطاها مكاناً معيناً في معجمه اللفظي ، وخير ما يصور لنا هذا نصه الذي وردت فيه لفظة شهوة على لسان أحد بخلائه فأهل هذا البخيل ألحوا عليه بأن يعطيهم درهما يشتروا به شيئا يأكلونه وكل طعام عند هؤلاء أصبح شهوة لشدة بخل من يعولهم ولأن الطعام غير متوفر عندهم يوميًا فقد أصبح شهوة .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٣٧٨ .

#### ثالثاً: الاشتقاق:

قال الرازى : إن لغة العرب هي اللغة التامة الحروف الكاملة الألفاظ ، لم ينقص منها شيء من الحروف فيشينها النقصان ، ولسم يزد فيها شيء فيعيبها الزيادة (١) . وقال أحد المحدثين الكلمة العربية : صيغة ذات وظيفة لغوية معينة في تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم ، وتصلح لأن تفرد أو تحذف أو تحشى ، أو يغير موضعها أو يستبدل بها غيرها في السياق وترجع في مادتها غالبا إلى أصول ثلاثة وقد تلحق بها زوائد(٢) . هذا ما قاله القدماء والمحدثون في لمعنة العرب وحروفها التي تتكون منها الألفاظ العربية الأصل ولكن ما نظام هذه الألفاظ وهذا ما يجيب عنه أحد الباحثين في اللغة ، بأن الألفاظ العربية تتجمع في مجموعات كل مجموعة منها تشترك مفرداتها في حروف ثلاثة وتشترك في معنى عام ثم تنفرد كل كلمة في المجموعة تتميز عن قريباتها في النسب بصيغها أو مبناها وتختلف في معنى خاص بها ناشئ عن صيغها أو عن غيرها من الملابسات التي أكسبتها حياة خاصة . ولكنها ابتعدت في معناها وفي حياتها وتأريخها تحمل طابعًا يسنيها في الحروف الثلاثة التي تدور معها أنى دارت . وهذه مزية في اللغة العربية ليست لغيرها من اللغات(٣) . ومما تقدم نرى أن الـعناصر القابـلة للتحول والـتطور هي المفردات ذات الـصيغ أي العناصر ذات المصيغ الاشتقاقية وأن العمناصر الأخرى التي لاتخضع لملصياغة الاشتقاقية إنما هي مبان تنتمي إلى نظام اللغة فمعانيها وصورها محفوظة مسموعة (١) . وأية دراسة للمقابلات السامية من ناحية المفردات تبحث

<sup>(</sup>۱) كتاب الزينة الرازى جد ١ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث في اللغة د. تمام حسان ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة محمد المبارك ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) اللغة العربية معناها ومبناها د. تمام حسان ص ١٥١ .

الكلمات التى انحدرت من أصل اشتقاقى واحد ثم تبحث مدى الاتفاق أو الاختلاف الدلالى بعد ذلك (١) . فالاشتقاق يحدد الكلمة أو مادتها الأساسية ومعناها الأصلى ، وهو عملية استخراج لفظ من لفظ أو صيغة من صيغة أخرى والقياس هو الأساس الذى تبنى عليه هنده العملية ويقول السيوطى : إن الأصل فى الاشتقاق أن يكون من المصادر ، وأصدق ما يكون فى الأفعال المزيدة والصفات منها وأسماء المصادر ، والزمان والمكان يغلب فى العلم ويقل فى أسماء الأجناس (٢)

أما الجاحظ فنجد الصيغ الاشتقاقية التى أوجدها لم ترد فى المعاجم العربية وقد انفرد باستحداثها ولكن مادة هذه الصيغ مع اشتقاقات متعددة من تلك المادة ذكرتها المعاجم العربية بإسهاب وهذه الألفاظ ذات الصيغ الاشتقاقية الجديدة أوزانها كلها عربية الأصل ومعروفة لدى الصرفيين توشمل هذه الصيغ الافعال على قلتها والأسماء - بأنواعها وأبنيتها المختلفة وأجناسها المتباينة وهي تشغل الحيز الأكبر مين الصيغ الاشتقاقية التى أوجدها الجاحظ في عصر الحضارة العباسية.

### الافعال وأوزانها:

وردت فى كتابات الجاحظ صيغ اشتقاقية للأفعال لم ترد فى المعاجم العربية وهذه الصيغ الاشتقاقية المستحدثة كانت من باب الثلاثى المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف ومن باب المضعف ، ومن هذه الأفعال لفظة ساهلوك وأفتك ، وخول واستف واستنطى وحموه . وهذه الصيغ الفعلية قليلة جدًا بالنسبة

<sup>(</sup>۱) علم اللغة د. محمود حجازي ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>۲) المزهر السيوطي جـ ۱ ص ۳۵۰ .

لصيغ الأسماء التي استحدثها الجاحظ وأهم أوزان الأفعال التي ذكرها الجاحظ :

١ – بناء فاعل : وهو مازيدت بين الفاء والعين منه ألف .

وهو من باب المفاعلة ويكون بين اثنين فصاعدا ، ثم يتفرع منه فروع (١١) .

سَاهُلُه من هذا الوزن فاعل بمعنى تفاعل . قال الجاحظ : فأما ثناء المادحين لك في وجهك ، فإنما تلك أسواق أقاموها للأرباح وساهلوك في المابعة (٢) .

وفى اللسان وردت المادة سهل ومشتقاتها أسهلوا إذا استعملوا السهولة مع الناس واستسهل الشيء : عده سهلا<sup>(٣)</sup> . ولم أجد هذه الصيغة التي استحدثها الجاحظ وإن كانت مادتها قد ذكرها اللسان – وقد وردت عند ابن قتيبة في باب فاعلت<sup>(١)</sup> . وهو من الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف .

٢ – بناء أفعل ( باب الافعلال ) وهو ما كررت اللام فيه .

افتك وقد ذكرها الجاحظ فقال: وكان عبيدالله أفتك الناس وأخطب اللهان وردت مادة اللفظة هذه من الفتك وذكرها صاحب اللهان ومعها اشتقاقات شتى مثل فتكا وفتوكا وفتكا وفتاك وفاتك وفاتك . ولم ترد صيغة أفتك التى جاء فى نص الجاحظ فهى من الصيغ التى استحدثها فى كتاباته ولم يرد ذكرها فى المعاجم وهى من وزن الثلاثى المزيد بحرف وهو الألف وذكره

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب الفارابي جد ٢ ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) المعاش والمعاد ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ابن قتية ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جــ ١ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص ١٠٤٨ .

الغصل الأول: الألفاظ ذات الأصول العربية

ابن القوطية في كتابه فقال: فتكت به فتكا: قتلته مطمئنا مجاهرة ، ولغة أفتكت (١) .

١ - بناء فعل ( باب التفعيل ) وهو ما كررت العين فيه (٢) .

خُول وردت فى كتابات الجاحظ وهى من هذا البناء فعل ثلاثى معتل مزيد بحرف . وقد ذكرها الجاحظ بقوله : « ولاشىء أعلجب من أن المنطق أحد مواهب الله العظام ، ونعمه الجسام وأن صاحبها مسؤول عنها ، ومحاسب على ما خول منها » (٣) .

جاءت مادة خول فى اللسان وهى بمعنى أعطى وجاءت معها مشتقات شتى مثل التخول بمعنى العهد وخوله المال: أعطاه إياه (٤). وذكر هذا الفعل ابن القوطية فى باب المعتل بالياء والواو فى عين الفعل ، قال خيل الرجل فهو مخيل ومخول: كثرت خيلان جسده ، وأخولتك الشيء: ملكتكه (٥). وفى نص الجاحظ خول فعل مبنى للمجهول على وزن الثلاثى للتكثير.

٤ - بناء افتعل ( باب الافتعال ) وهو مما زيدت بين الفاء منه والعين تاء (٦)

إستف جاءت من هذا البناء وهي من الأفعال المزيدة المضعفة . وقد وردت هذه الصيغة عند الجاحظ في بخلائه قال : لـم يفجأني قط وأنا آكل تمرا إلا استفه سفا وحساه حسوا(٧) . في اللسان لم ترد هذه الـصيغة وإنما جاءت المادة

<sup>(</sup>١) الأفعال ابن قوطيه ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب الفارابي جـ ٣ ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٣) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٩٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الأفعال ابن قوطية ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) ديوان الأدب الفارابي جـ ٢ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٧٩ .

سف « سفف » وذكر صاحب السلسان بعض الاشتقاقات مثل سفت الريح التراب تسفيه سفيا: ذرته ، وأسفت فلم يعد واحدا منها(۱) . وهذه الصيغة الاشتقاقية التي ذكرها الجاحظ في نصه ذكرها ابن القوطية بقوله « سففت الدواء ، والسويق سفا: ابتلعته (۲) . وقد اشتهر هذا الوزن بستة معان ذكرها الحملاوي منها ما يدل على المبالغة في معنى الفعل وربما يأتي مطاوعا للمضعف(۳) .

## ٥ - بناء استفعل ناقص ( ومن المعتل العجز )

إستنطى وهو من الأفعال المزيدة بثلاثة حروف ، وقد وردت هذه الصيغة عند الجاحظ في حديثه مع أحد البخلاء قال : فرآني أنظر إليه مرة ، وإلى ما بين يديه ثمرة فتوهم أني أشتهيه وأستنطيه ، فقال لي : لم تحدق النظر (1) . في اللسان لم ترد هذه الصيغة بل وردت عدة اشتقاقات مشل أنطيت لغة في أعطيت ، والإنطاء : العطيات . وذكر على لسان الشعبي أن رسول الله علي قال لرجل : أنطه كذا وكذا أي أعطه . والإنطاء لغة في الإعطاء ، وقيل الإنطاء الإعطاء بلغة أهل اليمن (٥) . ومما تقدم نرى أن الفعل استنطى لم يرد في الصيغ التي ذكرها صاحب اللسان . ولهذه الصيغة معان كثيرة أحدها : الطلب حقيقة كاستنطى (١) .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) الأفعال ابن قوطية ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) شذا العرف الحملاوي ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ١ ص ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٦) ديوان الأدب جـ ٣ ص ٢٨٤ .

# الاسماء ومشتقاتها :

لقد اشتى الجاحظ من الأسماء صيغا اشتقاقية متنوعة الأجناس وكثيرة العدد ، ففى كتابات الجاحظ وردت الفاظ مفردة والفاظ تشمل الجمع باختلاف أنواعه أما المثنى فلم نجد أى صيغ اشتقاقية تأتى فى باب التثنية وعلى هذا نرى أن الجاحظ أهمل صيغة المثنى ولم تأت فى كتاباته وكانت صيغ المفرد تشمل المفرد المذكر والمفردة المؤنثة وصيغ الجموع السالم والتكسير ، وفى مجال صيغ المفرد ندكر منها عملى سبيل المثال لا الحصر مثال : المستلحم ، والأسطيل والمستعرض والمهموز والاستتمام والالتهاب والتفليس والشاذروان والمخطرانى والمشعب والملغم والمسوغ والنشال والنفاض والنشاف والمصاص والدلاك والنهاش وغيرها من الصيغ الاشتقاقية المفردة المذكرة .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٦ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ١ ص ٧٢٨ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٢٦.

المستلحم ذكرها الجاحظ بقوله: ونحن حماة المستلحم، وأبناء المضايق(1) ومادة هذه اللفظة لحم ومشتقاتها كثيرة في اللسان منها استلحم الزرع واستك وازدج أي التف وقال أبو منصور: معناه التف واستلحم الرجل إذا اختوسه العدو في القتال والملحم الذي أسر وظفر به أعداؤه، واستلحم استلحاما إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصا. والملحم: الدعمي الملزق بالقول ليس منهم. واستلحم: اتبع، وفي حديث أسامة: فاستلحمنا رجل من العدو أي تبعنا(1) أما وزن اللفظة مستلحم فهو مستفعل وهو صيغة لاسم المفعول من الاسم غير الثلاثي فيكون كاسم فاعله، لكن بفتح ما قبل الآخر(1).

استتهام ذكرها الجاحظ في رسائله فقال: لأن الحاسد الجاهل يتبدر إلى الطعن على الكتاب في أول و مملة يقرأ عليه من قبل استتمام قراءته ورقة واحدة (3). هذه الصيغة الاشتقاقية المتى أوردها الجاحظ لم ترد في اللسان ولكن هناك اشتقاقات أخرى من المادة: تم الشيء يتم وتمامة وتمة ، وأتمه غيره وتممه واستتمه بمعنى قال والمستتم الذي يطلب التممة . واستتم النعمة : سأل إتمامها . وجعله تما أي تمامًا (٥) أما وزن استمام الذي استخدمه الجاحظ فهو استفعال المصدر ، استفعل : استتم .

اسطيل قال الجاحظ موردا هذه الصيغة الاشتقاقية : ولامزيدى ولا السطيل إلا وكان تحت يدى(١) وفسر الجاحظ هذه اللفظة في مكان آخر من

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٤ ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) شدًا العرف الحملاوي ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ١ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٤٦ .

كتابه البخلاء فقال: الاسطيل: هو المتعامى إن شاء أراك أنه منخسف العينين وإن شاء أراك أنه بها مساء وإن شاء أراك أنه لايبصر، للخسف ولريح السبل<sup>(۱)</sup>. ومادة الكلمة سطل - واشتقاقاتها فى اللسان السيطل: السطل والجمع سطول عربى صحيح والسيطل لغة فيه ومعناها الطسيسة النصغيرة، يقال إنه على صفة تورله عروة كعروة المرجل<sup>(۲)</sup> والوزن إفعيل واسطيل على وزن إفعيل مثل إكليل هذا ما ذكره صاحب ديوان الأدب (۳).

مستعرض ذكرها الجاحظ في البخلاء ثم شرحها بالتفصيل في مكان آخر من البخلاء قال : لم يبق في الأرض مخطراني ولامستعرض إلا فقته وقال : المستعرض الذي يعارضك وهو ذو هيئة وفي ثياب صالحة وكأنه قد مات من الحياء ، ويسخاف أن يراه معرفة ثم يعترضك اعتراضا ويكلمك خفيا(٤) هذه الصيغة الاشتقاقية التي جاء بها الجاحظ لم أجدها في اللسان وإن كانت مادتها موجودة ، وأنواع أخرى من الاشتقاقات ذكرها السلسان لمادة عرض قال : المعرض : الذي يستدين عمن أمكنه من الناس . والمعرض معناها المعترض الذي يعترض لكل من يعرضه ، والعرب تقول : عرض لي الشيء وأعرض وتعرض واعترض بعني واحد (٥) .

ولفظة مستعرض التى لم ترد فى اللسان وزنها على مستفعل اسم فاعل من غير الثلاثى على زنة المضارع وإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأدب جـ ٣ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٤٦ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جد ٢ ص ٧٤٠ .

فيخرج ما فيها وجماعة الخراش ، غير مهمور<sup>(۱)</sup> » . في اللسان الهمزة من فيخرج ما فيها وجماعة الخراش ، غير مهمور<sup>(۱)</sup> » . في اللسان الهمزة من الحروف المتحركة معروفة وسميت الهمزة لأنها تهمز فتهت فتنهمز عن مخرجها ، يقال : هوتهت هنا إذا تكلم بالهمز<sup>(۲)</sup> أما صيغة مهموز فلم ترد في اللسان وتعتبر من صيغ الجاحظ الاشتقاقية ووزن مهموز مضعول وهي اسم مفعول للفعل : همز .

الالتهاب ذكرها الجاحظ فقال : « ألم السهر والالتهاب والقلسق وشدة الكلب » (٣) مادة الكلمة لهب كما جاءت في اللسان ومشتقاتها التهبت وتلهبت النار أي اتقدت وألهب إلهابا وإلهابة : تداركه حتى لايكون بين البرقتين ، ويتلهب وألهوب »(٤) ووزنها افتعال مصدر من الفعل ألهب .

المُسُوعُ فقد جاءت عند الجاحظ في البخلاء قال : ولا متحلقها ولا مسوغا ولا ملغما ولا مخضرا<sup>(٥)</sup> وقد فسر الجاحظ معنى المسوغ فقال : المسوغ : الذي يعظم اللقم ، فلا يزال قد عض ، ولايزال يسيغه بالماء ١<sup>(١)</sup> وقد جاء في اللسان ساغ الطعام سوغا بمعنى نزل في الحلق . والسواغ بكسر السين أما أسغت به غصتك يقال : الماء سواغ الغصص (١١) ولم أجد في اللسان مسوغ التي على وزن مفعل من الفعل ساغ يسوغ وهذا الجاحظ .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٧٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) اللسان جـ ٢ ص ٢٤٠ .

مُلغُم قال الجاحظ: هو الدى يأخذ حروف الرغيف أو يغمز ظهر التمرة بإسهامه: ليحملا له من الربد والسمن ، ومن اللبأ واللبن ومن البيض النيمبرشت (۱) الملغم صيغة اشتقاقية غير موجودة في اللسان وإن كانت مادتها لغم قد ذكرها صاحب اللسان وقال لغم فلان بالطيب فهو ملغوم إذا جعل الطيب على ملاغمه . والملغم: طرف أنفه ، والملغم: الفم والأنف وما حولهما . ويقال لغمت المرأة ألغمها إذا - ملغمها . وصيغة لغام وردت في اللسان أيضًا (۱) والملغم على وزن مفعل اشتقها الجاحظ من الفعل لغم .

نشاف قال: « الفتى لا يكون نشالا ولانشافا ولا نفاضا ولامصاصا ولا دلاكا » وقد شرح هذه الألفاظ وفسر معناها حتى يقربها من الأذهان لأنها لم تكن معروفة في عصره وهذا ما يتبين لنا أنها من الاشتقاقات التى استخدمها الجاحظ فقط ولسم ترد في المعاجم لأنها غير متداولة وهي استخدامات لغوية خاصة بالجاحظ ، قال مفسرا لفظة نشاف : والنشاف : الذي يأخذ حرف الجرذقة فيفتحه ثم يغمسه في رأس القدر ، ويشربه الدسم . يستأثر بذلك دون أصحابه (۳) مادة الكلمة نشف وجدتها في اللسان ومعها مشتقات أخرى مثل النشفة وهي الشيء القليل . والجمع نشف ونشاف ، والنشافة : التي ينشف بها الماء . والسرغوة والنشافة والنشفة : ما أخذت بمعرفة من القدر وهو حار فتحسيته (١) وهي على وزن فعال صيغة مبالغة

نفاض التى وردت فى النص الـسابق وقـد فسرهـا الجاحظ فقـال : وأما النفاض فالذى إذا فرغ من غسل يده فى الطست نفض يديه من الماء فنضح على

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ٦٤١ .

أصحابه (۱) والمادة فى اللسان نفض ومنها الاشتقاقات النفاضة والسنفاض بالضم وهو ما سقط من الشىء إذا نفض والنفاض يقطر الجلب والسنفاض الجدب(۲) وزن نفاض على فعال صيغة مبالغة من اسم الفاعل .

والنشال فسره الجاحظ بقوله: فالنشال عنده: الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج وقبل أن تنزل القدر ويتنام القوم (٣) وصيغة نشال لم أجدها في اللسان وإن وجدت المادة « نشل » ومنها نشل الشيء ينشله نشلا: أسرع نزعه. ونشل اللحم ينشله وينشله نشلا وأنشله: أخرجه من القدر بيده من غير مغرفة. ولحم نشيل: منتشل. ويقال: انتشلت من القدر نشيلا فأكلته. ونشلت اللحم من المقدر أنشله بالضم وانتشلته إذا انتزعته منها. ونشل اللحم بنشله وينشله وانتشله: أخذ بيده عضوا فتناول ما عليه من اللحم بفيه. وفي الحديث: أنه مر على قدر فانتشل منها عظما أي أخذه قبل النضج وهو النشيل (١) أما صيغة نشاًل التي على وزن فعال فقد اشتقها الجاحظ فهي استخدام لغوى للجاحظ.

مصاص ذكرها الجاحظ وفسرها بسقوله: والمصاص: الدى يمص جوف قصبة العظم، بعد أن استخرج مخه، واستأثر به دون أصحابه (٥) وفي اللسان مادة الكلمة مص ومنها اشتقاقات أخرى مصمصة ويمصمص (٢) أما مصاص فلم ترد في اللسان وقد أوجدها الجاحظ على وزن فعال.

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ٦٤١ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص ٤٩٤ .

دلائه قال الجاحظ مفسرا لفظة السدلاك التي وردت في كلام أبي الفاتك: أما الدلاك: فالذي لا يجيد تنقية يديه بالأشنان ويجيد دلكها بالمنديل (1). ولم ترد هذه الصيغة في اللسان وإنما وردت المادة دلك ومشتقاتها الكثيرة التي ليس من بينها دلاك. فمن مشتقات مادة دلك: المدلوك: المصقول. ودلكت الثوب إذا مصته لتغسله. ودلكه الدهر حنكه. وقال ابن الأعرابي: الدلك عقلاء الرجال، وهم الحنك، وتدلك بالشيء: تخلق به. والدليك: طعام يتخذ من الزبد واللبن. والدلوك، بالفتح: اسم الدواء أو الشيء الذي يتدلك به من الغسولات كالقدس والأشنان (1).

ونقل عن ابن سيده ذلك الشيء يدلكه دلكا مرسه وعركه ودلكت السنبل حتى انفرك قشره عن حبه (٢) أما صيغة دلاك فلم أجدها في اللسان وقد اشتقها الجاحظ على وزن فعال وهي صيغة مبالغة وهذه الصيغة تشتق من اسم الفاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث وهي بتشديد العين .

بقال وردت عند الجاحظ وهي من وزن فعّال ، وذكرها الجاحظ بقوله : « ورأيت مرة أنا وجعفر بن سعيد بقالا في العتيقة » (3) . ذكر صاحب اللسان مادة هذه اللفظة بقل وقال نقلا عن ابن سيده البقل من النبات ما ليس بشجر دق ولاجل . وأبقلت الأرض : خرج بقلها . وقال ابن جني : مكان مبقل هو القياس ، وباقل أكثر في السماع . وقال الأصمعي : أبقل ألكان فهو باقل

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ١ ص ١٠٠٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جد ١ ص ٢٠٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٣٨٢ .

من نبات البقل . قال وباقل : اسم رجل يضرب به المثل فى العى(١) ومما تقدم نرى أن صيغة بقال التى على وزن فعال لم ترد فى المعاجم ، وذكرها الجاحظ فى نصوصه اشتقاقًا مستحدثًا خاصًا به .

خباص ذكرها الجاحظ بقوله: ﴿ وإنك لتغالى بالخباز والطباخ والشواء والخباص ﴾ (٢) وفي اللسان جاءت المادة خبيص خبصا وخبيص تخبيصا فهو خبيص مخبص مخبص مخبوص . ويقال اختبص فلان إذا اتخذ لنفسه خبيصا . وخبص الحلواء يخبصها خبصا وخبصها : خلطها وعملها . وخبص الشيء بالشيء : خلطه . والمخبصة : التي يقلب فيها الخبيص . وقيل المخبصة كالملعقة يعمل بها الخبيص ﴾ أم أجد صيغة خباص في كل ما ذكره صاحب اللسان من اشتقاقات وعلى هذا فهي صيغة من الصيغ التي استحدثها الجاحظ في كتاباته . وهي على وزن فعال من باب ( فعال بفتح الفاء )(٤) .

خطاط على وزن فعاً ل وردت عند الجاحظ في حديثه عن المعتقدات الشعبية قال : وعرفت خدع الكاهن وتدسيس العراف وإلى ما يذهب الخطاط والعياف (٥) هذه الصيغة الاشتقاقية جاءت من المادة خط ، وقد ذكرها صاحب اللسان قال : روى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال في الطرق : قال ابن عباس هو الخط الذي يخطه الحازي وهو علم قديم تركه الناس . وقال ابن الأثير : الخط وما إليه علم معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن . ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأسام ، ويستخرجون به الضمير

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ١ ص ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوان الأدب جـ ١ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٤٧ .

وغيره ، وقال : والخط : خط الـزاجر ، وهو أن يـخط بأصبعه في الـرمل ويزجر (١) هذا ما ورد في الـلسان من صبغ لـلمادة خط أو خطط . أمـا خطاط فلم يذكرها صاحب اللسان وتعد من الصيغ التي أوجدها الجاحظ في اشتقاقاته المستحدثة وذكرها الفارابي في باب فعال بفتح الفاء (٢) .

مداد الجاحظ: القطاع والنهاش والمداد والدفاع، وفسر لفظة المداد فقال: والمداد: الذي ربما عض على العصبة التي لم تنضج وهو يمدها بفيه، ويده توترها له. فربما قطعها بنترة فيكون لها انتضاح على ثوب المؤاكل. وهو الذي إذا أكل مع أصحابه الرطب أو التمر أو الهريسة أو الأرزة فأتى على ما بين يديه، مد ما بين أيديهم إليه (٢) وقد جاء في اللسان أن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه بالطعام وهذا قول بعضهم (١) أما صيغة مداد فلم ترد في اللسان وقد اشتقها الجاحظ على وزن فعال.

نهاش فسرها الجاحظ فقال: والنهاش هو معروف وهو الذى ينهش اللحم كما ينهش السبع<sup>(٥)</sup> هذه الصيغة لاتوجد فى السلسان وإن وجدت مادتها نهش ينهش ويسنهش نهشا: تناول الشىء بفمه ليعضه فيسؤثر فيه ولايجرحه ومنها اشتقاقات النهش والنهش ، وهو أخذ اللحم بمقدم الأسئنان يروى بالسين والشين جميعا<sup>(١)</sup> وانصيغة الاشتقاقية نهاش جاءت على وزن فعال.

مخطراني ذكرها الجاحظ في البخلاء وفسرها أيضًا فقال : والمخطراني :

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب الفارابي جــ ١ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٧ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص ٧٣٠ .

الذى يأتيك فى زى ناسك ، ويريك أن بابك قد قور لسانه من أصله لأنه كان مؤذنا هناك ثم يفتح فاه كما يصنع من يتثاءب فلا ترى له لسانا البتة . ولسانه فى الحقيقة كلسان الثور . وأنا أحد من خدع بذلك . ولابد للمخطرانى أن يكون معه واحد يعبر عنه أو لوح أو قرطاس قد كتب فيه شأنه وقصته "(۱) ولفظة المخطرانى لم ترد فى اللسان ومادتها جاءت فى اللسان وهى خطر ومشتقات أخرى وردت من هذه المادة مثل المخاطر بمعنى الهاجس والجمع خواطر . وتخاطروا على الأمر : تراهنوا ، وخاطرهم عليه راهنهم . والاخطار بمعنى الأحراز فى لعب الجوز . وقالوا تخطراك وتخطاك بمعنى واحد . وتخطرانى شر فلان : تخطانى أى جازنى ومخطرة : مخضوبة به ، واحد . وتخطرانى شر فلان : تخطانى أى جازنى ومخطرة : مخضوبة به ، ومنه قبل للبن الكثير الماء : خطر والخطار : دهن من الزيت ذو أفاويه (۲) وهذه اللفظة التى اشتقها الجاحظ على وزن مفعلانى أو فعلانى وفعللانى كما جاء فى ديوان الأدب (۳) ولاوجود لها فى اللسان .

متيامن ذكرها الجاحظ في حيوانه وهي على وزن متفاعل وهذه الصيغة من الاشتقاقات التي استحدثها الجاحظ في كتاباته ، وقد وردت هذه اللفظة في وصفه لأحد المواضع في العراق قال : إن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب . وهو ميتامن عن النجف (3) وفي اللسان وردت صيغ كثيرة للمادة الميمن وهي أصل "عطة متيامن وعن ابن السكيت ذكر صاحب اللسان : يا من بأصحابك وشائم بهم أي جذبهم يمينا وشمالا ، ولايقال تيامن بهم ولاتياسر بهم ، ويقال أيمن الرجل ويمن ويامن إذا أتى اليمن . وقال ابن الأنبارى : العامة تغلط في

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٥١

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ١ ص ٨٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأدب جـ ٣ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوال جد ٢ ص ١٢٣ .

معنى تيامن فتظن أنه أخذ عن يمينه وليس كذلك معناه عند العرب ، إنما يقولون تيامن إذا أخذ ناحية الشام (١) مما تقدم لم أجد صيغة متيامن في اللسان ، إذن هي من الصيغ التي أوجدها الجاحظ في اشتقاقاته . وذكر صاحب ديوان الأدب أن متيامن على وزن متفاعل (٢) .

كُعْبِى وردت عند الجاحظ في حديث ابن خالويه المكدى قال: ولم يبق في الأرض كعبى ولامكد إلا وقد أخذت العرافة عليه (٢) وفسر الجاحظ كلام ابن خالويه فقال: والكعبى: أضيف إلى أبى بن كعب الموصلى وكان عريفهم بعد خالويه سنة على ماء (٤) هذه اللفظة لم ترد في اللسان ولكن مادتها جاءت عند صاحب اللسان ومعها اشتقاقات متعددة من المادة «كعب» قال: كعب الإنسان ما أشرف فوق رسغه عند قدمه. ورجل عالى الكعب: يوصف بالشرف والظفر. وكعبت الشيء تكعيبا إذا ملأته، وأكعب الرجل أسرع، والكعاب فصوص النرد واحدها كعب وكعبة. والكعبة الغرفة (٥). وهناك اشتقاقات أخرى من المادة كعب ذكرها صاحب اللسان ولامجال لذكرها هنا وهذا ما يثبت أن صيغة كعبى لم ترد في المعاجم واستحدثها الجاحظ في اشتقاقاته، ووزن الكعبى فعلى منسوبة.

المُشَعِّب قال الجاحظ مفسراً هذه اللفظة: الذي يجعل أولاد المكدين عميانا وعرجانا وعمشا وحدبا فهو يسمى المشعب<sup>(1)</sup> في اللسان وجدت مادة هذه اللفظة من شعب ومعها عدة مشتقات مثل المشعب معناها الطريق ، ومشعب

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ١٠١٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب الفارابي جـ ١ ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ٣ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) البرصان والعرجان ص ٢٣٧ .

الحق : طريقه المفرق بينه وبين الباطل ، وانشعب عنى فلان تباعد . وجمل مشعوب وإبل مشعبة : موسوم بها . والشعب : موضع (١) أما صيغة المشعب فلم أجد لها أى أثر فى اللسان دوهذه الصيغة التى أوجدها الجاحظ على وزن مفعل من اشتقاقاته .

هذه بعض الصيغ التى اشتقها الجاحظ من الأسماء وهى تمثل المفرد المذكر . وهناك ألفاظ وردت عند الجاحظ وقد جاءت مفردة مؤنثة مثل مناسخة ومزملة وترميلة وشعبذة وحومة ومحلة ورنبلة ومحقنة والمداخلة والمواجأة وغيرها كثير .

ذكر الجاحظ لفظة الكناسخة فقال: وجهل بادعاء الربوبية من طريق المناسخة (٢). هذه اللفظة جاءت من المادة نسخ وقد ذكر اللسان عدة اشتقاقات لمادة نسخ ليس من بينها مناسخة ، وتلك المشتفات مثل تناسخ: تداول فيكون بعضها مكان بعض كالدول والملك ، وفي الحديث: لم تكن بنوة إلا تناسخت أي تحولت من حال إلى حال ، يعني أمر الأمة وتغاير أحوالها . والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالته . والمعنى أذهبت الظل وحلت محله . والتناسخ في الفرائض والميراث: أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم ، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن "(٣) وكذلك جاء في اللسان صيغة ناسخة ومنسوخة . أما مناسخة التي ذكرها الجاحظ فهي على وزن مفاعلة أو مفاعلة .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٦٢٤ .

مداخلة ذكرها الجاحظ في رسائله فقال: من باب الطفرة والمداخلة (۱) وقلادة وقد جاء في اللسان داخلة الرجل: باطن أمره والمداخل: المباطن (۲) والمادة دخل والوزن ( مفاعلة مداخلة ) مصدر الفعل الثلاثي المجرد دخل. ولفظة مواجأ على وزن مفاعلة أيضًا قال الجاحظ: « ولنا المواجأة في الأزقة » (۲) وفي اللسان وجأ هي مادة الصيغة الاشتقاقية مواجأة. والوجوء معناها في اللسان اللكز. ووجأه باليد والسكين وجاء مقصوراً: ضربه ووجأ في عنقه كذلك. وقد توجاته بيدى ، ووجئ فهو موجوء ووجأت عنقه وجأ: ضربته. وأوجأ: جاء في طلب حاجة أو صيد فلم يصبه: وأوجأت الركية وأوجت: انقطع ماؤها أو لم يكن فيها ماء. وأوجأ عنه: دفعه ونحاه »(١) ولم يذكر اللسان لفظة مواجأة التي على وزن مفاعلة.

الشعبذة ذكرها الجاحظ متسائلا : وما فصل ما بين الكهانة والشعبذة في اللسان المادة شعبد ومنها المشعبد بمعنى الهارئ كالمشعوذ (٢) أما الشعبذة فلم ترد في اللسان وهي من الصيغ الاشتقاقية التي أوجدها الجاحظ على وزن فعللة وهي مصدر من الفعل الرباعي المجرد شعبذ .

الزنبلة على وزن فَعْللَة وقد ذكرها الجاحظ بقوله: وأدب فقبل وتعلق فى رقبته الزنبلة والدوخلة وتوضع فيها رقعة (٧) مادة هذه اللفظية جاءت فى اللسان زنبل فعل رباعي ، وقال فى التهذيب زنبل اسم وهو القيصير من السرجال

<sup>(</sup>١) في كتاب الفتيا ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٩٥٦ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ٨٧٨ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٢ ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٢ ص ١٧٩ .

والزبيل والزنبيل لغة فى الزبيل (١) ومن المادة زنبل أو من الزبيل التى ذكرها الجاحظ فى كتاباته اشتق لفظة الزنبلة ووزنها على فعللة مصدر من الفعل الرباعى .

ومُحْقَنَةُ ذكرها الجاحظ على لسان أحد الأطباء وهو يصف معركة فقال : حتى تركناهم في أضيق من محقنة (٢) في اللسان لاتوجد هذه اللفظة وإنما جاءت المادة حقن ومنها اشتق عدة مشتقات ليس من بينها محقنة . وقد ذكر ابن منظور الحقنة بمعنى الدواء الذي يحقن به المريض المحتقن وهي أن يعطى المريض الدواء من أسفله وهي معروفة عند الأطباء والمحقن : الذي يجعل في في السقاء والزق ثم يصب فيه الشراب أو الماء . وقد قال الأزهري : المحقن القمح الذي يحقن به اللبن في السقاء ، ويجوز أن يقال للسقاء نفسه محقن (٣) . ولفظة المحقنة جاء على وزن مفعلة وهي اسم آلة .

مزملة وقد ذكرها الجاحظ بقوله « بلغنى أن عندك مزملة ، ويومنا يوم حار فابعث إلى بشربة منها »(٤) وكذلك وردت عند الجاحظ لفظة تزميل فقال « وكان لديهم الحدم في الدور يعنون بتصفية الماء وتبريده وتزميله » (٥) المزملة لم أجدها في اللسان وإن ذكرت مادتها زمل ومنها الاشتقاقات التالية يزمل ويزمل وزمالا والزامل وأزمل وجمعه الأزامل . والأزمولة والأزمولة والأزميل ، والأزميل ومزمول . والمزاملة وزاملته والمزمل – والزوملة . والأزميل ، والخزمال والزمالا والزمالة وأزمله وترك زمله والزمل يزمل زمالا والزمالا الشيء بزملته وأزملة وأزمله وترك زمله والزمل يزمل زمالا والزمالا")

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) صناعات القواد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جر ١ ص ٦٨٥ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٣٦.

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٢ ص ٤٧ .

كل هذه المشتقات وردت فى اللسان وكما هو واضح ليس من بينها المزملة أو المزملة التي اشتقها الجاحظ على وزن مفعلة أو مفعلة مصدر وهى لفظة مفردة مؤنثة .

أما لفظة التزميل التي لم ترد في اللسان فهي على وزن تفعيل مصدر صاغه الجاحظ من الفعل زمَّل .

معتزلى وردت عند الجاحظ وهو يصف أحدهم بهذه اللفظة قال: وزعم إبراهيم الأنصارى المعتزلى (١) وقد فسر صاحب اللسان جميع الاشتقاقات التى جماءت مسن المادة عزل ولم يتطرق إلى صيغة معتزلى التى اشتقت من الأصل «عزل» وذكر في اللسان: عزل الشيء يعزله عزلا وعزله فاعتزل وانعزل وتعزل: نحاه جانبا فتنحى وتعازل القوم: انعزل بعضهم عن بعض واعتزلت المقوم أى فارقتهم ، والمعتزلة ، زعموا أنهم اعتزلوا فئتى الضلالة عندهم . والعزلة العبادة (٢) .

وهناك اشتقاقات أخرى لمادة عزل ليس من بينها لفظة معتزلى التى جاءت فى كتابات الجاحظ فهى صيغة اشتقاقية مستحيدثة ظهرت فى عصر الجاحظ بشكل واسع الانتشار وهذا مما يعطى بعدا حضاريا فى ذلك العصر العباسى . وهذه اللفظة جاءت على وزن مفتعلى وهى منسوبة إلى المعتزلة فرقة من القدرية .

تهارية صيغة مستحدثة أوجدها الجاحظ في كتاباته وقد وردت على لسان أحدهم وهو يصف المكى قال: فأما المكى فإنه تعشق جارية يقال لها سندرة ثم تزوجها نهارية (٣) جاءت هذه اللفظة في اللسان من المادة « نهر » ووردت

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٧٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤٦٧ .

اشتقاقات كثيرة من هذه المادة مثل النهار وهو الضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقال بعضهم: النهار انتشار الضوء أو انتشار ضوء البصر واجتماعه، والجمع أنهر ونهر وقال سيبويه: تعليقا على رجل نهر يدل على أن نهرا على النسب حتى كأنه قال نهارى(۱) هذا ما ذكره صاحب اللسان ونرى أنه لم يتطرق إلى لفظة نهارية التي جاءت على وزن فعالية (۱).

العارية ذكرها الجاحظ بقوله: كان لابن سيرين بغلتان: بغلة لخاصة نفسه وبغلة للعارية (٣) هذه الصيغة الاشتقاقية التي أوردها الجاحظ من المادة «عوا » ذكرها صاحب اللسان مع اشتقاقاتها قال: «عوا »عراه عروا واعتراه ، كلاهما غشيه طالبا: معروفة . والعراة: شدة البرد . وريح عرى وعرية : باردة والعرى: خلاف اللبس وعريان والجمع وعريانون ورجل عار من قوم عراة وامرأة عريانة والمعرى والمعراة أى المجرد (١) كل هذه المصيغ الاشتقاقية ليس من بينها صيغة عارية الستى جاءت في كتابات الجاحظ ، فهي اشتقاق خاص به أما وزن العارية فهو فاعلة من الفعل عرا: فعل .

أما صيغ الجمع عند الجاحظ فقد كانت متنوعة وقد شملت كل أنواع الجموع ولكنه من الملاحظ أن جمع المؤنث السالم احتل حيزًا كبيرًا من الصيغ الاشتقاقية التي استحدثها الجاحظ واستعملها في استخدامه اللغوى . وجمع المذكر السالم ورد عند الجاحظ بشكل غير ملحوظ .

كَسَّاحُون : ذكرها الجاحظ قائلا عن أحد البخلاء: نيظر يوما إلى الكساحين وهو معنا جالس في رجال من قريش وهم يخرجون ما في بالوعته

<sup>(</sup>١) اللسان حـ ٣ ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب جـ ١ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) كتاب البعال ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) اللسال جـ ٢ ص ٧٥٩ .

ويرمون به في الطريق (۱) في اللسان ذكرت المادة الكسح بمعنى الكنس وعن اللحياني كساحة البيت ماكسح من التراب فألقى بعضه على بعض والكساحة بمعنى الكناسة وقال ابن سيده: والكساحة الكناسة (۱) وهذه اللفظة لم ترد في اللسان وهسى من المشتقات التي أوجدها الجاحظ على وزن الجمع المذكر السالم.

الملحدون: وردت عند الجاحظ فقد قال في رسائله: ولولا الكلام لم يقم لله دين ، ولم نبن من الملحدين (٢) في اللسان ورد لفظ الملحد وهو العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه ، أما لفظة الجمع ملحدون فلم يذكرها اللسان وإن ذكر مشتقات من مادة لحد مثل ألحد في الدين ولحد أي حاد عنه ، وقرئ : لسان الذي يلحدون إليه . والتحد مثله . وقيل الإلحاد فيه الشك في الله ، وقيل كل ظالم فيه ملحد (١) .

خناقون ذكرها الجاحظ فقال: وذلك أن الخناقين لايسيرون إلا معا، ولايقيمون في الأمصار إلا كذلك. فإذا عزم أهل دار على خنق إنسان كانت العلامة بينهم الضرب على دف أو طبل<sup>(٥)</sup>. في اللسان جاءت المادة خنق والصيغ خناق وانخنق اختنق وانخنقت الشاة بنفسها فهي مخنقة وخناق: نعت لمن يكون ذلك شأنه بين الناس<sup>(١)</sup> أما صيغة الجمع خناقون فلم ترد في اللسان وأوجدها الجاحظ جمعا لمذكر سالم.

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في نفي التشبيه ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ٣٤٨

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٦ ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جد ١ ص ٩١٤ .

النفاطون: أوجدها الجاحظ في قوله « فكأن هذا الطائر في طباعه وفي طباع ريشه منزاج من طلاء النفاطين وأظن هنذا من طلق الالله في اللسان ذكر النفاطات وهي ضرب من السرج يرمي بها النفط والتشديد في كل ذلك أعرف ، نفاطات : ضرب من السرج يستصبح بها وهي أدوات تعمل من النحاس يرمي فيها بالنفط والنار (٢) . ولم ترد في اللسان الصيغة التي ذكرها الجاحظ نفاطين وهي جمع لمذكر سالم .

القلاسون قال الجاحظ وكذلك السماكون والقلاسون (٢) في اللسان المادة قلس ، وتقليس هو الضرب بالدف والخناء . والمقلس : الذي يلعب بين يدى الأمير إذا قدم المصر . وقال أبو الجراح : المتقليس : استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف الملهو . وقال الشاعر : ضرب المقلس جنب الدف للعجم . ومنه حديث وفي : لما قدم الشام : لقيه المقلسون بالسيوف والريحان وفي الحديث لما رأوه قلسوا له ، التقليس : التكفير وهو وضع الميدين على الصدر والانحناء خضوعا واستكانة (١٤) أما الصيغة الاشتقاقية قلاسون فلسم ترد في اللسان وقد صاغها الجاحظ جمعا لمذكر سالم .

المعينون ذكرها الجاحظ في بخلائه يصف أحدهم قال: كان أبو سعيد المدائني إماما في البخل عندنا في البصرة. وكان من كبار المعينين ومياسيرهم (٥) لفظة المعينين لم ترد في السلسان ولكن المادة عين جاءت في اللسان ومعها مشتقات عديدة مثل العين: المال العتيد الحاضر الناضر والعين: النقد والذهب

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٦ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٣٧.

عامة والدينار ، والعين عند العرب حقيقة الشيء وعينة المال نعياره مثل العيمة . وقد سميت عينة لحصول النقد لطالب العيمة . وذلك أن العينة اشتقاقها من العين وهو المنقد الحاضر ويحصل له من فوره ، والمشترى إنما يشتريها لبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة وعن اللحياني : العين والعينة : الربا . وعين التاجر : أخذ بالعينة أو أعطى بها . وقال الأزهرى : يقال عين التاجر يعين تعينا وعينة قبيحة ، وهى الاسم وذلك إذا باع الرجل بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الشمن الذي باعها به . وقد كره العينة أكثر الفيقهاء . والعينة السلف تعين عينة وعينة إياها . والعين : الجماعة : الصوار كأنه متخمط قطم إذا ما بربرا ، والمعين المصاب بالعين ، والمعيون الذي فيه عين () ولم يتطرق صاحب اللسان إلى المعينين وهي جمع مذكر سالم جاء به الجاحظ من اللفظ عينة الاسم ومعين المفرد المذكر .

رَفّانُون : من صيغ الجمع المذكر السالم التي وردت في كتابات الجاحظ ، فقد قال في البيان والتبيين ذاكرا هذه اللفظة : تكلم عمر بن ذر فصاح بعض الزفانين صيحة (٢) وفي اللسان وردت المادة رفن يزفن زفنا والزفن والرقص ويزفنون يرقصون والزفن والزمارات والمزاهر والكتارات ، قال ابن الأثير : ساق هذ. د نفاظ سياقا واحدا والزفن والزفن بلغة عمان كلاهما : ظلة يتخذونها فوق سطوحهم تقيهم ومد الحراي حره ونداه . والزفن عسيب من عسب النخل يضم بعضه إلى بعض شبيه بالحصير المرمول . قيل هي لغة أزدية والزيفن : الشديد . ورجل منه أزفنه أي حركه . يقال للرقاص زفان (٣) أما

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٩٤٨ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبين جـ ٢ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ٣٣ .

جمع المذكر السالم فلم يأت في اللسان وقد أورده الجاحظ فقال زفانين .

ومن صيغ الجمع التي اشتقها الجاحظ وأوجدها في كتاباته : جمع المؤنث السالم ، وهذا الجمع ورد عند الجاحظ في أماكن كثيرة وفي الفاظ متعددة .

ولايات وعقارات وصينيات وراسات وتأريخات والبرهانات ومعجونات ومكامنات وقيارات وفطيسات ومزملات وديورات وعيالات . وغيرها من الألفاظ التي لايسع المجال لذكرها ولم ترد هذه الجموع في اللسان إطلاقا وقد اختص الجاحظ بذكرها .

الولايات المراه الجاحظ فقال: « ضخم البدن كثير العلم فاشى الغلة عظيم الولايات الردية وردت فى اللسان لفظة ولايا جمعا لولية والأولية جمع الولية وهى البرذعة شبه ما عليها من الشحم وتراكمه بالولايا وهى البراذع . وقيل الولية التى تحت البرذعة وقيل كل ما ولى الظهر من كساء أو غيره فهو ولية . وقال أبو منصورة الولايا إذا جعلتها جمع الولية ، وهى البرذعة ، التى تكون تحت الرحل (٢) ومما تقدم نجد أن لفظة ولايات لم ترد فى اللسان وأن الجاحظ اشتق هذه الصيغة الاشتقاقية كاستخدام لغوى فى عصره وهى جمع مؤنث سالم للمفرد ولية والمادة ولى كما ذكرها اللسان .

عقارات من الصيغ الـتى أوردها الجاحظ فى رسائله فقـال : فى الصكاك والعهود وفى الشروط وصور العقارات (٣) وقد جاءت مادة هذه اللفظة من عقر وفى اللسان ذكر ابن منظور العقر والعقار : المنزل والضيعة ، ويقال ماله دار ولاعقار وخص بعضهم بالعـقار النخل . يقـال للنخل خاصـة من بين المال : عقار وفى حديث من باع دارا أو عقاراً ، قال العقـار ، بالفتح الضيعة والنخل

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٩٨٦ .

<sup>(</sup>٣) في الجد والهزل ص ٢٥٣ .

والأرض ونحو ذلك<sup>(۱)</sup> أما لفظة عقارات التي ذكرها الجاحظ فلم ترد في اللسان وهي من صيغ الجاحظ الاشتقاقية .

صينيات وردت عند الجاحظ بقوله: ثم عمدت إلى أصح ما بقى منعته من أصحاب الصينيات والصلاحيات (٢) ولفظة الصينيات لم ترد فى اللسان وذكر صاحب اللسان الجمع صوانى وهى منسوبة إلى بلد معروف وهو الصين وإليه ينسب الدار صينى (٣) وعلى هذا يكون الجمع صينيات خاصًا بالجموع المؤنثة السالمة التى أوردها الجاحظ فى كتاباته.

الزاهات صيغة جمع مؤنث سالم ذكرها الجاحظ في حيوانه فقال: وإنما تبتلع ذوات الراسات وهي غير ذوات الأنياب<sup>(1)</sup> هذه اللفظة جمع رأس وذكر صاحب اللسان أن جمع رأس أرؤس على المقلب ، ورؤوس في الكثير ولم يقبلوا هذه ، ورؤوس الأخيرة على الحذف<sup>(0)</sup> أما الراسات فلم ترد في اللسان وهي اشتقاق ذكره الجاحظ جمعا للمؤنث السالم .

تا ريخات وردت في العشمانية قال الجاحظ: وهذه التأريخات والأعمار معروفة (١) جاءت هذه اللفظة من المادة أرخ التي ذكرها صاحب اللسان ومعها مشتقات كالتأريخ وهو تعريف الوقت والتوريخ مثله. وقال إن التأريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي محض . وأن المسلمين أخذوه من أهل الكتاب وتأريخ المسلمين أرخ من زمن هجرة سيدنا رسول الله عليه والأرخ ولد البقرة الصغير وقيل إن التأريخ مأخوذ منه كأنه شيء حدث كما يحدث للولد . وقيل

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٨٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٥ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٢ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ٢ ص ١٠٨٩ .

<sup>(</sup>٦) العثمانية ص ٦ .

التاريخ مأخوذ منه لأنه حديث (١) ولم ترد صيغة جمع المؤنث السالم تأريخات في اللسان .

البرهانات جمع مؤنث سالم ، قال الجاحظ في أماكن عديدة من كتاباته يذكر فيها لفظة البرهانات قال في الحيوان : ومع ما فيها من البرهانات النيرة (٢) وقال في البيان : ومن العلامات الظاهرة ، والبرهانات الواضحة ، إلى أن حل الله تلك العقدة (٣) وذكر الجاحظ هذه اللفظة في رسائله وفي أماكن أخرى من كتبه وهي جمع لمؤنث سالم ، ولكن في اللسان ذكر أن البرهان الحجة الفاصلة البينة . يقال برهن يبرهن برهنسة إذا جاء بحجة قساطعة للدد الخصسم فهو مبرهن . والجمع براهين وقد برهن عليه : أقام الحجة (١) .

هكاهنات قال الجاحظ في رسائله: وإبراهيم بن سيار النظام في المكامنات في اللسان المادة كمن ومنها كمون: اختفاء وكمن له يكمن كمونا وكمن: استخفى. وناقة كمون: كتوم اللقاح. والكمنة: جرب وحمرة تبقى في العين من رمد يساء علاجه فتكمن، وهي مكمونة، وقال شمر: الكمنة ورم في الأجفان، وقيل قرح في المآقى. والمكتمن: الخافي المضمر الكمنة ورم في الأجفان، وقيل قرح في المآقى. والمكتمن: الخافي المضمر وفي وهذه المكامنات هي مذهب كلامي يزعم أصحابه أن النار كامنة في الحجر وفي دهن السراج كما يكمن الدم في الإنسان (٧). ولفظة المكامنات فلم ترد في اللسان فهي صيغة اشتقاقية أوجدها الجاحظ في كتاباته.

معجونات جمع لمؤنث سالم ذكره الجاحظ فقال: « إن المعجونات كلها

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٦ ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٢ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) ذم أخلاق الكتاب ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>V) الحيوان جـ ٤ ص ٢٠٨ .

إنما تكون بالعسل وكذلك الأنبجات المادة لهذه اللفظة عجن ، وقد جاءت في اللسان عجن الشيء يعبجنه عجنا ، فهو معجون وعجين ، والمعاجن من الرجال : المعتمد على الأرض بجمعه إذا أراد النهوض من كبر أو بدن قال ابن الأعرابي : العجن أهل الرخاوة من الرجال والنساء والمعجان الأحمق . وعاجنة المكان : وسطه والمتعجن : البعير المكتنز سمنا كأنه لحم بلا عظم (۱) ولم ترد في اللسان لفظة معجونات .

قيارات لفظة أوردها الجاحظ في كتاباته كثيراً قال : إن الماء الذي يكون عليه النفاطات أمرأ من الماء الذي يكون عليه القيارات<sup>(٣)</sup> هذه الصيغة الاشتقاقية لم ترد في اللسان مع العلم بأن مادة قير ذكرها اللسان ومنها اشتق قيرت السفينة أي طليتها بالقار ، وقير الحب والزق ، وصاحبه قيًّار <sup>(3)</sup> وقد اشتق الجاحظ صيغة جمع المؤنث السالم قيارات من المادة قير .

الغطيسات ذكرها الجاحظ فقال: أصبر على دق عظام المطارق والفطيسات في اللسان المادة فطس واشتق منها الفطيس، مثال الفسيق: المطرقة العظيمة والفأس العظيمة أدا ولم يذكر اللسان أى جمع لهذه المادة ولفظة الفطيسات من الصيغ الاشتقاقية التي أوجدها الجاحظ جمعا لمؤنث سالم.

المزملات فقال: « وعرفوا كيف يرشحون ماءهم في الجرار الراشحة وكيف يبردونها صيفا في المزملات »(٧) لم يذكر هذا الجمع في السلسان وإن

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٥ ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٦٩٩ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٣ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٤ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٢ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٨٣ .

ذكرت مادته زمل يزمل ويزمل زمالا عدا وأسرع معتمدا في أحد شقيه رافعا جنبه الآخر ، وكانه يعتمد على رجل واحدة . والـزامل من الدواب : الذي كأنه يظلع في سيره من نشاطه . والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع والزوملة واللطيمة : العير التي عليها أحمالها . وزاملهم يجوز أن يكون جمع زاملة . والمزاملة المعادلة على البعير . والمزمل أصله المتزمل والتاء تدغم في الزاي لقربها منها(۱) وبما تقدم لم يذكر اللسان في مشتهاتها زمل لفظة مزملات التي جاء بها الجاحظ جمعا مؤنثا سالما لمزملة التي ذكرها في كتاباته ، وقد وردت هذه اللفظة في صيغ المفردة المؤنثة .

عيالات ذكرها الجاحظ فقال: « وإنما كان ذلك من زياد على جهة النظر للعيالات وكما ينظر الراعى للرعية »(۲) هذه اللفظة مادتها عيل ذكرها اللسان مع مشتقات أخرى مثل عيال وعيائل ، وعيول ، ومعيل وغيرها كثير ليس من بينها عيالات ، والعيل جمع العائل وهو الفقير والعيل جمع العائل وهو المتكبر والمتبختر وجمع عيال المتبختر عاييل ورجل فعيل : ذو عيال (۳) ولفظة عيالات لم ترد في اللسان وذكرها الجاحظ في صيغ الجمع .

المسنيات في كلام الجاحظ قال: الخشبة التي تمنع الحائط من السقوط وتشخص في القناطر والمسنيات (٤) وقد جاء في اللسان المسناة: ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء. سميت مسناة لأن فيها مفاتيح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما لايغلب. مأخوذ من قولك سنيت الشيء والأمر إذا فتحت وجهه (٥).

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ٩٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٢ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ٢ ص ٢٢٥ .

نسيئات ذكرها الجاحظ فقال: « ثم لايلبث كذلك إلا نسيئات يسيرة حتى يذهب ذلك ذهابا لا يعود »(۱) وقال صاحب اللسان نسأ الشيء نسأ: باعه بتأخير والاسم النسيئة. تقول: نسأته البيع وأنساته وبعته بنسأة وبعته بكلأة وبعته بنسئة أي بأخرة (۱).

باكورات الفاكهة قال الجاحظ: اصبروا على الرطب عند ابتدائه وأوائله وعن باكورات الفاكهة قال الجاحز من كل شيء: المعجل المجئ والإدراك، والأنثى باكورة وباكورة الثمرة منه. والباكورة أول الفاكهة. وقد ابتكرت الشيء إذا استوليت على باكورته وأول كل شيء باكورته والباكور: هو المبكر السريع الإدراك أنا

المُخَارِجات من صيغ الجمع المؤنث السالم الذي ذكره الجاحظ في كتاباته وجاءت المفردة منه في اللسان قال الجاحظ: لم يصعد نهر سليمان ولاقاتل في المخارجات أحد قط يسبهه (٥) وفي اللسان مخارجة: لعبة لفتيان العرب. والمخارجة: المناهدة بالأصابع وجاء في التهذيب: الخراج والخريج ومخارجة: لعبة لفتيان الأعراب (١) والمخارجات جمع مؤنث سالم بمعنى المبارزات وهو أن يخرج كل من الفارسين لضاحبه فيبارزه وهذا ما قصده الجاحظ في قوله ولاقاتل في المخرجات.

السَّتِيرُات من صيغ الجمع التي ذكرها الجاحيظ فقال: كتحنن العفيفات

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٦٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) فخر السودان على البيضان ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جد ١ ص ٨٠٨ .

الستيرات<sup>(۱)</sup> هذا الجمع جاء مفرده في اللسان سنتير أي عفيف والجارية ستيرة . وقال الكميت فأما ستيرة فلا تجمع إلا جمع سلامة على ماذهب إليه سيبويه في هذا النحو<sup>(۲)</sup> .

جموع التكسير وردت عند الجاحظ بكثرة ، وقد اشتق من الأسماء صيغًا اشتقاقية متنوعة لهذه الجموع ومن هذه الصيغ : المتشبهة والنفاضة والنحل والمرادى والأرابيح والمحارى والأوفاق والأمواه والمشرائف والأوكية والملال والأعالى والخيوش والجلاليب ، وألفاظ أخرى كثيرة لايسع المجال لذكرها .

الألفاظ التي جاءت على صيغ جمع التكسير في كتابات الجاحظ لتمثل لنا الاستخدام اللغوى للألفاظ في العصر العباسي .

فقد ذكر الجاحظ لفظة المتشبعة بقوله: سل عنى المتشبهة وذباحى الجزيرة (٢) وهذه الملفظة جاءت من مادة شبه التى وردت فى اللسان ومعها مشتقاتها مشل الشبه، والسبه، والشبيه بمعنى المثل والجمع أشباه، قال صاحب اللسان وبينهم أشباه أى أشياء يتشابهون فيها. ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضا قال: وأعلم بأنك فى زمان مشبهات والمتشابهات: المتماثلات والتشبيه: التمثيل (١).

أما لفظة متشبهة فلم ترد في اللسان فهي من الصيغ الاشتقاقية التي اشتقها الجاحظ من شبه أو من أشباه . أو تشبيه وهي على وزن متفعلة .

نفاضة جاء بسها الجاحف من النفض وذكرها في بسيانه فعقال: « كنتم

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٢ ص ٢٦٦ .

لاتقاتلون بالليل ، ولا تعرفون البيات ولا الكمين ، ولا الميمنية ولا الميسرة ، ولا القلب ولا الجناح ولا الساقة ولا الطليعة ولا النفاضة ولا الدراجة »(۱) لفظة نفاضة على وزن فعالة في اللسان جاءت المادة نفض ومشتقاتها النفيضة : الذي ينفض الطريق وقال الليث : النفضة بالتحريك ، الجماعة يبعثون في الأرض متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف وكذلك النفيضة نحو الطليعة والنفض تبصر الطريق(۱) أما لفظة نفاضة التي على وزن فعالة فلم ترد في اللسان .

الرابيع التى ذكرها الجاحظ فى كتاباته فى أماكن عديدة لـم ترد فى اللسانل وإنما اشتقها الجاحظ اشتقاقا جديداً ، وقد جاء ذكر لفظة أراييح فى الرسائل قال : ولسنا نعنى معانى تراكيب الألوان والطعوم والأراييح (") وقال فى الحيوان «وكذلك الطعوم ، وكذلك الأراييح وكذلك الأصوات "(ن) وفى اللسان المادة ربح والجمع أرياح وأرايح وكلاهما شاذ هذا ما ذكره صاحب اللسان وقال الربح : نسيم الهواء وكذلك نسيم كل شىء ، وهى مؤنثة ، والربحة : طائفة من الربح عن سيبويه ، قال : وقد يجوز أن يدل الواحد على مايدل عليه الجمع ، وجمع الربح أرواح وأراويح جمع الجمع ، وقد حكيت أرياح وأرابح وكلاهما شاذ ، وفى التهذيب : الربح واحدة الرباح ، وقد تجتمع على أرواح لأن أصلها الواو وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها ، وإذا رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواو (٥٠) أما صيغة أرابيح فلم يأت ذكرها فى اللسان وهى استخدام لغوى خاص بالجاحظ ووزنها على أفاعيل .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٦٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في الجد والهزل ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ٥ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جد ١ ص ١٢٤٧ .

(وفاق ذكرها الجاحظ فقال: وعتبنى بكتاب الأوفاق والرياضيات (۱) هذه اللفظة لم ترد فى اللسان وإن كانت مادتها وفق قد ذكرها صاحب اللسان ومعها المشتقات أوفق القوم الرجل: دنوا منه واجتمعت كلمتهم عليه، وأوفقت الإبل: اصطفت واستوت معا وقد سموا العرب موفقا ووفاقا (۱) أما أوفاق التى لم يذكرها صاحب اللسان وصاغها الجاحظ على وزن أفعال من صيغ جموع التكسير (للقلة).

شراف ذكرها الجاحظ بقبوله « كانت الشرائف من النساء يتقعدن للرجال للحديث » (۲) في اللسان جاءت المادة شرف . وشرفا وشرفة وشرفة وشرفة وشرافة فهو شريف والجمع أشراف ، والشرف ، مصدر الشريف من الناس . وشريف وأشراف مثل نصير وأنصار وشهيد وأشهاد وشرف وشوارف وشرف وحمع شارف نادر لم يأت مثله أما الجمع شرائف فلم ترد في اللسان وصاغها الجاحظ على وزن فعائل بالفتح وكسر ما بعد الألف ويطرد في رباعي مؤنث ثالثه مدة سواء كان تأنيثه بالتاء أو بالألف مطلقا (٥)

(وكية ذكرها الجاحظ فقال: وتقرض الجرب وأوكية الأسقية (١) قال ابن منظور الوكاء هو ما يشد به الكيس وغيره كأنه أوكا مقعدته وشدها بالعقود على الوطأ الذي تم وعن الأخفش التكأة بوزن فعلة وأصله وكأة وإنما متكأ أصله موتكا مشل متفق أصله موتفق عن أبي عبيد قال: تكأة بوزن فعلة ، وأصله

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) اللمان جـ ٣ ص ٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) كتاب القيان ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ٢ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) شذا العرف الحملاوي ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٤ ص ٢٩٨ .

----- الفصل الأول: الألفاظ ذات الأصول العربية

وكأة ، فقلبت الواو تاء في تكأة <sup>(١)</sup> .

أما لفظة أوكية فلم أجدها في اللسان وصاغها الجاحظ على وزن أفعلة من جموع التكسير .

الملال ذكرها الجاحظ في أماكن عديدة من كتبه فقال: وأنهم ليوقدون بها الحمامات، وأتاتين الملال (٢) وقد جاء في اللسان المادة لهذه اللفظة من ملل والمفردة ملة وهي بمعنى الرماد الحار والجمر ويقال الملة الحفرة نفسها وأيضًا بمعنى الرماد الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج (٣) أما الجمع ملال فلم ترد في اللسان وإن ورودها عند الجاحظ جاء على وزن فعال بكسر ففتح مخفف، وقد على الجاحظ على الملة مفرد الجمع ملال فقال: « ومن هذا الباب الملة والملة موضع الخبزة، فسموا الخبزة باسم موضعها وهذا عند الأصمعي خطأ (١).

الخيوش على ورن فعول ذكرها الجاحظ في أماكن عديدة من كتاباته قال في البخلاء: إذا جلسوا في الحيوش واتخذوا الحمامات في الدور<sup>(٥)</sup> مادة هذه اللفظة خيش ومفردها خيشة ، والخيش بمعنى الثياب الرقاق النسج والغلاظ الخيوط وتتخذ منه مشامة الكتان ومن أردثه ، وربما اتخذت من القصب والجمع أخياش وفيه خيوشة أي رقة وخاش ما في الوعاء أخرجه (٢) أما الجمع خيوش فلم يرد في اللسان وجاء به الجاحظ على وزن فعول .

النَّكُولُ ذكر ها الجاحظ في حيوانه فقال: « لو لا مكان المعتزلة لهلكت

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٩٧٢ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ۱ ص ۲٤٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ ١-ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٢<u>٠٥</u> .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ١ ص ٩٢٨ .

العوام من جميع النحل المن الله الم يرد هذا الجمع في اللسان وإن جاءت المادة نحل وذكر صاحب اللسان لفظة المفردة نحلة أى دين وتدين . وقال بعضهم : هي نحلة من الله لهن أن جعل على الرجل المصداق ولم يجعل على المرأة شيئًا من الغرم ، فتلك نحلة من الله لمنساء (٢) الجمع نحل لم يذكره صاحب الملسان وورد عند الجاحظ عملي وزن فعل من جموع التكسير ويمطرد في الاسم الذي على وزن فعل من جموع التكسير ويمطرد في الاسم الذي على وزن فعل .

جلاليب وقد وردت هذه اللفظة في قول الجاحظ: « وما تخفيه الجلاليب عا يحل للزوج والولى ويحرم على غيرهما »(٣) لفظة الجلاليب استخدام لغوى خاص بالجاحظ فقد ذكر صاحب اللسان أن جلباب الملاءة التي ترتديها المرأة وتشتمل بها والجماعة جلابيب والفعل تجلببت . وقد أنشد الشاعر: « مجلبب من سواد الليل جلبابا » والجلباب هو الرداء وقيل هو كالمقنعة تسغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها والجمع جلابيب كنى به عن الصبر لأنه يستر الفقر كما يستر الجلباب الملك »(١) والجمع جلاليب لم يرد في اللسان وقد جاء به الجاحظ على وزن فعاليل .

المرادى الجاحظ بقوله: « المسنيات التى تهدمها المدود وتخربها المرادى الله في اللسان ذكر المفرد مردى بمعنى الخشبة التى يدفع بها الملاح السفينة والمرد: دفعها بالمردى ، والفعل يمرد (١) أما الجمع مرادى فلم يذكره صاحب اللسان وجاء به الجاحظ على وزن مفاعل.

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ٣ ص ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٣) كتاب القيان ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص ٤٦٤ .

محارى ذكرها الجاحفظ بقوله: « لـم صوروا فـى محاريهم وبيوت عباداتهم ، صور عظمائهم ورجال دعوتهم »(۱) . فى اللسان لم ترد لفظة محارى وإن ذكر صاحب اللسان الحارة بمعنى المحلة التى دنت فيها المنازل وقال : كل محلة دنت منازلهم فهم أهل حارة ، وذكر المحارة بمعنى الصدفة وجمعها محار والمادة حير بالفتح بمعنى شبه الحظيرة أو الحمى ومنه الحير بكربلاء(۲) والوزن لهذه الصيغة مفاعل .

(عاسى على وزن فعالى منسوب وقد ذكرها الجاحظ في بخلائه فقال : «وكان أبو عبدالرحمن يشترى ذلك الرأس من جميع رءاسى بغداد »(۳) هذه الصيخة لم ترد في المعاجم ، ففي اللسان نرى المادة رأس والجمع في السقلة أرؤس وآراس على السقلب ورؤوس في الكثير ولم يقبلوا هذه ، ورؤوس : الاخيرة على الحذف . وقال صاحب اللسان نقلا عن أبي عبيد : ارتأسني فلان واكتسأني أي شخلني وقال : الرؤاس والرؤاسي والأرأس : السعظيم الرأس . وقال أبو عبيد : شأة أرأس ولاتقل رؤاسي عن ابن السكيت . وشأة رئيس : وقال أبو عبيد : شأة أرأس ولاتقل رؤاسي عن ابن السكيت . وشأة رئيس : الرؤوس والحمع رآسي بوزن رعاسي ، ورجل رأس بوزن رعاس : يبيع الرؤوس والعامة تقول رواسي »(٤) وهما تقدم نجد أن اللسان لم يذكر هذه المسيغة الاشتقاقية رآسي التي أوردها الجاحظ ، فهي من الصيغ الجديدة المستحدثة في كتاباته وهي على وزن فعالى من المنسوب (٥) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ١ ص ٢ .

٢) اللسان جـ ١ ص ٧٦٨ .

٣) البخلاء ص ١١١ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ١٠٨٩ .

٥) ديوان الأدب الفارابي جـ ٣ ص ٦٩ .

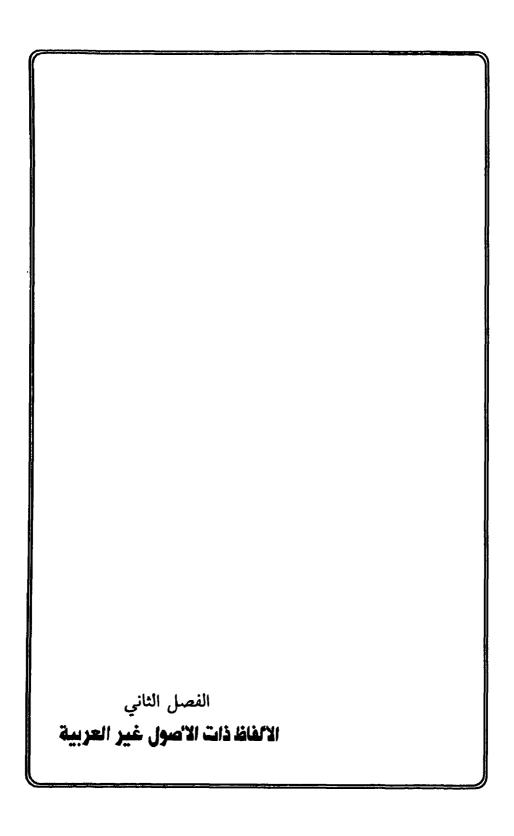

# الفصل الثاني **الالفاظ ذات الاصول غير العربية**

تسربت الألفاظ الأجنبية إلى اللغة العربية منذ القدم من أيام الجاهلية وذلك عن طريق التجارة أو الاختلاط بالشعوب المجاورة لبلاد العرب ، كالفرس واليونان وغيرهم . وفي عصر الفتوحات الإسلامية انتقل إلى اللغة العربية نتيجة لاتصالها بغيرها من اللغات عدد من الألفاظ الأجنبية تعبر عن أمور ليست مألوفة عند العرب ولكنهم كانوا بحاجة شديدة إلى هذه الألفاظ الغريبة على بيشتهم اللغوية لكبي يسايروا ركب التقدم الحضاري لدى الأمم التي كانت تجاورهم ويرتبطون معها بمصالح مشتركة ، إذ أن التقارب الحضاري يصحبه دائماً تبادل لغوي ، وهذه ظاهرة عامة في كل اللغات وقد سلكت العربية مسلك غيرها من اللغات .

وما أن نصل إلى العصر العباسي حتى نجد أن العرب أصبحوا أكثر شعوراً بأسباب الحضارة للأمم المجاورة واشتد احتياجهم لاقتباس الألفاظ من الفرس الوسان واليونان وإن كان ما أخذوه من الفرس أكثر ، وهذا ما سنجده في كتابات الجاحظ أديب العصر العباسي . وقد كان العرب في اقتباسهم للألفاظ الأجنبية يعمدون إلى تحوير بعض هذه الألفاظ عن بنيتها الأصلية وجعلها على نسج الكلمات العربية وأسموها بالألفاظ المعربة ، والبعض الآخر من الألفاظ المجنبية تركوها على صورتها الأصلية وأسموها بالألفاظ الدخيلة . وهذا التصنيف لم يعرف علماء العربية القدماء فقلما يفرقون بين المعربة والدخيلة ، ويقول د. حسن ظاظا : إن السيوطي في المزهر والخفاجي في شفاء الغليل استعملوا لفظتي المعرب والدخيل بمعنى واحد(") .

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلامي أحمد أمين جد ١ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) كلام العرب د. حسن ظاظا ص ٧٩ .

والمتأخرون من المؤلفين يصفهم الدكتور إبراهيم أنيس بأنهم استعملوا لفظتي المعرب والدخيل بمعنى واحد وأنهم لم يلتزموا هذا التمييز في علاجهم للألفاظ التي اقترضها العرب(۱). أما الفرق بين اللفظتين فيشرحه مفصلاً الدكتور إبراهيم أنيس فيقول: الكلمة الأعجمية التي يشيع استعمالها لدى العرب القدماء تأخذ نسج العربي فينتقص من أطرافها وتبدل بعض حروفها ويغير موضع النبر منها حتى تصبح على صورة شبيهة بالكلمات العربية وتلك هي التي سماها علماء العربية فيما بعد بالمعرب، أما غيرها من الكلمات الأجنبية التي بقيت على صورتها الأصلية فقليل عددها وقد ظلت قليلة الشيوع والدوران وأطلق عليها «الأعجمي الدخيل» كأنما أريد بهذا استبعادها عن الألفاظ العربية الأصيلة الأصيلة المدخيل» كأنما أريد بهذا استبعادها عن الألفاظ العربية الأصيلة الأصلية فقليل عددها وقد ظلت قليلة الشيوع

<sup>(</sup>١) أسرار اللغة ، د. إبراهيم أنيس ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس ص ١٣٦.

## الالفاظ الإيرانية :

أثرت اللغات الإيرانية في عربية العراق تأثيراً قوياً وكثرت في اللغة العربية الألفاظ الإيرانية المعربة بصورة واضحة ، وكتابات الجاحظ تشير إلى هذه الألفاظ وتكشف لنا النقاب عن مدى تأثير اللغات الإيرانية في أهل العراق وخاصة الجيوش العربية الفاتحة ، وقد أورد الجاحظ في بيانه محاورة بين الحجاج وأحد التجار الخراسانيين الذين كانوا يعقدون صفقات تجارية مع الجيش الإسلامي من أجل التموين والإمداد بالمواد الغذائية وغيرها عما يحتاجه الجيش، قال تاجر الدواب للحجاج : شريكاننا في هوازها ، وشريكاننا في مدينها المناقلة وبين المجتور حجازي على هذا الحديث اليومي بين الجيش العربي الفاتح وبين المتعاونين معه من الأمصار المفتوحة : من النص نسرى أن التاجر المتحدم كلمة شريكاننا بدل شركاؤنا ، وبذلك لم يعرف المتحدث صيغة الجمع الصحيحة شركاء وهي صيغة جمع تكسير ، ولكنه لم يجمع هذه الكلمة على المحين بل أضاف علامة الجمع في الفارسية «آن» وبذلك نشأت هذه الصيغة الهجين (۲)

وأشار الجاحظ إلى انتشار الألفاظ الإيرانية في المدينة والبصرة والكوفة وخص أهل المدينة بقوله: ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا بألفاظ من الفاظهم ولذلك يسمون السبطيخ الخربز ويسمون السميط الرزدق ، وقال عن أهل الكوفة: فإنهم يسمون المسحاة بال، وبال بالفارسية (٣). ولو أردنا تتبع الألفاظ الإيرانية التي وردت في كتابات الجاحظ لكان من العسير علينا إحساؤها ، ولكنه من الممكن إعطاء صورة

<sup>(</sup>١) البيان رالتبيين جـ ١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) علم اللغة العربية د. محمود حجاري ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٩ .

تقريبية عما ورد في تلك الكتب من الفاظ إيرانية دخلت في شتى المجالات للحياة اليومية في العصر العباسي ، ومن الملاحظ أن أكثر هذه الألفاظ تتعلق بالماديات المحسوسة ولم ترد في الناحية المعنوية إلا نادراً كمصطلحات فلسفية أو دينية ، وفيما عدا ذلك كانت تشمل مجالات الأطعمة والألبسة والسكن والأدوية والعقاقير والتعدين والصناعات والمرافق الصحية والمصطلحات الإدارية وغيرها من المجالات التي تنوعت في العصر العباسي وتقريب بعض الألفاظ الإيرانية إلى أفراد المجتمع العباسي ، وإن كانت هذه الألفاظ تدور على ألسنة الأكثرية من أفراد المجتمع حتى المثقفين من الكتاب في هذا العصر كانوا مزهوين بكل ما هو فارسي(۱).

<sup>(</sup>١) ذم أخلاق الكتاب ص ٤٣ .

### أولاً: المجالات الدلالية :

#### (١) الأطعمة :

مجال الأطعمة مستنوع يشمل أنواع البطيخ وأدوات الطبخ وأوانيه وكذلك إعداد الموائد وصفات الآكلين وآداب الطعام وكل ما يمس الأطعمة ويدخل في مجالها وما يستعمل للتنظيف من مواد . وكذلك الأشربة وأنواعها ومن يقوم على خدمة الشاربين وما يدخل في إعداد الأشربة من مواد أولية .

ففي مجال أنواع الطبيخ نجد كلمة سكباج وبزر ماورد وشاهسفرم والجردقة والشبارقات والفالوذق والطبرزد والكامخ والنشاستج والأبزار والباذنجان والماش واللوبسيا والترنجبين والخشكار والحواري والزردج والفستق والفانسيد والجوز والخربز والكمثرى والسيريز والجيسران والمارماهي .

سكباج : لفظة «السكباج» وردت عن الجاحظ في أماكن كثيرة من كتبه ورسائله في البخلاء قال يصف أحد بخلائه : اشترى بصلاً بدانق وباذنجان بدانق وقرعة بدانق فإذا كان أيام الجزر فجزراً بدانق وطبخه كله سكباجاً " . المنق وقرعة بدانة فإذا كان أيام الجزر فجزراً بدانق وطبخه كله سكباجاً معرب إن لفظة السكباج فسرها آدي شير بأنها مرق يعمل من اللحم والحل معرب سكبا وهو مركب من سك أي خل ومن با أي طعام " . وفي معجم استاينجس وصفت لفظة السكباج بأنها فارسية الأصل معربة عن سكبا وهي نوع من الأكل يعمل من اللحم والطحين الأبيض والجزر " . ويعلق طه الحاجري على تناول المعاجم لهذه اللفظة فيقول : عد أصحباب المعاجم هذه المفظة من الألفظة المناطقة المناطقة

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) معجم استاينجس ص ٦٨٨ .

وأن السكباج بالكسر : معرب سكبا ولـعله من أجل ذلك كان يسمى كما يقول الراغب – الخلية والمخللة(١) .

كُوك : وردت عند الجاحظ في البخلاء قال : بعد أن كنا لا نرى إلا شيئاً كالبعر من يبس الكعك وهذا ثلط يعبر عن كل غض (٢) . وقد فسرت لفظة الكعك في اللسان بالخبز اليابس ، وقيل الكعك خبز فارسي معرب . قال الليث : أظنه : فارسي معرب " . وقال صاحب كتاب الألفاظ الفارسية : الكعك تعريب كاك ، وهو خبز يعمل مستديراً من الدقيق والحليب والسكر (١٠) . ووردت هذه الكلمة في معجم استاينجس بأنها فارسية معربة وهي تعني : نوع من الخبز أو الفطائر تعمل بدون حليب أو زبدة أي أنها ناشفة غير طرية (٥) .

جُرْنَقَة : ذكرها الجاحظ بقوله : فما ألث أن أرى أحدهم يأخذ حرف الجرذقة ، فيغمسها في الخل الحاذق ويغرقها فيه (١) . ومن النص نفهم أنها نوع من الأرغفة ، وقد ذكرها القالي بأنها فارسية معربة قال : ولا يقال جردقة وقال أبو النجم : كان بصيراً بالرغيف الجردق (١) . وفي القاموس جاءت الكلمة بالدال جرذقة : بالفتح ومعناها الرغيف معرب كرده (٨) . وفسرها الجواليقي بالخبز الغليظ وهي بالفارسية كرده (٩) . وقال الخفاجي الجرذق معرب

<sup>(</sup>١) البخلاء طه الحاجري ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) البحلاء ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) اللماذ جـ ٢ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الألفاط الفارسية المعربة آدى شير ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) معجم استايىجس ص ١٠٣٦ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٥٥

<sup>(</sup>٧) البارع للقالي ص ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٨) ق م الفيرور آبادي جـ ١ ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٩) المعرب للجواليقي ص ٩٥ ، ١١٥

كرده ويأتى بالدال والذال وهو رغيف غليظ<sup>(١)</sup>.

شَبُوقات : من الألفاظ التي وردت عند الجاحظ ووصفها بأنها من طعام العجم . قال : أبا فلان ما أدمك ، فيقول : المسبارقات والأخبصة والفالوذجات ، قال : طعام العجم وعيش كسري ، ولباب البر ، بلعاب النحل بخالص السمن (٢٠ . وفي اللسان مادة شبرق ، وفسر صاحب اللسان الشبارق والشباريق : القطع أو يقال ثوب شبرق كجعفر ، والمسبارق كقنادل : ما اقتطع من اللحم صغاراً وطبخ وهو معرب (٣٠ . وقال الجواليقي نقلاً عن ابن دريد : والسبارق الذي تسميه الفرس بيشارة . ولحم شبارق يقطع صغاراً ويطبخ ، وزعموا أنه فارسي معرب . وقال الجواليقي أيضاً : فأما الشبارقات وهي ألوان اللحم في الطبائخ ففارسي معرب ، وهو الشفارج للذي تقول له العامة فيشفارج وبشارج وهو ما يقدم بين يدي الطعام من الأطعمة المشهية للعامة فيشفارج وبشارج وهو ما يقدم بين يدي الطعام من الأطعمة المشهية لهائي وخمعه شبارق و جمعه شبارق و الشبارق المعنى مقطع معرب يقال ثوب شبارق ويقال المرقة ومنه قول العامة شبرقة ومنه قول العامة شبرقة ومنه قول العامة شبرقة وهو المهرقة والشبارقات ألوانه . . . قلت ومنه قول العامة شبرقة والمبرقة والشبارقات ألوانه . . . قلت ومنه قول العامة شبرقة والمبرقة والشبارقات ألوانه . . . قلت ومنه قول العامة شبرقة والشبارة والميقات ألوانه . . . قلت ومنه قول العامة شبرقة والمبرقة والشبارقات ألوانه . . . قلت ومنه قول العامة شبرقة والشبارة والميقات ألوانه . . . قلت ومنه قول العامة شبرقة والشبرقة والشبارة والشبارة

تالوذجات: ذكرها الجاحظ بقوله: الشبارقات والأخبصة والفالوذجات، قال طعام العجم (٢). وذكر مفردها الفالوذق فقال: ومن أشرف ما عرفوه من الطعام ولم يطعم الناس أحد منهم ذلك الطعام إلا عبد الله بن جدعان، وهو الفالوذق (٧). قال ابن قتيبة: والعرب تسمى الفالوذ صير طراطأ سميت بذلك

<sup>(</sup>١) شفاء العليل للخفاجي ص ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) البخلاء ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) ق . م الفيروز أبادي جـ ٢ ص ٦٦٦ وانظر بالبارع للقالي ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ٢٠٤ ، ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل للخفاجي ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٢٢٩ .

للاستراط وهو الابتلاع (۱) . ويقول ابن السكيت : تـقول الفالوذ والفالوذق ، ولا تقل الـفالوذج (۲) . وقال الجـواليقي : والـفالوذ أعجـمي معرب وكـذلك الفالوذق والفولاذ قال أبو حاتم : قال أبو زيـد : سمعت من العرب من يقول للفـولاذ . فالوذ (۱) . والخفـاجي يقول الـفالوذ ، والفـالوذق ، معربان عن بالوذه . قال يعقوب : ولا تقل فالوذج قال الجوهري : وفي الحديث كان يأكل الدجاج والفالوذ (۱) . وآدي شير يقـول : إن الفالوذج والفالوذق وهـى معربة عن بالوده وأما الفالوذ بمعنى ذكره الحديد فلغة في الفولاذ (۱) .

بُرْهُ وَرُدُ : ذكرها الجاحظ بقوله : لم يلبث الفضل أن أتى بصحفة ملآنة من فراخ الزنابير ، ليتخذ له منها بزماورد ، والدبر والنحل عند العرب اجناس من الذبان (٦) . ويعلق ابن السكيت على هذه اللفظة ويقول : ما جاء من الأسماء مضموماً الزماورد . وتقول : هو الزماورد للذي تقوله العامة بزماورد (٧) ويفسر صاحب القاموس البزماورد بالطعام الذي يعد من البيض واللحم ، والمادة من ورد (٨) . ويقول أبو منصور البزماورد هو ما تدعوه العامة وأصل اللفظة الزماورد وهي معربة (٩) ، والخفاجي يفصل معنى الكلمة فيقول: الزماورد معرب والعامة تقول بزماورد وليس بغلط لأن فارسيته كما هو مسطور في لغاتهم وهو الرقاق الملفوف باللحم بفتح الزاي كذا في حواشي الكشاف ،

<sup>(</sup>١) أدب الكاتب ابن قتية ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) إصلاح المنطق لابن السكيت ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٦ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٧) إصلاح المنطق ابن السكيت ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٨) ق . م للفيروز آبادي جـ ٢ ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٩) المعرب للجواليقي ص ١٧٣ .

----- الفصل الثاني : الألفاظ ذات الأصول غير العربية

وفي القاموس هو بالضم طعام من البيض واللحم معرب . وفي كتب الأدب هو طعام يمقال له لقمة المقاضي ولقمة الخليفة (۱) . وفي معجم استاينجس البزماورد حلوى تصنع في المناسبات أو هو نوع من الشطائر وهو معرب على الفارسية (۱) .

شاهسفرم: من الكلمات المعربة وقد وردت عند الجاحظ بقوله الجعلوا النقل باقلاء ، وإن قدرتم على الفستق ، والريحان شاهسموم (٢) وردت هذه الكلمة في القاموس بالباء الشاهسبرم وبالفاء الشاهسفرم ومعناه الريحان ومادته شهرب (١) . وفي شفاء الغليل ترد هذه اللفظة بحركتين الشاهشفرم والشاهسفرم وأصل الكلمة شاه اسبرغم ومعناه الريحان السلطاني . وقال في البرهان القاطع شاه اسبرغم بكسر الهمزة وهو المسمى ريحانا ويقال له بالعربية ضميران (١) . وفي الألفاظ الفارسية وردت الشاهسفرم بالفاء ومعناها عند آدي شير نوع من الريحان ويفصل أصل الكلمة فيقول : سيرغم معناه بالفارسية الريحان وفيه لغة سبرم ، وللكبير الشاهسبرم وشاه سبرفم والباء الفارسية تبدل فاء لقربها منها ، وقد ذكره في القاموس وهو فيسما عرب قديما لوقوعه في شعر الاعشى وغيره (١) .

باذنجان : فقد أورها الجاحظ فقال يصف أحد بخلائه : فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان . فإذا كان يوم الخميس أكلوا اللحم(٧٧) . جاءت هذه

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) معجم استاينجس ص ١٨٤ وهذه اللفظة تسمى في العراق اليورك .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٢ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ق م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٦٤ وانظر حياة الحيوان للمميري جـ ٢ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٢٢ .

اللفظة من المادة أن ب كما ذكرها صاحب القاموس وهي الأنب في العربية(١) وقال الدميسري يصف الباذنجان ومضاره : أكله يورث أخلاطاً رديستة وخيالات فاسدة ونقل عن ابن سينا: يولد السدد والسوداء ويفسد اللون ويسود البشرة ويصفر الوجه ويولد الجذام والسرطانات والصداع(٢). وفي شفاء الغليل فسرت لفظة الباذنجان بالأنب والمغد والوغد وهذه أسماؤه بالعربية ، وعن ابن البيطار وهو بكسـر الذال وبعض العجـم يفتحها ذكـره في المصباح ، والعـجم تضرب بقبحه المثل في شدة القبح فتقول باذنجان (٢) . أما آدي شير فهو يشك في أصل هذه الكلمة فيقول: والصحيح أن الباذنجان مشتق من السريانية. وفي محيط المحيط : الباذنجان معرب باذنكان بالفارسية ومعناه بيض الجن ، وأن باد بالفارسية اسم جن كان موكلاً على أمر التزويج ونك جمعه نكان هو المنقار فيكون معناه مناقير الجن(١) . ويعلق الأب أنستانس في كتابه نشوء اللغة العربية على لفظة الباذنجان فيقول: هذه الكلمة باذنجان ليس في العربى لفظة أفش انتشاراً ولا أعرف منها ، وقد جاءتها من جهيراننا الهرس الأقدمين فسحاول الأقدمون خنقها وعمـد بعضهم إلى عمل في منتهى القسوة ، أنـهم لم يثبتوها في معاجمهم ليلجنوا الجميع إلى عدهما من حوشي اللفظ ، أو من العربي المستهجن ، ولهذا لا تجدها في المقاموس ولا في تاج العروس ولا في المصباح ولا في مختاره ولا في الأساس . ومن الغريب أنهــم لم يحتاطوا لأنفسهم كل الاحتياط لأنهم لما ذكروا ما يقابلها في العربية المبنية شرحوه بقمولهم الباذنجان فجاء عملهم هــذا خداجاً مضحكاً والآن اذهب بنفسك إلى جــميع الربوع التي نطق أهلها بلـسان معد وعدنان فإنك لا تسمع إلا البـاذنجان ولا يعرفون المغد ،

<sup>(</sup>١) القاموس الفيروز آبادي جـ ١ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان للدميري جـ ٢ ص ١٨١ وانظر المرهر للسيوطي جـ ١ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل للخفاجي ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٥ .

ولا الوغيد ، ولا الجدق والحذق ولا الحييصل ولا البكهكيب أو الكهيكم أو القهقب ولا الأنب ولا الشرجيان ولا الا نفحة ولا سواها(١) .

طُبَاهِم : وقد ذكره الجاحظ بقوله : فلم يلبث الخرساني أن سمع نشيش اللحم في المقلي ، وشم الطباهج (٢) . وجاء في القاموس : السطباهجة : هي اللحم المشرح معرب تابهه والمادة طبهج (٣) . وذكر آدي شير الطباهجة معربة عن الفارسية تباهة وهو طعام من بيض وبصل ولحم (١) .

مُعُورُو : وردت عند الجاحظ كثيراً ففي مجال العلاج قال : فمما يعالج به الكباد : النزعفران والسكر الطبرزد ، وماء الهندبا<sup>(٥)</sup> . وجاء في المقاموس أصل المادة من طبر والطبرزد : سكر معرب كأنه نحت من نواحيه بالفأس وذكر قول الأصمعي طبرزن وطبرزل وطبرزل . وذكر الجواليقي هذه الكلمة بثلاث لغات : سكر طبرزد وطبرزل وطبرزن وقال : عن هذه اللغات لغات معربات . وأصله بالفارسية تبرزد كأنه يراد : نحت من نواحيه بفأس . والتبر : الفأس بالفارسية ومن ذلك سمى الطبرزد من التمر لأن نخلته كأنما ضربت بالفأس (٢) . وقال الخفاجي : الطبرزد : سكر وطبرزل وطبرزن معرب أصل معناه ما نحت بالفأس ولذا سميت طبرستان لقطع شجرها(٨) . وقال آدي شير الطبرزد : السكر الأبيض الصلب فارسي محض مركب من تبر ومن زد أي ضرب لأنه يدقق بالفأس ، وهذه الآلة من السلاح تشبه الطبر أو هو الطبر بعينه وهذا

<sup>(</sup>١) مصادر اللغة د. عبد الحميد الشلقاني ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) قاموس المحيط جـ ٣ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١١١ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٧٣ وانظر البيان والتبيين جـ ٣ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ق . م . الفيروز آبادي جـ ٣ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) المعرب للجواليقي ص ٢٢٨ وانظر المزهر للسيوطى جـ ١ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٨) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٧٦ .

أصح لأن أصل معناه الطبر المعلق في السرج فإن الفرس كان من عاداتهم أن يعلقوا الطبر في السروج(١).

كاهغ : ذكرها الجاحظ فقال : أتى قاسم الـتمار منزل ابن أبـي شهاب وقد تعشي القوم وجلسوا على النبيذ فأتوه بخبز وزيتون وكامخ (٢) . وقد فسرت المعاجم هذه الكلمة بالأدم وأيضاً بالمشهيات التي توضع مع الأكل .

ففي المعرب الكامخ هو الذي يؤتدم به معرب . وروى ابن دريد عن بعض أهل اللغة : أن أعرابياً قدم إليه خبز وكامخ ، فلم يعرفه فقيل له : هذا كامخ فقال : قد علمت ولكن أيكم كمخ به (٦) . وفي شفاء الغليل يقول الخفاجي : الكامخ جمعه كواميخ مخلل يشهمى الطعام معرب كامه . وعن صاحب منهاج البيان : الكامخ هو الطعام من الدقيق والملح واللبن ينشف في السشمس ثم يطرح عليه الأبازير (١) . وقال آدي شير عن الكامخ هو أدام يؤتدم به يقال له المري تعريب كامه ومنه الآرامي ويرادفه اليوناني (١) .

زيم رشت : ذكرها الجاحظ في مجال الأطعمة فقال : ومن اللبأ واللبن ومن البيض والنيمبرشت (١) . وقد فسر آدي شير هذه اللفظة بالشئ الذي يشوي نصف شي مركب من نيم أي نصف ومن برشت أي مشوي (١) . أما في المعاجم الأخرى فلم أجد ورود هذه الكلمة وإن كانت تستخدم بمعنى البيض الذي يشوى نصف شي .

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٤ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ٢٩٨ وانظر ق . م جـ ٤ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٥٦ .

ابزار: ذكرها الجاحظ في تفسيره لكلام أبي الفاتك قال: المغربل الذي يأخذ وعاء الملح، فيسديره إدارة الغربال ليسجمع أبازيره، يستأثر به دون أصحابه. لا يبالي أن يدع ملحهم بلا أبزار (() وقد تناولت المعاجم هذه الكلمة، ففي القاموس جاءت لفظة أبزار، وأبازير، والبزر كل حب يبذر للنبات والجمع بنزور والتابل جمع أبزار الطعام وإلقاء الأبازير في القدر ((). وفي المعرب جاءت لفظة إبزار بكسر الهمزة وهو التابل وقال الجواليقي: الأبزار فارسي معرب وليس بجمع ().

دارصيني : وهو نسوع من التسوابل لا يستغنى عنه في إعداد الطعام آنذاك، وقد ذكره الجاحظ في كلامه عن أحد بخلائه قال : وكان قد جاوز في ذلك حد السخلاء . فدخلت عليه يوماً وإذا قدامه قطع دارصيني لا تساوي قيراطاً فلما نال حاجته منها مددت يدي لآخذ منها قطعة فلما نظر إلى قبضت يدي أنه . جاء في شفاء العليل : الدارصيني معروف معرب ومعناه بالفارسية شجر الصين في وفسر آدي شير لفظة الدارصيني بالشجر الهندي ومكانه في تخوم الصين كالرماة ، تعريب دارجيني أي شجر الصين أك

النَّسَاسَتَج : تدخل في مجال حديثنا عن الأطعمة وقد ذكرها الجاحظ في حديثه عن في ضل الكتب وما آثر المتقدمين قال : ولهم صب الزردج واستخراج النشاستج(٧) . واستعمال هذه الكلمة ذكره الجاحظ في بخلائه

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ق. م جد ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة ادي شير ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ١ ص ٨٢ .

ليصف الخزيرة التي تتخذ من النشاستج والسكر ودهن اللوز (١) . وفسر الجواليقي هذه اللفظة نقلاً عن الجوهري قال : النشاستج هو النشا ، فارسي معرب حذف شطره تخفيفاً كما قالوا للمنازل منا . والنشا معرب وأصله نشاسته (٢) . ويفصل لنا آدي شير هذه اللفظة فيقول : النشا ما يستخرج من الحنطة إذا نقعت حتى تلين ومرست حتى تخالط الماء وصفيت في المناخل وجففت فارسيته نشاسته والكردي نشا ولعل الكلمة آرامية الأصل (٣) .

ماش: يوردها الجاحظ في حديثه عن أدواء الحمام وعلاجها قال: وبما يعالج به السل أن يطعم الماش المقشور، ويمج في حلقه من اللبن الحليب<sup>(1)</sup>. قال الجواليقي مفسراً هذه اللفظة: المج حب كالعدس غير أنه أشد استدارة منه أعجمي معرب وهو بالفارسية ماش<sup>(0)</sup>. وقال الدميري يصف الماش: هو نبت معروف يضمد به الأعضاء فيسكن ويضعف الأسنان<sup>(1)</sup>. الخفاجي لا يضيف شيئاً جديداً على ما جاء في المعرب وهو ينقل نص المعرب حرفياً.

لوبيا: وهى من البقول التي تستعمل في الأطعمة بكثرة ، قال الجاحظ في الحيوان : قال : وتعشي أبو كعب القاص بطفشيك كثير اللوبيا وأكثر منه وشرب نبيذ التمر (٧) وفي القاموس اللوبياء ، اللوباء بالضم ولوبه به : خلطه به أو لطخه به (٨) . ومما نلاحظ أن معنى القاموس غير واضح . أما في المعرب

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) المعرب للجواليقي ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الحيوار جـ ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) المعرب للجواليقي ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٦) حياة الحيوان للدميري جـ ٢ ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ٣ ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٨) ق م الفيرور آبادي جـ ٤ ص ١٨٠ .

فيقول الجواليقي اللوبيا ، واللوبياء ، واللوبياج ، ولم أجد من نص على أنه معرب إلا قول ابن دريد والدجر الذي يسمى اللوبيا بالفارسية (۱) . وآدي شير فهو يفسر الكلمة : اللوبياء تعريب لوبية وفيها لغات بالفارسية منها لوبيا ولوبا ولووبا ويورد كلام (فرنكل) على أنها مأخوذة من الآرامي (۱) .

التربين: ذكرها الجاحظ في حيوانه فقال: ثم تنقل من الأشجار العسل الساقط عليها، كما يسقط الترنجبين والمن وغير ذلك<sup>(7)</sup>. قال آدي شير مفسراً لهذه الكلمة: الترنجبين طل أكثر ما يسقط بخراسان وما وراء النهر وأكثر وقوعه على الحاج ويجمع كالمن وأجوده الأبيض تعريب ترنكبين. وقد قال في البرهان القاطع ترنكبين من أنواع المن يسقط مثل الطل على الحسك وهو حلوا. ويقال له بالعربية المن . والترنجبين معرب عنه (١) . ولم يرد ذكر هذه الكلمة في المعاجم الأخرى .

الْخَشْكَالِ : فقد ذكرها الجاحظ بقوله : فيقوم الحواري المتطلخ مقام الخشكار النظيف (٥) . يقول آدي شير : الخشكر ما خشن من الطحين فارسيته خشكار وهو القصرى والقصرى ما بقى في المخل بعد الانتخال ، أي ما نسميه بالنخالة (٢) . وقد وردت كلمة الحواري بقول الجاحظ : فيقوم الحواري المتلطخ مقام الخشكار (٧) وهي من الألفاظ الفارسية ، وهذا ما أكده استاينجس في

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٩٦ .

معجمه قال : هو نوع من الدقيق الجيد يعمل منه الخبز الأبيض اللذيذ . أو هو ما يدعى بالخبز الأبيض<sup>(۱)</sup> .

الْخَشْكُنُان : قال الجاحظ : وقد عاب ناس من أهل المازج والمديبر بأمور : منها أن خشكنانهم من دقيق الشعير وحشوه الذي فيه من الجوز والسكر من دقيق خشكار (۱) . قال الجواليقي : هذه الكلمة قد تكلمت بها العرب واستشهد لها ببيت من الرجز :

أما في شفاء الغليل فيقول الخفاجي : الخشكنان لفظ معروف تكلمت به العرب قديمًا (٤) ويعلق الحاجري على كلام الجواليقي والخفاجي فيقول : والذي يؤخذ من السياق هنا أنه نوع من الكعك يحشى بالجوز والسكر . وكذلك يفسر دوزي الكلمة «خشكنانج» ، فيقول : إنه نوع من الخبر المصنوع من الزبد والسكر والجوز والفستق ، ويكون على هيئة هلال (٥) .

الزردج : ذكرها الجاحظ في الحيوان فقال : ولهم صب الزردج واستخراج النشاستج<sup>(۱)</sup> . يقول الخفاجي عن الزردج هو المصفر وماء الزردج ماؤه وهو معرب<sup>(۷)</sup> . وفسرها آدي شير فقال : الزردج فسر بالمصفر تعريب زرتك وهو ماء المصفر<sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>١) معجم استاينجس ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الحواليقي ص ١٣٤ - ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للخفاجي ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ١ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٨) الألفاط الفارسية المعربة آدي شير ص ٧٨ .

الجوزينج: وهذه تستخدم في الحلوى وقد ذكرها الجاحظ فقال: الإيثال بخبز الخشكار على الحواري والباقلي على الجوزينج أن قال الجواليقي الجوزينق والجوزينج وبالقاف للغة الفصيحة (٢) ولم يزد على هذا القول شيئاً ولكن آدى شير أوضح معنى الكلمة وذكر أصلها فقال: فالجوزينج والجوزينق من الحلاوات يعمل من الجوز تعريب كوزينة (٢) .

الفَانِيد : نوع من الحلواء وقد ذكر الجاحظ هذه الكلمة في مجال وصفها كدواء من السعال قال : اشتكيت أياماً صدري ، من سعال كان أصابني ، فأمرني قوم بالفانيد السكري<sup>(3)</sup> . ذكر آدي شير الفانيد فقال : الفانيد معرب فانيد ، وهو نوع من الحلوى يصنع من السكر ودقيق الشعير والترنجبين<sup>(0)</sup> .

الفستق: وقد تكررت في كتب الجاحظ فذكرها في وصية عثمان الخياط للشطار من اللصوص قال: واجعلوا النقل باقلاء، وأن قدرتهم على الفستق والريحان شاهسفرم وأن قدرتهم على الياسمين<sup>(۱)</sup>. قال القالي: الفستق والواحدة فسدقة، وفستقة. قال الخليل: الفسدق حمل شجر كالبندق ويكسر عن لب كالفستق<sup>(۷)</sup>. أما آدي شير فيقول: الفستق تعريب بسته وهو مركب من بست أي السويق ومن هاء التخصيص ومنه اليوناني والتركي والكردي فستة (۸).

<sup>(</sup>١) في الجد والهزل ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المعرب للجواليقي ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٢١ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٢ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٧) البارع للقالي ص ٥٥٧ وانظر القاموس المحيط جـ ٣ ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٨) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١١٩ .

الجوز: وهو ما يدخل كثيراً في عمل الحلوى وذكر الجاحظ هذه اللفظة فقال: وحشوه الذي يكون فيه من الجوز والسكر من دقيق خشكار (۱). في القاموس الجوز بمعنى وسط الشئ ومعظمه. وثمر معرب كوز أما الجمع فجوزات (۱). ويقول الخفاجي عن الجوز بأنه فارسي معرب وقد تكلم به العرب قدياً ومن أمث الهم: لأشقحنك شقع الجوز بالجندل (۱). وآدي شير يصف الجوز بزنة تمر معروف معرب كوز ومنه التركي جويز والآرامي والكردي كوز أو قوز والأرمني والعبراني كوز وهو باللغة الربانية ويقربه الرومي (۱).

المخريز: وقد ذكره الجاحظ في بيانه فقال ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم ولذلك يسمون البطيخ الخربز<sup>(6)</sup>. فسرت لفظة الخريز في القاموس بالبطيخ وقال الفيروز أبادي: هو عربي صحيح أو أصله فارسي<sup>(7)</sup>. وفي المعرب الخربز والرطب وهو البطيخ بالفارسية ، وقد جاء في حاشية المعرب الخريز فسروه بالبطيخ ولكن أهل الحجاز يطلقونه على البطيخ الأصفر<sup>(۷)</sup>. وفي شفاء الغليل يؤكد الجفاجي أن هذه الكلمة معناها بطيخ وهو معرب<sup>(۸)</sup>. أما آدي شير فيقول إن الخريز مشتق من خريزة وهو البطيخ والكريز لغة فيه<sup>(۹)</sup> ومما تقدم نرى أن المعاجم قد اختلفت في تحديد أصل هذه الكلمة ولكن الجاحظ في نصه يؤكد أن الخريز لفظة فارسية الأصل .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٦) ق م حـ ٢ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) المعرب الجواليقي ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٨) شفاء الغليل للخفاجي ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٩) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٥٢ .

خيار : ذكرها الجاحظ في حديثه عن الألفاظ الفارسية فقال : ويسمون القثاء خيار والخيار بالفارسية (1) . جاء في القاموس الخيار من مادة خير شبه القثاء والاسم من الاختيار (٢) . وفي شفاء الغليل يقول الخفاجي : الخيار نوع من القثاء ليس بعربي (٦) أما آدي شير فيوكد أن الخيار فارسي محض وهو معروف (١) .

كمثرى: وهو أنواع مثل الكمثرى الخراساني والصيني والنهاوندي . قال الجاحظ عن الكمثرى الخراساني : وهذا الباقلي الأخضر العباسي ، أطيب من كمثرى خراسان (٥) جاء في القاموس الكمثرى منه ، الواحدة كمثراة والجمع كمثريات وقد يذكر وقد يقال هذه كمثرى واحدة وهذه كمثرى كثيرة (١) . وفي المعرب قال الجواليقي نقلاً عن الأصمعي : من الفارسي المعرب المكمثرى ، ويقال كمثراة وكمثرى منون مشدد ولم يعرف التخفيف وقال الأصمعي : حدثني عقيلي قال : قيل لابن ميادة الكمثرى فلم يعرفه ، لأنه أعرابي ثم فكر وقال : مالهم – قاتلهم الله – يقولون الأكم أثرى : ليست – والله – بأثرى ولا كرامة (٧) . وقال الخفاجي : إن الكمثرى معربة ويخفف وقيل هي عربية وتكلفوا في اشتقاقها ولا يعرفها عربي قح (٨) .

والتمور ذكرها الجاحظ في كتاباته وعدَّد أنواعها مثل :

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٦ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل للخفاجي ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) ق. م الفيروز آبادي جـ ٤ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٧) المعرب للجواليقي ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٨) شعاء الغليل للخفاحي ص ٢٢٣ .

برني : والهلباثا والسكر والرطب أيضاً ذكره الجاحظ فقال : إنك إذا أطعمتهم اليوم البرني أطعمتهم غدا السكر ، وبعد غد الهلبثا . ثم يصير ذلك بعد أيام الجمع في سائر أيام الأسبوع ثم يتحول الرطب إلى غداء (١) . في شفاء الغليل يفصل معنى هذه اللفظة البرني معناه بالفارسية حمل مبارك لأن بر بمعنى حمل وني بمعنى جيد فعربته العرب وأدخلته في كلامها ، قال الإمام السهيلي : وفيه نوع يقال له البردي كما في المصباح (١) وآدي شير يقول إن البرني ضرب من التمر وهو من أجود التمر ، معرب بارنيك وأصل معناه الحمل الجيد (١) .

سَعْرِيزُ : ذكره الجاحظ فقال : فلو جئنا بشئ من السهريز والبرني لأكلنا<sup>(1)</sup> . وهذه اللفظة شرحها صاحب القاموس قائلاً : سهريز بالنضم والكسر وبالنعت والإضافة : نوع من التمر<sup>(0)</sup> وقال الجواليقي : السهريز يقال له التمر السهريز والشهريز وقال : وسمعت أعرابياً يقول شهريز فجاء بالشين معجمة وضمها والقياس الكسر . وهو فارسي معرب وبعض العرب يسمى السهريز السوادي وبعضهم يسميه الأوتكي<sup>(1)</sup> ويقول الخفاجي السهريزي معربة (المعربة) .

الجَيْسُرُان : فيقول : جاءنا بطبق عليه ربط سكر وجيسران أسود (^) شرح هذه اللفظة في القاموس بأفخر أنواع النخل وهي لفظة معربة والأصل

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل للخفاجي ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ق م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٦) المعرب للجواليقي ص ١٨٩ ، ١٩٩ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ١٩٧.

الفصل الثاني : الألفاط ذات الأصول غير العربية

كيسران ومعناها الذوائب<sup>(۱)</sup> . ويقول آدي شير الجيسسران : جنس من أفخر النخل فارسيته كيسران ومعناه الذوائب<sup>(۲)</sup> .

المارهاهي: وردت عند الجاحظ قدال: وكل شئ في الماء مما يعدايش السمك ، ومما أشبه الحيات كالمارماهي والأتكليس فإنها كلها على ضربين (٢٠) . قال الدميري عن المارماهي بأنه سمك شبيه الحيات ردئ المغذاء ، وهو الذي يسمى الجرئ ويسمى المارماهي ويكون في أنهار البصرة ولفظه غير عربي (١) وفي معجم استاينجس المارماهي من الألفاظ الفارسية التي تدل على نوع من السمك معجم استاينجس المارماهي من الألفاظ الفارسية التي تدل على نوع من السمك Snake-Fish و

البَادَرُوج : وردت عند الجاحظ في حديثه عن أهل الكوفة قال : ويسمى أهل الكوفة الجوك الباذروج والباذروج بالفارسية (٢). وصف استاينجس هذه اللفظة في معجمه فقال : هي نوع من النبات له عطر أو هو زيت نبات ذو رائحة لطيفة ويجلب السلام والهوى للعقل والذهن فارسي الأصل (٧).

# اواني الطعام :

ذكر الجماحظ في كتاباته كلمات كثيرة معربة لأدوات وأوانسي الطعام مثمل الجامات والأسكرية والدستج والدبة والمهاون . والحوان والبارجين والتنور والأنهار . وهذه الألفاظ وردت في أماكن متفرقة عند الجاحظ .

<sup>(</sup>١) ق. م الفيروز آبادي جـ ١ ص ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٤ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان للدميري جـ ١ ص١٤ .

<sup>(</sup>٥) معجم استجاينجس ص ١١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين جـ ١ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>۷) معجم استاینجس ص ۱٤۱ .

الجاهات : وذكر المفرد جام فقال : وجاءني بجام لبأ وطبق تمر (۱۱) . فسرت المعاجم هذه اللفظة بالتفصيل ففي المقاموس الجام : إناء من المفضة والجمع أجوم بالهمز والجمع أجوام ، وجامات وجوم (۱۱) . وآدي شير يشرح هذه اللفظة باقتضاب فيقول : الجام وهو معروف فارسيته جام (۱۱) وفي معجم استاينجس الجام بمعنى الكأس أو القدح أو الاطس أو الإناء العميق (۱۱) .

السكرجات (٥) . وذكر الجاحظ لفظة المفرد سكرجة بعدة لغات أسكرجة والسكرجات (٥) . وذكر الجاحظ لفظة المفرد سكرجة بعدة لغات أسكرجة وأسيكرة وكلها تعني مفرد السكرجات . قال : فنشروا عليها لبكة من دبس مقدار نصف أسيكرة (١) . وقد فسر الجواليقي هذه اللفظة فقال : والسكرجة بضم السين والكاف وفتح الراء وتشديدها أعجمية معربة ، وكان بعض أهل اللغة يقول : الصواب أسكرجة وقد جاء في الحديث بغير همزة . عن أنس بن مالك قال : ما أكل النبي عير الله الكلمة فقال : الأسكرجة ولا خبز له موق . ويستمر الجواليقي في تفسيره لهذه الكلمة فقال : الأسكرجة : فارسية معربة ترجمتها مقرب الخل وقد تكلمت بها العرب وفارسيته أسكرة وهو إناء صغير من خزف ، وقال أبو علي فإن حقرت حذفت الجيم والراء فقلت أسيكرة ، وإن عوضت من المحذوف قلت أسيكيرة وكذلك قياس التكسير إذا أسيكرة ، وإن عوضت من المحذوف قلت أسيكيرة وكذلك قياس التكسير إذا خمع على غير التكسير ألحق الألف والتاء وقياس ما رواه سيبويه في «بريهم» ،

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) ق. م للفيرور آبادي جـ ١ ص ٥٦١

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) معجم اسناينجس ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٢٨ .

"سكيرجة (۱) أما آدي شير فقد فسر هذه الكلمة المتعددة اللغات قال: إن الأسكرجة والسكرجة إناء صغير معناه مقرب الخل وفارسيت أسكرة وهو إناء صغير من خزف وقال: السكرجة الصحفة تعريب سكرة (۲).

ولفظة دُسَيِّج وردت عند الجاحظ على لسان الطبيب بمختيشوع قال:
«شرب الوصل دستج الهجر فاستطلق»(۳) وفسر صاحب القاموس هذه اللفظة
فقال: الدستجة: الحزمة معرب الجمع الدساتج. والدستج آنية تحول باليد
معرب دستي. والدستينج: اليارق(١). وقال آدي شير عن الدستيج بأنه آنية
تحول باليد مشتق من دستي الفارسية(٥).

ومن أدوات الطعام الدبة ذكرها الجاحظ وهو يصف أحد بخلائه قال: فأخذ دبة وجعل فيها حصى واتكأ عليها(١٦). وردت لفظة دبة في القاموس من المادة دبب وفصل صاحب القاموس بإسهاب معنى الدبة. قال هى الطرف للبزر والزيت وهي الكثيب من الرمل أو الرملة الحمراء، أو المستوية أو الأرض المستوية والفعلة الواحدة من الدبيب والجمع دب، والدباء: القرع كالدبة بالفتح والواحدة بهاء(١٧). ويذكر آدي شير أصل الكلمة الفارسي دبا وهو القرع(٨).

## هاون : من الأدوات التي لا يستغنى عنه المطبخ العباسي وقد وردت

<sup>(</sup>١) المعرب الجواليقي ص ١٩٧ وص ٢٧-٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١٠ ، ص ٩٢ وانظر الخفاجي ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) صناعات القواد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) ق. م الفيروز آدادي جـ ٢ ص ١٧٨ وانظر المعرب للجواليقي ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٦) المخلاء ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٧) ق. م الفيرور آبادي جـ ٢ ص ١٧٨

<sup>(</sup>A) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٦ .

عند الجاحظ في بخلائه فقال: الدق في الهاون والمنحاز في أرض الدار (1) يقول الحريري عن هذه اللفظة: إن القياس المطرد آلا تجمع أسماء الجنس المذكر بالألف والتاء وإنما أشذت العرب عن هذا القياس أسماء جمعتها بالألف والتاء تعويضاً لأكثرها عن تكسيره وهي حمام وإيوان، وهاوون (٢). وذكر صاحب القاموس هذه اللفظة بعدة لغات مشل هاون وهاؤن وهاوون وكلها جاءت من المادة هون (٦) والجواليقي ذكر أن كلمة هاوون معربة أعجمية وهي على وزن فاعول وقال لا تقل هاون لأنه ليس في الكلام اسم على فاعل موضع العين منه واو (١). وأكد كلام أبي منصور ما أورده الخفاجي في شفاء الغليل أن هاوون بوزن فاعول ولا يقال هاون بضم الواو لأنه ليس في كلامهم فاعل بالضم (٥). أما آدي شير فيوضح هذه الكلمة بصورة مفصلة فيقول: فاعل بالضم (٥). أما آدي شير فيوضح هذه الكلمة بصورة مفصلة فيقول: الهاون والمهاوون فارسية وهو الذي يدق فيه الدواء وغيره وأصله الفارسي هاون بالتركية وجاون بالكردية (١).

خُوان : وردت هذه اللفظة عند الجاحظ وهو يصف خوان أحدهم قال : كنت أنا وأبو إسحاق إبراهيم بن يسار النظام وقطرب النحوي ، وأبو الفتح مؤدب منصور بن زياد على خوان فلان بن فلان والخوان من جزعة (١) وتفسير هذه اللفظة ورد في المعاجم وفي كتب اللغة ، ففي البارع يقول القالي : جاءت لفظة الخوان من مقلوب الخاء والنون والألف والواو والياء في الثلاثي

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) درة الغواص للحريري ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ق. م جد ٤ ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ٣٤٦ وانظر المزهر للسيوطي جـ ١ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاحي ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٥٤ .

المعتل وعن أبي على قال يعقوب: وتسمى العرب ربيع الأول خواناً وحكى أبو عبيدة: خوان وخوان بكسر الخاء وضمها للذي يؤكل عليه. وقال الخليل: الخوان المائدة وجمعه أخونة وخون. قال والمخانة خون النصح وخون الود(۱). وقال القالي في أماليه: خوان وجمعه خون ، وخوان المائدة إذا لم يكن عليها طعام فهى خوان(۱). والحريري يفسر معنى كلمة الخوان فيقول: يقولون لما يتخذ لتقديم الطعام عليه: مائدة ، والصحيح أن يقال له: خوان إلى أن يحضر عليه الطعام فيسمى حينئذ مائدة (۱). وفي القاموس وردت لفظة الخوان بدون توضيح واف، فقد ذكر صاحب القاموس الخوان في خون ما يؤكل عليه أما الجواليقي فيفصل معنى هذه اللفظة ويذكر أصلها فيقول: الخوان وخون ولغة أخرى دونهما وهيى أخوان وقد مضت في الهمزة قال خوان وخوان ولغة ولغة أخرى دونهما وهيى أخوان وقد مضت في الهمزة قال الشاعر: «كثير إلى جنب الخوان ابتراكه(۱). وفي شفاء الغليل فسرت لفظة خوان بأنها معربة وهناك قول بأنها من أصل عربي مأخوذ من تخونه أي نقص حقه لأنه يؤكل ما عليه فينقص(۱۱). أما آدي شير فيقول: الخوان والاخوان ما يوضع عليه الطعام ليؤكل تعريب خوان وأصل معناها الطعام والوليمة (۱۷).

البَارَّجِين : من أدوات الطعام وقد وردت عنــد الجاحظ بقوله : "وحين أكلوا بـالبارجين ، وقــطعوا بالـسكين ، ولزمــوا عند الطــعام السكــتة»(^) قال

<sup>(</sup>١) البارع للقالي ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الأمالي للقالي جـ ٢ ص ١٦٢ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) درة الغواص للحريري ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) المعرب للجواليقي ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل للخفاجي ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية آءي شير ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٦٨ .

الجواليقي مفسراً هذه اللفظة: البارجين هى الفارقين وتعني الحندق بالفارسية (۱) ومما تقدم من تفسير الجواليقي لا يتضح معنى الكلمة ، ولكن الحاجري أوضح المعنى بقوله: البارجين مأخوذة من المصدر الفارسي برجنيدن ومعناه الالتقاط، ويلاحظ أن مادة الفعل برجين ، ويؤخذ من سياق ذكرها هنا أنها أداة من أدوات الأكل ولعلها كانت شيئاً قريباً من الشوكة المستعملة الآن (۱) .

التنور : وقد وردت في مجال الأطعمة وهي من الأجزاء الرئيسية في البيت العباسي ، قال الجاحظ يحدد مكان هذا التنور وأورد الجمع تنانير أيضاً : لا ينصبون التنانير ، ولا يمكنون للقدور ، إلا على متن السطح (٢٠) . ويقول ابن قتيبة : روى عن ابن عباس أنه قال : التنور بكل لسان عربي وعجمي والجواليقي يشرح لفظة التنور فيقول : هي لفظة معربة عن الفارسية . لا تعرف له العرب اسماً غير هذا فلذلك جاء في التنزيل ، لأنهم خوطبوا بما عرفوا الوفار التنور . وعن أبي علي : التنور وجه الأرض (٥٠) ويؤكد الخفاجي بأن التنور فارسي معرب ويزيد بأن التنور من تنوير الصبح وهذا القول مروي عن أبي علي أما آدي شير فيرجع الكلمة إلى أصول فارسية فيقول : كما أن الأرامية استعارت من الفارسية ألفاظاً كثيرة كذلك أعارتها أيضاً كلمات عديدة منها التنور (٧٠) .

أَنَابِير : ذكرها الجاحظ في مجال الأطعمة وهي المكان المخصص لحفظ

<sup>(</sup>١) المعرب للجواليقي ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء طه الحاجري ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ابن قتيبة ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٥) المعرب للجواليقي ص ٨٤ وانظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٦) شفاء العليل للخفاجي ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٨٩ .

المواد الغذائية قال الجاحظ: وقتلناهم فجعلناهم كأنهم أنابير سرجين (۱) في القاموس ترد لفظة أنبار مفرد أنابيرم وهو بمعنى بيت التاجر ينضد فيه المتاع المواحد نبر بالكسر . وأكداس الطعلم وبلد بالعراق قديم . ومواضع بين البر والريف (۲) . وفسر الجواليقي الأنبار من الطعام وغيره قال نقلاً عن أبي بكر : هو أعضمي معرب وإن كان لفظه دانياً من لفظة النبر . وقال غيره : الأنبار أهراء الطعام ، واحدها نبر ويجمع أنابير جمع الجمع وقال : وسمى الهرى نبرا لأن الطعام إذا صب في موضعه انتبر أي ارتفع (۲) . وآدي شير يقول : الأنبار فارسي محض أني البري وأصل معناه الممتلي ، وأنبار أو عنبار بالتركية والكردية (۱) .

الزمزمة: من الأوعية التي تذكر على الطعام ذكرها الجاحظ يصف بعض القوم بأنسهم: ولزموا عند الطعام السكتة ، وتركوا الخوض ، واختاروا الزمزمة وصف آدي شير الزمزمة وصفا دقيقا فقال: «زمزم المغني ترنم مأخوذ من زمزم وهو النغم الذي يتنغم به المجوس على أكلهم وفي قراءتهم كتاب الزند وفي غسل أبدانهم وهو عبارة عن صوت يدبرونه في خياشيمهم وحلوقهم وهم صموت لا يستعملون لساناً ولا شفة لكن يفهم بعضهم من بعض . وأصل معنى زمزم بالفارسية رويداً رويداً (ويداً المادة «زمزم») وهي القاموس المحيط بأنها الصوت البعيد له دوى (وأن أصل المادة «زمزم») وهي تتابع صوت الرعد وهو أحسنه صوتاً وأثبته مطراً . وتراطن العلوج على أكلهم تتابع صوت الرعد وهو أحسنه صوتاً وأثبته مطراً . وتراطن العلوج على أكلهم

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) ق. م الفيروز آبادي جـ ٤ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٨.

<sup>(</sup>٦) آدي شير «الألفاظ الفارسية» ص ٧٩ .

وهم صموت ، لا يستعملون لساناً ولا شفة لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض . وصوت الأسد(١) .

إِشْنَان : هي المزيلة للأوساخ ، قال الجاحظ «فالـذي لا يجيد تنقية يديه بالأشنان ويجيد دلكها بالمنديل» (٢) وقال : «فإن وليت ذلك الخادم أسود ثوبتها وغرمنا ثمن الأشنان والـصابون» (٣) وفسرت لـفظة الأشنان بقول الجوالـيقي فارسي معرب . وقال أبو عبيدة : فيه لغتان : «الأشنان» و «الأشنان» وهو الحرض بالعربية وهمزته أصل لأنك إن جعلتها زائدة لم تصادف شيئاً من أصول أبنيتهم . وحكم النون أن تكون اللام ، كررتها للإلحاق بقرطاس (٤) . ويقول آدي شير : الأشنان الحرض فارسيته أشنان (٥) والحفاجي يوضح أكثر فيقول : أشنان بضم الهمزة وكسرها معرب وهمزته أصلية ووزنه «فعلال» أو فعلان ولو جعلت زائدة لكان وزنه أفعال ولا نظير له في الـعربية وعربيـته حرض (٢) . والفيروز آبادي يقـول : إن الأشنان بالضم والكسر : نافـع للجرب والحكة ، جلاء ، منق مدر للطمث ، مسقط للأجنة (٧) .

صَابُون : وصفها الجواليقي بنانها غير عربية فقال والمصابون : أعجمي (^)، ولكن آدي شير يشرح لنا طريقة صنع الصابون ومن أي المواد يتكون يقول : الصابون مطبوخ مركب من الزيت أو من الشحم وغيرهما

<sup>(</sup>١) ق. م جـ ٢ ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) المعرب ص ٢٤ وانظر المزهر للسيوطي جـ ١ ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية ص ١١ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) ق. م جد ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٨) المعرب ص ٢١٧ .

والقلى وهو صابون بالمفارسية والتركية والكردية وقيل إن أصلمها لاتيني مشتق من Sevun وهو الشحم . وقيل إنه منسوب إلى مدينة ساقون التي فيها صنع أول مرة المصابون ، ويسحتمل أن يكون سرياني الأصل . فإن الصابون ، مصنوع لمتنظيف كل ما وسخ من الثياب وغيرها(۱) . وفي القاموس عرف الصابون بأنه حاريابس مفرد للجسد(۱) .

### الاشرية:

إن في مجال الأشربة ألفاظاً إيرانية الأصل لأنواع مختلفة من الأشربة التي كان يتعاطمها الناس في العصر العباسي ، وقد وردت في كتابات الجاحظ مثل : الميبختج والمكوشان والداذي والمدوشاب والاستفشار والجلاب والسكنجبين وغيرها من الألفاظ الإيرانية المعربة التي تشمل الأشربة وما يتبعها من ألفاظ .

النقل: التي ذكرها الجاحظ في كلامه عن مجالس السراب فقال: ما يصلح للنبيذ قال: ليس ما يمنعني من ذلك ومن إحضار النقل والريحان إلا لأني أحتسب لك هذه الزورة بدعوة (٢). ولفظة النقل فسرها معجم استاينجس بمعنى الطعام الذي يوضع مع الشراب أو ما يؤكل مع النبيذ وهي من الألفاظ الفارسية المعربة (١).

الْمُيْكُنْتُجَ : وردت هذه اللفظة عند الحاجظ في قوله : «ادفع إلى أبي هاشم مائتي دورق ميبختجا»(٥) وقد فسرها آدي شير بالعنب المطبوخ مركب من

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ق. م جد ٢ ص ٧٩٦ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) معجم استاينجس ص ١٤٢٠ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ ٢ ص ١٦٨

مي أي خمر ومن بخته أي مطبوخ من عسل العنب . ولكن الأطباء يغلونه مرة ثانية بالسكر والعسل<sup>(۱)</sup> . وفي معجم استاينجس الميبختج أصلها مي بخته وأن المعنى الحرفي لها هو الخمر المطبوخة من التمر والعنب أو هو الخمر التي تغلى حتى تصبح غليظة القوام<sup>(۲)</sup> .

كُوشُان : وردت عند الجاحظ بقوله : وفي الجري قال أبو كلدة : هم آدم العميان ، وجيد في الكوشان ودواء للكليتين (٢) . ولفظة الكوشان فسرت بتفاسير عديدة ففي القاموس الكوشان : طعام لأهل عمان من الأرز والسمك (١) . وفي معجم استاينجس تفسير مغاير للقاموس فاستاينجس يفسر الكوشان بعصير العنب وهي من الألفاظ الفارسية المعربة (٥) .

توشاب : قال الجاحظ واصفاً هذا الشراب : هذا الدوشاب دسيس من الحرفة وكيد من الشيطان<sup>(1)</sup> . وفسر الخفاجي لفظة الدوشاب بأنه نبيذ التمر معرب ، وأورد الخفاجي قولاً لابن المعتز يذكر فيه هذا الشراب قال : لا تخلط الدوشاب في قدح<sup>(۷)</sup> . وفي معجم استاينجس فسر الدوشاب بشراب المتمر والعنب وأصله فارسي<sup>(۸)</sup> .

الداذي : وقد ورد ذكره عند الجاحظ قال : يشربون الداذي والسكر (٩٠ .

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) معجم استاينجس ص ١٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ١ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ق. م العيرور آبادي جـ ٤ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ١١٠٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٨) معجم استاينجس ص ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٥ ص ١٤٦ – البخلاء ص ١٢٦ .

وقد جاء في المقاموس المداذي أو الدذي : شراب والمادة دذي (١) . أما في المعرب فلفظة داذ بمعنى عطية فكأنها عطية النفس ، وقد أطال ياقوت في معجم البلدان لبيان الاختلاف في أصل الكلمة بالفارسية (٢) . وآدي شير يفسر الداذي بنبات له عنقود طويل تعريب دادي وهو فسر بنبات طوله قدر شبر حبه شبيه بالشعير لكنه أضعف منه وهو مر ونافع في البواسير (٣) .

الدَّسْتَفْشَالِ : قال الجاحظ : ابعث إلى بعسل من عسل خلار من النحل الأبكار ، من الدستشفار (1) . وقد فسر آدي شير هذه اللفظة بأنها فارسية الأصل ومعناها المعصور باليد ومركبة من دست بمعنى اليد ومن أفشار بمعنى المعصور أي العسل الجيد المعصور باليد (٥) . وفي معجم استاينجس الاستفشار نوع من العسل يشبه الذهب في صفائه وأصلها فارسية (١) .

السَّكَنْجِبِين : قال الجاحظ يمتدح مذاقعه مع الماء : وفي الماء أن أطيب شراب عمل وركب مثل السكنجبين (٧) . وقد شرحت هذه اللفظة في أقرب الموارد بأنها مكونة من سركة وأنكبين بالفارسية ومعناها خل وعسل ويراد بها كل شراب حامض وحلو (٨) .

وآدي شير يقول السكنجبين شراب مركب من سك وأنكبين أي خل وعسل

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط الفيروز آبادي جـ ٢ ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المعرب - الجواليقي ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ٢ ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) معجم استاينجس ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ ٥ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٨) أقرب الموارد للشرتوني جد ١ ص ٥٢٩ .

ويراد به كل حامض حلو<sup>(۱)</sup> . وفي معجم استاينجس السكنجبين كلمة تتألف من مقطعين أو كلمتين سركة بمعنى خل وأنكسبين بمعنى عسل وتعريبها سكنجبين مشروب من الخل والعسل وهى فارسية الأصل<sup>(۲)</sup> .

مُولُوب : تدخل في مجال الأشربة ، قال الجاحظ : وفي الماء أن أطيب شراب عمل وركب مثل السكنجبين والجلاب والبنفسج وغير ذلك مما يشرب من الأشربة (٢) . وقد تناولت المعاجم لفظة الجلاب ، ففي القاموس الجلاب كزنار ماء الورد معرب والمادة جلب (١) . وفي المعرب الجلاب فارسي معرب ، وقد أورد المعرب لفظة الجولاب وهو ماء الورد . وفي حاشية المعرب نقلاً عن المعيار الجلاب كرمان : ماء الورد ، معرب ويسطلق في الطب على ماء الورد المغلي فيه السكر (٥) . وآدي شير يقول : الجلاب والجلاب العسل أو السكر عقد بوزنه أو أكثر من ماء الورد المركب من كل أي ورد ومن آب أو ماء ، ومنه كلاب بالتركية وكلاب بالكردية والفرنسي Julep (١)

#### ٢ - السكن :

وردت في كتب الجاحظ ألفاظ خاصة بالدور والأبنية ومستلزمات البناء والحياة اليومية ، ومن الألفاظ الإيرانية الأصل كان هناك الكثير الذي ورد على ألسنة الناس عي ذلك العصر الحضاري من تاريخ الأمة الإسلامية ، ففي مجال السكن وردت ألفاظ إيرانية مثل قول الجاحظ في كنابه البلدان ، قال إن الدار

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) معجم استاینجس ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ق م الفيروز آبادي جـ ١ ص ٥١٠ .

<sup>(</sup>٥) المعرب الجواليقي ص ١٠٦

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعرب آمي شير ص ٤٢ .

في البصرة إنما يتم بناؤها بالطين واللبن والآجر والجص والأجذاع والساج والخشب والحديد والصناع (١) . ففي هذا المنص نرى بعض الكلمات الإيرانية كالجص والآجر وهما لفظتان وردتا كثيراً عند الجاحظ ، وفسرت المعاجم لفظة .

وس : بالآتي . ففي القاموس المحيط يقول عن لفظة الجص بأنها معرب كج والجصاص : متخذه والجصاصات : المواضع يعمل فيها . ومكان جصا جصا جص بالضم : أبيض مستو . وهذه جصيصة من ناس وبصصة : إذا تقاربت حلتهم . وجصص الإناء : ملأه ، والبناء : طلاه بالجص . والجرو : فتح عينيه . والسنجر : بدا أول ما يخرج (٢) . وفي المعرب قال : الجص معروف وليس بعربي صحيح (١) وفي شفاء الغليل جص : ليس بعربي صحيح (١) وفي حاشية المعرب نقلاً عن ابن دريد قال الجص فارسي معرب ، وفي اللسان: ولغة أهل الحجاز في الجص القص يعني بفتح القاف (٥) .

آجر : التي ذكرها الجاحظ في النص السابق مع الجص فسرتها المعاجم بالآتي : ففي القاموس الأجور ، واليأجور ، والأجور ، والأجر ، والأجرون ، والأجرون ، والآجر ، معربات واجر(٢) .

وفي المعـرب: الآجر: فارسي مـعرب. وفيه لغـات: آجر بالتـشديد، وآجر بالتخفيف (٧٠ ويورد لنا آدي شير لغـات الآجر وهي الآجور، والياجور، والآجرون تعريـب أكور وهو تراب يـحكم عجـنه

<sup>(</sup>١) الأوطان ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ق. م الفيرور آبادي ج١ ١ ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ١١

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل للخفاجي ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) حاشية المعرب ص ٩٥ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ق. م الفيرور آبادي جـ ١ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) المعرب - الجواليقي ص ٢١

وتقريصه ثـم يحرق ليبنى وقالـوا فيه أجر الطين ويرادفه بـالأرمنية Wghiu . وقال فرنكل (ص: ٥) إن أصـل اللفظة آرامي وهو موجود في الـلغة الآشورية القديمة(١) . وفي أبنية الصرف الأجرون الأجر معربة(٢) .

اشكنج: ذكرها الجاحظ في حديثه عن المواد التي تستعمل في بناء الدور فقال: «وما كان من اشكنج فهو مجموع للبناء»(٢) وتفسير هذه اللفظة لم أجده في المعاجم العربية مطلقاً ووجدته في المساعد فقط، قال الأب أنستاس الأشكنج: كلمة معروفة عند العراقيين ويراد بها صغار الآجر والحجارة أو كسرها يتخذها المبناءون حشوا للبناء ولما فيه من الفراغ، ويتخذ أيضاً لرصف الطرق وقوارعها، وهي لا توجد في معاجم اللغة مع أنها قديمة، وقد استعملها الجاحظ في كتاباته.

جادة : وقد وردت هذه اللفظة عند الجاحظ بقوله : «عليك بالجادة فإنه خير لك ودع الثنيات» (٤) وفسرت المعاجم هذه اللفظة بإسهاب ، في اللسان جاءت لفيظة جادة من جدد وسميت المحبجة المسلوكة جادة لأنها ذات جدة وجدود ، وهي طرقاتها وشركها المخططة في الأرض ، وكذلك قال الأصمعي في قول الراعي : لهن المنار ، والجواد اللوائح . قال : أخطأ الراعي حين خفف الجواد ، وهي جمع الجادة من الطرق التي بها جدد . والجادة : معظم الطريق والجمع جواد . والجواد : الطرق واحدها جادة وهي سواء السطريق وقيل معظمه . وقيل : وسطه ، وقيل : هي السطريق الأعظم الذي يسجمع الطرق ولابد من المرور عليه . وجادة الطريق : مسلكه وما وضح منه . وقال

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) أبنية الصرف د. خديجة الحديثي ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) البحلاء ص ١٤٣

<sup>(</sup>٤) التربيع والتدوير ص ٧١ .

المسل الناني: الالفاظ ذات الاصول غير العربية أبو حنيفة: الجادة الطريق إلى الماء<sup>(۱)</sup>. ولكن هذا الشرح المفصل لكلمة جادة لم يهدنا إلى أصل الكلمة، ونجد آدي شير يبين لنا أن لفظة جادة تعريب جادة وأصل معناه المكان الموصل إلى القرية ومنه جادة بالستركية<sup>(۱)</sup>. وفي معجم استاينجس نجد أن أصل الكلمة فارسي<sup>(۱)</sup>.

رُسُن : ذكرها الجاحظ فقال : إذا ألقى على الرسن ، فهو يعرض الجذبة والنترة (ئ) . وقد جاء في القاموس الرسن معناها : الحبل وما كان من زمام على الأنف والجمع أرسان وأرسن (٥) . وفي المعرب قال أبو حاتم الرسن بالمفارسية إلا أنه قد أعرب في الجاهلية قال الأعشى : ومسرسون خيل أعطالها (١) . وفي شفاء الغليل الرسن معروف وقيل هو فارسي عربوه قديم (٥) وآدي شير يقول : الرسن هو الحبل المعقود وهو بالعبرانية أيضاً ، ويقول فرنكل : الرسن مأخوذ من الفارسي ريس المشتق هو أيضاً من ريستن أي غزل أو هو مشتق من ريسيدن ومعناه غزل أيضاً أو من رسان أي الموصل (٨) .

دروند : أوردها الجاحظ بقوله : ربحا جعلت مأواها بالليل دروند الباب (١٠). وهذه اللفظة لم ترد إلا في معجم استاينجس الذي فصل معناها إذ تتالف من مقطعين در بجعنى الباب وبند بمعنى المادة من المصدر بستن بجعنى

<sup>(</sup>١) اللسال ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) معجم استاينجس ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٣٣٩

<sup>(</sup>٦) المعرب الجواليقي ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٨) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٧٢

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ ٣ ص ٤٠٨ .

جيسين: وردت عند الجاحظ فقال: وهي لدق الجص والجسين والسمسم (۱) ، وقد فسرها القاموس على اللفظ جبس وهو الجامد الشقيل الروح (۳) . وهذا الشرح غير واف وآدي شير يقول: الجبس بمعنى الجص ومعرب عن اليوناني ومنه الفارسي جبسين والظاهر أن العربي والفارسي جبسين مأخوذ من السرياني (١) . وعند استاينجس جبسين لفظة معربة عن الفارسية (٥)

بواري : وردت عند الجاحظ بقوله : "فبطنوا البواري وبطنوا الحصر" "وهذه اللفظة جاءت في شفاء الغليل بلفظة المفرد باريه بمعنى حصير تقوله العوام وهو خطأ والصواب باري وبوري قال الراجز : كالحصن إذ جلله الباري ويورد لنا آدي شير لغات عديدة للفظة البارية فيقول : الباري والبارية والبورياء والبوري والبورية الحصير المنسوج من القصب تعريب بوريا . وأظن أن أصل هذه الكلمة آرامي وهي مشتفة من أي بار لم يفلح فكان الباري أغلظ المفروشات (۱۸) ولكن في المساعد نجد أن أصل اللفظة فارسية يقول البارية أو البورية فارسية . وهي في هذه اللغة بوريا ومعناها الأصلي نبوع من القصب يكثر في الأجام تتسخذ منه الحصر أو البواري . وقد عربت هذه اللفظة بصور مختلفة البوري ، والبوري ، والبورية ، والبورية ، والبارية ، والباري ، والباري ، والبارية وتجمع

<sup>(</sup>۱) معجم اساینجس ص ۱۵

<sup>(</sup>۲) البياں والتبيين جـ ٣ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل للخفاجي ص ٧٣

<sup>(</sup>A) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٣٠ .

على البواري<sup>(۱)</sup> ومما تقدم نجد أن أصل الكلمة اختلف فيه مابين فارسي وآرامي ولم أجد معجماً آخـر يفصل في هذا الاختلاط ، وبقيت الكلـمة مشكوكاً في آمرها ومثلها كلمات كثيرة تأتي في كتب الجاحظ في مجال الألفاظ المعربة .

خَيْش : فقد وردت عند الجاحظ قال : «لـو كانـوا إذا جلـسوا فـي الخيوش» وقال : «خيشتي أرض ، وماء خيشق من بئري وبيتي أبرد ، ومؤنتي أخف"(٢) ، وقد تناوليت المعاجم هذه اللفيظة ففي القاموس المحييط الخيش . ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ . من مشاقة الكتان ، أو من أغلظ القصب ، وإليه ينسب أحمد بـن محمد بن دلان والجمع أخياش وخيوش<sup>(٣)</sup> . وقال آدى شير : الخيش فارسى محض وهي ثياب في نسجها تخلخل وخيوطها غلاظ من مشاقـة الكتان(؛) وتكلـم الحاجري كثـيراً عن هذه الـلفظة فـقال : ويغلب على الظن أن تكون كلمة خيبش مأخوذة من كلمة «كاشان» الفارسية ومعيناها بيت الصيف كما ذكر آدى شير على أنها نحسب أن لكلمة خيش استعمالاً آخر غير هذا الاستعمال هو المقصود هنا.، وهو الـذي يعنيه الجاحظ في قوله ولهم صب الزردج واستخراج النشاستج وتعليق الخيوش ، فالمقصود بالخيش هنا ما ذكره ياقوت في معجمه أو هو مروحة الخيش التي قال الشريش في شرحها : هذه المروحة تستعمل ببلاد العراق ، تكون شبه الشراع للسفينة ، وتعلق من سقف البيت ، ويشد بهـا حبل ، ويدار بها ، وتبل بالماء وترش بماء الورد . فإذا أراد الرجل في القائلة أو الليل أن ينام جذبها بحبلها ، فتذهب بطول البيت وتجئ فيهب على الرجل منها نسيم طيب الريح بارد "وبهذا المعنى

<sup>(</sup>١) المساعد جـ ٢ ص ١١٩ الأب أنستاس.

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٠٥ ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ق. م - الفيروز آبادي جـ ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٥٩ .

الياب الثاني : الدراسة الدلالية ----

يستقيم كلام أسد بن جاني فهو يشبه أرضه المنادة بماء البئر بتلك المروحة»(١) .

ردهبيز: هذه الملفظة وردت عند الجاحظ بقوله: "وقيل للجماز: رأيناك في دهليز فلان" (۱) وقد جاء في القاموس الدهليز بالكسر: ما بين الباب والدار والحنية. والجمع الدهاليز، وأبناء الدهاليز الذين يلفظون والمادة «دهلز" والمعرب عرف الكلمة باقتضاب بأنها فارسية الأصل قال والدهليز: فارسي والمعرب عن الكلمة باقتضاب بأنها فارسية الأصل قال والدهليز: فارسي أولم يذكر أي تفاصيل أخرى كالذي ذكره الخفاجي في شفاء الغليل قال: الدهليز: بالكسر ما بين الباب والدار فارسي معرب عن الجوهري، وفي شرح الفصيح هو اسم المر الذي بين باب الدار ووسطها عن ابن درستويه جمعه دهاليز (۱) وآدي شير أورد تعريبها بلفظ يختلف عن الجميع قال الدهليز تعريب «دهله» ومعناه القنطرة والعقدة ما بين الباب والدار (۱).

الإيوان : ذكرها الجاحظ فقال : لقيناهم في مقدار سطح الإيوان (٧) . وقد جاء في القياموس الإيوان بالكسر : الصفة العظيمة كالأزج والجمع إيوانيات . وأواوين . وإيوان البلجام جمعه إيوانات . وذو إيوان قيل من رعين (٨) وفي المعرب الإيوان : أعجمي معرب ، وقال قوم من أهل اللغة هو (أوان) بالتخفيف (٩) . وآدي شير يشرح لفظة الإيوان بأنها الصفة العظيمة

<sup>(</sup>١) البخلاء - طه الحاجري - ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ق. م جـ ٢ ص ٣٢٤ ، وانظر أيضا البارع للقالي ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) المعرب - الجواليقي ص ٧٣ ، المزهر ١/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٧) صناعات القواد ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٨) ق. م - الفيروز آبادي جـ ١ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٩) المعرب للجواليقي ص ١٩ .

كالأزج ومنه إيوان كسري فارسيته إيوان ومنه الكردي إيوان . والظاهر أن أصل الكلمة آرامي وهو مشتق من OK أي ضم وأوي بالعربية معناه سكن (١) .

كَنَّادِيج : ذكرها الجاحظ فقال : يصعد إلى العلالي فوق الكناديج درجة بعد درجة (٢) . قال آدي شير في تفسير هذه اللفظة وجاء بلفظ المفرد وهي الكندجة معربة كندة وهي خشبة عظيمة يستخدمها الباني (٣) وجاء في غرائب اللغة العربية كندجة : خشبة تستعمل في بناء الجدران . كنده : قطعة خشب مستطيلة (١) .

ساباط : ذكرها الجاحظ في حيوانه قال : "وتركت مجلسك في ساباط غيث وبإشرافك على رحبة بني هاشم" (٥) وهذه اللفظة ذكرها القاموس بأنها سقيفة بين دارين تحتها طريق والجمع سوابيط وساباطات والمادة "سبط" وفي شفاء الغليل قال عن الساباط سقيفة بين حائطين تحتها طريق ، وقال الأصمعي هو ساباط كسرى ومنه المثل أفرغ من حجام ساباط لأنه حجم كسرى مرة فأغناه، وهو بالفارسية بلاس آباد وبلاس اسم أخي فباذ عم أنو شروان فهو معرب كذا في القاموس وخطئ فيه ، وقيل إنما هو معرب شاه آباد وشاه بمعنى عظيم مطلقاً ومنه شاه راه وشاره دانه ، ولذا خص بالسلطان وآباد بمعنى معمور أي ما عمره السلطان (٧) ، وقال صاحب الألفاظ النفارسية أن ساباط :

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١٣ .

 <sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية - نخلة اليسوعي - ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) ق. م جـ ٢ ص ٥١٦ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل ، الحفاجي ص ١٤٩ .

مأخوذة من سايه بوش ومعناها المظلة وهي سقيفة بين دارين تحتها طريق(١) .

شَادْرُوان : ذكرها الجاحظ قال : «كان على ربض الشاذروان شيخ لنا من أهل خراسان(٢٠) . وقد جاء تفسيــر هذه الكلمة في المعاجم مختــلفاً عما هو عليه في الواقع قال الخفاجي شاذروان : معروف بفتح الـذال من جدار البيت الحرام وهو اللذي ترك من عرض الأساس خارجاً ويسمى تأزيسراً لأنه كالإزار للبيت وهو دخيل كذا في المصباح قلت : هو في كلام المولدين أيضاً<sup>(٣)</sup> وآدي شير يشرح هذه اللفظة يقول: إن الشاذروان بالفارسية ستر عظيم يسدل على سرادق السلاطين والوزراء وعلى الشرُّفة من القصر والدار ، ومنه مأخوذ أيضاً الشاذروان الذي يسمى أيضاً تأزيراً لأنه كالإزار للبيت (١) وفي البرهان القاطع ومعجم استاينجس فسر الشاذروان بأنه ستار يضرب على باب الملوك والبساط المنقوش واســم لحن من ألحان اسم المغــني الفارسي القــديم باربد<sup>(ه)</sup> ومما تقدم نرى أن المعنى غير واضح في تفسير كلمة الشاذروان ويضيف الحاجري بعض التفسيرات لكلمة الشاذروان استخلصها من كتب البلدان مثل كتاب المسالك والممالك ومسعجم البلدان ، يقسول الحاجري : وهناك معسني آخر أدى إلى أن يكون المراد هـنا وقد أغفلته كـتب اللغة إغفـالاً تاماً وإنما يمكن استـخلاصه من كتب البلدان من خلال ما يذكرونه من عـجائب الأمصار وفي أثناء كلامهم عن إقليم الأهواز ومدينة تستر . وذلك كما في قول ابن خرداذبه : ما بناء بالجص والآجر أبهى من إيوان كـسرى . . . ولا بنـاء بالحجـارة أحكم ولا أبهــى من شاذروان تستر لأنه بالـصخر وأعـمدة الحـديد وملاط السرصاص . وكـقول

 <sup>(</sup>۲) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل خفاجي ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) البرهان القاطع ص ومعجم استاينجس ص

الاصطخري في كلامه عن الأهواز: وأما الخاصيات بهفان عندهم تستر الشاذروان الذي بناه سابور وهو من أعجب البناء وأحكمه. ومثل هذا ما نراه عند ياقوت في الفصل الذي كتبه عن تستر. ومن ذلك يتبين لنا أن هذه الكلمة تعني عملاً من الأعمال الهندسية التي كان يقصد بها إلى تنظيم الري في هذا الإقليم فهو نوع من القناطر أو الخزانات يستيح للماء أن يجتمع وراءه ويرتفع ، حتى يمكن توزيعه على النحو المطلوب من ناحية ، وحتى يمكن إيصاله إلى الأمكنة المرتفعة من ناحية أخرى: وإذا كان الشاذروان أكثر ما يطلق على شاذروان تستر ، فليس هناك ما يمنع أنه كان يطلق على كل عمل هندسي من هذا القبيل(۱). ومع كل هذه التفاسير التي وردت لكلمة الشاذروان فإنها لم تف بالمعنى المطلوب لهذه الكلمة إذ أن الشاذروان تطلق على النافورة التي تزين بها الحدائق وكانت ولا تزال تزيسن بها البيوت في إيران وفي العراق وتبطلق بنفس اللفظة الشاذروان أي النافورة .

صفريج : ذكرها الجاحظ فقال : أمرت بصهريج لي في بستان عليه نخل مطل (۲) . والقاموس المحيط يفسر لفظة الصهريج كقنديل وعلابط : حوض يجتمع فيه الماء والمصهرج : المعمول بالصاروج (۲) أما المعرب فيفسر هذه اللفظة بأنها واحد الصهاريج . وهي كالحياض يجتمع فيه الماء وبركة مصهرجة : معمولة بالصاروج . قال العجاج : حتى تناهى في صهاريج الصفا . يقول : حتى وقف الماء في صهاريج من حجر . قال أبو حاتم : وقالوا : صهري ، صهاري ، وصهريج وصهاريج وصرفوا منه النفعل وقال بعضهم شاروق وحوض مشرق والصهارج بالضم : مثل الصهريج قال هميان : فضجت جابية

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٩٠ – ٢٩١ طه الحاحري

<sup>(</sup>٢) الحنير إلى الأوطان ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) ق. م للفيروز آبادي جـ ٢ ص ٨٦٣ .

صهارجاً (۱) . وفي شفاء الغليل فسرت الكلمة صهريج جمعه صهاريج وبركة مصهرجة معمولة بالصاروج وهو شئ يخلط بالنورة ويطلى به الحياض ونحوها وهو معرب وتسمى بركة الماء صهريجاً لذلك . وفي كتاب سلوك السنن : والصهريج بكسر الصاد مأخوذ من الصاروج وهو الكلس وبركة مصهرجة مبنية به والصواب ما قدمناه وصاروج قدقر (۱) . وجاء في حاشية المعرب نقلاً عن اللسان الصهريج مصنعة يجتمع فيها الماء وأصله فارسي وهو الصهري على البدل . وحكى أبو زيد في جمعه صهاري وصرهج الحوض : طلاه (۳) .

ومن الألفاظ المتي تدخل في مجال السكن ومستلزمات المعيشة الأدوات التي تستعمل في الأمور اليومية :

طُست : قال الجاحظ : "إذا فرغ من غسل يده في الطست نفض يديه في الماء"(1) . وفسر قاموس المحيط لفظة الطست : البطس ، أبدل من إحدى السينين تاء وحكى بالشين المعجمة . الطس البطست ، كالسطة ، والطسة ، والطسة ، والجمع طسوس وطساس . وطسيس وطسات والمادة "طسس"(٥) وقال في المعرب : قال أبو عبيدة : ومما دخل في كلام البعرب "الطسست" والنور والطاجن وهي فارسية كلها ، وقال السفراء : طبئ تقول "طست" وغيرهم طس وهم الذين يتقولون لصت للص . وجمعها طسوت ولصوت عندهم . وقال سفيان الثوري : الطسس هو الطست ولكن الطس بالعربية أراد أنهم لما أعربوه قالوا طس ويجمع طساساً وطسوساً قال الراجز : ضرب يد اللعابة الطوسة (١)

<sup>(</sup>١) المعرب للحواليقي ص ٢١٥ ، المزهر ١/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) حاشية المعرب ص ٢١٥

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) ق م - الفيرور آبادي جـ ٣ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٦) المعرب - الحواليقي - ص ٢٢١

وفي شفاء الغليل: الطست معرب طشت بالمعجمة وفي المغرب أنها مونثة أعجمية وتعريبها طسس وخطئ فيه لأنها معربة وطس مخفف منها أو لغة فيها، وقال الجوهري طست عربية وأصلها طس وهمى لغة طيئ أبدلت إحدى السينين تاء لدفع ثقل التضعيف ورد. وقال الفراء طيئ تقول طست وغيرهم يقولون طس<sup>(1)</sup>.

أما آدي شير فيصف الطست بقوله: الطس إناء من نحاس لغسل اليد تعريب تشت. والطست والطشت والسطة لغات فيه ومن السرياني والتركي تاس وتست وتشت والكردي تشت وطشت وطاس (۲).

رَبِيل : أو الزنبيل ذكرها الجاحظ في بخلائه قال : فعزلت بين يديه من الكساحة زبيل إسقاط النون . قال الكساحة زبيل إسقاط النون . قال الكساحة زبيل إسقاط النون . قال الشاعر : وماء البحر يغرف في زبيل (ئ) ، يقول ابن قتيبة : «مما يكسر ويفتح» زبيل مفتوحة الزاي فإن كسرتها زدت نوناً فقلت زنبيل ولا يقال زنبيل (د) ، وهذه اللفظة شرحها القاموس المحيط بأنها القفة أو الجراب أو الوعاء والجمع زبلان بالضم والمادة «زبل» والنزبيل كأميس ، وسكين وقنديل وقد يفتح الزنبل أ. ويصف آدي شير لفظة الزنبيل وهو يقول : الزنبيل وهو معروف مأخوذ من النفارسي زنبيل وزنبير لغة فيه بالفارسية وأما الزبيل فمأخوذ من السرياني والفارسي نفسه مشتق من الآرامي ؟(٧) إذن أصل الكلمة عند آدي

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل للحفاجي ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١١٢

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ما تلحن فيه العوام ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) أدب الكاتب ، ابن قتيبة ص ٤٥٦

<sup>(</sup>٦) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٨٠ .

شير هي ماخوذة عن الآرامية ومن ثم انتقلت إلى الفارسية ، وفي حاشية المعرب قال : إن النزنبيل محرف عن الزنفالجة وهو وعاء أداة الراعي أو وعاء أسقاط التاجر . ولم يفسر المؤلف لفظة زنبيل وإنما جاء على لسان الأصمعي بأن الزنفاجلة هي بالفارسية «زين فاله» : وعاء . وفي اللسان تعرب مرة بالياء ومرة بالفاء «زين بيله»(۱) .

خان : فهى تعني أمراً واحداً هو الإقامة والسكن وإن كان مؤقتاً فهى خاصة بالمسافرين وذكرتها هنا لأنها من الألفاظ التي تدخل في مجال الأبنية والمبيت وقد ذكرها الجاحظ في مجال حديثه لبعض الأصدقاء قال : "ثم إنا نزلنا بعض الخانات وإذا البيوت ملاء روثاً وتراباً" قال الفيروز آبادي في القاموس : الخان والخوان في "خون" والخان : والحانوت أو صاحبه وخان التجار" . والجواليقي يفسر لنا كلمة خان بأنها الفندق بلغة أهل الشام : خان من هذه الخانات التي ينزلها الناس مما يكون في الطرق والمدائن . سمعه عن الفراء : سمعت أعرابياً من قضاعة يقول فنتق للفندق وهو الخان أو وآدي شير يقول . الخان فارسي بحت وهو الحانوت وهو موجود في جميع اللغات الشرقية الدارجة وأصل الكلمة آرامي وهو يطلق على الدكان والمخدع والماخور . والخان يأتي بمعنى آخر عند آدي شير وهو السلطان ولقب سلاطين الخطا وتركستان أن . وقد جاء عند الجاحظ بالمعنى الذي أورده الجواليقي وهذا الحاحظ تشير إلى معنى السكن الذي يأوى إليه المسافرون .

<sup>(</sup>١) المعرب - الجواليقي ص ١٧٠ والحاشية ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٣ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفاراسية آدي شير ص ٥٨

#### ٣ - الالسبة -

وردت ألفاظ كثيرة في كتابات الجاحظ تشير إلى أنواع مختلفة من الألبسة ومكملاتها وأدوات التجميل وغيرها من الأمور التي يهتم بهما الفرد في حياته اليومية في عصر الحضارة العباسية .

وكانت معظم الألفاظ التي تدخل في مجال الألبسة ذات أصل إيراني ، وهذا ما نجده عندما نتصفح كتب الجاحظ ورسائله ، فهى خير دليل لما في عالم الأزياء وملحقاتها .

بِرْيُون : وردت في قول الجاحظ يصف أحدهم قال : وحين جاء من واسط ، لم يجئ معه بشئ من خبر أبي حمزة ولا بشئ من مقاريض واسط ، وبزيون واسط» (۱) وقد تناولت المعاجم لفظة البزيون ، فالمعرب يصف البزيون بأن السندسي ضرب من البزيون يتخذ من المرعزاء ولم يختلف أهل اللغة في أنه معرب وفسروه بأنه الإيباج الرقيق وبأنه السندسي قال الراجز .

وليلــة مـــن الليالــي حندس لون حواشيها كلون السندس(٢)

وفي القاموس البزيون كجردحل وعصفور: السندس. وبازن بالحق: جاء به (۲۳) ، وآدي شير يـذكر أصل الكلمة وهو لغة في كون بالفارسية وفيه لغات البزيون والبزيون ضرب من نسيج البز أو من رقيق الديباج مركب من بزومن بون أي يشبه البزيون لغة في كون بالفارسية (۱۶) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٣ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ق م. الفيروز آبادي جـ ١ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٢٢ .

إذا قبل هذا البين راجعت عبرة لها بجربان النبيقة واكـف<sup>(٣)</sup> .

أَبْرَنْكَان : ذكرها الجاحظ وهو يصف أحد بخلائه فقال : فمضي ساعته إلى منزله فجعله برنكاناً لامرأته (٥٠) . ولفظة برنكان في القاموس هي الكساء الأسود والمادة برك ، وفيها لغات البركان والبركاني مشددتين ، والبرنكان كزعفران والبرنكاني والجمع برانك (١٠) وفي المعرب البرنكان بالفارسية وهو الكساء والجمع برانك وقد تكلمت به العرب (٧) .

كُولِيس : ذكرها الجاحظ وهو يصف إنارة القناديل : جلله بالجلال وغطاه بالكرابيس وطبع سلاسل القناديل حتى ذهبت عنها ذلك التلألؤ (^^) وقد فسرت لفظة الكرابيس في المعاجم المختلفة ففي القاموس كرابيس فارسى ،

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) ق. م. الفروز ابادي جـ ٢ ص ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الجواليقي ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل الخفاجي ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٣٦.

<sup>(</sup>٦) ق. م الفيروز آبادي جـ ١ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٧) المعرب الجواليقي ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ١ ص ٥٧ .

وهذا ما نقله الجواليقي في المعرب والكرباس الثوب الذي من القطن الأبيض وفارسيته بالفتح<sup>(۱)</sup> وآدي شير يقول الكرباس بمعنى الثوب من المقطن الأبيض والكرباس بالفارسية ضرب من الثياب الكتانية<sup>(۱)</sup> وفي معجم استاينجس كرباس نسيج قطنى خشن فارسى الأصل<sup>(۱)</sup>.

قَلْسُوق : ذكرها الجاحظ على لسان أحد بخلائه فقال : "ومن الإصلاح الواجب قلب خرقة القلنسوة إذا اتسخت" (فكرها في موضع آخر في رسائله فقال : "ونحن أصحاب التجافيف والأجراس والبازبكنيد واللبود البطوال والأغماد الميقفعة والشوارب المعقربة والقلانيس الشاشية والخيول السهرية والكافركوبات والطبرزينات في الأكف والجناجر في الأوساط (ف) ففي هذا النص نجد كلمات متعددة ذات أصول إيرانية وهذا مما تثبته المعاجم المختلفة ، فقد جاء في القاموس المحيط : القلنسوة تلبس في الرأس ، والجمع قلانس ، وقلانيس ، وقلنس . وأصله قلنسو إلا أنهم رفضوا الواو لانه ليس اسماً آخره وقلاس وتصغيره : قلينسة وقلينيسة وتقلنس : النسبة إليها قلنس . وقلنسوة : محسور ما قبلها فكان كقاضي ، وقلاسي حصن بفلسطين والتقليس : الضرب بالدف . والغناء . واستقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو (۱) . أما آدي شير فيقول نقيلاً عن الأب أنستاس أنها تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويحتمل أن تكون معربة عن الفارسي «كله بوش» وهو مركب من كله تعريب ويصور بوش أي غيطاء ولعل الأجير أن يقال : إن القياسة في المناء المناه المنا

<sup>(</sup>١) المعرب الجواليقي ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) معجم استاينجس س ١٥١٩ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٠٥

<sup>(</sup>٥) الرسائل جـ ١ ص ١٩

<sup>(</sup>٦) ق. م الفيرور آبادي جـ ٣ ص ٦٨٣ .

القلوسة كما تـقول العامة ، وأن القلوسة مأخوذة عن الـفرنس وعن الفارسي كلاه ويقال أيضاً بالسريانية الدارجة (١) . وفي أبنية الصرف عرفت القلنسوة بأنها ما توضع فوق الرأس (٢) .

تجافيف : التي جاءت في النص السابق معربة عن الفارسية كما ذكرها الجواليقي وقال التجفاف فارسي معرب . وأصله بالفارسية «تن باه» أي حارس البدن وفي الحديث قال أبو فرقد : ورأيت على تجافيف أبي موسى الديباج (٢) وقال آدي شير : التحفاف معرب تنبناه أي حارس البدن (١) . وقال الخفاجي تجفاف : معرب تنبناه أي حارس البدن وقالت د. خديجة الحديثي التجافيف جمع تجفاف بكسر التاء وهي آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه الحرب (١).

بَازْبِكُنْد : وقد ذكره الجاحظ بقوله : "ومنهم من يلبس القباء ومنهم من يلبس البازبكند في جميع المعاجم ، وقد يلبس البازبكند في جميع المعاجم ، وقد أورد الأستاذ عبد السلام هارون شرحاً في حاشية البيان والتبيين وفي رسائله يوضح معنى هذه الكلمة ويرجح أنها كساء يلقى على الكتف وباز بالفارسية بمعنى الكتف في العامية العراقية لفظة مقاربة للفظة البازبكند وهي «البازبند» ومعناه دعاء مكتوب يحفظ في جلد ويشد على الذراع أي هو

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أبنية الصرف د. خديجة الحديثي ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ٩١ .

٠ (٤) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ٥٩/ ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) أبنية الصرف د. خديجة الحديثي ص ٤٥٩ .

<sup>.</sup> (۷) البیان والتبیین جـ ۱ ص ۱۱۵ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين جـ ١ ص ١١٥ الحاشية .

العمل لذي الأعاط دات الأصول غير العربية

كالحجاب يشــد على الذراع ، وهذه اللفظــة تستعمل إلى الآن في إيــران بنفس المعنى العامي العراقي .

كُبُرْزِينَات : التي ذكرها الجاحظ في رسائله فقال : والطبرزيات في الأكف الله الجوالية عن الطبرزين معسرب فارسي وتفسيسره فأس السرج لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به وقد تكلمت به العسرب . قال جرير في رجل من بني كليب يقال له مجيب أنه بقرفة فلم يحقوا عليه شيئاً فخلوا عنه :

كساد مجيب الخبيث تلقى يمينه طبرزين قين مقضبا للمفاصل (٢)

وقال عنه الخفاجي: السطبرزين سمى به لأنهم كانوا يعلقونه في السروج ويقال له عند العجم تبر<sup>(٣)</sup>. ولم يذكره آدي شير، ومن تأكيد الجواليقي نفهم بأن اللفظة من أصل إيرانى.

كُواشِن : فقد ذكرها الجاحظ في بيانه فقال : "ولا تعرفون الأقبية ولا السراويلات ولا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود ولا التجافيف ولا الجواشن ولا الجوشن ولا الجوشن في القاموس المحيط بأنها المحواشن ولا الجوشن والدي عملها نسب عبد الوهاب بن رواج بن الجوشني ومن القدماء القاسم بن ربيعة . ومن الليل وسطه أو صدره وعينية بن عبد الرحمن ابن جوشن . وقال الخفاجي : اسم جيل بحلب وكذا وقع في شعر أبي فراس وفسره به ابن خالويه في شرحه (١) . وقال آدي شير : الجوشن الصدر

<sup>(</sup>١) الرسائل جـ ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) المعرب للحواليقي ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٨

<sup>(</sup>٥) ق. م الفيروز آبادي جـ ١ ص ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل للخفاجي ص ٩٨ .

والدرع ومن الليل وسطه فارسيته جوشن وهو مشل الزرد يلبس على الظهر والفرق بينه وبين الزرد أن الزرد يكون من حلقة واحدة فقط والجوشن يكون حلقة حلقة يتداخل فيها صفائح رقيقة من التنك ويطلق بالفارسية على الصدر ووسط الليل أيضاً والجوش بالعربية لغة في الجوشن (١).

تَالِسُان : أو طيلسان فقد ذكرها الجاحظ باللفظتين قال في البيان والتبيين تالسان وقال في موضع آخر من بيانه طيلسان : فأتيته فإذا عليه طيلسان أبيض مطبق وسراويل وشي مسدولة»(٢) .

وقد فسرت المعاجم كلمة طيلسان وأطالت في تفسيرها ، قال الفيروز أبادي طيلسان مثلثة اللام ، عن عياض وغيره : معسرب أصله تالسان من «طلس» وطلس الكتاب يطلسه محاه - كطلسه - والطلس بالكسر - الصحيفة أو الممحوة والوسخ من الثياب . وجلد فخذ البعيسر إذا تساقط شعره والذئب الإمعط . وبالفتح الطيلسان الأسود . والطلاسة - مشددة : خرقة يمسح بها اللوح . والأطلس : المثوب الخلق<sup>(7)</sup> ، وقال الجواليقي الطيلسان : أعجمي اللوح . والأملس : المثوب الخلق<sup>(7)</sup> ، وقال الجواليقي الطيلسان : أعجمي معرب بفتح اللام والجمع : طيالسة بالهاء وقد تكلمت به العرب وأنشد ثعلب:

كلهم مبتكر لشانه كاعم لحييه بطيلسانه (١)

وقال ' معاجي طيلسان بفتح اللام معرب جمعه طيالسة<sup>(ه)</sup> .

وقال آدي شيـر في شرحه للفـظة طيلسـان : معنى كساء مـدور أخضر لا أسفل له لحـمته أو سداه من صوف يلبـسه الخواص من العلماء والمـشايخ وهو

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٣٤٢ ، وأدب الكاتب ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ق. م. للفيرور آمادي جـ ٣ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل للخفاحي ص ١٧٥ .

من لباس العجم وهو معرب من تالسان وفسر بكساء يلقى على الكتف مركب من طرة وهو طرف العمامة ومن سان وهى أداة تشبيه (۱) وفي أبنية الصرف الطيلسان مثلثة اللام معرب أصله: تالسان أي أعجمي وطيلسان بفتح الطاء واللام إقليم واسع من نواحي الديلم (۲). وفي حاشية المعرب تالسان جاء في المعيار وآدي شير أنه معرب تالسان بكسر اللام وبأنه ثوب يلبس على الكتف ويحيط بالبدن خال عن التفصيل والخياطة (۳). ومما تقدم يتضح أن لفظة طيلسان أعجمية معربة عن تالسان وهذه الأخيرة هي لفظة إيرانية محضة.

سَرَاوِيل : وقد ذكرها الجاحظ في النص السابق فقال : وسراويل وشى مسدولة (ئ) وقد فسر اللسان لفظة سروال وسراويل بأنها ألفاظ فارسية معربة وقال نقلاً عن الأصمعي : لم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث وعن الليث السراويل أعجمية أعرب وأنثت والجمع سراويلات قال سيبويه ، ولا يكسر لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فترك ، وقد قيل سراويل جمع واحدته سروالة . والأزهري يقول : جاء السراويل على لفظ الجماعة وهي واحدة . قال : وقد سمعت غير واحد من الأعراب يقول سروال (٥) . وفي المعرب السراويل لفظ أعجمي معرب (٢) وفي شفاء الغليل جاءت لفظة سرويل معربة عن شلوار (٧) . أما آدي شير فيفصل ويسهب في تفسير هذه الكلمة فيقول سروال معرب شروال وأصله سربال مركب من سرأي فوق ومن بال أي

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) أبنية الصرف د. خديجة الحديثي ص ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٣) حاشية المعرب أحمد شاكر ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٥) اللساد جـ ٢ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) المعرب الجواليقي ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٧) شماء الغليل الخفاجي ص ١٤٧ .

القامة. وفيه بالعربية لخات سروال وسرويل وسراويس وسراويل وسروال . وبنوا منه أفعالاً منها سرول وتسرول وسربل وتسربل ومن الفارسي أخذ اليوناني والآرامي وقيل إن أصله آرامي(١) .

تكك : ذكرها الجاحظ فقال : قد جذبه إلى حب الحمام ، وعمل التكك (۲) . ولفظة تكك مرتبطة بالسراويل ، وهذا ما ذكره القاموس التكة بالكسر : رباط السراويل والجمع تكك وتكة قطعة أو وطئه فشدخه كتكته (۳) . وفي المعرب التكة هي تكة السراويل المعروفة وعن ابن دريد قال : أحسبها معربة وقد تكلموا بها قديماً (۱) . وفي شفاء الغليل : التكة ما تربط به السراويل معرب جمعه تكك (۵) . أما أصل الكلمة فلم أجده وأغلب الظن أنها جاءت عن الفارسية فهي معربة كما ذكرت المعاجم .

وفي حقوه هميان فكان لا يفارق معظم الناس»(١) . ومعنى الهميان في وفي حقوه هميان فكان لا يفارق معظم الناس»(١) . ومعنى الهميان في القاموس المحيط التكة ، والمنطقة . وكيس للنفقة يشد في الوسط وله هميان أعجر ، وهمايين عجر وابن قحافة السعدي ، ويضم أو يثلث(١) . أما المعرب فيورد لنا أصل الكلمة بأنها فارسية معربة وقد سمت العرب هميان وهو هميان ابن قحافة السعدي ، أحد الرجاز(٨) . أما الخفاجي في كتابه شفاء الغليل

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة أدى شير ص ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ١ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) ق. م الفيروز آبادي جـ ١ ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المعرب الجواليقي ص ٩٠ ، المزهر ١/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل الخفاجي ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٦) الحيواں جـ ٢ ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٧) ق. م الفيرور آبادي جـ ٤ ص ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٨) المعرب للجواليقي ص ٣٤٦ .

الفصل الثاني الألفاظ ذات الأصول غير العرسة

يقول: الهميان ما يشد به الوسط معرب وسموا به (۱). وفي كتاب الألفاظ الفارسية المعربة يقول آدي شير: هميان فارسيته هميان وهو كيس ينجعل فيه النفقة ويشد على الوسط (۲). وفي حاشية المعرب يقول المحقق أحمد محمد شاكر: هو الكيس تجعل فيه النفقة وينشد على الوسط. ويطلق الهميان أيضاً على شداد السراويل أي التكة وقال ابن دريد في الجمهرة أحسبه فارسياً معرباً. وقال في الاشتقاق «وأحسب أن الهميان المعروف ليس بعربي محض الاسماد.

دواويج : نوع آخر من أنواع اللبس ذكرها الجاحظ بقوله «وتفسد بذلك اللحف والدواويج والجباب» قال في القاموس الدواج ، كرمان ، وغراب : اللحاف الذي يالبس والمادة «دوج» وفي المعرب الدواج قال أبو حاتم هو الدواج بالتخفيف ، الذي تقول له العامة دواج بالتشديد وهو فارسي معرب وفي كتاب الألفاظ الفارسية المعربة قال : الدواج والدواج اللحاف الذي يلبس فارسيته دواج وقد زاد المحقق في حاشية المعرب نقلاً عن ابن دريد وابن منظور قال : ذكره ابن دريد في الجمهرة بالتشديد فقط ولم يفسره ، وقال : أحسبه أعجمياً معرباً ونقل عنه ذلك صاحب اللسان وفسره بأنه ضرب من الثياب (۱۸) .

الديباج : تأتي في مجال كلامنا عن اللبس وهي مما كان يستعمله

<sup>(</sup>١) شفاء العليل للخفاجي ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المعرب ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوال جـ ٥ ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٥) ق. م للفيروز آبادي جـ ٢ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) المعرب للجواليقي ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٨) حاشية المعرب ص ١٤٧ .

المقتدرون الوجهاء في العصر العباسي ، وقد ذكرها الجاحظ في رسائله وفي كتابه المتبصر بالتجارة فقال : "وفي الأهواز المديباج والخرز" . وقد فسر القاموس المحيط هذه اللفظة بأنها معربة ولم يذكر أصلها وذكر أن جمع الديباج هو ديابيج ، ودبابيج والناقة الفتية الشابة والدبج المادة لهذه الكلمة (٢) وفي المعرب قال : المديباج أعجمي معرب . وقد تكلمت به العرب قال مالك بن نويرة : ولا ثياب من الديباج تلبسها . ويجمع على ديابيج ودبابيج . على أن تجعل أصله مشدداً وأصل الديباج بالفارسية ديوباف أي : نساجة الجن (٢) .

وفي المخصص يقول ابن سيده هو الديباج بالكسر والفتح كلام مولد ، وقال سيبويه: من قال ديباج فهو بمنزلة دينار . ومن قال ديباج فهو عنده بمنزلة بيطار وتصغيره كتصغيره وجعله فيما ألحقوه بأبنية كلامهم من الفارسية كما فعلوا ذلك بدينار ودرهم (أ) . وفي شفاء الغليل الديباج معرب ديوباف أي نساجة الجن (٥) أما في الألفاظ الفارسية لآدي شير فهو يشرح هذه الكلمة بصورة مفصلة فيقول الديباج معرب ديبا وهو الثوب الذي سداه ولحمته حرير وقيل إن ديبا بالفارسية مركب ديوأي جن ومن «باف» أي نسيج وقالت فيه العرب : دبج أي نقش ودبج أي زين والدباج والديباجة إلى غير ذلك (١) .

سَبُعُ : ذكرها الجاحظ فعقال : فيزعم أن سواد السبج ، وبسياض الثلج وحمرة العصفر وصفرة الذهب وخضرة البقل إنما تحدث عند رؤية الإنسان (٧٠) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٤ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المخصص - ابن سيده جد ١ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة ص ٦.

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ ٥ ص ٨ .

ومعنى السبج يذكره القاموس المحيط بأن السبجة بالضم والسبيجة : كساء أسود وتسبج : لبسه ، والبقيرة كالسبيج . وسبجة القميص بالضم لبنته (۱) . وفي المعرب السبج : خرز أسود قال الأزهري وهو معرب ، أصله شبه (۱) . وفي شفاء الغليل السبج خرز أسود فارسي معرب والسبجة الثوب البقير معرب سبى شفاء الغليل السبج خرز أسود فارسي معرب والسبج الخرز الأسود معرب شبه . قال في البرهان القاطع : شبه بفتح الباء حجر أسود بارق يشبه الكهرباء خفة وملاءمة . وهو نوعان : نوع منه موجود في دشت قبجاق في تركستان ، وهو في الأصل ماء ثم يجمد . والنوع الثاني معدني يؤتي به من بلاد جبلان . وقال صاحب المفردات : إن هذا الحجر هو روح التوتياء . ويقال له «مارصني» أيضاً . وهو بارد يابس . إذا حمله أحد الناس حفظه من إصابة العين والحريق . وإذا علقه في رأسه دفع عنه الصداع . وإذا نظر إلى مرآة مصنوعة منه زال البياض من عينه إذا كان فيها . وإذا كحل عينه منه قوى بصره وإذا وضع هو السبج على النار اشتعل مثل الحطب وبعث بـرائحة تشبه رائحة النفط . والسبجة والسبيجة فسر بكساء أسود ، والسبيج البقيرة تعريب شبي وهو الفروة والسبجة والسبيجة والسبيجة فسر بكساء أسود ، والسبيج البقيرة تعريب شبي وهو الفروة . وبنوا منه فعلاً وقالوا تسبج أي لبس السبجة (۱) .

صندل: وقد وردت عند الجاحظ وهو يصف منافع الصندل في التجميل والتطيب قال: فلست أرى شيئاً خيراً من اتخاذ مشط صندل فإن ريحه طيبة والشعر سريع القبول<sup>(ه)</sup>، وقد شرحت لفظة الصندل في المعاجم المختلفة، قال صاحب القاموس: الصندل خشب. أجوده الأحمر، أو الأبيض محلل

<sup>(</sup>١) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٢) المعرب - الجواليقي ص ١٨٣٦ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٦٠ .

للأورام ، نافع للخفقان والصداع ، ولضعف المعدة الحارة والحميات . وصندل البعير والحمار : ضخم رأسه وصلب وعظم فهو صندل كجعفر (۱) وقال أبو منصور الجواليقي : وليس لصندل الطيب أصل في اللغة . ولكن يقولون : بعير صندل : إذا كان صلباً (۱) . وقال الخفاجي : صندل : للطيب ليس بأصيل ، وبمعنى البعير الصلب عربي صحيح (۱) ، ويقول آدي شير : الصندل شجر هندي طيب الرائحة تعريب جندل وصندل بالتركية والكردية وأما الصندل بمعنى الصلب العظيم والضخم الرأس من الجمال والحمير فمعرب عن سندل ومعناه الأحمق الثقيل (۱) . وفي معجم استاينجس الصندل خسب ذو رائحة ومعناه الأحمق الثقيل بالماء ويمرر على حجر وأصله فارسى (۱) .

كُولُ : ذكرها الجاحظ وهو يصف معركة على لسان أحد الخياطين فقال : فما كنان بقدر ما يخيط الرجل درزاً حتى قتلناهم وتركسناهم (٢) . وقد فسر صاحب النسان لفظة الدرز بأنها لفظة فارسية معربة وهي من مادة درز ، والدرز : واحد دروز الثوب والدرز زئبر الثوب وماؤه وهو دخيل . وبنو درز : الخياطين والحاكة (٧) .

# ٤ - اللمو والملاهي والالعاب:

يدخل في مجال الـلهو الأعياد والمهرجانات وأدوات اللهـو وملاعبه ألفاظ

منها :

<sup>(</sup>١) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٧٩٣ .

<sup>(</sup>٦) مناقب الترك ص ١٩ .

<sup>(</sup>٧) اللسان جـ ٢/ ١٣٥٩ ط دار المعارف .

نيروز : والمهرجان في أحد نصوص الجاحظ قال : "وأهدت إليه في النيروز تكة وسكراً وفي المهرجان خاتماً وتفاحة "() وقد فسرت المعاجم لفظة النيروز على أنه أول يوم من السنة أي رأس السنة ، ففي القاموس فسر النيروز هو أول يوم من السنة ، معرب نوروز . وقدم إلى على شئ من الحلاوى فسأل عنه فقالوا : للنيروز ، فقال : نيروزنا كل يوم . وفي المهرجان ، قال مهرجونا كل يوم () . وفي المعرب النيروز والنوروز : فارسي معرب . وقد تكلمت به العرب قال جرير يهجو الأخطل :

عجبت لفخر التغلبي وتغلب تؤدي جزى النيروز خضعا رقابها (٣)

وفي شفاء الغليل نيروز ونوروز فارسي معرب تكلموا به قديماً وأبدلوا واوه ياء إلحاقاً له بديجور تقريباً من التعريب ، قاله الواحدي : وفي تاج الأسماء النوروز نزول الشمس أول الحمل والنيروز هو اليوم الأول من «فروردين ماه» وهو أول شهور الفرس ولا أدري ما سنده في التفرقة بينهما(أ) . وقال صاحب الألفاظ الفارسية المعربة النوروز والنيروز أول يوم من السنة الشمسيذ لكن عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل فارسيته نوروز ومعناه يوم جديد . وربما أريد به يوم فرح وتنزه (٥) .

مهرجان : وردت عند الجاحظ في النص السابق من كتابه المقيان ، فسرها الخفاجي بأنها أول نزول الشمس في برج الميزان ، وقع في شعر السري والبحتري ولم ترد في الكلام القديم<sup>(۱)</sup> وتفسير لفظة المهرجان عند آدي شير مفصلاً وفيه استطراد . قال : المهرجان عيد الفرس مركب من مهر بمعنى المحبة

<sup>(</sup>١) كتاب القيان ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ق. م الفيروز آبادي جـ ٤ ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية المعربة ، آدي شير ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٣٩ .

ومن كان بمعنى المتصلة . وكان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عند إهمال الكبس حتى بقى في الخريف وهو اليوم السادس عشر من شهر «مهر» وذلك عند ننزول الشمس أول الميزان . وكان للفرس عيدان كبيران النوروز والمهرجان . وكان هذا الأخير ستة أيام . والداعي إلى تسميته بالمهرجان أن الملوك والحكام كانوا يترحمون فيه على جميع الرعايا والبرايا فيقدمون لهم الطعام . وذهب قوم إلى أن ملكاً ظالماً اسمه مهرمات في ذلك اليوم . فتذكارا لنجاتهم فيه من ظلم هذا الملك اتخذوه عيداً في كل سنة (۱) .

فينور: وهى من أدوات اللهو وقد جاءت عند الجاحظ في وصية عشمان الخياط للصوص من فتيانه قال: "عليكم بنبية التمر، وضرب الطنبور" وقد جاء في القاموس المحيط الطنبور والطنبار - بالكسر: معرب، أصله «دنبه بره» شبه بالية الحمل. وطنوبرة: بلدة في الأندلس والمادة "طنبر" وفي المعرب الطنبور: الذي يلعب به، معرب، وقد استعمل في لفظ العربية وروى أبو حاتم عن الأصمعي: الطنبور دخيل وإنما شبه بالية الحمل، وهي فارسية «دنب بره» فقيل طنبور. والطنبار لغة فيه (أ). وفي المخالسة المفارسية الغربة الطنبور والطنبار من آلات الطرب ذو عنق طويل وستة أوتار معرب تنبور أصله «دنبه بره» أي آلية الحمل سمى به على التشبيه (أ) وفي كتاب أبنية الصرف الطنبور معرب أصله دنبه بره - شبيه بألية الحمل (٧).

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٢ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ق . م الفيروز آبادي جـ ٣ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ٢٢٥

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) أبنية الصرف د. خديجة الحديثي ص ٤٩٧ .

منع : وقد ذكره الجاحظ في وصفه لأداة من الأدوات قال : "ولهم الكنكلة وهي وتر واحد يمد على قرعة فيقوم مقام أوتار العود والصنج "(1) والصنج في القاموس شئ يتخذ من صفر يضرب أحدهما على الآخر وآلة بأوتار يضرب بها معرب . وما أدرى أي صنج هو : أي أي الناس وبضمتين قصاع الشيزى والأصنوجة بالضم : الدوالقة من العجين . وليلة قمراء وصناجة : مضيئة (٢) . والصنج في المعرب هو الذي تعرفه العرب والذي يتخذ من صفر ، يضرب أحدهما بالآخر . قال الأعشى :

والناي نرم وبربط ذي بحـــة والصنج يبكي شجوه أن يوضعا

فأما الصنج ذو الأوتار فتحتفظ به العجم وهما معربان وسموا الأعشى صناجة العرب لجودة شعره (٢) والصنج في الألفاظ الفارسية المعربة صفيحة مدورة من النحاس يضرب بها على أخر مثلها للطرب تعريب سنج (١) .

بُرَابِط : فقد ذكرها الجاحظ في تساؤلاته العديدة التي تضمنتها رسالته التربيع والتدوير قال : "قدمتم أقليدس مع صنعه البرابط والمعازف" ، وهذه اللفظة فسرها القاموس بصيغة المفرد بربط : كجعفر : العود . معرب بربط : أي صدر الأوز لأنه يشبهه (٢) . وفي المعرب فسر كلمة بربط معرب معروف وهو ملاهي العجم سبه بصدر البط . والصدر بالفارسية "بر" فقيل "بربط" وقد تكلمت به العرب قال الأعشى :

<sup>(</sup>١) فخر السودان على بالبيضان ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ق. م الفيروز أبادي جـ ٢ ص ٨٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١٠٨

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٨٢

<sup>(</sup>٦) ق. م الفيروز آبادي جــ ١ ص ٢٣٨ .

والناي نرم وبربط ذي بحـــة والصنج يبكي شجوه أن يوضعا(١)

والخفاجي قال: البربط من الملاهي عود الطرب معرب قيل شبه بصدر البط وبر الصدر<sup>(۱)</sup> أما أدى شير فيذكر أصل كلمة بربط «بربت» وهم العود وأصل معناه صدر الأوز لأنه يشبهه (۱۱).

مُولَجُان : وقد ذكرها الجاحظ في رسائله وفي أماكن عديدة من كتبه مثل كتباب التاج قال : ومن حق الرجل على الملك إذا ضرب معه بالكرة أن يتقدم بدابته على دابة الملك وصولجانه على صولجان الملك» (أن وفي القاموس الصولجان بفتح الصاد واللام : المحجن والجمع صوالجة وصلج الفضة : أذابها (٥) . والمعرب يفسر كلمة الصولجان بأنها فارسي معرب وكذلك في كل كلمة فيها صاد وجيم وهو المحجن والجمع صوالجة والهاء للعجمة . لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب (٢) وفي شفاء الغليل الصولجان : يعنى المحجن معرب جمعه صوالجة (٧) أما أدي شير فيقول : الصولج والصولجانة العود المعوج تعريب جوكان والكردي جوكان (٨) وفي حاشية المعرب يقول المحقق : لقد زاد اللسان الصولج والصولجانة وفسره بأنه المعود المعوج ونقل عن التهذيب «الصلجة» بضم الصاد وفتح اللام مشددة ونقل تفسير ذلك كله عنه بأنه عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب فأما العصا التى

<sup>(</sup>١) المعرب الجواليقي ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل للخفاجي ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية أدي شير ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) التاج ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) ق. م. الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٨٧١ .

<sup>(</sup>٦) المعرب للجواليقي ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٨) الألفاظ العارسية أدي شير ص ١٠٩ .

أعوج طرفاها خلقة في شجرتها فهي «محجن»(١).

أولا : والتخت واللفظة : نرد جاءت عند الجاحظ وهو يصف أحدهم يأمر غلامه إيا غلام هات خوان النرد . وهو يريد تخت النرده (٢) واللفظتان متلازمتان دائماً وقال صاحب القاموس عن النرد أنه معرب وقد وضعه أدي شير بن بابك ولهذا يقال النرد شير (٢) وجاء في المعرب : النرد أعجمي معرب . وفي الحديث من لعب بالنرد شير (١) والخفاجي يورد نفس المتعريف الذي جاء في المعرب بلفظه (٥) . أما أدي شير فهو يفصل معنى كلمة النرد فيقول هو شئ معروف يلعب فارسيته نرد وهو من وضع أردشير بن بابك من ملوك الفرس ولهذا أضيف إليه فقيل النرد شير (محيط المحيط) . وقيل هو وضع بزر جمهر وقيل الإبل أقدم منه . والنرد عبارة عن سبع لعبات وهي بالفارسية فارد وزياد وستارة وخانة كير وطويل ودهزار ومنصوبة كما جاء في البرهان القاطع ونرد ويؤكد كلام أدي شير ما قاله الفيروز آبادي في قاموسه أن النرد جوالق واسع ويؤكد كلام أدي شير ما قاله الفيروز آبادي في قاموسه أن النرد جوالق واسع الأسفل مخروط الأعلى ، يُسفّ من خوص النخل ثم يخيطً ويضرب بشرط من الليف حتى يتمتن فيقوم قائماً ينقل فيه الرطب أيام الخراف . وأيضاً هو طلاء مركب يتداوى به (٧) .

<sup>(</sup>١) المعرب الحاشية ص ٢١٣ ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ق. م. الفيروز آبادي جـ ٤ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المعرب الجواليقي ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط الفيرور آبادي جـ ٤ ص ٣٥٣ .

تُخْتُ : الملازمة للنرد يصفها القاموس بأنها وعاء يصان فيه الشياب(۱) وأدي شير وصف لفظة التخت بأنها فارسية محضة وأصل معناها لوح من خشب وهو تخت بالتركية والكردية أيضاً(۲) .

مجلاهي : ذكرها الجاحظ قائلاً «ويختدعون بفراخ الحسمام أولاد الناس ويرمون بالجلاهي الندى القاموس المحيط الجلاهي بالبندى الذي يرمى به وذكر أن أصله فارسي وتدعى بالفارسية جله وهى كبة غزل . والكثير جلها ، وبها سمى الحائك(ئ) . والمعرب فسر الجلاهي بأنها الذي يرمي به الصبيان ، وهو الطين المدور المدملي ، يرمى به عن القوس ، فارسي ، وأصله بالفارسية جلاهة ، الواحدة جلاهة . والاثنتان جلاهقتان . قال النضر : ويقال جهلقت جلاهها قدم الهاء وأخر اللام(٥) . وفسر آدي شير الجلاهي بالبندى الذي يرمي والحائك وأن أصله بالفارسية جله وهو كبة من الغزل والكثير منها جلها وبها سمى الحائك بالفارسية وهو أيضاً جولها بالتركية والكردية(١) .

كُنْجُكَان : وردت عند الجاحظ في مجال ذكره للألفاظ الفارسية في بيانه قال : "ولا الرمي بالبنجكان والزرق بالنفظ والنيران" ( وجاء في المعرب تفسير لهذه اللفظة الفارسية قال : هي لعبة لهم تسمى فنجكان بالفارسية فعربها . ونقل في اللسان كلام ابن السكيت هذا ، ولكن "بنجكان" بالباء الفارسية المنقوطة بشلاث نقط وهي تعرب باء أو فيا . وفي الجمهرة وفي الصحاح

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط الفروز آبادي جـ ١ ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٣ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) ق. م. الغيروز آبادي جــ ١ ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup>٥) المعرب للجواليقي ص ٩٦

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٨ .

والقاموس أنها بالفارسية بنجه»(١) .

شِطْرَنْج : هذه اللعبة العقلية التي كانت سائدة في عصر الجاحظ وها نحن نرى في نص له من رسائله يخاطب أحد أصدقائه فيقول : «وأنت تعد في الشطرنج زبرب وأنا في الشطرنج لا أحد» (٢) وقد فسرت المعاجم هذه الكلمة وأسهبت في تفسيرها ففي القاموس ذكر الشطرنج : لعبة والسين لغة فيه من الشطارة ، أو من التشطير أو معرب والشيطرج بكسر الشين : «دواء معرب جيترك بالهندية نافع لوجع المفاصل (٣) . وفي المعرب شرح معنى الكلمة بأنها فارسي معرب . وقال : إن بعضهم كسر شينه ، ليكون على مثال من أمثلة العرب (١) وفي شفاء الغليل شطرنج : قال الحرير بفتح الشين والقياس كسرها لأنهم لم يقولوا فعلل بفتح الفاء وقيل عنه أن ابن القطاع نقله عن سيبويه ومثل له ببرطح وهو حزام الدابة ويقال بالسين والشين والمعروف فيه الفتح . وقيل هو عربي من المشاطرة والصحيح أنه معرب صدرنك أي مائة حيلة والمقصور الكثير وقيل معرب شدرنج أي من اشتغل به ذهب عناؤه باطلاً (٥) .

وصاحب الألفاظ الفارسية يشرح لنا معنى كلمة الشطرنج بأنها لعبة مشهورة والسين لغة فيه . وأن أصله معرب عن شتردنك أي ستة ألوان وذلك لأن له ستة أصناف من القطع التي يلعب بها فيه وهى الشاه والفرزان والرخ والفرس والفيل والبيذق ولكل قطعة شكل مخصوص ومشية مخصوصة وهو من مخترعات الفرس . وذكر آدي شير أنه جاء في البرهان القاطع : شترنك بالكاف الفارسية السطرنج وهو لعبة معروفة من مخترعات داهر الحكيم

<sup>(</sup>١) المعرب للحواليقي ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في الجد والهزل ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ق. م. الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٧١٣ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٥٨ .

الهندي. وذهب قوم إلى أن هذه اللعبة اخترعت في زمان أنو شروان . ويقول آدي شير : وعندي أن الفارسي شترنك أصله شاه ترنك أي الشاه لطيف أو الشاه اللطيف أو مركب من شت وهو تخفيف شتل ويطلق على الحصة التي المقامر يعطيها بعد نهاية اللعب إلى الذين حضروا المجلس ومن رنك ومعناه المقمار . أو مركب من شتر وهو العدو باللغة الهندية ومن رنك ومعناه الحيلة والمشية أي حيلة العدو أو مشيته ومن الفارسي مأخوذ اليوناني والتركي والكردي سطرنج وهي مأخوذة من «شاه ترنك»(۱) .

رسالته التربيع والتدوير قال «وخبرني ما النيرنجات وما البارباري وما الكرويات رسالته التربيع والتدوير قال «وخبرني ما النيرنجات وما البارباري وما الكرويات وما الخواتيم» (۲) وفي المعرب نجد معنى لفظة النورج والنيرج لغتان . وأهل اليمن يقولون نورج وهو الذي يداس به الطعام ، من حديد كان أو من خشب وهذا الكلام هو النص الحرفي للقاموس المحيط (۲) . وجاء في المعرب أن النيرج: ضرب من الوشى والنيرج: السريعة ونقل عن الأزهري عن ابن دريد النيرجة : الحشبة التي تكرب بها الأرض . وفي نوادر الأعراب النورج: السراب . وسكة الحراث . وقال الليث النيرج : أخذ كالسحر وليس بسحر ، إنما هو تشبيه وتلبيس . وهذا كله دخيل لأن النون والراء لا يجتمعان في كلمة من كلام العرب (١٠) . وفسرت الكلمة نيرج في شفاء الغليل بشكل مقتضب : هي ضرب من الوشي وبمعنى السريعية . وأخذ كالسحر وليس به ، فعرب (٥) ، هي ضرب من الوشي وبمعنى السريعية . وأخذ كالسحر وليس به ، فعرب (١٠) ،

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٠٠ – ١٠١ .

<sup>(</sup>۲) التربيع والتدوير ص ۷۸ .

<sup>(</sup>٣) ق. م. الفيرور آبادي جـ ٤ ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل للخفاجي ص ٢٦٢ .

تشبه السحر وليست بحقيقته . والنيرج النمام . ونورج الرجل اختلف إقبالا وإدباراً ، وكذا في الكلام وهى النميمة والمشى بها . كل ذلك راجع إلى معنى الكلمة الفارسية «نيرنك» ومعناها الحيلة والمكر والسحر والطلسم . والكلمة مركبة من «نو ورنك» أي اللون الجديد أو الهيئة الجديدة . والنيرج بمعنى القوى أو القوة إذ يقال ربح نيرج أي عاصف فمعرب عن نيرو ومعناها القوة . والنيرج بمعنى سكة الحراث والظاهر أنه مأخوذ عن الآرامي(۱) . والذي يعنينا هو تعسير الكلمة بمعنى الخدعة أو الحيلة ونيرنك في البرهان القاطع هى الحيلة .

## المهن والمتهنون :

تكلم الجاحظ عن أصحاب الحرف والصناعات المختلفة وقد وردت ألفاظ إيرانية تدل على مختلف الحرف والصناعات في ذلك العصر ، وقد كانت من الألفاظ الوافدة التي دخلت العربية مع التيار الحضاري الذي بلغت الحضارة العباسية أوجها في عصر الجاحظ عصر الحضارة العباسية المزدهرة .

ومن الألفاظ التي دخلت مـجال الحرف والحرفيين وأصحاب الصـناعات والوظائف المختلفة في المجتمع العباسي .

شاكرية : وقد ذكرها الجاحظ قائلاً : «فإذا جاوز وثب على عراقيب دواب الشاكرية» (٢) وقال في وصفه للنصارى : «ولبسوا الملحم والمطبقة واتخذوا الشاكرية وتسموا بالحسن والحسين» (٣) وقد فسر القاموس لفظة الشاكري : الأجير والمستخدم ، معرب جاكر والمادة شكر» (٤) وقال صاحب

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ۲ ص ۱۳۰ .

<sup>(</sup>۲) رسالة الرد على النصارى ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) ق. م الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٧٤١ .

الألفاظ الفارسية الشاكري الأجير قيل معرب جاكر وهو العبد ، محيط المحيط وعند أنه تعريب شاكر ومعناه السخري وهو مركب من شاه أي ملك ومن كار أي عمل (١) .

هنسة : وصاحبها المهندس ذكرها الجاحظ في معرض كلامه عن أنواع العلوم قال : اوكان يدعي بحضرة أبي إسحاق علم الحساب ، والكلام والهندسة واللحون (۲) ولفظة الهندسة والمهندس فسرها القاموس : الهندسة مشتق من الهنداز ، معرب آب أنداز فأبدلت الزاي سينا لأنه ليس لهم دال بعده زاي . والمهندس : مقدر مجاري القني حيث تحفر (۳) وفي المعرب المهندس مشتق من الهنداز وهي فارسية والاسم الهندسة (۱) . وقال الخفاجي في شفاء الغليل : المهندس الذي يقدر مجاري القني والأبنية وأصله مهندز فأبدلوا زايه سيناً لانه ليس في كلامهم زاي قبلها دال (٥) . ويفسر آدي شير لفظة الهندسة والمهندس والمهندسي وهندس : كل ذلك مأخوذ عن (اندازه) ومعناه القياس والوزن والتقدير والتخمين (۱) وفي حاشية المعرب ذكر المحقق نقلاً عن اللسان ويقال فلان هندوس هذا الأمر ، وهم هنادسة هذا الأمر ، أي العلماء به ، ورجل هندوس إذا كان جيد النظر مجرباً (۷) .

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ ٣ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) ق. م . الفيرزز آبادي جـ ٤ ص ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المعرب - الجواليقي ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل - الخفاجي ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية آءي شير ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) المعرب - الحاشية ص ٣٥٢ ص ١١ .

رِهُوان : لفظة وردت عند الجاحظ بقوله : "وما عندي لك إلا ما قال الدهقان لأسد بن عبيد الله وهو على خراسان" () وقد ذكر القاموس لفظة الدهقان بالكسر والضم القوي على التصرف مع حدة . والتاجر . وزعيم فلاحي العجم ورئيس الإقليم ، معرب الجمع دهاقنة ، ودهاقين ، والاسم الدهقنة وهي بهاء والمادة (دهق) () وفي شفاء الغليل دهقان بفتح الدال وكسرها فارسي معرب ده خان أي رئيس القرية ومقدم أهل الزراعة من العجم ولذلك تسب به العرب العرب : الدهقان فارسي معرب وقال أبو عبيدة يقال دهقان ودهقان لغتان والجمع دهاقين () . وفسرت لفظة دهقان في شفاء الغليل حينح المدال وكسرها – فارسي معرب : ده خان ، أي رئيس القرية ومقدم أهل الزراعة من العجم ولذلك تسب به العرب (ه) أما آدي شير فيقول عن الدهقان المقوى على التصرف وزعيم فلاحي العجم تعريب دهكان . وقيل الدهقان المقوى على التصرف وزعيم فلاحي العجم تعريب دهكان . وقيل أصل «دهكان» ده خان أي رئيس القرية وقالوا فيه دهقن وتدهقن "

كَالْيُالِ : وقد ذكرها الجاحظ قال : «ثم بلغ من رقة طبع البازي وعتقه أنه ينقطع برد البازيار له إلى مسقطه من يده» (٧) وقد فسر القاموس لفظة البازيار معرب بازدار وهي الأكار وفيها المادة من برز وجمعها بيازة وقد أوردها الجاحظ بقوله : «على أن الكلب في تتبع الدراج والإصعاد خلف الأرانب في الجبل الشاهق من الرفق وحسن الاهتداء والتأتي ما يخفى مكانه عن البيازة

<sup>(</sup>١) في الجد والهزل ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ق. م. الفيروز آبادي جـ ٢ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٢٥

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٧) في الجد والهزل ص ٢٧٧ .

والكلابين ا(١) والبيزار: الذكر. وحامل البازي معرب بازيار ويجمع بيزار بيازة (٢) والمعرب فسر لفظة البيازرة بأنها جمع بيزار كما قال الكميت:

كأن سوابقها في الغـبار صقور تعارض بيزارها(٢)

وشفاء الغلميل فسر البيـزار معرب بازيـار كما فـي الصحـاح للجـوهري واستعملوا أيضاً بازدار لكنه محدث كقول أبي فراس :

ثم تقدمت إلى الفهاد والبازداريين باسـتعداد

ثم تصرف فيه المولدون حتى قالوا لصناعته بزده من قولهم بازدار<sup>(1)</sup>. والبيزار عند أدى شير بمعنى الأكار تعريب بازيار وهو تحريف بسرزيار بالفارسية ومنه السريانى بمعنى بياع البزور . والبيزار بمعنى حامل البازى فمعرب عن بازدار<sup>(0)</sup> . ويعلق محقق المعرب على كلام الجواليقى بأنه قاصر مجمل إذ لم يبين معنى البيزار وله معان منها : الذى يحمل البازى ، ومنها الأكار<sup>(1)</sup> .

البُنْدَال : والبنادرة وقد ذكر الجاحظ اللفظة فقال : « وقد بلغ من تبرك التجار بهم أن صيارفة البصرة وبنادرة البربهارات لما رأوا ما كسب فرج أبو روح السندى لمولاه من المال والأرضين اشترى كل امرى منهم غلاما سنديا(٧) » والقاموس يسسر البنادرة بأنهم تجار يسلزمون المعادن أو الذين يخزنون البضائع

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ ٢ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ق. م. الفيروز آبادي جـ ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الجواليقي ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للخفاجي ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية أدى شير ص ٢١ .

<sup>(</sup>٦) المعرب الحاشية ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٧) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٥ .

للغلاء جمع بندار ، والبندر : المرسى والمادة منها « بند »(١) وقال أدى شير البندار : الستاجر الذى يلزم المعادن فارسيت بندار وأصل معناه صاحب الأساس(٢) .

مُكدى : وقد ذكر الجاحظ الكدية والمكدين في بخلائه وأفاض في وصفهم ووصف مهنتمهم قال ﴿ وخدمت الخلفاء والمكدين وخالطت النساك والفتاك ﴾ وقال : « وهذا خالد بن يزيد مولى المهالبة هو خالويه المكدى وكان قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد "٢١) ولفظة مكد في القاموس أقام والكدية بالضم شدة الدهر كالكادية . وأكدى : باخل أو قل خيره . أو قلل عطاءه . ككدى كرمي وامرأة مكديسة رتقاء . وأيضا الكدية الأرض الغليظة والصفاة العظيمة الشديدة . والشيء الصلب بين الحجارة والطين وما جمع من طعام أو تسراب أو نحموه . فجعل كثبه كالكادية والكداة(١) . أما الخفاجي فقد شرح كلمة كدية ومكدى أكثر ما يقوله أهل المشرق يقولون المكدية للسؤَّل الطوافين على البلاد ، والصواب رجل مكد من قولك حفر فأكدى إذا بلغ الكدية فم ينبط ماء والكدية أرض صلبة إذا بلغها الحافر ترك الحفر ويقال أعطى فأكدى أى قلل وقيل قطع وقال المكدى بمعنى سائل . قال الحريري قولهم لمن يحكثر السؤال مكد أصله مجد لاشتقاقه من الاجتداء وكان الأصل في المجدى المجتدى فأدغمت التاء في المدال ثم ألقيت حركة الحرف المدغم على ما قبله كما فعل ذلك في قدراءة من قرأ من لا يهدى إلا أن يهدُّى والأصل فيه يهـتدى ، أقول هذا غريـب وأغرب منه قـول بعض أهل العصر إن المتكدى معرب كداى كردن عربته الفقهاء ولم يوجد في كتب

<sup>(</sup>۱) ق . م الفيروز ابادي حــ۱ ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٤٨ ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ف . م الفيروز ابادى جـ٤ ص ٢٧ .

اللغة بهذا المعنى وهذا كلمه خطأ فإنه عربى صحيح قال الراغب فى مفرداته الكديمة صلابة فى الأرض يقال حفر فأكدى واستعير ذلك للطالب الملحف والمعطى المقل . (١) وفى كتاب الألفاظ الفارسيمة المعربة كدى الرجل سأل . وتكدى تسول . والكدية والكداية : كل ذلك مأخوذ عن كدا ومعناه التسول والفقير المحتاج ومنه الكردى كدا أى الفقر(١) .

قهرهان: تدخل في مجال حديثنا عن المهن وقد وردت عند الجاحظ بقوله ( إنه إذا دعى على مائدته بفيضل دجاجة أو بفضل رقاق أو غير ذلك ، رد الخادم مع الخيار إلى القهرمان حتى يبصك له بذلك إلى صاحب المطبخ والقهرمان لم يذكره الفيروز آبادى في قاموسه وذكر الشارح للقاموس قال : إنه فارسى معرب ، وهو من أمناء الملك ويقال فيه قرهمان مقلوب (ن) والمعرب ذكر كلمة قهرمان بأنه أعجمي ولم يعرف الكلمة أي تعريف آخر سوى أن أصله قرمان (0) والخفاجي يقول إن قهرمان معرب كهرمان كذا في شرح الكتاب وقيل معرب قرمان (1) أما أدى شير فيقول القهرمان هو الوكيل وبالفارسية القهرمان معناه الآمر صاحب الحكم (٧).

كَيْدُبُان : ذكرها الجاحظ « قالوا يا احترس للديدبان »(^) والقاموس المحيط يقول عن الديدبان معرب ولفظة الديدب : حمار الوحش ، والرقيب ،

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢٢٨ ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الفيروز ابادي جـ٣ ص ٧٠٨ .

<sup>(</sup>٥) المعرب للجواليقي ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين جـ٣ ص ١٨٩ .

والطليعة (۱) ، وفى المعرب الديدبان فارسى معرَب ، وعن ابن دريد الديدبان يريدون الديدبان ، أى الربيئة ، وقال أبو بكر : ولا أحسب العرب تكلمت  $u^{(7)}$  ويؤكد الخفاجى أن الديدبان بمعنى رقيب فارسى معرب . (۱) أما آدى شير فيفصل الكلمة الديدب والديدبان الرقيب والطليعة مركب من ديد أى نظر ومن بان أى صاحب (۱) وفى أبنية الصرف أن الديدبان الحارس (۱) .

بستانبان: قال الجاحظ في معرض كلامه عن الألفاظ المفارسية التي كانت سائدة في العصر العباسي نقلا عن لسان أحدهم: ﴿ إِنْ أَبِي كَانَ أَسْتَرِبَانَ يَرِيدُ جَمَالًا وأبو زيد كان بستان بان الأَنَا ولفظة ﴿ البستان بان الطَال في شرحها العرب واقتضب في تفسيرها القاموس ولم يذكر سوى البستان بمعنى الحديقة ( ) أما أصلها فقد أوضحه الجواليقي قال: البستان فارسي معرب ويجمع بساتين. ومن لفظة البستان هذا الذي يقال له بست ولم يحك أحد من الثقات كلمة عن العرب مبنية من باء وسين وتاء ، وقد أوضح الشارح معنى البست بفتح الباء وسكون السين: هو السير أو ما فوق المعنق بفتمح العين والنون أو السبق في المعدو. قاله في القاموس. وقال أيضا. وأما بست بفسم الباء وسكون السين: مكان بسجستان معروف ( ) وقال آدى شير البستان فارسي محض وهو مركب من بوي أي رائحة ومن ستان أي

<sup>(</sup>١) ق . م الفيروز آبادي جـ٢ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المعرب للجواليقي ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٦١ .

<sup>(</sup>٥) أبنية الصرف د. خديجة الحديثي ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٦) البنيان والتبيين جـ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) ق . م - الفيروز ابادي جـ١ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>A) المعرب للجواليقي ص ٥٣ – ٥٤٥ .

محل . (۱) وفى حاشية البيان والتبيين يقول الأستاذ عبد السلام هارون إن البستان بان أى بستانى بالفارسية(۲) .

أييج : ذكرها الجاحظ قائلا : « ولخبط الشجر ، وللفيج وللمكارى ، فإنهما يتخذان المخاصر »(٢) فسر القاموس لفظ فيج : الوهد والمطمئن من الأرض(١) والمعرب يشرح الفيج : رسول السلطان على رجليه . وليس بعربى صحيح وهو فارسى . ومنه الفائج من قولك مر بنا فائج من وليمة فلان . أى فيج عمن كان في طعامه(٥) وفي شفاء الغليل فيج جمع فيوج معرب بيك قال أبو منصور ليس بعربى صحيح(١) وآدى شير يقول : الفيج رسول السلطان القادم على رجليه معرب عن پيك . (٧) .

بريد ، وبقرب السكة مسجد ومستراح للمسافر »(^) وقد شرح القاموس المحيط بريد ، وبقرب السكة مسجد ومستراح للمسافر »(^) وقد شرح القاموس المحيط كلمة « بريد » المرتب والرسول والمادة « برد » وبرده وأبرده : أرسله بريدا ، والرسل على دواب البريد وسكة البريد محلة بخوارزم . (٩) وفي المعرب البريد أنه الوعوع ومنه فرانق البريد ونقل عن الدميري في حياة الحيوان أن البير بياءين موحدتين الأولى مفتوحة والشانية مكسورة ضرب من السباع يعادي الأسد . من العدو لا من العدوان ، ويقال له البريد ويقال له الفرانق بضم

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين / الحاشية جـ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ٣ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الفيروز ابادى جـ٣ ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٥) المعرب للجواليقي ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٨) كتاب البغال ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٩) ق . م الفيروز ابادي جــ١ ص ٢٤٤ .

الفاء وكسر النون وهو هندى معرب . وفسر صاحب اللسان والصحاح والفرانق بأنه البريد . وكلام ابن دريد يدل على أنه الذي يتقدم صاحب البريد أى الذي يدل صاحب البريد على السطريق . (١) وشفاء السغليل يسقول البريسد : هو في الأصل البغل كلمة فارسية وأصله بريده دم أى محذوف السذنب لأنه يقال دابة البريد كانت كذلك . (١)

أما آدى شير فيفسر معنى البريد: قيل أصله فارسى من « بردن » أى نقل وحمل . وقيل رومى أصله Reredus وهو دابة البريد وهنا أفضل الأصل الرومى على الفارسى . والبريد الرسول ومنه قول بعض العرب الحمى بريد الموت أى رسوله (٣) . ومن التفاسير التى وردت فى المعاجم لكلمة بريد لا نستطيع أن نجزم بالأصل الحقيقى للكلمة فمرة هى فارسية الأصل ومرة رومية المنشأ وهكذا لم يستقر الرأى على أصلها ومن أين جاءت فى ذلك العصر عصر الجاحظ .

وفى مجال كلامنا عن المهان نذكر الأدوات التى كانات تستعمل فى تلك المهن وناخر الوسائل الستى تتعلق بأصحاب المهان وهم يؤدون أعمالهم ومن الأشياء التى تتعلق بالمهن القربق والكربج والدرياجة والسنبوق وأيضا المنجنيق وهذه لها استعمالات متباينة ولكنها تدخل فى ماجال الألفاظ الإيرانية التى تختص بالصناعات والحرف .

كُرْبِج : قال : ﴿ فحين صار المال في أيديهما قصد البعض الكرابج فابتاعا من الطعام ما اشتهيا الله وقد فسر القاموس لفظة الكربج كقرطق وهي الحانوت

<sup>(</sup>١) المعرب - الجواليقي ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل للخفاجي ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية ادى شير ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ٣ ص ٥١ .

أو متاع حانوت البقال . (١) والمعرب يفسر الكربج بأنه معرب وأصله بالفارسية كربه . ويقال للحانوت كربج ، وكربق وذكر المعرب تقول العرب : قربق وكربت وكربت والجمع كرابج والقربق دكان البقال  $^{(7)}$  وفي شفاء المغليل كربج : وكربق وقربت الحانوت معرب  $^{(1)}$  وفي كتاب الألفاظ الفارسية القربج الحانوت معرب كربه . والقربق والكربج والكربق لغات فيه  $^{(6)}$  .

بربند: وقد ذكرها الجاحظ في بخلائه قال: « هذه لا تصعد ولا يرتقى عليها إلا بالتبليا والبربند(). قال آدى شير عن لفظ البربند بأنها معربة وهي البربيطاء أى الثياب ومعربها البربند ومعناها الصدرية وهي ثياب يلبسها الأطفال والنساء على صدورهم(). ولم يوضح لنا آدى شير معنى اللفظة كما أوردها الجاحظ. وطه الحاجرى فسر اللفظة بمعنى مقارب لورودها عند الجاحظ وذكر أنها آلة أو أداة لصعود النخل فارسية معناها الرباط ولا تستعمل الآن في العراق() وقد وهم الحاجرى بقوله هذا إذ أن هذه الآداة لا تزال تستعمل في العراق لصعود النخل ، ويؤكد الكرملي أن البربند هو الحابول أو الكر يصعد به على النخل وأورد كلام المعجم الذهبي بأن البربند حزام الظهر. وفي تكملة المعجمات العربية بمعني طوق الفرس()

<sup>(</sup>۱) ق . م فیروز آبادی جـ٤ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المعرب للجواليقي ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الجواليقي ص ٢٨٠ ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية المعربة آدي شير ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٨ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء طه الحاجري ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٩) المساعد جـ٢ ص ١٨١ .

درياجة: أوردها الجاحظ في كالمه عن السماك وطرق صيده قال: وينصبوا له الشصوص للمسك ، ويسكروا الدرياجة على صغار السمك لا يدخلوا في السواقي (۱). ويعلق طه الحاجري على لفظة الدرياجة بأنها من الكلمات التي لم تعن المعاجم بتدوينها. وقد شرحها السيد سليمان فيض الموصلي نزيل البصرة. قال: استفادة من وجود المد والجزر في البصرة يفصل صيادو السمك قسما صغيرا من الماء ممايلي الشاطئ بالقصب أو بجريد النخل ، على هيئة قوس طرفه الأسفل فيصل باليابسة وطرفه الأعلى منفصل عنها بمقدار قليل ليمكن السمك من الدخول في الماء أثناء المد. ويعبرون عن ركز القصب أو الجريد بهذه الصورة بالتسكير بمعنى السد ، ويسمون القسم المحصور بين السكر والشاطئ درياجة وهي البحيرة بالفارسية (۱).

سَنْبُوقَة : تدخل في مجال حديثنا عن المسناعات وأصحابها ، وقد ذكرها الجاحظ قال : بعث ألف سنبوقة في كل سنبوقة ألف رجل "(") ومعنى هذه السنبوقة ، جاء في القاموس السنبوق . كعصفور : زورق صغير (١) وفي المعرب المعنى غير واضح للفظة السنبوقة فقد ذكر الجواليقي السنبك والجمع السنابك : طرف مقدم الحافر . فارسى معرب . وقال بعضهم : سنبك كل شيء : أوله (٥) وفي شفاء الغليل السنبوك : سفينة صغيرة تستعمله أهل الحجاز وعبر به في الكشاف وقبيل من سنبك المدابة على التشبيه ولم نره في كلامهم قديما (٢) .

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المخلاء من ٣٧١ مله الحاجري .

<sup>(</sup>٣) فخر السودان على البيضان ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) ق . الفيروز ابادى جظًا ص ٦٢٤ .

<sup>(</sup>٥) المعرب الجواليقي ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٤٤ .

وآدى شير قال : السنبوك السفينة الصغيرة حكاه الزمخشرى فى الكشاف وهى لغة أهل الحجار(١) .

بال : ذكرها الجاحظ فقال : « أهل الكوفة ، فإنهم يسمون المسحاة بال ، وبال بالفارسية الله ولفظة بال فسرها آدى شير بمعنى المر معرب بيل . (٢) وفى معجم استاينجس لفظة بال من الألفاظ الفارسية الأصل وهي أداة للزراعة (٣)

شَصُوص: وردت عند الجاحظ فى حديثه عن صيد الأسماك فقال: ومثل ذلك ما قد كلفهم أن ينصبوا له الشصوص للسمك وقد فسرت لفظة الشصوص فى اللسان بأنها شئ يصاد به السمك وقال ابن دريد: لا أحسبه عربيا. وفى حديث ابن عمر فى رجل ألقى شصه وأخذ سمكه. الشص والشص بالكسر والفتح، حديدة عقفاء يصاد بها السمك. (٥) وفى معجم استاينجس الشص حديدة معقوفة يصاد بها السمك والجمع شصوص وهو فارسى معرب. (١)

جُمَّازًات : تدخل في مجال الحرفيين وأعمالهم ، قال الجاحظ يصف رحلة بحرية : « وقد علمتم أن أول شأن الجمازات ، أن أم جعفر أمرت الرحالين أن يزيدوا في سير النجيبة التي كانت عليها »(٧) ولفظة الجمازات لم أجد شرحا لها في معظم المعاجم اللغوية وفي معجم استاينجس وجدتها بمعنى المركب الذي يسرع في سيره وهي من الألفاظ الفارسية (٨) .

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جــ۱ ص ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) معجم استاينجس ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ٣ ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٦) معجم استاينجس ص ٧٤٥

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ١ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٨) معجم استاينجس ص ٣٧١ .

يُوكًا : ذكرها الجاحظ بقوله : وصاغوا من المنافع كالمقرصطونات والقبانات والاسطرلابات وآلة الساعات وكالكونيا وكالشيزان والبركار »(۱) وقد فسرت هذه اللفظة في شفاء الغليل ، البركار : آلة معروفة لم يسمع عنها في شعر قديم والذي قاله الدينوري أنه فرجار بالفاء معرب بركار وقال الأرجاني : كأنني مثل بركار الدائرة(۲) أما آدى شير فيقول : البركار معرب بركار وهي آلة ذات ساقين ترسم بها الدوائر والفرجار والفركار لغتان فيه . (۱) وفي غرائب اللغة البركار من الألفاظ الفارسية المعربة . (١) وفي معجم استاينجس البركار من الألفاظ الفارسية المعربة . (١)

مركبوس: وقد ذكرها الجاحظ فقال: « رمى المجشمة ، والبرجاس والطائر الخطاف »(۱) وقد تناولت المعاجم اللغوية هذه اللفظة بشروح عديدة ففي القاموس البرجاس بالضم : غرض في الهواء على رأس رمح أو نحوه مولد(۱) . وفي شفاء الغليل البرجاس : الغرض مولد عن الجوهري وبرجيس نجم المشتري فارسي أيضا(٨) . وفي كتاب الألفاظ الفارسية : البرجاس غرض في الهواء على رأس رمح أو نحوه فارسيتها برجاس ومعناها هدف السهم ولعل أصل اللفظة يوناني(١) . أما معجم استاينجس فيؤكد أن اللفظة برجاس فارسية

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل الحفاجي ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>۵) معجم استاينجس ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٦) مناقب الترك ص ٢١ .

<sup>(</sup>٧) ق . م الفيروز آبادي جـ١ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٨) شفاء الغليل الخفاجي ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٩) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٨ .

الأصل وهي بمعنى أداة لنوع من اللعب في الماء ويستعمل فيها نوع من الأدوات التي تشبه الرمح(١) .

أنيزك الله الجاحظ هي نوع من الرماح : « للرماح طبقات : فمنها النيزك النيزك القاموس هذه اللفظة بالرمح القصير ونيزكه : طعنه به ، وفلانا أساء المقول فيه ورماه بغير الحق (٢) . وفي المعرب النيزك : أعجمي معرب وقد تكلمت به العرب الفصحاء قديما . قال الشاعر : من الوجد شكته صدور النيازك (١٤) . وفي شفاء الغليل ينازك جمع ينزك وهو رمح قصير فارسي معرب نيزه تكلمت به الفصحاء قاله الجوهري واستعمله الحكماء في شعلة ترى كالرمح وهو أحد أقسام الشهب وصرفته العرب ، وقع في مسلم نزكوه أي طعنوه (٥) . وعند آدي شير النيزك هو الرمح القصير تعريب نيزه . والنيزق لغة فيه ومنه فعل نزك أي طعن بالنيزك الله عدم استاينجس يؤكد أن لفظة النيزك فارسية الأصل معربة (٧) .

وميشًا : يستعملها النجارون وذكرها الجاحظ في حديثه عن أدوات النجارة فقال : تحت القدوم والمثقب والميشار »(^) وقد جاء في معجم استاينجس معنى هذه الآلة بأنها تستخدم في النجارة وهي فارسية معربة (٩) .

<sup>(</sup>۱) معجم استاینجس ص ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ٣ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ق . م الفيروز ابادى حــ٤ ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المعرب الجواليقي ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>۷) معجم استاینجس ص ۱۶۶۲ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ٥ ص ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٩) معجم استاينجس ص ١٣٦٨ .

أَساكِفُة : ذكرها الجاحظ في كتاباته قال : فإنى أزعم أن جلده لا يدبغ ولا ينتفع به إلا الأساكفة (١) لم أجد تفسيرا لهذه اللفظة في معظم المعاجم العربية ولكن وجدت في معجم استاينجس أن معنى لفظة أساكفة تعنى صانعي الأحذية وهي من الألفاظ الفارسية المعربة (٢) .

باضوركى: ذكرها الجاحظ مبينا مهنة صاحبها فقال: وربما بيع الجلد جلد الماعز فيشتريه الباضوركى الاب أنستاس الكرملى السباضوركى تصحيف البازكى لغة فى قولك البازركان وبعضهم يقولها بمعنى الوغال، وهو المغلوانى عند العوام (١٠) وفى معجم استاينجس وردت لفظة البازكان بمعنى Atrader وهى من الألفاظ الفارسية (٥).

كاجار: من الألفاظ التى وردت عند الجاحظ فى البخلاء وفى أماكن أخرى من كتاباته قال: « وأنا كنت كاجار فى حداثة سنى »(١) ولفظة الكاجار لم أجد تفسيرا لها فى معظم المعاجم إلا فى معجم استاينجس وصف الكاجار بأنه صانع الأثاث المنزلى وأصل الكلمة فارسى(٧)

منجنيق : قال الجاحظ في معرض كلامه عن آلات الحرب : « ولا تعرفون من آلة الحرب الرتيلة ولا العرادة ولا المجانيق »(^) وهذه اللفظة اختلف اللغويون في لفظها وفي أصلها فالقاموس يذكر المنجليق : المنجنيق . وبكسر

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٤ ص ٧٦

<sup>(</sup>٢) معجم استاينجس ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ ٥ ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المساعد . الاب انستاس جـ٢ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٤٦ .

<sup>(</sup>۷) معجم استاینجس ص ۱۰۰۰ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين جـ٣ ص ١٧ .

الميم: آلة ترمى بها الحجارة كالمنجنوق معربة وقد تذكر ، فارسيتها من جه نيك: أى أناما أجودنى . والجمع منجنيقات ومجانق ومجانيق ومادتها منج (۱) والمعرب يفسر لفظة المنجنيق الذى اختلف فيه أهل العربية فقال قوم: الميم زائدة . وقال آخرون بل هى أصلية . وأخبرنا ابن بندار عن ابن رزمة عن أبى سعيد عن ابن دريد قال أخبرنا أبو حاتم عن أبى عبيدة قال : سألت أعرابيا عن حروب كانت بينهم فقال : كانت بيننا حروب عون تفقاً فيها العيون ، مرة نجنق وأخرى نرشق . فقوله « نجنق » دال على أن الميم زائدة ولو كانت أصلية لقال غجنت . وكان المازني يقول : الميم من نفس الكلمة والنون زائدة لقولهم المجانية في فسقوط النون في الجمع كسقوط البياء في : عيضموز » إذا قلت المحانيق فسقوط النون في الجمع كسقوط البياء في : عيضموز » إذا قلت أوله أصليتان . وقيل الميم والنون في أوله أصليتان . وقيل : الميم أصلية والنون زائدة . وهو أوله أصليتان . وقيل : الميم أصلية والنون زائدة . وهو أعجمي معرب . وحكى الفراء منجنوق بالواو . وحكى غيره منجليق . وقد جنق المنجنيق ويقال جنق (۱)

أما الخفاجي فيسرح لنا تفسير لفظة منجنيق بأنها معربة « من جه نيك . أي أجود أو أنا شيء جيد لأنه لا يجتمع الجيم والقاف في جملة عربية غير اسم صوت بكسر الميم كما في القاموس وضبطه أبو منصور بفتحها آلة لرمي الحجارة كالمنجنوق ومنجليق لغات فيه معربة وقيل الأقرب أنه معرب « منجل نيك » " ويؤكد آدي شير كلام الخفاجي بأنها آلة ترمي بها الحجارة فارسيتها « من جه نيك » أي أنا ما أجودني ( محيط المحيط ) . والمنجنوق لغتان فيه وبنوا منه أفعال جنق . وجنق ومنجنق . ويحتمل أن يكون أصل الكلمة

<sup>(</sup>۱) ق . م الفيروز ابادى جــ٤ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۲) المعرب الجواليقي ص ٣٠٨ ، ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٤٠ .

فارسيا ، وذلك إما لأنها مأخوذة عن : من جه نيك أو مركبة من : منك جنك ينك » أى أسلوب جيد للحرب أو أصلها منجك نيك ، وأن منجك معناها الارتفاع إلى فوق وكان اسم لعبة (۱) . وفى أبنية الصرف المنجنيق : أداة من أدوات الحرب ترمى بها الحجارة (۲) . ويقول الأستاذ عبد السلام هارون : المجانيق جمع منجنيق معرب من النارسي منجنيك وهذه مأخوذة من اليوناني ويضطرب اللغويون العرب في تأصيلها من الفارسي (۱) .

ويتبع الصناعات والحرف أنواع العملات إذ أنها العامل الحيوى لاستمرار الحياة الاقتصادية وما فيها من نشاطات وقد وردت في كتب الجاحظ أنواع كثيرة من العملات .

قراريط: والدانق والدرهم بأنواعه والدينار، وفي نص للجاحظ من كتابه البخلاء يذكر فيه القراريط « إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق وإنفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم، وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدراهم، وإنفاق الدراهم عليك أبواب الدنانير »(١٠).

طِسُّوج : وقد حدد الجاحظ مقدار الطسوج . قال : « الطسوج أربعة فلوس  $^{(0)}$  وقد فسر القاموس الطسوج كسفّود : الناحية . وربع دانق معرب وفي المعرب طسوج معرب وفي معجم استاينجس لفظة طسوج فارسية معربة وهي تعادل أربعة وعشرين حبة في الدرهم  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أبنية الصرف د . حديجة الحديثي ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup>٣) حاشية البيان والتبيين جـ٣ ص ١٧ الأستاذ عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>١) ق . م جـ٣ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) المعرب للجواليقي ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٨) معجم استاينجس ص ٨١٥ .

كُلُّ : تتعلق بالأمور المادية ، وقد ذكرها الجاحظ بقوله : لولا الخطوط لبطلت العهود والشروط والسجلات والصكاك وكل إقطاع وكل إنفاق<sup>(۱)</sup> ، وفي اللسان لفظة المصك والجمع صكاك فسرها ابن منظور بأنها فارسى معرب والصك : الكتاب وجمعه أصك وصكوك وصكاك . قال أبو منصور : والصك الذي يكتب للعهدة معرب أصله جك ويجمع صكاكا وصكوكا . وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها كانت تخرج مكتوبة (۱) .

كُوانِيق : (٦) يفول الجاحظ : إنهاق الدوانيق يه عليك أبواب الدراهم ، وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير ويشرح القاموس لفظة الدانق ويحددها بأنها سدس الدرهم ، ويورد مشتقات الدانق كالداناق . ودنق يدنق ويدنق دنوقا : أسف لدقائق الأمور . والدنق بضمتين : المقترون على عيالهم . والتدنيق الاستقصاء . وإدامة النظر إلى الشيء . ودنو السمس للغروب (١) ومع كل هذا الشرح المطول للقاموس إلا أنه لم يورد لنا أصل الكلمة . وفي المعرب ذكر الدانق : معرب بكسر النون وهو الأفصح الأعلى (٥) . والدانق في شفاء الغليل معرب دانه (١) وآدي شير يقول الدانق معرب دانك وهو بمعنى الحبة مطلقا ويقدر بسدس الدرهم (٧) .

دينار: ذكر القاموس أنه معرب أصله دنّار ، بتضعيف النون فأبدل من إحداهما ياء لئلا يلبس بالمصادر ككذاب ، ودنر وجهه تدنيرا: تلألاً . ودينار

الحيوان جـا ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ٢ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الفيروز ابادي جـ٢ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) المعرب الجواليقي ص ١٤٥

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٦٦ .

مدنر: كثر دنانيره (۱) والمعرب يـ وكد أن لفظة دينار فارسية معربة وأصله دنار وهو وإن كان معربا فليس تعرف له العرب اسما غير الدينار فـقد صار كالعربى ولذلك ذكره الله تـعالى فى كتابـه لأنه خاطبهم بمـا عرفوا واشتقوا مـنه فعلا ، قالوا: رجل « مـدنر »: كثير الدنانير (۲) . وفى شفاء الغليل الدينار قال عنه الراغب معرب دين آر أى الشريعة جاءت به ، والشراب الدينارى نسبة إلى ابن دينار الحكيم مولد (۱) .

إستاراً واحداً (عند الجاحظ في قوله: ويفرغ قربه في قناى فلا يصيب إستاراً واحداً (عني مجال الألفاظ الإيرانية التي تعنى بالمكايل. وفسرها المعرب: قال أبو سعيد سمعت العرب تقول للأربعة «إستار» لأنه بالفارسية «جهار» فأعربوه فقالوا «إستار» قال: الإستار رابع أربعة. ورابع القوم «إستارهم» وهذا الوزن يقال له «الإستار» معرب أيضا أصله جهار فأعرب فقيل إستار. ويجمع «أساتير» ويقال لكل أربعة «إستار» والإستار في شفاء الغليل: جمع أساتير ومعرب جهار وكلام أهل التفسير والقراء أربعة نفر وقد ورد في الشعر القديم (٢).

ومن الوظائف السدينية التي يقوم بها الرؤساء الدينيون وتسدخل في مجال حديثنا عن المهن :

الهُوْ ابِذُهُ : وردت عند الجاحظ في قوله : « فأما نعمة الهرابذة ولغة

<sup>(</sup>۱) ق المحيط الفيروز ابادى جــ۲ ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٣ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) المعرب الجواليقى ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل الخفاجي ص ٣٥ .

الموابذة فلصاحب تفسير الزمزمة »(۱) وتفسير لفظة الهرابذة جاء في القاموس : قومة بيت النار للهند ، أو عظماء الهند ، أو علماؤهم ، أو خدم نار المجوس . الواحد كزبرج . والهربذة سيردون الخبب والهربذى : مشية في اختيال وعدا الجمل الهربذى : أى في شق(۱) .

وفى المعرب الهربذ: بالكسر واحد الهرابذة وهم خدم النار. وقيل حكام المجوس الذين يصلون بهم . أعجمى معرب . وقد تكلمت به العرب قديما . ومشيتهم الهربذى وقال امرؤ القيس :

إذا زاعـــه مــن جانبيه كليهما مشى الهربذى فى دفة ثم فرفرا ويجمع هرابذة وهرابذ (٣)

وهربذ في شفاء الخليل: جمعه هرابذة خدم المنار أو حكام المجوس معرب (١) والهرابذة لفظة فسرها آدى شير: قومة بيت المنار للهند وهم البراهمة. وقيل عيظماء الهند وقيل علماؤهم وقيل خدم نار المجوس الواحد هربذ (محيط المحيط) والمعنى الأخير أصح لأن الفارسي هربد إمام خدم نار المجوس وسيدهم يحكم ويفصل بينهم (٥). ويفصل لنا معنى الهرابذة الأستاذ عبد السلام هارون بأنها جمع هربذ واحدة هرابذة المجوس، وهم قومة بيوت النار المتى للهند فارسى معرب وتقييد بيوت النار بالمهندية هو المذكور في المعاجم العربية، وهمي مكونة من كلمتين: هير بمعنى المنار وبد بمعنى الحافظ والقيم (١).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادي جـــ م ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الجواليقي ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) الالفاظ الغارسية المعربة آدى شير ص ١٥٧ انظر البيان والتبيين جــ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٦) حاشية البيان والتبيين جـ٣ ص ١٣ الأستاذ عبد السلام هارون .

**مُوَابِذُة**: وردت فى النص السابق فسرها آدى شير: المؤبذ والموبذان فقيه الفرس وحاكم المجوس فارسيته موبد وجمعه موبدان<sup>(۱)</sup> وجاء فى حاشية البيان والتبيين تفسيرا لكلمة الموابذة جمع موبذ وهو قاضى المجسوس فارسى معرب وتركيبه من كلمتين مو بمعنى الدين وبد أى الحافظ أو القيم<sup>(۲)</sup>.

بن اللفظتين ووردت عند الجاحظ في الحيوان قال : « وما الفرق بين البد والوثن » وقال : كإنفاق الهند على سدنة البددة (۲) والبد بالضم : العرض . والصنم معرب بت والجمع بددة وأبداد وبيت الصنم (٤) هكذا فسرت كلمة بد في القاموس المحيط ، أما في المعرب فالبد : الصنم فارسي معرب والجمع البددة (٥) وفي شفاء الغليل البد : معرب صنم جمعه بددة (١) وفي حاشية المعرب زاد عما قاله الجواليقي وقال نقلا عن ابن دريد : فأما البد الذي يسمى به الصنم الذي يعبد فلا أصل له في اللغة .

زِنْدِيق : والزنادقة وقد جاءت عند الجاحظ في أماكن كثيرة جدا من حيوانه قال : " إن إنفاق الزنادقة على تحصيل الكتب . كإنفاق النصارى على البيع "(^) ولفظة الزنديق يطول الكلام في شرحها ، فالقاموس يفسر الزنديق بالكسر : من الشنوية ، أو القائل بالنور والظلمة أو من لايؤمن بالآخرة

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين الحاشية / جـ٣ ص ١٣ الأستاذ عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ١ ص ٥٦ ، جـ١ ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الفيروز آبادي جـ١ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) المعرب الجواليقي ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل للخفاجي ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٧) حاشية مجلة العرب ص ٨٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ١ ص ٥٦ .

والربوبية ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو هو معرب « زن دين » أي دين المرأة والجسمع زنـادقة أو زنـاديق . وقـد تزنـدق والاسم الــزندقــة(١) ويفــسر الجواليقى لفظة الزنديسق بأنها ليست من كلام العرب . وإنما تـقول العرب : رجل زندق وزندقي : إذا كان شديد البخل . وإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد و « دهري » . فاذا أرادوا معنى السن قالوا دهري . قال : وقال سيبويه الهاء في زنادقة عوض عن الياء في زنديق . قال ابن دريد قال أبو حاتم : الزنديق فارسى معرب . كان أصله عنده زنده كرد . زنده : الحياة وكرد : العمل . أي : يـقول بدوام الدهـر . قال أبو بـكر : قالـوا : رجل زندقى وزندقى . ليس من كلام العرب وهو الدى ينظر في الأمور . وقال الجواليسقى متابعـا كلامـه عـن الـزنديـق وسألـت أبا حاتم فقال : هـو فارسى معرب . أى الدنيا زينده فقط إذا حيا الدهر (٢) . والخفاجي يفسر معنى الزنديق إذ أنه ليس مـن كلام العرب وإنما تقـول العرب رجل زندق وزندقـي أي شديد البخــل وإذا أرادوا ما تقول لــه العامة ملــحد قالوا دهــرى ، وإذا أرادوا المسن قالوا دهري بالضم للفرق بينهما والهاء في زنادقة عوض عن الياء عند سيبويه (٢٠) . وأدى شير يفسر الرنديق : فسر بالقائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالأخرة أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان . قال البعض إنه معرب عن زن دين أي دين المرأة . وقـيل إنه تعريب زنديـك وهو الذي يعمل بمــوجب ما هو مسطور بر عب الزند . لكن الزنديق ورد ذكره في كتباب افراهاط الحكيم الفارسي الذي عاش في الجيل الرابع للمسيح . وورد أيضا ذكر الزنادقة قبل تأليف الزند أي في كتاب الأفستا . وقد اتخذ هذه الكلمة الفرس المحدثون فتلفظوا بها على صورة « زنديك » ومنها اشتقت لفظة زنديق (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ق . م الفيروز ابادى جـ۲ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) المعرب - الجواليقي ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) شماء الغليل الخفاجي ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٨٠ ، ٨١ .

مُعَانِية : ذكرها الجاحظ في الحيوان قال : « كان أبو إسحاق يسأل المنانية »(۱) ومنان من الألفاظ الفارسية المعربة ولهم آلهة خاصة »(۲) ولفظة زرادشت قال الجاحظ ذاكرا هذه اللفظة وهو يسخر منها : « وزعم زرادشت أن العظايا ليست من ذوات السموم (۲) . وقد فسره استنجاس Aprahamnl وهي من الألفاظ الفارسية .

كَفْيَان : قال الجاحظ عنها : سمت الفرس بالفارسية العرب والأعراب : كهيان والكه بالفارسية الحبل<sup>(1)</sup> وفي معجم استاينجس معنى كهيان العالم بالدنيا من الألفاظ الفارسية<sup>(0)</sup> . ولفظة فيلسوف هي بنفس المعنى للفظة السابقة قال الجاحظ متسائلا : سألتك عن الفيلسوف وعن علته في المد والجزر "(1) أصل هذه هذه الكلمة فارسى كما ورد في معجم استاينجس وقد عرف لفظة الفيلسوف بأنه العارف الذكي أو الذي يعرف الكثير "(٧)

**كوكلة**: قال الجاحظ عنها: ومن واضع الكوكلة ؟ "<sup>(^)</sup> وقد فسرت هذه اللفظة عند استاينجس بأنها نوع من المعتقدات أو الخرافات وهي من الألفاظ الفارسية الأصل<sup>(^)</sup>.

مجانسات : قال الجاحظ : المكامنات والمجانسات »(١) وقد فسر صاحب

<sup>(</sup>١) الحيوان جد ٤ ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>۲) معجم استاینجس ص ۱۳۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٤ ص ٢٩٦ . وانظر أيضاً : معجم استاينجس ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٥ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) معجم استايىجس ص ٩٤٥ .

<sup>(</sup>٨) التربيع والتدوير ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٩) معجم استاينجس ص ١٠٦٣ .

<sup>(</sup>١٠) ذم أخلاق الكتاب ص ١٩٢ .

اللسان لفظة المجانسة والتجنيس . يقال : هذا يجانس هذا أى يشاكله ، وكان الأصمعى يدفع قول العامة هذا مجانس لهذا إذا كان من شكله ، ويقول : ليس بعربى صحيح ، ويقول : إنه مولد وقول المتكلمين : تجانس الشيئان ليس بعربى ، كلام مولد إنما هو توسع (۱) وهذه اللفظة في معجم استاينجس من الألفاظ الفارسية »(۱) .

كَاْرِنَاهِكُ : قال الجاحظ متعجبا : جعلت فداك كيف حفظك لكتاب كارنامك ؟ (٣) وشرح استاينجس هذه اللفظة بأن كار بمعنى عمل « نامك » نامى بمعنى كتاب والمعنى إجمالاً الكتاب الذي يحوى السيرة أو يحوى الأعمال وهو من الألفاظ الفارسية المحضة (١) .

## العلوم الطبيعية:

مجال العلوم الطبيعية يشمل عدة نواح من الطبيعة كحياة الحيوان وعلم النبات واحتياجات هذه الكائنات الحية من غذاء ومواد أساسية لاستمرارها في الحياة . وفي مجال النباتات يورد الجاحظ أسماء لنباتات متنوعة الأصول كالإيرانية والآرامية واليونانية وغيرها من الأصول الأجنبية .

والألفاظ ذات الأصول الإيرانية هي : الأرز والصنوبسر والتانبول والنيلوفر والداذى والجاورس والرزدق والباذامك والباذروج وغيرها من الألفاظ الإيرانية المعربة ، فلقد وردت لفظة .

الذ : عند الجاحظ في حديثه عن أحد البخلاء قال : يشتري لنا أرزأ

<sup>(</sup>١) اللسان ص ٥١٤ جـ٣.

<sup>(</sup>۲) معجم استاینجس ص ۱۱۷۵ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) معجم استاينجس ص ٢٠٠٣ .

الفصل الثاني : الألفاظ ذات الأصول غير العربة

بقشره ويحمله معه ، ليس معه شيء مما خلق الله إلا ذلك الأرز »(١) والمعاجم فسرت لفظـة الأرز بتفاسير مختـلفة ، في القاموس الأرز شجـر الصنوبر ، أو ذكره ، كالأرزة أو المعرعر . وبالمتحريك شمجر الأرزن . والمأرز كممجلس -الملجأ: والأرز - كأشد، وعتل وطنب ورز(٢). ونلاحظ أن تفسير القاموس للفظة الأرز غير واف . أما المعرب فقد فسر الأرز على وزن أفعل واعتبر الهمزة فيه زائدة وذكر أن فسيه لغات كأرز وأرز . وأرز مثل كتسب وأرز مثل كتب ورز وعن ابن سيده أن أصل الأرز رز « فكرهوا التشديد وأبدلوا من الزاي الأولى نونا كما يقولون في « إنجاص » إجاص (٣) . وفي المساعد الأرز نبات من أصل شرقى ويعتقد بعضهم أنه من الفارسية ولكنه ليس منها لأنه في الفارسية الحديثة برنج ، ولعله في الـسنسكريتية (١) . وقد وردت الأرز عنــد استاينــجس بأنها من الألفاظ الفارسية الأصل<sup>(٥)</sup> . أما لفظة أرز التي وردت عند الجاحظ بقوله : لو أن إنسانا أراد أن يخرج القـطران من الصنوبر والزفت من الأرز لم يكن يـخرج له بأن يقطع العود ويدقه ويـقشره (١٦) » هذه اللـفظة لم أجـد لها تفسيرا في المعاجم يوضح معناها سوى معجم استاينجس يذكر أن ثمر الأرز يستخرج منه القطران وهويقصد الصنوبر(٧) . وفي القاموس إن أرز الكلام التنامه(^) وقـال آدي شيــر الأرز مــعرب عن الأرش وهو الــقيمة ومــــا يــدفع

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادي جــ۱ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الجواليقي ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المساعد جـ ١ ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٥ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) معجم استاينجس ص ٧٩٤ .

<sup>(</sup>۸) ق . م الغيروز آبادي جــ۱ ص ١٣٢ .

بين السلامة والعيب في السلعة(١) وهذا المعنى بعيد عن مجال كلامنا عن النباتات .

صنوبر: ذكرها الجاحظ فقال: أن يخرج القطران من « الصنوبر (۲) » وقد شرحت هذه اللفظة في المعاجم ، فقال الفيروز ابادى إن الصنوبر شجر وهو ثمر الأرز والمادة منه صنن (۲) وقال الجواليقي: فأما هذا الصنوبر فأحسبه معربا (۱) . وأصل الصنوبر هو الفارسي كما يؤكد استاينجس فيقول بأن الصنوبر فارسي الأصل وأنه شجر ثمر الأرز Anycone-Bearing Tree .

تانبول: فقد ذكره الجاحظ بقوله مخاطبا أحدهم: أنك الذي علمتهم مضغ التانبول ودبغ تحمير الأسنان (٢) وقد فسر المقاموس لفظة التانبول وهو بأنه اليقطين الهندى وفيه لغتان المتامول وهو اليقطين الهندى والتأنبول وهو ضرب من اليقطين، طعم ورقه كالقرنفل يمضغونه بقليل من كلسن، وهمو مشه، مطرب، باهى، مقوللثة والمعدة والكبد وهمو خمر الهند يمازج العقل قليلا، وينبت كاللوبيا ويرتقى فى الشجر (٧). أما آدى شير فقد فسر لفظة التامول بأنه ضرب من اليقطين ينبت كاللوبيا ويرتقى فى الشجر وطعم ورقه كالقرنفل يمضغونه بقليل من كلس وفارسيته تنبول وتأمول لغة فه (٨).

<sup>(</sup>١) الألفاط الفارسية المعربة آدى شير ص ٨ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ٥ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) ق . م جـ٢ ص ٨٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المعرب الجواليقي ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٨٥ .

<sup>(</sup>۷) ق . م الفيروز ابادي جـ۱ ص ۳۷۹ .

<sup>(</sup>٨) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٣٦ .

دافي : وردت عند الجاحظ بقوله : ولهم صب الزردج واستخراج النشاستج وتعليق الخيش واستخراج الداذى (۱) ولم ترد هذه اللفظة فى المعاجم اللغوية سوى إشارة بسيطة ذكرها الجواليقى ، إن الداذى هو العطية (۲) ، أما أدى شير فقد شرح لفظة الداذى بأنها نبات له عنقود طويل تعريب دادى وهو نبات طوله قدر شبر حبه شبيه بالشعير لكنه أضعف منه وهو مر ونافع من البواسير (۳) . وفى معجم استاينجس ذكر أن الداذى هو الدادى من أصل فارسى وهو نبات صغير الحبة يشبه الحنطة أو القمح (۱) .

تجاورس: ذكرها الجاحظ فقال: « كما يدخر من خاف الحصار الأكارع والجاورس » (٥) ولفظة الجاورس أجمعت المعاجم الحديثة على أنها فارسية الأصل، فاستاينجس يقول إنها من الألفاظ الفارسية المعربة وفيها لغتان كاورس وجاورس (١). ورفائيل نخلة يقول: الجاورس والكاورس من الألفاظ الفارسية (٧). أما الأستاذ عبد السلام هارون فيشرح لفظة الجاورس بأنها حب الدخن وهو الذرة الدقيقة (٨).

رَبِاذُاهِكُ : ذكرها الجاحظ فقال إن الفارسي يتفاءل إليه : لأن اسمه بالفارسية باذامك أي يبقى وبالعربية خلاف ، والخلاف غير الوفاق (٩) وقد

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ١ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) معجم استاينجس ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ١ ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٦) معجم استاينجس ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٧) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٨) حاشية الحيوان جــ ٣ ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٩) الحيوال جـ٣ ص ٤٥٧ .

فسرت هذه اللفظة في معجم استاينجس بأنها بذور لشجرة تنبت على الشواطئ وهي فارسية الأصل(١) .

نيلُوفُو: من السنباتات ذات الأصل الإيراني ذكرها الجاحظ بقوله: والنيلوفر الذي ينبت في الماء يغيب الليل كله ويظهر بالنهار "(٢) وقد فسرت هذه اللفظة في القاموس بأنها ضرب من السرياحين ينبت في المياه الراكدة ، بارد في الثالثة . رطب في الثانية ملين صالح للسعال وأوجاع الجنب والرئة والصدر . وإذا عجن أصله بالماء وطلى به البهق مرات أزاله . وإذا عجن بالزفت أزال داء الثعلب (٣) .

ولفظة النيلوفر فسرها الخفاجى بقوله فى أشعار المتأخرين وهو مولد ، قال أمين الدولة ، هـو اسم فارسى معناه النيلى الأجنحة والنيلى الأرياشى وربما سمى أرياشا ومنه نوع تسميه أهل مصر عرائس النيل وهو معروف (ئ) . أما آدى شير فيفصل فى تفسير لفظة النيلوفر ويقال النيوفر : ضرب من الرياحين ينبت فى المياه الراكدة له أصل كالجزر وساق أملس يطول بحسب عمق الماء فإذا ساوى سطحه أورق وأزهر وإذا بلغ يسقط عن رأسه ثمر داخله بزر أسود . فارسيته نيلوپر وهو مركب من نيل وهو الذى يصبغ به ومن بر وهو اسم الجناح فكأنه قيل مجنح نبيل لأن الورقة كأنها مصبوغة الجناحين وقال صاحب البرهان القاطع : النيلوفر ورد معروف يظهر فى طلوع الشمس فوق الماء ويزهر وفى غروبها يقع فى الماء (٥)

<sup>(</sup>۱) معجم استاينجس ص ۱٤۱ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ٦ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط للفيروز آبادي جـ٤ ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢٥٨ ، وانظر أيضا حياة الحيوان للدميري ٢/١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٥٥ .

100

أَلْهُق : ذكرها الجاحظ في بيانه قال : « ويسمون السميط الرزدق »(۱) فسرها الجواليقي : أرض سوداء وفيها لغات رزتاق ورزداق والجمع رساتيق (۲) والخفاجي يفسر الرزدق : سطر من المنخل معرب وفيه لغات رستاق ورزداق (۳) وعند آدي شير الرزدق : الصف من الناس والسطر من النخل معرب «رسته»(۱) وقال استاينجس في معجمه : إن السرزدق هو السطر من النخل وهو فارسي ، معرب رسته (۵) .

جون: وردت عند الجاحظ ولها عدة تفاسير فالجاحظ يقول: « وكان ولد عبد المطلب العشرة السادة دلما ضخما ، نظر إليهم عامر بن طفيل يطوقون كأنهم جمال جون »(٦) والجون في القاموس: النبات يضرب إلى السواد من خضرته ، والأحمر ، والأبيض والأسود . والنهار والجمع جون بالضم . ومن الإبل والخيل: الأدهم (٧) .

وآدى شير يقول الجون معرب كون ومعناه السلون وبما يؤيد تعريبه أنه يأتى بمعنى الأبيض والأسود والأخضر والأحمر والأدهم ، وقالوا فيه جان وجهه أى اسود وتجون بساب العروس أى بيضه إلى غيسر ذلك . ومسنه السريانى . والأرمنى ويقربه السانسكريتى أى الصبغ (١) . وفي أبينة الصرف : الجون بالفتح النبات يضرب إلى السواد من خضرته والأحمر والأبيض

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ١ ص ١٩ ، أدب الكاتب ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٧١ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٥٧٤ .

<sup>(</sup>٦) فخر السودان على البيضان ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٧) ق . م الفيروز ابادي جـ١ ص ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٨) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٤٩ .

والأسمود والنهار . الجمع جون بالمضم والجمون من الإبل والخيل : الأدهم (١) .

آب: قال الجاحظ: آلى يذوق الدهر آب سرد وقال آب است نبيذ آست. (٢) فسرت كلمة آب فى شفاء الغليل بأنها من أسماء الشهور وهى أعجمي معرب عن ابن الأعرابي قاله ابن سيده في المحكم (٣).

أما آدى شير فيقول عن آب: الأباب « الماء والسراب معرب آب وهو الماء وهو الماء وهو أيضا Ap بالسنسكريتية وآو بالكردية أو ماخوذة عن الحبشى Ababi ومعناها الموج(١٠).

حياة الحيوان وعالم الحيوان تناوله الجاحظ وأسهب فى التحدث عنه فى كتاب المسمى بالحيوان وهناك مجموعة من الألفاظ الإيرانية الأصل تتعلق بالحيوان وما يختص به من مخلفات وأوساخ ، وقد ذكرها الجاحظ وهى :

شُبديز: وقال عنها الجاحظ «والله أن لو نتجت في كل عام ألف شبديز» (وقد فسر الخفاجي لفظة الشبديز فقال: شبداز بمعنى أدهم معسرب شبديز، وقد ذكرها ابن الرومي بقوله: وبين شبداز وبرذونكم وشسبدير فرس معروف أهداه ملك الهند لكسرى كما في محاضرات الراغب. (١) وآدى شير قال الشبداز. تعريب شبديز معناه الأدهم. وهو اسم حصان لكسرى أبرويز قيل كان أطول من سائر الأحصنة بأربعة أشبار وكان كسرى قد أتى به من بلاد

<sup>(</sup>١) أبنية الصرف د. خديجة الحديثي ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جــ١ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٤٨

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) في الجد والهزل ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٦٠ .

الروم<sup>(۱)</sup> وفسرها الأستاذ عبد السلام هارون فى حاشية الحيوان: أن المشبديز ضرب من الخيل قاتم الملون أصدأ ولفظه فارسى وهذا الكلام نقلا عن معجم استاينجس<sup>(۲)</sup>.

شُبُوط : من الألفاظ الإيرانية المعربة التى ذكرها الجاحظ ، فقال على لسان أحد البخلاء : اشترى مرة شبوطة وهو ببغداد وأخذها فائقة عظيمة وغالى بها وارتفع فى ثمنها وكان بعد عهده بأكل السمك وهو بصرى لا يبصر عنه "(") ولفظة الشبوط فى القاموس : سمك دقيق الذنب ، عريض الوسط ، لين أملس . ويضم كالقدوس والواحدة بهاء وقد تخفف المفتوحة . (أ) وفى المعرب الشبوط : ضرب من السمك أعجمى وقال الليث : والشبوط لغة فيه وهو دقيق الذنب ، عريض الوسط لين الملمس صغير الرأس(٥) وفى شفاء الغليل الشبوط : سمك ويقال بالمهملة معرب(١) .

سَنَانِير : أوردها الجاحظ في كتاباته فقال : زعم بعض المفسرين أن السنور خلق من عضة الأسد وأن الخنزير خلق من سلحة الفيل \*(٧) وقد جاء في القاموس السنور كالسنار - كرمان - وفقارة العنق ، وأصل الذنب والجمع سنانير . (٨) والسنور في المعرب بمعنى الدروع وقيل كل سلاح يتقي به فهو سنور

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) معجم استاينجس ص ٧٣١ .

<sup>(</sup>٣) المخلاء ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الفيروز ابادى جـ٢ ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٥) المعرب الجواليقي ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ٥ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۸) ق . م الفيروز ابادي جـ۲ ص٦٢٨ .

الباب الثاني : الدرامة الدلالية مستسمست الباب الثاني : الدرامة الدلالية معرب وقيل كل سلاح<sup>(۲)</sup> .

ومما سبق فى كلامنا عن لفظة السنور نجد أنها معربة ولكن غير معروفة الأصل إذ أن المعاجم لم توضح أصل الكلمة واكتفت بأنها معربة . قال الدميرى : السنور بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة واحد السنانير ، وقال ابن قتيبة يقال للأنثى سنورة مولد ليس من كلام العرب(٢) .

ورشان: قال الجاحظ في حيوانه: « للورشان همداية ، وإن كان دون الحمام هذه الفظة بالشرح والتفسير ، ففي القاموس جاء الورشان - محركة - طائر . وهو سئاق حر لحمه أخف من الحمام وهي بهاء والجمع ورشان بالكسر ووراشين والمادة ورش . (٥) وفي اللسان الورشان: طائر شبه الحمامة وجمعه ورشان بكسر الواو وتسكين السراء مثل كروان جمع كروان على غير قياس والأنثى ورشانة وهمو ساق حر والجمع الوراشين والورشان أيضا أيضا أيضا أي في شفاء الغليل فسر الورشان بأنه طائر شجى الصوت . وهو لفظ فارسى معرب (١) وفي معجم استاينجس يصف الورشان بأنه فارسي الأصل وهو حمام خشبي Weed Pigeen (٨) .

(رور الجماعظ فقال : ورأينـا طائراً لا يمشــى وهو الزرزور اله

<sup>(</sup>١) المعرب الجواليقي ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان للدميري حــــا ص ٥٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ١ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) ق . م الفيروز ابادي حـ٤ ص ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ابن منظور حـ٣ ص ٩١٠ .

<sup>(</sup>٧) شفاء العليل الخفاجي ص ٢٧٢

<sup>(</sup>٨) معجم استاينجس ص ١٤٦٣ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ٣ ص ٢٣٣ .

وقد جاء وصف هذا اللفظ فى معظم استاينجس بأنه بمعنى الطائر الصغير وأصله فارسى معرب إلى العربية(١) .

سيمرك : ذكرها الجاحظ فى كلامه عن الألفاظ الفارسية فقال : واسمها عندهم بالفارسية سيمرك كأنه قال : هو وحده ثلاثون طائراً ، لأن قولهم بالفارسية سى هو ثلاثون بالعربية ، مرك بالفارسية هو الطائر بالعربية ، العربية ، مرك بالفارسية هو الطائر بالعربية ، وقد جاء فى معجم استاينجس أن السيمرك حيوان أسطورى وأصله فارسى وهو من الطيور الخرافية.

شُعَاهُمُولُكُ : أوردها الجاحظ في أماكن عديدة من كتاباته فقال في الحيوان : وربما قتل السنانير وبنات عرس ، والسُّاهُمُرك (٤) ، وتفسير هذه اللفظة لم أجده في المعاجم المختلفة حتى معجم استاينجس المختص بالألفاظ الفارسية لم ترد عنده وإن جاءت في حاشية الحيوان نيقلا عن المخصص وهو طائر طويل الساقين ، وعن الأب أنستاس مارى أورد الأستاذ عبد السلام هارون وصفه لهذه اللفظة بأنه طائر طويل الساقين وبالفرنسية Echassier ويقول الأستاذ عبد السلام إن الجاحظ عد الشاهمرك من الحيوان الذي يأكل الحيات (٥) . وتدخل في مجال الألفاظ الحاصة بالحيوان .

هُزَارِدَسْتَان : ذكرها الجاحظ قال : « وقد تهيأ للهزاردستان - وهو العندليب - الوان أخر» (١) فسرها القاموس هزاردستان: طائر فارسيته

<sup>(</sup>۱) معجم استاينجس ص ٦١٥ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ٧ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) معجم استاينجس ص ٧١٨ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٤ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ٣ ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٥ ص ٢٨٩ .

«هزاردستان» (۱) وشفاء الغليل يفسر هذه اللفظة هزار: طائر مشهور فارسيته هزاردستان (۲). ويقول صاحب الألفاظ الفارسية: العندليب فارسيته هزاردستان وله أيضا أسماء أخرى بالفارسية منها هزار آوا وهزار آواز (۳).

جاموس: حيوان ذكره الجاحظ بلفظ الكاوماش والجاموس والجواميس. قال و والجواميس هي ضأن البقر. يقال للجاموس الفارسية كاوماش هي فالجاموس فسره القاموس: معرب كاوميش والجمع الجواميس وهي فالجاموسة. وجموس الودك: جموده أو أكثر ما يستعمل في الماء جمد، وفي السمن وغيره جسس. والجاميس من النبات: ما ذهب غضوضته (٥٠). وفي المعرب جاموس: أعجمي وقد تكلمت به العرب قال الراجز: والأقهبين الفيل والجاموس: معرب معروف وكاوميش ه (٧٠) وآدي والجاموس: معرب كاوميش ومنه الأرامي والأرمني والكردي (٨٠) وفي حاشية الحيوان قال الأستاذ عبد السلام هارون كاوميشن بالجاف الفارسية «كاو» بمعنى البقر، وميش بكسر الميم كسر إمالة. ولذلك ساغ للجاحظ رسمها بالألف ومعني ميش الضأن (٩٠).

<sup>(</sup>۱) ق . م الفيروز ابادي جـ٤ ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٥ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٥) ق . م الفيروز ابادى جــ١ ص ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٦) المعرب - الجواليقي ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل الخفاجي ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٨) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٩) حاشية الحيوان جـ٥ ص ٤٥٩ الاستاذ عبد السلام .

كُوكُنُون : من الألفاظ التى ذكرها الجاحظ فى حيوانه : « فأما الهند ففتنتهم بالكركدن أشد من فتنتهم بالفيل »(۱) وقد فسرت هذه اللفظة فى المعاجم المختلفة مثل القاموس الكركدن : دابة تحمل الفيل على قرنها والعامة تشدد النون(۲) . وقال آدى شير الكركدن فارسيته « كركدن » ومنه الأرامى ويسقربه الروسى(۲) .

أَشْتُرُكَا وَبَلْنَكُ : ذكرها الجاحظ في الحيوان قال : " زعموا أن الرزافة خلق مركب من بين الناقة الوحشية وبين البقرة الوحشية وبين الذيخ وهو ذكر الضباع وذلك أنهم لما رأوا أن اسمها بالفارسية " اشتركا وبلنك " وتاويل اشتر بعير وتأويل كاوبقرة وتأويل بلنك الضبع أن . وقد فسر آدى شير هذه اللفظة بأنها مركبة من ثلاثة أسماء : اشتر أي جمل وكا : أي ثور وبلنك أي نمر ومعناها الزرافة وهي حيوان قصير الرجلين طويل اليدين رأسه كرأس البعير ، وقرنه كقرن البقرة وجلده كجلد النمر وعنقه كعنق الفرس تعريب زرنابه أن .

كرستوج : قال الجاحظ في حيوانه : « قواطع السمك ، كالاسبور والجواف والبرستوج »(١) وهذه اللفظة لم أجد لها ذكراً في المعاجم البقديمة ووجدت شرحها في المساعد للأب أنستاس قال نقلا عن القزويني في كلامه عن سمك البحر العربي : ومنها البرستوج قال البحريون : إن البرستوج يقبل من بلاد البرنج ، يستعبذب ماء دجلة البصرة ، وهيناك لغة في البرستوج وهي

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۷ ص ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادى جـ٤ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ١ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٣ ص ٢٥٩ .

الطرستوج ولـها تصحيف الترستوج وهـو البرشتوك أيضا ، واستايـنجس يذكر لفظة البرستوج بأنها فارسية معربة وتدعى بالبرستوك Aswallaw (١) .

كوسم : من الألفاظ الإيرانية التي تدخل مجال حياة الحيوان قال الجاحظ فسى كلامه عن الأسماك : « فأما الرق والكوسيج فهو من أعجب طعام البحريين ،(۲) وهذه اللفظة جاءت في القامـوس : سمك خرطومه كــالمنشار . والناقص الأسنان . والبطئ من البراذين(٢) . وفي المعرب الكوسج فارسى معرب . قال بعضهم كوسق . وكان الأصمعي يقول : الكوسيج : الناقص الأسنان . قال أبو بـكر : الأسنان والأضراس اثنان وثلاثون فإذا نــقصت فهو كوسيج . قال الأصمعي : ومن الـفارسـي المعـرب الكـوسج والجـورب ، والجوسق وكذلك الكوسج : اسم سمكة من سمك البحر . فارسى معرب واسمه بالعربية اللخم(1). قال ابن السكيت: وتقول الكوسج للكوسج ولا تقل الكوسج (٥٠) . وكوسج في شفاء الغليل : معرب كوسه بمعنى ناقص الشعر وقيل ناقسص الأسنان والأول هو المعروف واشتقوا منه فعلا فقالوا من طالت لحيته تكوسج عقله ويقال كوسق وهو اسم سمكة وهو معرب أيضا ، ولقد أجاد الباخرزى في قوله: بليت بكوسم في عارضيه (٦) . وآدى شير يقول الكوسج : الإثط والسناقص الأسنان قال الأزهري : لا أصل له فـــي العربية . وقال بعضهم معرب وأصله كوسق أو كوسه . وقيل هو عربي من كسج الرجل أى لم يثبت له لحية . قلت إن كسج مشتق من الكوسج والكوسج معرب عن

<sup>(</sup>١) المساعد جـ٢ ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ ٤ ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ق . م الفيروز ابادى جـ٤ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) المعرب الجواليقي ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) إصلاح المنطق لابن السكيت ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٢٤ .

كوسه وهو الأثط والذى أسنانه ثمانية وعشرون ومنه كوسه بالتركية والسريانية الدارجة والكردية(١) .

سلحفاة : قال الجاحظ : « وزعم أن السلحفاة والرق والضفدع ، مما لابد لم من التنفس ولابد لها من مفارقة الماء »(٢) في القاموس السلحفية كبلهنية . والسلحفاة .

سلحفاء ، ويقصر والسلحفا مقصورة ساكنة اللام ، مفتوحة الحاء ، والسلحفاة بكسر السين وفتح اللام . دابة . ينفع دمها ومرارتها المصروع والتلطخ بدمها : المفاصل<sup>(٣)</sup> . وفي المعرب السلحفاة : فارسية معربة وأصلها سولاح باي ، وذلك أن لرجلها ثقبة من جسدها تدخل فيها . (ئ) وفي شفاء الغليل السلحفاة : معرب سولاح باي (ه) وآدي شير يقول السلحفاة : دابة برية ونهرية وبحرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين صقيلتين (١٠) .

سعفدل: من الحيوانات التي ورد ذكرها في كتابات الجاحظ قال: « وكأنك لا ترى أن في فارة البيش وفي السمندل آية غريبة وصفة عجيبة الاسمندل القاموس لفظة سمندل: طائر بالهند لا يحترق بالنار. (١٠) وسمندل في المعرب لم يذكره المؤلف وورد ذكره في الحاشية قال: السمندل بالسلام وفي آخره المراء سلمندر ولكسن الظاهر من صنيع صاحب القاموس وقال الدميرى فلسي حسياة الحسيوان السمندر: بالسراء دابة معروفة عند أهل الهند

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ٤ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ق. م الفيروز ابادى جـ٢ ص ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٤) المعرب الجواليقي ص ١٩٩ ، وحياة الحيوان للدميري ١/٦٠٦ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ۲ ص ۱۱۱ .

<sup>(</sup>A) ق . م الفيروز آبادى جـ ۲ ص ۱۲۱ .

والصين (۱). والسمندل والسمندر والسميدر. ذكرها آدى شير لسغات فى لفظة السمندل وقال: إنها دابة معروفة عند أهل الصين والهند وسماها الجوهري السندل بغير الميم وابن خلكان السمند بسغير اللام. فقال البعض إنه طاثر بالهند يأكل الييش ويستلذ بالسنار ولا يحترق بها. وقال القزويني السمندل نوع من الفار يدخل النار والمعروف أنه طائر فارسيته سمندر. وفيه لغات بالفارسية سمندل وسمندور وسمندروك وقال في البرهان القاطع: سمندر على وزن قلندر جابة قدر الفارة تتكون في النار وحين خروجها منها تهلك (۱).

**زندبیل**: قال الجاحظ: « فیکون طبع ذلك وإن قل یفسخ الفیل والزندبیل : " والقاموس یشرح لفظة الزندبیل : الفیل العظیم معرب ( ن و و و و الندبیل : الفیل العظیم الفیلة . قال : المعرب الزندبیل : قال أبو السعلاء : والزندبیل أیسضا : أنثى الفیلة . قال : اعظمها شأنا ، وهو فارسی معرب ( ن والزندبیل والزندفیل قال عنه آدی شیر : هو الفیل العظیم مرکب من زنده أی ضخم ومن بیل أی فیل ( ن ) .

أبكر: وهذه اللفظة وردت عند الجاحظ بقوله: « كبار السباع وأشرافها ورؤساؤها وذوو النباهة منها كالأسد والنمر والببر وأشباه ذلك »(٧) وتفسير هذه اللفظة عند الجواليقى الببر بباءين . وهو جنس من السباع . وأحسبه دخيلا وليس من كلام العرب . والفرس يسمونه « بفر »(٨) والقاموس فسرها بكلمة واحدة بأنها معرب(٩) والحفاجى يفسر الببر بجنس من السباع دخيل من كلام

<sup>(</sup>١) المعرب - الحاشية ص ١٩٦ ش ١ / حياة الحيوان للدميري جـ١ ص ٧٤ه .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٢ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الغيروز ابادى جـ٢ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٥) المعرب الجواليقي ص ١٧٦ ، وحياة الحيوان ١/ ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٨٠ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جــــا ص ١١ .

<sup>(</sup>٨) المعرب الجواليقي ص ٦٢ ، ٢٣٨ ، حياة الحيوان ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>۹) ق . م الفيروز ابادي جـ۱ ص ۲۰۹ .

العسرب وقيل هو الفرانق (١) . أما آدى شير يقول عن البير : الأسد الهندى(٢) .

أربيان: فقد ذكرها الجاحظ بقوله: « ناس يزعمون أن الحية مسخ ، والضب مسخ ، والكلب مسخ ، والأربيان مسخ » (") وقد فسرت المعاجم لفظة الأربيان فالقاموس يذكر الأربيان بالكسر سمك وبقلة (أ) . والأربيان عند آدى شير كما قال : فسر بسمك أبيض كالدود لعله مثل الفارسي أربيان وهو جراد البحر قيل عنه إن رأسه مربع صدفي الجسم إلى النصف وفي كلا طرفيه عشر أرجل شبيه بأرجل العنكبوت وفي رأسه قرنان وقرنان آخران تحت عينيه (٥) .

الفَنَكُ : تطلق على اسم حيوان ذكره الجاحظ بقوله : « وليس الصوف إلا للمضأن وذوات الموبر كالإبل والشعالب والخرز والأرنب ، وكلاب الماء والسمور والفنك (٦) ، والقاموس يفسر الفنك : دابة فروتها أطيب أنواع الفراء ، وأشرفها ، وأعد لها(٧) ، أما أدى شير يسقول الفنك : الساعة من الليل أو القطعة منه تعريب بنك والفنح لغة منه ، والفنك فارسى محض وهو حيوان فروته أحسن الفراء وأعد لها(٨).

سِرْجِين : من مخلفات الحيوان قال الجاحظ : « وقـتلناهـم فجعلـناهم كأنهم أنابـير سرجين الفله ولفظة السـرجين والسرقين في القاموس بمـعنى الزبل

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل الخفاجي ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٦ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الفيروز آبادي جــ١ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٧١ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٥ ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٧) ق . م الفيروز ابادي جـ٣ ص ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٨) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٩) صناعات القواد ص ٣٨١ .

معرب سركين بالفتح<sup>(۱)</sup> . وفسى المعرب يقول أبو منصور : والسرقين : معسرب أصله سرجين . قال الأصمعى : لا أدرى كيف أقوله<sup>(۱)</sup> . والحفاجى يقول : سرجين بالكسر معرب ويقال سرقين ولايصح الفتح لأنه ليس في كلامهم فعلين<sup>(۱)</sup> وآدى شير يقول السرجين والسرقين تعريب سركين وهو الزبل<sup>(1)</sup> . وفي حاشية المعرب فسر المحقق السرجين بالزبل وهو تعريب سركين بالكاف الفارسية التي تنطق كالجيم غير المعطشة<sup>(۱)</sup> .

كسنخ: من المخلفات والمقاذورات ونصف بها الحيوان والإنسان على السواء ، قال الجاحظ: ومع ذلك إن سنخ الكتابة بنى على أن لا يتقلدها إلا تابع ولا يتولاها إلا من هو في معنى الحادم(٢) . والسنخ وردت في القاموس السنخ بالكسر: الأصل ومن السن : منتبه ومن الحمى : سورتها . والسنخ محسركة البعير وسنخ الدهن كفرح - رنخ ومن الطعام: أكثر والسنخ محسركة البعير وسنخ الدهن كفرح - رنخ ومن الطعام: أكثر والسناخة : الربح المنتنة كالسنخة . والوسخ وآثار الدباغ(٢) . والسنخ عند آدى شير الوسخ ، والسناخة الربح المنتنة والوسخ من الألفاظ الفارسية سنخ بمعنى الوسخ الوسخ The Root of any thing وهي من الألفاظ الفارسية الأصل (١) .

<sup>(</sup>۱) ق . م الفيروز ابادى جـ۲ ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) المعرب - الحاشية ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) ذم أخلاق الكتاب ١٩٠ .

<sup>(</sup>٧) ق . م الفيروز آبادی جـ٢ ص ٦٢٦ .

<sup>(</sup>٨) الألفاط الفارسية المعربة آدى شير ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٩) معجم استاينجس ص ٧٠٠ .

## العلوم الطبيعية :

دخلت الالفاظ الإيرانية مجال العلوم الطبيعية وغطت كافة المجالات المتقاقير والمواد الطبية والنباتات والحيوانات . وهذه المجالات المتنوعة نجدها بطيات كتابات الجاحظ ، فلو تصفحنا تلك الكتابات نرى أن الالفاظ الإيران الأصل تحتل حيزا كبيرا يشمل جميع مجالات الحياة .

ففي مجال الطب والعلاج والعقاقير نجد الكثير من الألفاظ الإيرانية .

جوهر: ذكره الجاحظ بقوله: الفلز: جوهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس والآنك "(۱) وقد فسرت المعاجم لفظة الجوهر بأنه كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. والجرىء المقدم (۲) وهذا ما جاء في القاموس، أما المعرب فقد وصف الجوهر وذكر أصله بأنه جاء عن الفارسية وهو لفظ معرب، وجوهر الشيء: أصله وكذلك الذي يخرج من البحر وما يجرى مجراه في النفاسة مثل الياقوت والزبرجد. قال المعرى: ولوحمل على أنه من كلام العرب لكان الاشتقاق دالا عليه فإنهم يقولون: فلان جهير أي حسن الوجه والظاهر فيكون الجوهر من الجهارة التي يراد بها الحسن وقد تكلمت به العرب قال أبو دهبل الجمحى: لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر (۳) ويقول أدى شير الجوهر الأصل وكل حجر كريم تعريب «كوهر» والحوفر لغة فيه (۱).

زرنيج : وردت عند الجاحظ مع معادن أخرى في نص واحد قال الجاحظ: « وكذلك الزاج والمغرة والزرنيخ والمرتك والكبريت والمقار والتوتياء

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ١ ص ٣١ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادي جـ۱ ص ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الجواليقي ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة ادى شير ص ٤٦ .

والنوشادر والمرقشياء والمغناطيس. ومن يحصى عدد أجزاء الأرض وأصناف الفلز الأراث. وقد فسر القاموس الزرنيخ بأنه حجر أبيض وأحمر أو أصفر ألله وفى شفاء الغليل: الزرنيخ معروف فارسى ألله ويفسر الزرنيخ صاحب الألفاظ الفارسية المعربة بحجر له ألوان كثيرة إذا جمع مع الكلس حلق الشعر تعريب رزنى أنه ألى أله ألوان كثيرة إذا جمع مع الكلس حلق الشعر تعريب أرزنى أنه ألى أله ألوان كثيرة إذا جمع مع الكلس حلق الشعر تعريب أرزنى أنه ألى أله ألوان كثيرة إذا جمع مع الكلس حلق الشعر تعريب أرزنى أنه أله أله أله المؤلدة المؤلدة

آنك : التى وردت فى النص مناقب الترك ص ٣٣ فسرها آدى شير بأنها فارسية معربة والآنك هو الأسرب فارسيتها آنك وهو بالسريانية والعبرانية القصدير (٥) . وفى أبنية الصرف الآنك بالمد وضم النون وليس أفعل غيرها ، الرصاص أو أبيضه أو أسوده أو خالصه (٢) .

نوشادر: فى النص مناقب الترك ص ٢٣ فسر أدى شير اللفظة فقال: النوشادر: مادة صلبة ذات طعم حامض حاد وتعرف بكبريت الدخان وملح النار تعريب نوشادر وقد قال فى البرهان القاطع: النشادر ضربان معدنى ومصنوع. وهو أيضا نشادر بالتركية والكردية (٧).

المعادن التي ذكرها الجاحظ في كتاباته :

هغناطيس : (^) ولفظة المغناطيس فسرها استايــنجس في معجمه بأنها حجر الحديد وهي من الألفاظ الفارسية المعربة (٩) .

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ق . م الفيروز آبادي جـ٢ ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) مناقب الترك ص ٢٣ وانظر الألفاظ الفارسية المعربة ص ١٢ .

<sup>(</sup>٦) أبنية الصرف د . خديجة الحديثي ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۷) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ٤ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٩) معجم استاينجس ص ١٢٨٢ .

توتياء : يقول الجوالية في معربه التوتياء حجر يكتحل به وهي معربة ونقل عن القاموس المحيط بأنها حجر (١) . والخفاجي يصف لفظ التوتياء كحل معرب وهو ممدود (٢) . وفي معجم استاينجس التوتياء من الألفاظ الفارسية المعربة Tutty .

**هرقشياء**: الـتى ذكرها الجاحظ فى النـص الحيوان جـ٤ ص١١٧ فسرها استاينجس بأنها نوع مـن الحجر وهى فارسية معربة (٤) وفى غرائب اللغة وردت ضمن الألفاظ الفارسية المعربة (٥).

الزنجفور: من المعادن ذكرها الجاحظ فقال: وصفة الزجاج والفسيفساء والأسرنج والزنجفور واللازورد الأنها . فسرت في معجم استاينجس على أنها الرصاص الأحمر وهي لفظة فارسية معربة (٧) .

اشرنج : الحيوان جدا ص ٨١ وصفها الأب أنستاس بأنها الاسفيداج من مادة سفدج وأنه السيلقون عند الغير أو السزرقون كما قال ابسن البيطار (٨) . وفي معجم استاينجس الأشرنج هو الرصاص الأحمر وهو فارسى معرب (٩) .

أزورد : الـتى وردت في النص الحيوان جـ١ ص٨١ فـسرها أدى شير بأنها

<sup>(</sup>١) المعرب الجواليقي ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل الخفاجي ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) معجم استانيجس ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) معجم استاينجس ص ١٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة العربية ميخائيل نخلة ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٧) معجم استاينجس ص ٦٢٤ .

<sup>(</sup>٨) المساعد الآب انستاس جـ١ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٩) معجم استاينجس ص ٥٧ .

معدن مشهور تعریب لازورد $^{(1)}$ . وفی معجم استاینجس اللازورد حجر ذو لون أزرق ولفظه لازول Lajulli  $^{(7)}$ .

زجاج : وصفها الجاحظ بأنها لفظ مولد قال الجاحظ : قال العجب أن الزجاج وهو - مولد - وقد يجرى مع الذهب في كثير من مفاخر الذهب والزجاج وصفه صاحب اللسان بعدة معان ولغات قال : الزجاج ، والزجاج والزجاج : القوارير والواحدة من ذلك زجاجة ، بالهاء ، وأقلها الكسر . قال الليث : والزجاجة في قوله تعالى ﴿المصباح في زجاجة ﴾ : القنديل . وأجماد الزجاج : بالمصمان ، ذكره ذو الرمة (١) . ويؤكد معجم استاينجس أن الزجاج لفظ فارسي معرب (١) .

**زئبق** : وقد وردت هـذه اللفظة عند الجاحظ فـى وصفة علاجية قال: « ومما يعالج بـه القمل أن يطلى أصــول ريشه بالزئبق المحلل بــدهن البنفسج »<sup>(7)</sup>.

ولفظة الزئبق فسرها القاموس كندرهم وزبرج معرب . ومنه ما يستقى من معدنه ومنه ما يستقى من معدنه ومنه ما يستخرج من حجارة معدنية بالنار . ودخانه يهرب الحيات والعقارب من البيت ، وما أقام منها قتله (۲) . وفي المعرب الزئبق معروف وهو معرب ويقال له أيضا الزاودق ودرهم مزأبق ولا تقل مزبق (۱) . وأدى شير قال الزئبق سيال معدني معروف معرب زيوه (۹) .

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٤١ .

<sup>(</sup>۲) معجم استاینجس ص ۱۱۱۱ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٣ ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ص ١٢ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٦١١ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٣ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۷) ق . م الفيروز ابادي جـ۲ ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٨) المعرب الجواليقي ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٩) الألفاظ الفارسية آدي شير ص ٧٦ .

وينا: ذكرها الجاحظ في حيوانه وهي من الألفاظ الإيرانية الوافدة على العربية قال الجاحظ: « المينا له أصل قائم وقد عمله الناس "(') والميناء بالكسر قال عنها القاموس جوهر الزجاج('). والمينا في شفاء الغليل مرسى السفن مشتق من الوناء وهو الفتور لسكونها فيه ("). وأدى شير يقول الميناء بمعنى جرهر الزجاج تعريب الفارسي مينا().

وركة المستنج : من المعادن ذكره الجاحظ قال : للمردارسنج في العالم أصل قائم . والسرصاص يدبر فيستحيل مردارسنجا(ه) . والقاموس يقول عن المردارسنج معرب مردارسنك(١) . لم يذكر هذه اللفظة سوى أدى شير إذ يقول المردارسنج والمرداسنك : الآنك المحرق تعريب مرداسنك ومعناها الحسجر المحرق .

جُوارَشن: مادة طية ذكرها الجاحظ قائلا: « إنك لست تدرى أنهم الكواكل جوارشين كان عندى (^^). وهذه الليفظة فسيرها طه الحاجيرى: قال تجيء هذه الكليمة بالنون كما هنا وخالية منها كما ذكرها أدى شير في كتابه ، وقال إنها عند الأطباء نوع من الأدوية تعريب كوارش ومعناه اليهضام. وهذا الذي ذكره أدى شير يوافق ما ذكره التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون كما يساير سياق الحديث في هذا الموضع من البخلاء ، ولكن هذه الكلمة تعرضت

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ٥ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادي جــ ع ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية ادى شير ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ٥ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٦) ق . م الفيروز ابادى جـ٤ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية ادى شير ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٣٥ .

فيما بعد لنوع من التوسع اللغوى<sup>(۱)</sup> . أما أدى شير يقـول الجوارش : نوع من الحلويـات يصنع من الـسكر . وعند الأطبـاء نوع من الأدوية تعـريب كوارش وأصل معناه الهضام<sup>(۲)</sup> .

الأدوية التي وردت عند الجاحظ إيرانية الأصل .

قرور : من الأدوية التي وردت عند الجاحظ بقوله : « وإذا وصفوا حمرة القرمز وحمرة الذهب قالوا : ما هو إلا نار "(") والقاموس يفسر القرمز بالكسر: صبغ أرمنى يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . وقيل هو أحمر كالعدس محبب يقع على نوع من البلوط في شهر آذار ، فإن غفل عنه ولم يجمع صار طائرا ، وطار ، وهذا الحب منه يسمى القرمز من خاصيته صبغ ما كان حيوانيا كالمصوف والقزدون القطن (أ) . وفي المعرب والقرمز . أعجمي معروف قيل معرب . وقد تكلموا به قديما (ه . وفي شفاء الغليل القرمز صبغ معروف قيل إنه معرب أما أدى شير فيقول : القرمز صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم قيل هو أحمر كالعدس محبب يقع على نوع من البلوط في يكون في آذار فإن غفل عنه ولم يجمع صار طائراً فارسيته قرمز (٧) .

بُرْسَام : مرض ذكر الجاحظ فائدة نبوع من الأدوية في علاجه قال : «وهي تعدل من ميل المفلوج وتقيم من ارتعاش المبرسم»(٨) والقاموس أورد

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٩٩ طه الحاجري .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الفارسية ادى شير ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جــ٥ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الفيروز ابادى جـ٣ ص ٦٠٥ .

<sup>(</sup>٥) المعرب للجواليقي ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين جـ٣ ص ٦٨ .

لفظة مبرسم واشتقاقاتها البرسام علة يهذى فيها وبرسم بالضم فهو مبرسم (۱) . والمعرب يفسر البرسام معرب وهو هذه العلة المعروفة « فبر » هو الصدر وسام من أسماء الموت . وقيل بر معناه الابن . والأول أصح . لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال لها سرسام . وسر هو الرأس . وقيل تقديره : ابن موت . (۲) وفي شفاء الغليل البرسام اسم مرض معسرب وبر الصدر وسام الموت فهو كبرسام (۳) . وأدى شير يصف البرسام التسهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب . فارسيته تبرسام ، وهو مركب من بر وهو الصدر ومن سام أى الالتهاب . والجرسام والبلسام لغتان فيه . وقالوا فيه بسرسم وبرسم وبلسم وبل

أَيَارِجِات : تدخل في مجال الشئون الطبية وقد ذكرها الجاحظ قائسلا: « والأشربة والأنجات والأيارجات » (٥) والأيارجات في القاموس مفردها أيارجة معجون مسهل معروف جمعه أيارج معرب أياره . وتفسيره الدواء الإلهي (٦) .

 <sup>(</sup>۱) ق . م الفيروز ابادي جـ۱ ص ۲٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٦)غرائب اللغة نخلة اليسوعي ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جــه ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٨) الجمهرة ابن دريد جـ٣ ص ١٩٨.

وأداة للإسكاف . والبرسام وأشد الجدرى (۱) . والمعرب عرف لفظة موم باقتضاب شديد فذكر الموم : البرسام (۱) . ولكن الخفاجي يشرح هذه اللفظة ويجد أصلا لها يقول : الموم بمعنى الشمع فارسى تكلموا به ونبه عليه في شرح الفصيح نقلا عن أثمة اللغة وكلام القاموس يوهم خلافه وهو وهم (۱) . وأدى شير يقول الموم : بمعنى الشمع فارسى تكلموا به (۱) .

"بَنْفُسُجْ من الأدوية وكان يستعمل دهنه في التطبب كما ذكر الجاحظ: «ويما يتعالج به الخنان أن يلين لسانه يتوما أو يومين بدهن البنفسج »(د) والقاموس يشرح لفظة البنفسج ويبين فوائده: البنفسج: شمه رطبا يتنفع المحرورين، وإدامة شمه ينوم نوما صالحا ومرباه ينفع من ذات الجنب، وذات الرئة، نافع للسعال والصداع(1). والمعرب يذكر كلمة البنفسج بأنها معربة وقد تردد في الشعر القديم بقلة/٧). وفي شفاء الغليل البنفسج معرب بنشه تكلمت به العرب وورد في الشعر القديم القديم القديم الأرض طيب الألفاظ الفارسية قال: عن البنفسج تعريب بنفشه نبات من نجوم الأرض طيب الرائحة وهنه بنفشه بالتركية وبنفش بالكردية(١).

مر الأدوية ذكره الجاحظ فقال: باعنى حوا، ثلاثين أفعى

<sup>(</sup>١) ق . م الفيروز ابادي جـ٤ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية ادى شير ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٦) ق . م الفيروز ابادي جـ ١ ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٧) المعرب الجواليقي ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٨) شفاء الغليل الخفاجي ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٩) الألفاظ الفارسية ادى شير ص ٢٨.

بدينارين وأهدى إلى خمسا اصطادها من قبالة القلب ، في تلك الصحارى على شاطئ دجلة . قال وأردتها للترياق(١١) .

والترياق بالكسر وصفه صاحب القاموس بدواء مركب اخترعه ماغنيس ، وتممه أندروماخر الفديم بزيادة لجوم الأفاعي فيه ، وبها كمل الغرض . وهو مسميه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعية . وهي باليونانية تسرياء نافع من الأدوية المشروبة السمية (۱) .

والترياق في المعرب رومي الأصل وفيه لضات: الدرياق والترياق وهو معرب (") وفي شفاء الغليل ترياق: معروف معرب وفيه لغات (أ) ونقدل عن اللسان أن الترياق فارسى معرب قال حكى ابن خالويه أنه يقال طرياق لأن الطاء والدال والتاء من مخرج واحد، ودرياق بفتح الدال وكلها معناها واحد: دواء السموم (٥).

هرهم: يدخل في مجال الأدوية والتطبب وقد وردت هذه اللفظة في حديث الجاحظ عن أحدهم قال: لا يحتاج إلى طبيب ولا إلى مرهم ولا إلى علاج "(۱) والمرهم في اللسان من مادة رهم وقد فسره ابن منظور بانه طلاء يطلى به الجرح، وهو ألين ما يكون من الدواء مشتق من الرهمة للينة وقيل هو معرب(۱).

بِيَمَارِسْتَان : مكان العلاج وجاء ذكره عند الجاحظ في أماكن عديدة منها

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٤ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادى جـ۱ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المعرب ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل الخفاجي ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) حاشية المعرب ص ١٤٢

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٢ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) اللسان جـ٣ ص ٣٤٣ .

فى صناعات القواد: لقيناهم فى مقدار صحن البيمارستان "(۱) وهذا البيمارستان ذكره القاموس - بفتح الراء - : دار المرضى معرب (۲) . وقال الجواليقى المارستان بفتح الراء فارسى . ولم يجىء فى الكلام القديم . (۳) وقال الخفاجى بيمارستان : لفظة فارسية استعملها العرب ومعناها مجمع المرضى لأن بيمار معناها المريض وستان هو الموضع وأول من صنعه بقراط وسماه أخشندوكين (۱) أما أدى شير فيقول : المارستان دار المرضى تصحيف بيمارستان وهو مركب من بيمار أى مريض ، ومن ستان أى محل المريض . ويقال له بالتركية خسته خانه (۵) .

## الفاظ خاصة با دوات الكتابة والورق:

هناك ألفاظ تدخل في مجال الثقافة وما يتبعها من علوم أو فنون أو أدوات كتابية تحتاج لها النهضة الثقافية في العصر العباسي المزدهر بعلومه وعلمائه .

مَعَارِق : من الأدوات الكتابية ذكرها الجاحظ في كتابه فقال : «والمهارق ، ليس يراد بها الصحف والكتب ، ولا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان (١) » وقد تناولت المعاجم لفظة مهارق بالشرح والتفسير ، ففي القاموس مهراق ومهراق : صبه . وأصله . أراقه يريقه إراقة . ومهراق بتسكين هائهما فلا يمكن أن ينطق بهما ، لأن الهاء والفاء جميعا ساكنا والمهرق كمكرم : الصحيفة معرب وجمعه مهارق والهرق

<sup>(</sup>١) صناعات القواد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>۲) ق . م النيروز ابادي .

<sup>(</sup>٣) ق . م الفيروز ابادى جـ١ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل الخفاجي ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية المعربة ادى شير ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ١ ص ٧٠ .

بالكسر: الثوب الخلق<sup>(۱)</sup>. وفي المعرب المهارق: القراطيس. وأصلها فارسي معرب. وقالوا: هي خرق كانت تصقل ويكتب فيها. وأصلها مهر كردة أي: صقلت بالخبرد. وقال الأزهري: المهارق: الصحائف البواحد مهرق، وقد تكلمت به العبرب قديما وهو معرب<sup>(۱)</sup>. وفي شفاء البغليل مهرق: صحيفة معرب (مهره) جمعه مهارق تكلموا به قديما وقد يخص بكتاب الفهد كما في شرح الحماسة<sup>(۱)</sup> وأدى شير يقول: المهرق بمعنى الصحيفة تعريب مهرة<sup>(1)</sup>.

طومار ليكون المغرور أوثق بها<sup>(ه)</sup> قال صاحب القاموس السطامور ، والطامور : الصحيفة والجمع طوامير : وكسكر وسنور : الأصل . والتطمير : الطى . الصحيفة والجمع طوامير : وكسكر وسنور : الأصل . والتطمير : الطى . وإرخاء الستر<sup>(۱)</sup> . وفي المعرب طومار : معروف وهو معرب زعموا هكذا فسر لفظة السطومار أبو منصور تبعا لابن دريد<sup>(۷)</sup> . وفي اللسان الطومار : واحد المطامير وعسن ابن سيده كما جاء في اللسان الطامور والطومار السصحيفة ، قلما يقل : هسو دخيل قبال وأراه عربيا محضا لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية فقال : هو ملحق بفسطاط ، وإن كانت الواو بعد الضمة ، فإنما كان ذلك لأن موضع المد إنما هو قبيل الطرق مجاورا له كألف عماد وياء عميد وواو عمود ، فأما واو طومار فيليست للمد لأنها لم تجاوز الطرف . فلما تقدمت الواو فيه ولم تجاور طرفه قال : إنه ميلحق ، قال : بنيت على هذا من سألت مثل

ن م الفيروز ابادي جـ٤ ص ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٢) المعرب : الجواليقي ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) كتاب القيان ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٦) ق . م الفيروز ابادى جـ ٣ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) المعرب الجواليقي ص ٢٢٥ .

طومسار ونهاس لقالت سوال وسيال (١) . وفسى شفاء الغليل الطومار معسروف معسرب (٢) . أما فسي معجم استاينجس فقد جاءت لفظة طومار عمنى Long itall Avelume أي الصحيفة الطويلة وأصل الكلمة فارسى (٣) .

بنكامات: ذكرها الجماعظ في حديثه عن الحياة العلمية قال: وملوكنا وعلماؤنا يستعملون بالنهار الأسطرلابات وبالليل البنكامات (١٠) هذه اللفظة فيها آراء لفوية فمنهم من يلفظها بنكسابات، ومنهم من يقول بنكامات كما وردت عند الجاحظ، وقد شرح هذا القول الخفاجي قال: البنكابات مفردهما بنكام لفظ يوناني ما يقدر به الساعة النجومية من الرمل وهو معرب عربه أهل التوقيت وأرباب الأوضاع، ووقع في شعر المحدثين في تشبيه الخصر قبال: وخصره شد ببنكام شم قال: وتقلبه العامة فتقول: منكاب وهو غلط (١٠). فما ذكره

<sup>(</sup>١) اللسان جـ٢ ص ٦١٤ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) معجم استاينحس ص ٨٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوال جـ٧ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ف . م العيروز ابادي جـ٤ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) معجم استاينجس ص ٢٠٠٦ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جـ ٢ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٩) شفاء الغليل الخفاجي ص ٧٤ .

الجاحيظ هو عيامية هذا الأسم ، ويسعلق الأستاذ عبد السلام هارون في استدراكاته على الحيوان إن لفظة بنكام قد وجدها في العمدة ( جريم ص ٢٣١) في وصف شعرى ومن الوصف فهم أنه آلة مائية لا رملية كما قال الخفاجي(١) ولفظة بنكاب وردت في معجم استاينجس بمعنى مخالف جدا للفظة بنكام التي وردت في نص الجاحظ فالبنكاب كما فسرها استاينجس هو شراب محضر من نبات قصب هندى وهو شقيل كالحشيش(٢) وهذا الكلام ليس له علاقة لنوية بعنى البنكام كما ذكره الخفاجي والأستاذ عبد السلام هارون .

مريب : من الألفاظ التي وردت عند الجاحظ وهي وحدة للمساحة قال عن أعد البخلاء: « وكان يملك خمسمائة جريب »(٣) ولفظة الجريب قيل إنها كلمة عربية وهي مكيال للمساحة المزروعة، وقد جاء في القاموس الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة والجمع أجربة، وجربان والمزرعة والوادي(٤). وفي المعرب: فأما الجريب من الأرض فأحسبه معربا وهذا كلام ابسن دريد كما ورد في المعرب(٥) وفي اللسان نقلا عن الأزهري: الجريب من الأرض مقدر معلوم الذراع والمساحة، وهو عشرة أقفزة ، كل قفيز منها عشرة أعشراء، فالعشير جزء من مائة جزء من الجريب. والجريب: قدر ما يزرع فيه من الأرض. قال ابن دريد لا أحسبه عربيا(٢). ويؤكد لنا استاينجس في معجمه بأن الجريب فارسي معرب وأنه يعني مكيال يتسع لمساحة مزروعة من الأرض مقدارها ١٤٤٤ ياردة(٧).

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٢ ص ٣٧٩ الاستاذ عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>۲) معجم استاینجس ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ق . م الفيروز ابادى جــا ص ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٥) المعرب الجواليقي ص ١١١ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>۷) معجم استاینجس ص ۳۲۱ .

القمط : لفظة وردت عند الجاحظ بصيغة الجمع قماطر قال في الحيوان : كثيرا ما يكون في المكان الترب من الصناديق والقماطر والأسفاط (۱) والقماطر شرحها القاموس كعلايط والقمطر : كسجل : الجمل القوى الضخم . والرجل القصير وبالتشديد شاذ . وذكر الجوهري هذه اللفظة بعد قمطر : وهم (۲) . وفي اللسان قمطر : الجمل القوى السريع وقيل الجمل الضخم القوى والجمع قماط (۳) . وفي شفاء الغليل قمطر : اسم وعاء تكلمت به العرب وفيه لغات (۱) . ويذكر في معجم استاينجس أصل الكلمة فارسي ومعناها الجمل القوى أو الرجل القصير (۵) .

أوال باى: حيوان خرافى . فقد ذكر الجاحظ لفظة الدوال باى فى رسائله فقال : هذا سوى ما قالوا فى الشق والواق واق والدوال باى (١) . ولفظة الدوال باى فسرها الأستاذ عبد السلام هارون فى حاشية الرسائل نقلا عن معجم استاينجس قال : يزعمون أن الدوال باى يطلق على جنس هندى ويزعمون أن له أرجلا دقيقة مرنة شبيهة بالسيور وينزعمون أيضا أنه كسيح يتحين فرصة العثور على المسافرين ويلح عليهم ليحملوه (١) . وفى معجم استاينجس تفسير لفظة الدوال باى حرفا بأنه اسم لناس من الهند قيل إن أرجلهم ضعيفة ( رفيعة ) وعمطوطة مثل شرائط من الجلد ، وأصله فارسى محض (٨) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٥ ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>۲) ) ق . م الفيروز ابادي جـ٣ ص ٦٨٩ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ص ١٦٣ جـ ٣.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للخفاجي ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٩٨٨ .

<sup>(</sup>٦) كتاب البغال ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٧) حاشبة كتاب البغال ص ٣٧٤ الأستاذ عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>٨) معجم استاينجس ص ٥٣٩ .

مارد : ذكرها الجاحظ متسائلا عن أصلها فقال : ولم وقع عليه إذاً اسم شيطان ومارد وعفريت وأشباه ذلك الالله وقد فسرت هذه اللفظة في معجم استاينجس بأنه شيئ خرافي خارق القوة وهي من الكلمات الفارسية المحضة (۲) .

ولفظة مرد ومردة ذكرها الجاحظ في كتاباته فقال: ومردة الأعراب وفتاك نهربط (٢) وقال: لا يسمونني مردا وما أنا والمرد (١) وقد فسرت لفظة مرد في المعاجم مشل القاموس قال الفيروزابادي: مرد كنصر وكرم. ومرودا، ومرودة، ومرادة، فهو مارد ومريد، ومتمرد: أقدم وعثا. أو هو أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف والجمع مردة. ومرداء، ومردة: قطعه ومزقه أي منزق عرضه (٥). ولم أجد تفسيرا للفظة المرد في المعرب فقط ذكرها في الحاشية محقق الكتاب نقلا عن القاموس. وفي معجم استاينجس قال المرد الرجل الشجاع البطل واللفظة فارسية (١).

بوش: وهى تعنى الجمع من الناس ذكرها الجاحظ على لسان أحد بخلائه قال: وإذا كثر الصبيان وتضاعف البوش نزعت مسامير الأبواب $^{(V)}$  وفى معجم استاينجس البوش حشد أو مجموعة كبيرة من الناس وأصلها فارسية $^{(\Lambda)}$ .

شُبُ كُور : وقد ذكرها الجاحظ في الحيوان مفسرا معناهما وأصلها قال :

الحيوان جـ ٦ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) معجم استاينجس ص ١١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ١ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) ق . م الفيروز ابادي جـ٤ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) معجم استاينجس ص ١٢١١ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٨٢ .

<sup>(</sup>۸) معجم استاینجس ص ۲۰۷ .

والذى لا يبصر منهم بالليل تسميه الفرس شب كور وتأويله أنه أعمى ليل وليس له فى لغة العرب اسم أكثر من أنه يقال لمن لا يبصر بالليل هدبد<sup>(۱)</sup>. ولم أجد تفسيرا لهذه اللفظة إلا فى معجم استاينجس وفى غرائب اللغة ، ففى استاينجس: شبكور: الذى لا يرى فى الليل وأصلها فارسى<sup>(۲)</sup>. كما هو واضح من نص الجاحظ وفى غرائب اللغة شبكور: الذى لا يرى فى الليل وشب: ليل وكور أعمى وهى من الألفاظ الفارسية<sup>(۳)</sup>.

ومن ألفاظ صفات الإنسان وخلقه وردت فــى كتابات الجاحظ ألفاظ إيرانية الأصل .

روسيد: من صفات الإنسان وردت في شعر أحد الشعراء العباسيين وذكرها الجاحظ على أنها لفظة تتداولها العامة من الناس ، قال السفاعر ابن ربيعة بن مفرع: سميه روسبيد است<sup>(1)</sup>. وفي معجم استاينجس شرح مفصل لهذه الكلمة: روسبيد بمعنى الصادق النقى الممتاز العظيم وتستكون الكلمة من رو بمعنى وجه وسبيد أبيض وهذا كناية عن الشخص الأمين أى أبيض الوجه وأصلها فارسية محضة (٥).

جَانُوان : صفة الإنسان ذكرها الجاحظ في كلام أبى الفاتك فقال : ولا شحاذ ولا كاغانى ولا بانوان (٢) وفي معجم استاينجس ورد تفسير لهذه اللفظة رغم أننسى لم أجدها في معجم اللسان ولا القاموس وغيرها من المعاجم

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٣ ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>۲) معجم استاینجس ص ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٣) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبين جـ1 ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) معجم استاينجس ص ٥٩٤ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٤٦ .

اللغوية ، وتفسير البانوان عند استاينجس هو الشخص الذي له صوت ناعم ، وأصل اللفظة فارسية(١) .

فشي بخر: وقد ذكرها الجاحظ وشرح معناها فقال: الدرهم البغلى مكتوب عليه بالفارسية خش بخر ترجمة هذه الكلمة: كل طيباً، والدرهم البخى مكتوب عليه: ضرب هذا الدرهم. وهما مختلفان (۲). واللفظة خشى بخر شرحها الجاحظ شرحا وافيا، وفي الحاشية زاد الاستاذ عبد السلام هارون على شرح الجاحظ فقال: خشى بمعنى اللذيذ الحسن الطيب وهو (الخوشي) وخر هي في الكتابة الفارسية خور بمعنى كل والباء تزاد أحيانا قبل الأمر في الفارسية (۱).

نحرير: من صفات الإنسان هذه اللفظة وردت عند الجاحظ في أماكن عديدة من كتاباته ، وقد قال في الحيوان: « بما لا يعرفه إلا الراوية والنحرير »(١) وقال في الرسائل: وإن كان السيد المؤلف فيه الكتاب نحريرا نقابا(٥) أما تفسير لفظة النحرير في المعاجم ففي القاموس لم أجد هذه اللفظة وفي اللسان وجدتها بمعنى الحاذق الماهر العاقل المجرب، وفي المعرب النحرير: ضد البليد وكان الأصمعي يقول: النحرير ليس من كلام العرب، وإنما هي كلمة مولدة(١). وقال صاحب اللسان: النحرير الرجل الطبن الفطن المتقن البصر في كل شيء ، وجمعه النحاريس. وفي حديث حذيفة: وكلت الفتنة بثلاثة: بالحاد النحرير وهو الفطن البصير بكل

<sup>(</sup>۱) معجم استاينجس ص ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٢) كتاب البغال ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) كتاب البغال ص ٢٧٩ الحاشية .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٣ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) المعرب الجواليقي ص ٣٣١ .

شيء (١) أما في معجم استاينجس فقد أورد كلمة النحريس ضمن الألفاظ الفارسية المعربة وذكر معناها بالفاهم الفطن Skilful Knowing (٢) .

## الالفاظ اليونانية :

كان للثقافة اليونانية أثر كبير في المسلمين وخاصة الفلسفة اليونانية والطب ، وكان العرب يقتبسون الألفاظ اليونانية في كل هذه المجالات ، وقد أصبح العراق في زمن الخلفاء العباسيين أهم منبع للثقافة اليونانية العلمية ، فنجد الألفاظ اليونانية المعربة في كل فرع من فروع المعلوم الرياضية والسطبية والفلسفة ، وأهم الألفاظ اليونانية التي عربت قد وردت عند الجاحظ في كتاباته وسوف أذكر بعض الألفاظ ومجالاتها .

اسقف: وجاثليت ذكرهما الجاحظ في نيص له من رسالته في الرد على النصاري فقال: « ومديحهم للجاثليق والمطران والأسقف والرهبان »(٣) قال الجواليقي في تفسير لفظة أسقف: وأسقف النصاري أعجمي معرب. وقالوا « أسقف » بالتخفيف والتشديد. ويجمع أساقفة وأساقف وقد تكلمت به العرب(١). وقال الأب أنستاس: همزته أصلية ، بمعنى ناظر الكنيسة عند النصاري أو من كان فوق الكاهن. وليس بعربي ، والكلمة من اليونانية بمعنى الرقيب والساهر والمحافظ(٥).

الجَاثَلِيق : الذي ورد ذكره عند الجاحظ في الرد على النصاري ص ٢٠ لم أجده في المعاجم العربية وفي كتاب غرائب السلغة فسر الجاثليق : الأعلى مقاما

<sup>(</sup>١) اللسان جـ٣ ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup>۲) معجم استاینجس ص ۱۳۹۰ .

<sup>(</sup>۳) الرد على النصاري ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) المعرب الجواليقي ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) المساعد الأب أنستاس جـ١ ص ٢٢٢ .

من الأساقفة وهي من الكلمات المقتبسة عن اليونانية (١) .

نواويس : ذكرها الجاحظ قال : ﴿ وللذلك لا يلدفنون موتاهم ، ولا يحفرون لهم القبور ويضعونهم في النواويس وضعا(٢) . وفي شفاء الغليل الناووس: بمعنى القبر قاله ياقوت ، وقال صاحب المصباح مقبرة النصاري(٣) . وفي البرهان الـقاطع ناوس بمعنى مقبـرة المجوس وبمعنى بيت النــار وهي كلمة يونانية دخلت المفارسية أما العرب فطوعوها في الجمع الأصول العربية(١) ومما تقدم من تفاسير نجد أن الخفاجي يقول بأن النواويس تطلق على مقبرة النصاري ، والجاحظ يشير في نصه إلى مقابر المجوس وربما كانت هذه الكلمة تعنى مقابر غير المسلمين عامة .

وفي مجمال الألفاظ التمي تعني بالترف أو بالأشياء المستعملة في المبيت والحياة اليومية ذكر الجاحظ الفسيسفساء والابنوس والأتون والقرطاس والمنجنون وهناك ألفاظ كثيرة غيرها وقد ذكر هــذه الألفاظ على سبيل المثال لا الحصر قال الجاحظ في نص لـ ذاكراً لفة الفسيفساء : «وصنعة الزجاج والفسيفساء»(٥) وهذه اللفظة يونانية الأصل وقد عربت إلى العسربية وهي بمعنى حصاة التبليط وقد ذكرها صاحب غرائب اللغة العربية (في جدول الكلمات المقتبة عن اليونانية (١) .

أينوس : ذكره الجاحظ في كلامه في حديثه عن أنواع العصا قال : « وعصا الأبنوس وعصا أخسرى كريمة العيدان »(٧) ولم أجد ذكرا لهذه الكلمة في معاجم اللغة وإنما رفائيل نخلة ذكرها في جدول الكلمات المقتبسة من اليونانية إلى العربية (٨) وبدون أي تعليق يذكر سوى لفظها اللاتيني Evenes .

قُرْطُاس : أوردها الجاحظ في السبخلاء وفي أماكن أخرى من كتبه قال : «وما كان من القراطيس فللطراز . وما كان من الصحف فلرؤوس الجرار »(٩)

<sup>(</sup>١) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٥٦ . (٢) الحيوان جـ٣ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين جـ٣ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٩) البخلاء ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) البرهان القاطع ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٨) غرائب اللغة العربية رفائيل نخله ص ٢٥١ .

وقد فسرت المعاجم لفظة القرطاس ، ففي القاموس : القرطاس مشائة : الكاغد . وبالكسر : الجسمل الأدم ، والجارية البيضاء المديدة القامة . والصحيفة من أى شيء كانت . وكل أديم ينصب للنضال . والناقة الفتية . برد مصرى . ودابة قرطاسية : لا يخالط بياضها شيء (۱) . وفي الجمهرة أشار إلى القرطاس والقرطاس (۲) كأمثلة على الكلمات التي تأتى بحركتين ولم يعلق على الكلمة بأى تعليق أما المعرب قال : القرطاس قد تكلموا به قديما . ويقال أن أصله غير عربي (۱) . وفي غرائب اللغة : القرطاس ورق يكتب عليه وفي اللاتيني Khartis ووردت الكلمة في جدول الألفاظ اليونانية التي نقلت إلى العربية (١) .

منجنون : أوردها الجاحظ في حيوانه قال : « فكأنه منه عنون غرف من بحر وصب في جدول يفيض إلى ذلك النهر »(٥) قال رفائيل نخلة في غرائب الليغة : منجنون منجنين : دولاب تديره دابة لاستقاء الماء وأسطوانة عمودية متحركة في فحل السفن الذي يرفع المرساة من قعر البحر ويقابلها في اللاتينية Manganen (١).

(طلية: من العملات وقد ذكر الجاحظ هذه السلفظة في مجالات كثيرة ، ففي رسائله قال « في ما كان بقدر ما يصفى الرجل دنا حتى تسركناهم في أضيق من رطلية ،(۷) يقول الكسائس : وتقول رطل بكسر الراء للذي يسعكل فيه قال

<sup>(</sup>١) ق . م الفيروز ابادي جـ٣ ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الجمهرة لابن دريد جـ ٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المعرب - الجواليقي ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ٥ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>١) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٧) صناعات القواد ص ٣٩ .

القصل الثاني : الألفاظ الان الأعمال في الحردية

الشاعر: لها رطل تكيل الزيت فيه (۱) وهو الرطل للمكيال والمُ مَنَى والْمُ فَصِيحِ فَي المُعَالِ السَّحِيلِ والْمُ فَصِيحِ فَي المُكيالِ السَّحِيرِ وفي الرخو الفتح. وفي القاموس الرخو هذا لمه . واقتصر الجوهري على الكسر والفتح وفي التهذيب عن الليث الكسر والفتح المنان (۱) . والرطل والسرطل من الألفياظ التي جاءت في جدول اليونانية وفي المُؤْنِينية والرطل والسرطل من الألفياظ التي جاءت في جدول اليونانية وفي المُؤْنِينية والم يذكر صاحب غرائب اللغة لها تفسيراً أوروما من الألفاظ اليونانية الأصل .

قدهم: وردت عند الجاحظ كثيرا ، وفي البخلاء قال : لا ووال المسمسة أموال بيوت الأموال إلا بدرهم من هينا ودرهم من هيهنا المراهم المنافعة المراهم من هينا ودرهم من هيهنا المراهم المنطقة المنافعة في منشئها فمن المعاجم ما يذكر أنها آرامية ومنوا عا بأنكر أنها وينانية ، ولنستعرض قصة هذه الكلمة ومشتقاتها . في القاموس : المورهم عميراب ، وزيرج . والجمع دراهم ، ودراهيم . ومعل معارهم بفتح الهاء : كشيرها ولا تقبل درهم ، لكنه إذا ويند اسم المفسول قالفيمل حاصل . ودرهمت الحبارى : صار ورقها كالدراهم . وشيخ معارهم حاصل . ودرهمت الحبارى : صار ورقها كالدراهم . وشيخ معارهم تكلمت حاصل . ودرهمت الحبارى : صاد ورقها كالدراهم . وشيخ معارهم تكلمت معارب قديما ، إذ لم يعرفوا غيره ، وألحقوه بهجرع قبال الشاعر : وفي كل به العرب قديما ، إذ لم يعرفوا غيره ، وألحقوه بهجرع قبال الشاعر : وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم (١) . وشفاء البغليل يبفسر درهم : معرب درم ومنه وأدى شير يؤكد كلام الحفاجي مع ذكر أصل الكلمة درهم : تعريب درم ومنه وأدى شير يؤكد كلام الحفاجي مع ذكر أصل الكلمة درهم : تعريب درم ومنه وأدى شير يؤكد كلام الحفاجي مع ذكر أصل الكلمة درهم : تعريب درم ومنه وأدى شير يؤكد كلام الحفاجي مع ذكر أصل الكلمة درهم : تعريب درم ومنه

<sup>(</sup>١) ما تلحن فيه العوام - للكسائي ( ثلاث رسائل ) ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٣٢ تعليق المحقق .

<sup>(</sup>٣) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) ق . م الفيروز ابادي جـ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>١) المعرب الجواليقي ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل للخفاجي ص ١٢٠ .

اليسوناني ومنه أخذ السريساني ومن المفارسي مأخسوذ الكردى دراق والتسركي درهم (۱) . وفي حاشية المعرب قال المحقق أحمد شاكر نقلا عن كتاب النقود العربية للأب أنستاس الكرملي قال : ﴿ والسدرهم في اليونانية دراخمي ﴾ ولسنا نرى في شيء من هذا دليسلا على عجمة الكلمة ولعلها مما فقدت أصولها وأوزانها من كلام العسرب القديم . وبقى بعض فروعها فعالوا : رجل مدرهم على اسم المفعول ، إذا كان كثير السدراهم . حكاه أبو زيد ، قال : ولم يقولوا: درهم يعني فعلا مبنيًا للمجهول . وقال ابن جني ﴿ لكنه إذا وجد اسم المفعول فالفعل حاصل » يعني أن القياس يقتضيه فلا حاجة إلى إثباته بالسماع . وقالها درهمت الخبارى : استدارت فصارت على أشكال الدراهم . اشتقوا من الدراهم فعلا وإن كان أعجميا » هذا نص اللسان ولكن الاشتقاق يؤيد عربيتها إذا لم يثبت أنها معربة (۱) .

ومجال آخر من مجالات الألفاظ اليونانية المعربة وهو عالم الحيوان وأسماء بعض النباتات التي جاءت في كتابات الجاحظ فمن الحيوانات التي ذكر اسماءها: البراذين والد لعنين والأرضة .

البراذين: قال الجاحظ: وكيف يجعلون البرذون لاحمقا بالعتيق وإن الفرس من أعراق البراذين شيء من الهمجنة ؟ »(٢) ونجد لفظة البرذون في غرائب اللهة من ضمن الألفاظ الميونانية وأصلها جاء من اللاتينية حسب ما ذكره مؤلف الكتاب بأنها من الكلمات المقتبسة من اللاتينية وقد اندمجت في العربية بسواسطة اليونانية وفسر معناها بقول: برذون: فرس غير أصيل أو بغل Berda أو Byrdonis . وفي المساعد فسرت لفظة البرذون بالكديش في

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة ادى شير ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) حاشية المعرب ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) كتَّاب البغال ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٧٧ .

الفصل الثاني : الألفاظ ذات الأصول غير العربية

يومنا هذا . والبرذونة أو الكديشة أو الرمكة أنثى البرذون أو الكديش من اللاتينية (١) .

دِلْفِين : فقد ذكره الجاحظ مع الحيوانات البحرية قال : والتمساح والدخس والدلفين واللخم والبنبك وغير ذلك من الأصناف<sup>(۲)</sup> . ولفظة الدلفين ذكرها صاحب غرائب اللغة العربية في جدول الألفاظ اليونانية ، وذكر ما يقابلها في اللاتينية Dhelfin (۳) .

دِيهاس : لفظة جاءت عند الجاحظ في حديثه عن الحمام قال : « فيقص جناحه ويلقيه في ديماس فنيب جناحه »(٤) وفسر رفائيل نخلة هذه اللفظة بالمكان العميق الذي لا يدخله نور وأورد مثلا على أن سجن الحجاج سمى بالديماس بسبب ظلمته ، ويقابلها في اللاتينية Dhimecien وهي من الألفاظ اليونانية التي اقتبستها العربية(٥) .

دفلى: وهى من النباتات التى قال عنها الجاحظ: « ولا تغلط الخيل إلا فى الدفلى وحده »(١) وفى الحاشية أورد الأستاذ عبد السلام هارون تعريفا لهذه الشجرة بأنها مرة من السموم. وفى غرائب السلغة العربية دفلى: غار ويقابلها فى اللاتينى Dhafni وهى من الألفاظ اليونانية الأصل(١).

بيطار : ذكرها الجاحظ في كلامه عن معالجة الحيوان قال : أحستاج إلى

<sup>(</sup>١) المساعد جـ٢ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ١ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٣ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ ٥ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٧) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٥٨ .

الأنتاء من حافره ، وإلى أن يختلف به إلى السبطار(١) وكلمة بيسطار جاءت في غرائب، اللغة من الكلمة المقتبسة عسن اليونانية ولم يذكر أى شرح للكلمة سوى ما يقابلها في اللاتيني Ippiyatres (٢).

ثم نأتى إلى مجال الألفاظ اليونانية التى دخلت مجالات الأدوات والآلات والعلوم الطبيعية والعلوم الفلكية وأصل المعادن وتعدينها وهذا كله ورد عند المناط في كتاباته المتعددة ، يذكر فيها العلوم والأدوات التى تستعمل في تشاهر والفلك والتنجيم وغيرها من العلوم التى تعرض لها الجاحظ في كلامه عن فطاهر ازدهار الحضارة وما اقتبس عن اليونان وشاع بين أفراد المجتمع العباسي في عصره ، فهو يذكر القرسطونات والأسطر لابات والفلز والإكسير والإذليم والهيولي والطلسم وأسرس وأرثما طيقي وغيرها من مئات الألفاظ والتي وردت في كتبه ورسائله ، وقد ذكرت بعض الأمثلة التي وردت في تلك الكتب لأبين إلى أي مدى دخلت الألفاظ المعربة عن اليونانية في لغة الناس في ذلك العصر العباسي المزدهر .

قَرِسُطُونَاتُ : ذكرها الجاحظ فقال : « وهم أتوكم بالحكمة ، وبالمنفعة التي في الحمامات وفي الاصطرلابات ، والقرسطونات »(٢) وقد جاء في غرائب اللغة لفظة قرسطون أو قارسطون في جدول الألفاظ اليونانية ولم يعلق المؤلف بأى تعليق آخر . وفسر الأستاذ عبد السلام هارون في حاشية رسالة مناقب الترك نقلا عن النزهة المبهجة لداود الأنطاكي قال جاء في هامش تذكرة داود الترك نقلا عن النزهة المبهجة لداود الأنطاكي قال جاء في هامش تذكرة داود الشام مركز الأثقال مثال القرصطون . يعني القيان « ويبدو أنه ضرب من القيان ()

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٧ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) مناقب المترك من ٦٨ .

<sup>(</sup>١) الرسائل جـ١ الحاشية ص ٦٨ .

اسطرلابات : وردت في نص من رسالة الجاحظ مناقب الترك يقول فيه . « وصاغوا من المنافع كالقرصطونات والقبانات والأسطرلابات وآلة الساءات، ١٠٠٠ والأسطرلاب فسر في القاموس رجل سطر أسطرا وبني عليها حسابا ، أتبل أسطرلاب ، ثم مزجا ونزعت الإضافة ، فقيل الأصطرلاب : معرفية والأصطرلاب لتقدم السين على الطاء(٢) . وفي شفاء الغليل الأصطرلاب، ١١٥. الخفاجي تسمى الآلات التي يعرف بها الوقت أسطرلاب والبطرجهارة رهي الة ماثية وبنكام وهي رملية . وكلها الفاظ غير عربية . . ذكره في نهاية الأرب (٢٠). والأسطرلاب وصفه الأستاذ عبد السلام هارون في حاشية رسائل الجاحظ قال: هو مقياس للنجوم وأصله باليونانية أصطرلابون واصطر هو النجم ، ولابون هو المسرآة وقد يهلني بعض المولسعين بالاشتقاقيات في هذا المعلني وهو أنسهم يزعمون أن لاب اسم رجل وأسطر جمع سطر . وقد وقع صاحب التادوس في هذا الوهم الذي بني عليه الخوارزمي في مادة الأدب(٤). وفي غرائه، اللنة تعد لفظة الأسطرلاب من الألفاظ اليونيانية التي اقتبستها العربية والهراكة فلكية (٥) . وفي المساعد قال الأب أنستاس : أسطر لاب كلمة يونانية اللهفة والتركيب من أسترون أي نجم ، ولمبانين أي أخذ وهمي آلة يقاس بهما موقع النجوم . وذهب بعضهم إلى إرجاع هذه الكلمة الدخيلة إلى العربية إرجاعا مضحكا ، قال الفيروز ابادي فسي القاموس مادة لوب : واللاب : رجل سطر أسطرا وبني عليها حسابا . والحكاية ظاهرة التلفيق وكلام الفيروز ابادي ليم يقنع الزبيدي فنقل هذه العبارة ببعض الزيادة(٦) .

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادى جـ۱ ص ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) حاشية الرسائل عبد السلام هارون ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٦) المساعد الآب انستاس جدا ص ٢١٣.

فلز: قال الجاحظ معددا أنواع الفلزات: وأصناف الفلز من الذهب والفضة والرصاص والنحاس ا(۱) وقد فسر الفلز في غرائب اللغة، فلز، فلز خبث الحديد أو معدن آخر على الأرجح وهي من الألفاظ اليونانية المعربة(۲).

إكسير: قال الجاحظ متسائلا عن الإكسير: « وما القول في الإكسير والتلطيف؟ ١٩٥٥ قال الحفاجي: الإكسير معروف وأهل السصناعة تسميه الحجر المكرم، قال أبو هلال في كتاب الصناعتين وابن المعتز في البديع إنه مولد يعاب استعماله(١). وفي المعجم الكبير فسرت الأكسير معرب كسيريون في اليونانية: مسحوق مجفف يوضع فوق الجروح ومادة مركبة كان الأقدمون يزعمون أنها عول المعدن الرخيص ذهبا (٥).

إقليميا: من الألفاظ اليونانية التى دخلت اللغة العربية فى زمن الجاحظ مع النزح الحضارى للثقافة اليونانية ، وقد ذكرها الجاحظ فى حيوانه قال : «وللتوتياء أصل قائم ، فيدبرون إقليميا النحاس فتستحيل توتياء »(١) وقد فسرت المعاجم لفظة الإقليم ، فالقاموس يذكر الإقليم كقنديل : واحد الأقاليم السبعة (١) والمعرب يفسر الإقليم : ليس بعربى محض (١) . أما المعجم الكبير فهو يفصل الشرح فى تفسير لفظة إقليم : « الأصل يونانى وهو منطقة ومنه بالمعنى نفسه قليما فى السريانية : قسم من الأرض تتشابه أجزاؤه فى مظهر أو أكثر من

<sup>(</sup>۱) الحيوان جـ ۵ ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٢) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جدا ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل الخفاجي ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير جدا المجمع اللغوى ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٥٠ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۷) ق . م الفيروز ابادى جـ٣ ص ٦٨٣ .

<sup>(</sup>A) المعرب الجواليقي ص ٧١ .

المظاهر الطبيعية والبشرية ، ويمتاز عما حوله . وعند جغرافي العرب القدماء : أحد الأقاليم السبعة لأنهم قسموا المعمور سبعة أقسام على موازاة خط الاستواء، ليكون كل منها تحت مدار واحد حكما فتتشابه أحوال البقاع الواقعة في ذلك القسم وقد قسموا تلك الأقسام بالأقاليم . وإقليمياء الفلز : ثفل يعلو الفلز عند السبك يرسب ، إذا دار أو دخان(۱) .

مَيُولى: ذكرها الجاحظ في كتاباته قال في الحيوان: « وكان يتعجب من القول بالهيولى » (٢) وقد فسرت لفظة الهيولى في المعاجم المختلفة فالقاموس يفسر الهيولى: القطن وشبه الأوائل طينة العالم به ، أو هو في اصطلاحهم موصوف بما يصف به أهل التوحيد الله تعالى أنه موجود بلا كمية وكيفية ، ولم يقترن به شيء من سمات الحدث ، ثم خلت به الصنعة ، واعترضت به الأعراض فحدث منه العالم (٢) . وفي شفاء الغليل هيولى: في المزهر هي في كلام المتكلمين أصل الشيء فإن يكن من كلام العرب فهو صحيح في الاشتقاق ووزنه فعولى ، وقيل هو مخفف هيئة أولى والصواب أنه لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة ، وفي الاصطلاح جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الأصل والمادة ، وفي الاصطلاح جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الهيولى: القطن وأوردت المؤلفة كلام القاموس المحيط حرفيا ، فإذن لا جديد أضيف لتفسير هذه اللفظة بعدما عرفها القاموس وشفاء الغليل وإن كان صاحب غرائب اللغة فسر اللفظة في جدول الألفاظ اليونانية وقال هي المادة في الفلسفة في اللاتيني iII (٥) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير جـ١ ص ٣٨٣ ، المجمع اللغوى .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ٥ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ق . م الفيروز ابادي جــ ع ص ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة العربية رفائيل ىخلة ص ٢٧١ .

وللنسم : من الألفاظ اليونانية التي ذكرها الجاحظ في حيوانه فقال : فلو كان هـذا ببلاد الشام أو بلاد مصر لا دعوا الطلسم "(۱) ولفظة الطلسم في القاموس كسبعر فهو أعجمي(۲) والخفاجي يقول طلسم بكسر الطاء وتشديد اللام وسكون الدين المهملة قال ابن الرومي :

### وفي لطفك طلسم لحالي أي طلسم

ويقول الخفاجي إن السطلسم غير عربي وكأنه مأخوذ من لغة اليونان (٢) . وفي شرائب اللغة يـ ؤكد المؤلف أن لسفظة طلسسم من الألفاظ السيونانية التي اقتبستها العربية ومعنى السطلسم : كتابة يستعملها الساحر زاعما أنه يدفع بها الأذي وأيضا هي طقس من الطقوس الدينية وفي اللاتينية على الماتونية وفي اللاتينية الماتونية وفي اللاتينية ولي المرادية ولي اللهربية ولي الهربية ولي اللهربية ولي اللهربية ولي اللهربية ولي اللهربية ولي اللهربية ولي اللهربية ولي الهربية ولي اللهربية ولي الهربية ولي اللهربية ولي اللهربية ولي الهربية ولي اللهرب

آسكرس: من الألفاظ التي وردت في كتابات الجاحظ وقد ذكرها في أماكن متفرقة من كتبه وفي الحيوان قال: « وبعضهم يجعل العوالم ستة ويزيد أسرس الأه ولم أجد في المعاجم القديمة تفسيرا لهذه اللفظة وفي معجم محدث وجدتها بتنسير أن أسرس من عوالم بعض المجوس وهي من الكلمات اليونانية Asures وتعنى النجس (1).

## الالفاظ الآرامية :

يظهر أن أكثـر الكلمات الأرامية التي تـسربت إلى العرب وملئـت بها كتب

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٥ ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٧٩ ، والبيت في ديوان ابن الرومي .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ٣ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٦) المماعد الأب أنستاس جـ١ ص ٢١٠ .

الأدب واللغة تعنى بالأمور الدينية لم يكن يعرفها العرب أو أسماء أشياء عرفها العرب بعد اتصالهم بالرومان . وكتب الجاحظ خير دليل فى العصر العباسى عصر ازدهار الحضارة ونقل النصارى من النساطرة واليعاقبة كلمات كثيرة من اللغة السريانية إلى اللغة العربية وكانت هناك محاولات كثيرة للنقل والتعريب ازدهرت مع ازدهار الحضارة فى العصر العباسى والجاحظ يورد فى كتبه بعض هذه الألفاظ .

ففى مجال الأمور الدينية نرى كلمات كثيرة تخص المنصارى وغيرهم من الأمم غير الإسلامية وقد ذكر الجاحظ فى كتاباته النسطورى والبيعة والدير والناقوس والشبور والأكليل والسفر وغيرها .

الألفاظ التي تتعلق بالمسائل الدينية لغير المسلمين كلمة .

نسطورى: وردت عند الجاحظ وهو يصف الرهبان قال: «رهبان الزنادقة سياحون وكأنهم جعلوا السياحة بدل تعلق النسطورى فى المطامير »(۱) وقد فسرت المعاجم هذه الكلمة بتفسيرات عديدة فالقاموس يذكر النسطورية: بالضم، وتفتح: أمة من النصارى تخالف بقيتهم. وهم أصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمن المأمون وتصرف فى الإنجيل بحكم رأيه، وقال: إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة وهو بالرومية نسطورس(۱). وفى المعرب النسطورى قال الأزهرى: والنسطورية: أمة من النصارى. يخالفون بقيتهم وهو بالرومية نسطورس . يخالفون بقيتهم منسوبة إلى نسطورس معربة (١).

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٤ ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادي جــ ع ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الجواليقي ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٦٠ .

بِيعة : قال الجاحظ فسى بيانه : « فعدلت معمه فأدخلنى فى منزل يتصل ببيعة »(١) .

والبيعة بالكسر في القاموس: متعهد النصارى . والجمع كعنب . وهيئة البيع كالجلسة (۲) وفي المعرب البيعة والكنيسة: جعلهما بعض العلماء فارسيين معربين . وفي حاشية المعرب أنه « لا دليل على عجمية الكلمة » ومع هذا فالكلمة آرامية لأن العين الآرامية تقابل الضاد العربية . وفي اللسان كنيسة اليهود وجمعها كنائس وهي معربة أصلها كنشت ثم نقل عن الجوهري أن الكنيسة للنصاري (۲) وفي كتاب غرائب اللغة العربية بيعة : كنيسة Bica : بيضة ، قبة . كانت قبة في كثير من الكنائس القديمة . وقد ذكرها المؤلف في الجدول الذي أعده للكلمات الآرامية الأصل (٤) .

إِكْلِيل : التى وردت عند الجاحظ بقوله فى إحدى رسائله : وأيها أجمل وأشكل : اللمة أم خط الملحية أم الإكليل (٥) ولفظة إكليل التى وصفها رفائيل نخلة بأنها آرامية الأصل وهى بمعنى التاج ، وفى اللاتينية Kiile .

مطران : لفظة وردت عند الجاحظ قال : « ووقع بين فتى من النصارى وبين ابن فهريز المطران كلام (٧) . وردت هذه اللفظة فى المعاجم القديمة بدون ذكر لأصلها ومن أين جاءت ، فالقاموس يذكر : مطران النصارى لكبيرهم

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ٣ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادى جـ١ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المعرب الجواليقي ص ٨١ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل خلة ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) التربيع والتدوير ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين جـ١ ص ١٢٤ .

ليس بعربى محض<sup>(۱)</sup> والمعرب يردد نفس القول: مطران النصارى ليس بعربى محض محض<sup>(۱)</sup>. وشفاء الغليل يكرر قول المعرب قال أبو منصور ليس بعربى محض وهو عابد النصارى<sup>(۱)</sup> أما رفائيل نخلة فيقول إنها يونانية المنشأ وأن المطران بين الأسقف والبطريرك<sup>(1)</sup>.

ناقوس: تدخل في معجال كلامنا عن الأمور الدينية ذكرها الجاحظ متسائلا: قلت فلم تضرب الناقوس؟ قال: جعلت فداك إن أبي نصراني وهو صاحب البيعة (٥). والناقوس في القاموس المحيط عرفه بأنه الذي يضربه النصاري لأوقات صلاتهم خشبة كبيرة طويلة ، وأخرى قصيرة ، واسمها الوبيل وقد نقش بالوبيل الناقوس والنقس: العيب والسخرية (١). أما المعرب فلم يفسر الكلمة ولم يعطنا أي توضيحات عن منشئها وظل على حيرته إذ يقول الجواليقي فأما القاموس فينظر فيه أعربي هو أم لا(٧).

وإذا دققنا النظر في كتاب الألفاظ الفارسية المعربة وجدنا مؤلفه أدى شير يقول: وكما أن الأرامية استعارت من الفارسية ألفاظا كثيرة كذلك أعارتها أيضا كلمات عديدة منها أفشاثا وتنور، وناطورى، وناقوس (^). وهذه اللفظة وجدتها في الجدول المعد للألفاظ الأرامية الأصل التي دخلت اللغة العربية، فهي من الكلمات الدخيلة الأرامية وقد عرفها المؤلف بقوله: ناقوس: قطعة

<sup>(</sup>١) ق . م الفيروز ابادى جـ ٤ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ٣ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٦) ق . م النيروز ابادى جـ٤ ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٧) المعرب الجواليقي ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٨) الألفاظ الفارسية أدى شير ص ٨٩ .

طويلة من الخشب أو حديد كانوا يضربونها لدعوة النصارى إلى الكنائس ، وقد استعملت هذه الكلمة بمعنى جرس ولفظها في اللاتينية Neqeuche .

كُيْلِ : ذكرها الجاحظ في رسائله قال : « فخطبها زياد وكانت في دير لها فكشفت عن رأسها ، فإذا رأس محلوق »(٢) . والدير في القاموس : خان النصاري والجمع أديار وصاحبه ديار . ويقال لمن رأس أصحابه : رأس الدير ودير الزعفران : موضعان (٦) ولم تذكر في المعرب وإنما جاءت في الحاشية : فإن دير باللغة البهلوية معناها القبة (٤) . ومما أكد لنا أن لفظة دير آرامية الأصل رفائيل نخلة قال : الدير : بيت الرهبان والأصل دار ، وديراني منسوب إلى دير وقد ذكرها في الفهرس المعد للكلمات الآرامية الأصل وهذا هو مرجعنا الوحيد الذي ذكر أصل الكلمة دير (٥) .

إلم الديانات وقد وردت عند الجاحظ في مجال الكلمات التي تتعلق بالديانات وقد وردت عند الجاحظ في كتبه مثل قوله: « كردوية الأقطع رئيس بطارقة سندان »(۱) والبطريق في القاموس سيد المجوس ، والقائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل والجمع بطارقة (۷) . والمعرب يفسر البطريت بلغة الروم : هو القائد وجمعه بطارقة وقد تكلموا به . ولما سمعت العرب بأن البطارقة أصل رئاسة صاروا يصفون الرئيس بالبطريق . وإنما يريدون به

<sup>(</sup>١) عرائب اللغة لعربية رفائيل نخلة ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ق . م الفيروز ابادى جـ٢ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المعرب الحاشية ص ١٨٧ س ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) البرصان والعيمان ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>۷) ق . م الفيروز ابادى جــا ص ۲۸۷ .

المدح وعظم الشأن قال أبو ذؤيب : هوازن يحدوها كماة بطارق<sup>(۱)</sup> . والخفاجى في شفاء الغليل يقول : بطريق : قائد الروم معرب<sup>(۲)</sup> . وأدى شير يـقول : البطريق الرجل المختال المزهو<sup>(۲)</sup> .

شَبُور : وردت لفظة السببور بقوله : « وظهرت الآية في شأن داود وطالبوت في البقرن وشببور اليهبود من البقرن الله وهذه البلفظة فسرها الجواليقي : والشبور شئ ينفخ فيه . وليس بعربي صحيح (٥) ، والخفاجي يقول شبور كتنور البوق معرّب (٢) . وشبور في غيرائب اللغة تدخل ضمن الالفاظ الآرامية وأصلها Chifeure و المعنى البوق (٧) . وفي حاشية المعرب أورد المحقق نقلا عن اللسان أنه البوق . وفسروه أيضا بالقبع - يعنى بضم القاف وسكون الباء - واللفظة عبرانية (٨) .

سِفْر : من الألفاظ الدينية ذكرها الجاحظ في رسائله : وأى شيء عندك في آصف وفي سفر آدم<sup>(٩)</sup> وقد فسر رفائيل نخلة السفر : كتاب كبير ، جزء كامل من التوراة وهي من الألفاظ الآرامية السريانية (١٠٠) .

ومجال آخر للألفاظ الأرامية الأصل وهو الألفاظ الـتى تتـعلق ببـعض الوظائف أو المهن مثل لفظة .

<sup>(</sup>١) المعرب - الجواليقي ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل للخفاجي ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية ادى شير ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٧ ص ٢٤٦ .

 <sup>(</sup>٥) المعرب للجواليقى ص ٢٠٩ . انظر الفهرست لابن النديم ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل الخفاجي ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٨) المعرب الحاشية ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٩) التربيع والتدوير ص ٨ .

<sup>(</sup>١٠) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٨٧ .

اركند: من الألفاظ التى تختص بالألقاب وقد وردت عند الجاحظ فى تساؤلاته الكثيرة التى تضمنتها رسالته التربيع والتدوير قال: وأين كتب قوم صنعة السند هند والأركند "(۱) ولم أجد تفسيرا لهذه اللفظة إلا فى كتاب المساعد قال أركنده: أو أركنطه: كلمة آرامية، وهى فى هذه اللغة «أركونطا» وهى من اليونانية Arken أى رئيس ومقدم وقائد. وإذا خص بالخيل كان معناه رأس أصائل الخيل أو يكون رأساً لخيل أصائل (۱).

أَكُّار : تتعلق بالمهن وقد وردت هذه اللفظة عند الجاحظ في نص يوضح لنا مهنة هذا الأكار فقال : « إذا صعد ابن الأكار إلى نخلة له ليلتقط له رطبا ملأ فاه ماء ١٣٥٠ وفسر لنا كتاب غرائب الملغة العربية لفظة أكار بمعنى حراث وأصلها أرامي ، وفي اللاتينية Akere .

آلمور: فقد وردت عند الجاحظ في بخلائه وفي أماكن أخرى من كتبه قال: « فمررنا بناطور على نهر الأبلة ، ونحن تعبون فجلسنا إليه »(٥) ولفظة ناطور فسرتها المعاجم وأفاضت في تفسيرها فناطور في القاموس: حافظ الكرم والنخل أعجمي الجمع نطار ونطراء ونواطير ، ونطرة والفعل: النطر ، والنظارة بالكسر. وابن الناطور: صاحب إبليا وصاحب هرقل ، كان منجما ، سقف على نصارى الشام ويروى فيه بالظاء من النظر(١). وابن دريد يفسر لفظة الناطور: ليس بعربي إنما هي كلمة من كلام أهل السواد لأن النبط يقلبون الظاء طاء ألا تسرى أنهم يقولون برطلة وتفسير ذلك ابن البظل وإنما

<sup>(</sup>١) التربيع والتدوير ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) المساعد الأب أنستاس جـ ١ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة رفائيل نخلة ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيرور ابادى جـ٤ ص ٣٩٠ .

الناطور الناظور بالعربية فقلبوا الظاء طاء والناطور الأمين وأصله من النظر (۱) . وفي المعرب فسرت الناطور : حافظ النخل والشجر وقد تكلمت به العرب . قال أبو حاتم : قال الأصمعي : هو الناظور والنبط تجعل الظاء طاء ، ألا تراهم يقولون برطلة » وإنما هو ابن الظل ، وسموا الناظور « ناظورا » لأنه ينظر (۲) . وقال أدى شير : كما أن الآرامية استعارت من الفارسية الفاظا كثيرة كذلك أعارتها أيضا كلمات عديدة منها تنور وباجورا وداغول وناطورى (۱) وفي حاشية المعرب وفي اللسان رأى أبو حنيفة بأن الناطر ، والناطور عربية ، وأن الأزهري تسرد بين أن تكون عربية أو من كلام أهل السواد ثم نقل عنه قال: ورأيست بالبيضاء من بلاد بني جذيمة عرازيل سويت لمن يحفظ ثمر النخيل وقت الصرام ، فسألت رجلا عنها فقال: هي مظال النواطير، كأنه جمع الناطور (۱) . وصنف الكلمة رفائيل نخلة في جدول الكلمات الآرامية الأصل وقال: ناطور حارس الكرم أو نحوه (۵) . فالظاء العربية يقابلها الطاء في الآرامية .

الْأَكْرَة : وهذه عبودة أخرى للفيظة أكار ، وقبد وردت عند الجاحيظ في البخلاء وغيرها من كتاباته قال مبيناً عمل الأكرة : « والرطب أهون على أولاد الأكرة وعلى أولاد غير الأكرة »(١) .

وتفسير هذه اللفظة جاء مفصلا في المساعد قال الأب أنستاس: قال اللغويون أكار وجسمعها أكرة. وهذا عندى غير صحيح لأن فعال لا يكسر إذا كان وصفها، ولاسيما لا يكسر على (فعلة)، قال التاج بن مكتوم في التذكرة: لم ينكر علماء العربية واللغة من جموع التكسير إلا ما جاء على وزن

<sup>(</sup>١) الجمهرة . ابن دريد - جـ٢ ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المعرب الجواليقي ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المعرب - الحاشية ص ٣٣٥ ، واللسان جـ٣ ص ٤٦٣

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة رفائيل نخلة ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٣٣.

فعّال لئلا يذهب منه بناء المبالغة ومع ذلك فقد ورد في كلامهم : جبار وجبابير وجبابير وجبابير ، دجال ودجاجلة ، وشماس ، وشمامسة ، إلى غيسرها ،وإنما أكرة جمع آكر ، ككافر وكفرة . وجاحد وجمعدة ، وكاتب وكتبة . وللمادة الأرامية الأصل : أكسر « معنى ومبنى ، والأكار « أكار » مبنى ومعنى بزيادة الألف في الآخر على مألوف ما يرد من تلك اللغة ، والأكر في تلك اللغتين : الحفر وهو مسن شغل الفلاح أو الحراث ثم خص الاستعمال المؤاكرة ، وهي المخابرة أيضا بمعنى المزارعة على نصيب معلوم مما يرزع في الأرض كالثلث أو الربع أو غيرهما(۱) .

ومجال آخر من مجالات الحياة المعيشية التى دخلت فيه الألفاظ الآرامية الطعام ومتطلباته من المواد الأولية أو الأدوات والأوانى وغيرها من الأشياء التى تحتاج لها عصلية تحضير الأطعمة فلفظة صحناء وإجانة وخردل وبطم ومشان ونارجيل وصعتر وسفرجل كلمات كلها من أصل آرامى وفدت إلى المجتمع العباسى ، وشاعت فى عصر ازدهار الحضارة العباسية وأوردها الجاحظ في كتاباته .

لفظة الصفناء : ففى نص له من كتاب البخلاء قال : وخبز الشعير والصحناء والكراث والجواف جميعا تصير إلى ما ترون "(۲) وقد فسر القاموس الصحنا ، الصحنا - يمدان ويكسران : أدام يتخذ من السمك الصغار مشه مصلح للمعدة (۲) . والمعرب يوضح لنا معنى اللفظة صحناء ومن أين جاءت للعربية قال أبو بكر : والصير الذي يسمى الصحناء أحسبه سريانيا معرباً ، لأن أهل الشام يتكلمون به (۱) . وفي غرائب اللغة جاءت لفظة صحناء في جدول

<sup>(</sup>١) المساعد - الاب انستاس جدا ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۲) البخلاء ص ۱۱۶ .

<sup>(</sup>۲) ق . م الفيروز ابادي جـ۲ ص ٨٠١ .

<sup>(</sup>٤) المعرب - الجواليقي ص ٢١٦ .

الكلمات الأرامية الأصل وفسر معناها: سمك صغير مملح وفيها لغات صحنى ، صحناة وفي اللاتيني Sahnite وهي طعام من سميكات(١).

واجّانة ذكرها الجاحظ مخاطبا أحد البخلاء قال : " فيإذا غبت عن إجانة النورة النورة النورة الكسائى : وبما تلحن فيه السعوام لفظة إجانة بإسقاط النون (النورة النورة الكسائى : وبما تلحن فيه السعوام لفظة إجانة بإسقاط النون وهذه اللفظة فسرها المعجم الكبير الذي أعده المجمع اللغوى ، وذكر لنا أصل الكلمة الأول وتطورها قال : الإجانة في الأكدية Agannu ، أجسن : وعاء في العبرية Aggana أجسان = في الأرامية السيهودية والسريانية Aggana أجانا = في الحبشية Aigan عيجن أو Aigan عيجان . وقد انتقلت الكلمة إلى العربية من الآرامية (الكلمة القول مغاير لما جاء في غرائب اللغة العربية بان لفيظة إجانة من الكلمات المقتبسة عن السيونانية وهي إناء لغسل الشباب بان لفيظة إجانة من الكلمات المقتبسة عن السيونانية وهي إناء لغسل الشباب العلم بأن رفائيل نخلة كلامه منطبقي جدا ولا يزال استعمال هذه السلفظة في العراق حسب ما ذكره في كتابه . أما لفظة كُوْلُولُ فقد وردت عند الجاحظ العراق حسب ما ذكره في كتابه . أما لفظة كُولُولُ فقد وردت عند الجاحظ

العلم بأن رف اثيل نخلة كلامه منطقى جدا ولا يزال استعمال هذه اللفظة فى العراق حسب ما ذكره فى كتابه . أما لفظة خُرْدُل فقد وردت عند الجاحظ بقول : « والخردل لا يرادم : قل لى أى شئ طبائع هؤلاء »(١) . تفسير هذه الكلمة وجدته فى غرائب اللغة العربية بأنها من أصل آرامى وفى اللاتينى Hardle . ولفظة الصفة والحيات الكبار تعالجا بأكل الصعتر والقنف وابن عرس إذا ناهشا الأفاعى والحيات الكبار تعالجا بأكل الصعتر

<sup>(</sup>١) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ما تلحن فيه العوام - الكسائي ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ١/٥١١ .

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٨٠ .

البرى "<sup>۱۱</sup> من الألفاظ التى أوردهـا رفائيل نخلة التى ترجـع إلى أصول ارامية وفى اللاتينية Setre<sup>(۲)</sup> .

والسفرجل ورد عند الجاحظ فقال: إنهم ربما فلقوا السفرجلة أيام السفرجل للنقل والأكل (٣) وتفسير لفظة السفرجل وجدته في غرائب اللغة العربية ضمن الألفاظ الآرامية الأصل التي دخلت إلى العربية ، وفي اللاتينية Sfargle (١) ولفظة أخرى تدخل في مجال الأطعمة: البطم وقد جاء ذكرها عند الجاحظ في حيوانه قال: « وأشجار البطم وهي الحبة الخضراء بعيدة المنابت منا (٥) وفي غرائب اللغة البطم من الألفاظ الآرامية الأصل ولفظها في اللاتينية Betmte .

ولفظة النارجيل قال الجاحظ في حيوانه: « ويسزعم أهل الحجاز أن نخل النارجيل هو نخل المقل ولكنه انقلب لطباع البلدة »(٧) وقد فسرت المعاجم لفظة النارجيل تفسيسرات مختلفة ففي القاموس جوز الهند واحدته بهاء . وقد يهمز ونخلته طويلة تميد بمرتقيها حتى تدنيه من الأرض لينا . ويكون في القنو الكريم منها ثلاثون نارجيلة . ولها لبن يسمى الأطواق ذكر في القاف . وخاصية الزنج منها : إسهال الديدان . والطرى باهي جدا(٨) . وأدى شير يفسسر النارجيل :

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٧ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) غرائب اللغة العربية ميخائيل نخلة ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٣ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ ٥ ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٦) غرائب اللغة العربية رفائيل نخل ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ٤ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>۸) ق . م الفيروز ابادى جــ٤ ص ٣٥٢ .

بجوز الهند تعريب ناركيل . ومنه النارجيلة لآلة يشرب بها التنبك لأنها قد تتخذ منه وهو بالسريانية(١) .

ومجال آخر من المجالات التى دخلت فيها الألفاظ الآرامية الأصل واستعملت من قبل الناس في المجتمع العباسي في تسمية الأثياء مشل الكوثلة ، وقد ذكرها الجاحظ في بيانه قال : « فقال الشيخ الملاح : لا إله إلا الله ، ما أحسن ما جلس على كوثله »(٢) وتفسير هذه اللفظة جاء في غرائب اللغة بأنها آرامية الأصل ومعناها مؤخرة السفينة وفي اللاتينية Kawtle وفي مجال الأشياء التي أطلق عليها اللفظ الآرامي الأصل كلمة طبطابات ، وهذه اللفظة ذكرها الجاحظ في رسائله قال : « اختاروا البراذين للصوالجة والطبطابات والمشاولة »(٤) وتفسير هذه اللفظة جاء في غرائب اللغة العربية طبطابة : خشبة عريضة يلعب بها بالكرة وقد أوردها المؤلف في جدول الكلمات التي اقتبست عن الآرامية .

ولفظة قرميد وردت عند الجاحظ فقال « كانت الدار مقرمدة أو بالآجر مفروشة »<sup>(۱)</sup> ، وقد فسرت لفظة القرميد في القاموس « القرمد » : ماطلى به كالزعفران ، والجنص وحجارة لها خروق تنضج ويبنى بها . والخزف المطبوخ ، والأجر كالقرميد . والمقرمد : مطلى بشبه الزعفران وبناء مقرمد . مبنى بالأجر والحجارة أو مشرف عال .<sup>(۷)</sup> وفي المعرب قال ابن دريد : المقرميد قالوا . هو

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية آدى شير ص ١٥١ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ۲ ص ۱۷٦ .

<sup>(</sup>٣) غرائب اللغة العربية ميخائيل نخلة ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) كتاب البغال ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٨٤ .

<sup>(</sup>۷) ق'. م الفيروز ابادي جـ٣ ص ٦٠٥ ـ

الآجر بالرومية أو شئ يشيئه . وقال الليث : القرميد : كل شئ يطلى به للزيسنة نحو الجس ، حتى يقال : ثوب مقرمد بالزعفران والطيب ، أى مطلى . قال النابغة يصف ركب امرأة : ( رابى المجسة بالعبير مقرمد ) أى : مطلى بالزعفران . قال : القراميد في كلام أهل الشام آجر الحمامات ، وهي بالرومية قرميدى . وعن ابن عربى : يقال لطوابيق الدار القراميد واحدها قرميد . وقيل : هي الصخور (۱۱) . والقرميد في شفاء المغليل : معرب رومي الأصل وفي الرومية « كرمد » وفي شرح الحماسة : قرمد رومي معرب وأصله قرميد . وهو الأجر أو شئ يشبهه وقيل شئ كالجص يطلى به وقيل حجارة محرقة أو خزف مطبوخ وتصرفوا فيه ، ورد في الشعر القديم ويقال ثوب مقرمد بالزعفران أي مطلى (۱۲) .

ولفظة تعنى ولفظة تعنى مجال الأشياء والأوقات والمكايسيل وهى لفظة تعنى بالوقت فى تحديد الشهور ، وقد ذكرها الجاحظ فقال : « ولو كان هذا البرد الحادث فى تموز وآب لكان إبانا لهذا الكساء »(٣) وتموز لفظة تدل على اسم أحد الأشهر الشمسية ، وقد وضعها ميخائيل نخلة فى جدول الألفاظ الآرامية التى اقتبستها العربية(١).

أما لفظة الآبلة فقد أوردها الجاحظ في كتب وخاصة كتاب البخلاء قال : اسمعت شيخا من مشايخ الأبلة يزعم أن فقراء أهل البصرة أفضل من فقراء أهل الأبلة (٥) هذه اللفظة فسرها الجواليقي وأسهب في تفسيرها وكيف جاءت إلى العربية ومتى استعملت والأبلة عرفها أبو منصور فقال : أصل هذه الكلمة

<sup>(</sup>١) المعرب الجواليتي ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل الخفاجي ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٥ .

بالنبطية . هو بالتا . فغلطت الفرس فقالوا « هوب لت » فعربتها العرب فقالوا « هو الأبلة » قال أبو حاتم الأصمعى : أصل هذا الاسم بالنبطية فقالوا « هو بالتا » وقال غيره : الأبلة تسمى بالنبطية بامرأة كانت تسكنها يقال لها « هوب » خمارة ، فماتت فجال قوم من النبط يطلبونها ، فقيل لهم « هوب ليكا » أى ليست فغلطت الفرس فقالوا : « هوب لت » فعربتها العرب فقالوا « الأبلة » . والأبلة أيضا : القدرة من التمر . وقال بعض أهل العلم : بها سميت الأبلة وقال أبو على : وزن الأبلة « فعلة » تكون الهمزة أصلية . ولا قال قائل : إنه أفعلة والهمزة زائدة « مثل أبلمه » وأسمته « لكان قولا »(١) .

وفى مجال الألبسة وردت بعض الألفاظ الآرامية فى كتب الجاحظ مثل جوذابة ، والراذع ، فلفظة الجود الجدابة ذكرها الجاحظ فى البخلاء قال : « وقد أتيتم نهطه أو بجوذابة أو بعصيدة أو ببعض ما يجرى فى الحلق ولا يساغ بالماء ولا يحتاج فيه إلى مضغ (٢) » ففى نص الجاحظ لفظة الجوذابة تعنى نوعاً من الطعام ووافق الجاحظ قوله هذا أدى شير فقط أما بقية معاجم اللغة فقد اتفقت على أن الجواذبة نوع من الألبسة فنرى المقاموس يؤكد أن الجوذي الجوذياء مدرعة من صوف للملاحين (٣) . والخفاجي يؤكد هذا القول بأن الجوذبا كساء نبطية (١) . أما أدى شير فيوافق رأى الجاحظ بأن الجوذاب طعام يتخذ من سكر ورز وجوز ولحم تعريب كوزاب (٥) وفي غرائب اللغة العربية يقول المؤلف أن جوذياء مدرعة من صوف يلبسها النواتي وقد وضعها في جدول الألفاظ

<sup>(</sup>١) المعرب الجواليقي ص ١٧ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) ق . م الفيروز ابادى جــ١ ص ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل الحفاجي ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الفارسية ادى شير ص ٣٩ .

الأرامية الأصل<sup>(۱)</sup> . وبعد هذا التفسير المنسوع للكلمة لا أدرى هل هي طعام أم كساء أم أن الاختلاف في الحروف أدى إلى هذا الخلط ؟

لفظة بُرَادِع تدخل في مجال الأكسية وردت عند الجاحيظ في البخلاء قال : « ما وجد من صوف ، فكان وجهه أن يباع إذا اجتمع من أصحاب البراذع أثر وهذه اللفظة فسرها الأب أنستاس البرذعة : ثوب طويل ينحدر من أعلى صدر لابسه إلى قدميه مفتوح الأعلى بقدر دخول الرأس فيه وهي لفظة مغربية (٣) وقال رفائيل نخلة البرذعة من الألفاظ الآرامية الأصل وفي اللاتينية Bardate .

والفاظ آرامية أخرى وردت عند الجاحظ وتدخل في مجال الحيوانات وحياتها وما يتعلق بها ، فمن الحيوانات التي ذكرها الجاحظ وكان أصلها من الأرامية الزرافة ، قال الجاحظ : «وزعم أن الزرافة خلق مركب بين المناقة الوحشية وبين البقرة الوحشية»(٥) ولفظة الزرافة هي آرامية كما ذكر رفائيل نخلة وفي اللاتينية Zenfe .

وحيوان آخر هو الأنطر عُلَة وقد ذكر الجاحظ هذا الحيوان في كلتاب الحيوان . قال : « وبين الأطرغلة والشقران قتال ، لأنه يقتل الأطرغلة ويطالبها »(٧) وتفسير هذه اللفظة جاء في المعجم الكبير : أطرغل : وقد انتقلت الكلمة الأكدية إلى السريانية والآرامية اليهودية والعبرية المتأخرة مع إبدال اللام

<sup>(</sup>١) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المساعد الأب أنستاس جـ ٢ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ١ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٦) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ٢ ص ٥١ .

بعد الراء نونا فى هذه اللغات الثلاث ، وهى طائر مشهور يصاد ، يسمى فى مصر : قمرى وفى الشمام تزغل وفى المعراق شفنين والواحدة بتماء والجمع أطرغلات (١) .

وحيوان آخر هو التنبين وقد ورد عند الجاحظ في رسائله قال : ولا والله إن بي قوة على الثعبان فكيف التنين (٢) . وقد فسرت هذه اللفظة في غرائب اللغة العربية ولم أجدها في غيره من معاجم اللغة ، قال رفائيل نخلة : التنين حية كبيرة وهي من الألفاظ التي اقتبستها العربية من الأرامية (٣) .

أما كلمة الاصطبل فهى تدخل فى مجال الحيوانات وإن كانت لا تدل على حيوان وإنما على موضع لجميع الحيوانات أو لبعضها ، وقد وردت عند الجاحظ بقوله : لقيناهم فى مقدار صحن الاصطبل (أ) وقد فسرت المعاجم هذه اللفظة قال الفيروز ابادى الاصطبل كجردل: موقف الدواب. شامية (أ) وقال الجواليقى الاصطبل ليس من كلام العرب وهذا القول نقلا عن ابن دريد (أ) . والحفاجى يقول اصطبل : بلغة أهل الشام معناه الأعمى ، كما فى كتاب الهميان ولذا قال ابن عباد جروا الاصطبل فى قصته مع المعرى (أ) . وفى المعجم الكبير الاصطبل معرب من اليونانية Stables وفى الآرامية اصطبل (أ) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ص ٣٤٨ المجمع اللغوى الجزء الأول .

<sup>(</sup>٢) في الجد والهزل ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) غرائب اللغة العربية رفائيل نخلة ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) صناعات القواد ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٥) ق . م الفيروز ابادي جـ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) المعرب الجواليقي ص ١٩ .

<sup>(</sup>٧) شفاء الغليل الخفاجي ص ٦١ .

 <sup>(</sup>A) المعجم الكبير ص ٣٣١ المجمع اللغوى الجزء الأول.

#### الألفاظ الهندية :

الألفاظ الهندية عربت أيام كان العرب يتاجرون مع الهند وينقلون سلعا هندية ، ويحملون مع هذه السلع أسماءها ، وقد كان من أتى بغداد من أطباء الهند وغيرهم يحملون معهم كتبا وصحفا فى مواضيع شتى منها الأدب(١) ، وذكر الجاحظ فى بيانه(١) أن يحيى بن خالد اجتلب أطباء من الهند وكان معهم صحف فى موضوعات غير موضوعاتهم الطبية وكان المعلماء يمخالطونهم والتراجمة ينقلون من الهندية إلى العربية ، وقد نقلت إليهم جملة صيغت فى كتب البلاغة المعربية فى شتى المجالات وهى ما أسموه « بمقتضى الحال » من الألفاظ الهندية التى وردت فى كتب الجاحظ ورسائله لفظة بلادر ولفظة بربهار والجمع بربهارات ولفظة الأنبجات ، وهناك ألفاظ كثيرة غيرها ولكن المجال لا يسع لإحصائها .

لفظة بَلَافِر ذكرها الجاحظ فقال: وإن البلادر إنما صار يصلح الفعل ويورث الحفظ لأنه صالح للعصب<sup>(۳)</sup>. قال أدى شير: البلادر نبات ثمره شبيه بنوى التمر ولبه مثل لب الجوز حلو وقشره متخلخل مثقب. معرب بلادر وأصل معنى بلادر بالهندية الصدقة قيل إن هذا النبات يقوى الحفظ ولهذا يعرف بحب الفهم وثمر الفهم ولكن الإكثار منه يؤدى إلى الجنون<sup>(1)</sup>. وقال الأستاذ عبد السلام هارون البلادر لفظة هندية . وهو ثمرة لونها إلى السواد على لون القلب وفي داخلها مادة إسفنجية بها شئ شبيه بالدم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام أحمد أمين جـ١ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ١ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٣ ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الألفاظ الفارسية المعربة ادى شير ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ٣ ص ٣٥٩ الحاشية .

ولفظة البربهار والجمع بربهارات قال الجاحظ: فبلغوا أيضا في البربهار والمعرفة بالعقاقير (۱) . والبربهارات ذكرها الجاحظ في رسائله فقال: « صيارفة البصرة وبنادرة البربهارات »(۲) وفي حاشية الرسائل شرح واف للفظة البربهار قال الأستاذ عبد السلام هارون البربهار: الأدوية التي تجلب من الهند من الحشيش والعقاقير والفلوس وغيرها ، يقول البحرية وأهل البصرة لها: البربهار . وقال الأب أنستاس مارى : المراد بها توابل بر الهند (۱) .

أما لفظة الاثبجات قال الجاحظ في حيوانه يصف هذه اللفظة في حديثه عن الأدوية والعقاقير . « إن المعجونات كلها إنما تكون بالعسل وكذلك الأنبجات (3) » . قال الحفاجي مفسرا لفظة الأنبجات : هي المربيات وهي فاكهة هندية تربي فأطلق عند الأطباء على سواه وهي غير عربية كذا في مفتاح العلوم للخوارزمي (6) . وفي المعرب الذي كان مسن المفروض ذكره قبل كتاب الحفاجي . الأنبجات ضرب من الأدوية وهي جمع أنبج وهي فاكهة هندية وأظنه معربا (1) . وأدى شير يقول الأنبج ثمر شجرة هندية وهو ضربان لوزى وتفاحي تعريب أنبه (٧) .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٣ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) فخر السودان على البيضان ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) حاشية الرسائل جـ٥ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٥ ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغليل للخفاجي ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) المعرب للجواليقي ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٧) الألفاظ الفارسية المعربة أدى شير ص ١٥٠ .

### ثانياً: الكلمات الدخيلة بين الجمود وتكوين مشتقات في العربية :

الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية لا تبقى على حالتها الأصلية بل تصاغ في قالب بحسيث تتغير أكشر حروفها إذا كان فيها من الحروف ما ليس في العربية ويتبدل شكل تركيب هذه الألفاظ وبنائها حتى يوافق الأبنية العربية أو يكون قريبًا منها . ويعرف اللفظ الدخيل في اللُّغة العربية من فقدان الصلة بينه وبين إحدى مواد الألفاظ العربية ، ولو نظرنا إلى الـلفظ الدخيل وتبينا حروفه وإلى اللفظ الأصلى الذي يمكن أن يكون مشتقا منه لم نجد له أصلا أو وجدنا الصلة المعنوية منقطعة بينه وبين الأصل ، وقـد يقع الاشتباه لوجود أصل عربي يشابه اللفظ الدخيل ولابد من البحث التاريخي للفظ الأجنبي لمعرفة أصله ، وفي هذا المجال يقول الاستاذ الدكتور إبراهيم أنيس: إن استعارة اللفظ الأجنبي رغم وجود نظير أصيل له يعبر عن نهس المعنى تؤدى عادة إلى تطور في دلالة اللفظ الأصيل وإذا لم ينكمش يندثر الأصل ولم تتغير نظرة المجتمع إليه فلم تنكسمش دلالته أو تستطور عاش مع السلفظ الأجنسي ويكون منسهما ما يسسمى بالترادف في اللغات . وتقتصر الاستعارة عادة على الألفاظ والكلمات ولا تكاد تتعداها إلى العناصر اللغوية الأخرى كالتصريف والاشتقاق وتركيب الجمل(١١). والتأثير الذى يحدث عادة بين اللغات كالأصوات والصيغ والتراكيب يكاد يكون منعدما بالنسبة للغة العربية فسلم تتغير أصوات الحروف العربية ولا تأثرت أبنية العربية وأوزانها(٢) . وقد لاحظ الجاحظ أن كثيراً من أصوات اللغات الأجنبية . لا يصورهـ الخط العربي ، ولـ و تصفحنـ كتابات الجاحـظ لوجدنا ملاحـظاته القوية في شتى الظواهر اللغوية ونجد فيضا من هذه الملاحظات القيمة في البيان والتبيين على وجه الخصوص وفي كتبه الأخرى . والجاحظ يصور لـنا ظاهرة القدرة الاشتقاقية للكلمات الأجنبية المعربة الدخيلة من الألفاظ الإيرانية واليونانية والأرامية والهندية التي اشتقت من هذه الكلمات الدخيلة صيغاً وفق الأبنية والأوزان العربية ، وقد أمكن تصنيفها إلى صيغ متنوعة . ومن الملاحظ

<sup>(</sup>١) دلالة الألفاظ د. إبراهيم أنيس ص ١٥٠ . (٢) فقه اللغة العربية محمد المبارك ص ٢٩٥ .

أن هذه الصيغة الاشتقاقية أكثرها صيغ اشتقاقية للأسماء باختلاف أنواعها من جموع سالمة أو تكسير. أما الأفعال فقد كانت الصيغ الاشتقاقية منها نادرة جدا . وصيغ الاسماء أبرزها وأوضحها في كتابات الجاحظ هي صيغ جمع المؤنث السالم ويليه جمع المتكسير أما المثنى وجمع المذكر السالم فقد كان قليل الورود عنده .

### جمع المؤنث السالم:

اهتم الجاحظ بصفة خاصة بجمع المؤنث السالم حتى إنه جاء بصيغ لألفاظ لا يمكن أن يصاغ منه جمع مونث سالم ، وهذا استخدام لغوى خاص بالجاحظ وهذا ما سوف نلاحظه في صبغه من خلال كتاباته .

الألفاظ الدخيلة التى أوردها الجاحظ وقد جمعت جمعا مؤنثا سالما كثيرة جدا لا يمكن حصرها مثل الشاهموك والجمع شاهموكات وقد وردت عند الجاحظ في كلامه عن البطير قال: « فأما الطير والسودانيات والحصانيات والشاهموكات وغير ذلك من أصناف الطير »(١) وذكر المفرد بقوله: « ولذلك تأكلها الأوعال والخنازير والقنافذ والعقبان والشاهموك(١) » وكلمة سراويل وقد جمعها سراويلات قال: « ولقد رأيته وإن زيق سراويله نورة »(١) والجمع ذكره فقال « ولا تعرفون الأقبية ولا السراويلات(١) » والفالوذج والجمع فالوذجات ، وقذ ذكر هذه اللفظة الفالوذج: فالوذج وفالوذق قال: وأطعموا بدل الحيس الفالوذج(٥) وقال: ولم يبطعم النباس أحد منهم ذلك الطعام إلا عبد الله بن جدعان ، وهو المفالوذق(١) أما الجمع فقد ذكره جمعها مؤنشا سالما قال:

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٣ ص ١٨ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ١ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين جـ٣ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٥) البلدان ص ٧ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ٢٢٩ .

«الشبارقات والأخبصة والفالوذجات»(۱) والبيمارستان جمعها بيمارستانات والجمع الجاحظ: « لقيناهم في مقدار صحن البيمارستان (۲) وبيمارستانات والجمع المؤنث السالم قال: « ورعموا أنهم لم يروا رجلا لم يختلف إلى البيمارستانات (۲) والخان لفظة أوردها الجاحظ واشتق منها جمعا مؤنثا سالما البيمارستانات (۱) والخان لفظة أوردها الجاحظ واشتق منها جمعا مؤنثا سالما وسرق (۱) وقال: « إن أنا خلفته في الخان وليس عنده من يحفظه فش الباب وسرق (۱) وقال: « ثم إنا نزلنا بعض الخانات وإن البيوت ملاء روثا وترابا (۱) . ومن هذه الصيغة الاشتقاقية ذكر لفظة سكرجة وجمعها سكرجات جمعا سالما وأوردها في النصين التاليين . قال: « أن خذ تلك السلة ، قال فكشفها فإذا برغيفين يابسين وسكرجة كامح شبت (۱) ، وسكرجات ذكرها فكشفها فإذا برغيفين يابسين وسكرجة كامح شبت (۱) ، وسكرجات في وردت في فقال : «ما يفضل في الجامات والسكرجات (۱) ولفظة الجاهات التي وردت في البخلاء النص السابق كانت جمعا مؤنثا سالما للفظة جام التي ذكرها الجاحظ في البخلاء فقال : جاءني بجام لبأ (۱) ولفظة طباهج أورد الجاحظ صيغة اشتقاقية من هذه اللفظة طباهجات وهي جمع المؤنث السالم . قال : إن سمع نشيش اللحم فقد ذكره في الحيوان وفي أماكن أخرى من كتبه فسي المقلى وشم الطباهج وقال « جعلنا الواحد طباهجة ، والآخرى من كتبه كردناجا (۱) أما الجمع فقد ذكره في الحيوان وفي أماكن أخرى من كتبه

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) الصناعات القواد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٥ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جـ٣ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ٣ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٣ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٩) البخلاء ص ٢٣ ص ٢١٢ .

قال: « وللعصافير طباهجات وقلايا تدعى العصافيرية »(۱) وقال يعدد آلات الحرب: ولا تعرفون من آلة الحرب الرتيلة ولا العرادة »(۲) وقد جاء بيصيغ اشتقاقية لهيده الألفاظ المفردة الرتيلة والبعرادة جمعها جمعا مؤنثا سالما قال: وآلات الحرب كالمجانيق والعرادات ، والرتيلات »(۱) ولفظة طبرزين جمعها على طبرزينات جمع مؤنث سيالم ، قال في رسائيله: كان على صيغة الطبرزين »(۱) وقال: « من العيصى نصب المساحى والمرور واليقدم والفؤوس والمعاول والمناجل والطبرزينات (۱) ، ولفظة ترياق ذكر الجاحظ صيغة اشتيقاقية لها وهي القرياقات جمع المؤنث السالم قال « باعنى حواء ثلاثين أفعى بدينارين وأهدى إلى خمسا اصطادها من قبالة اليقلب ، في تلك الصحارى على شاطئ دجلة . قال وأردتها للترياق »(۱) وصيغة جمع المؤنث السالم ذكرها الجاحظ بقوله « هو الذي حبب إلى الآخر أن يكون صيادا للأفاعي والحيات ، يستبعها ويطلبها في كل واد وموضع وجبل للترياقات »(۱)

# جمع المذكر السالم :

أما جمع المذكر السالم فهذه الصيغة وردت عند الجاحظ بـ شكل قليل جدا لا يمكن أن يـ قاس على جمع المؤنث السالـم الأكثر ورودا ومن الألفاظ التى ذكرها الجاحيظ فى كتبه وجاءت فيسها صيغ اشتقاقية لمذكر سالم لفيظة مكدى والجمع مكديون قال : « وخدمت الخلفاء والمكدين »(^) والمفرد ذكره بـ قوله

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٥ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ٣ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الرسائل جـ٢ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين جـ٣ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جـ٤ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جدا ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ٤٨ .

«خالد بن يزيد مولى المهالبة - هو خالويه المكدى»(۱) ولفظة دهقان والصيغة المشتقة منها الدهاقين جمع مذكر سالم . وقد جاء في رسائل الجاحظ قوله عن الدهقان : « وما عندى لك إلا ما قال الدهقان لأسد بن عبد الله وهو على خراسان »(۲) والدهاقين : « فزعم لي بعض الدهاقين قولا لا أدرى كيف هو »(۳) ولفظة أخرى اشتقت منها صغة جمع المذكر السالم الشطرنج والجمع شطرنجيون قال الجاحظ عن لعب الشطرنج « أنت تعد في الشطرنج زبرب وأنا فسى الشطرنج لا أحد » وقال : « فمع من تعيش ؟ أمع الشطرنجيين »(١) .

#### صيغ المثني

وردت عند الجاحظ بشكل نادر جدا إذ أنه لم يستق من الكلمات الدخيلة صيغ المثنى إلا في حالات مثل قوله جرفقتان مثنى جرذقة ، وقد وردت هذه الله فله في البخلاء قال : « أرى أحدهم يأخذ حرف الجرذقة فيغمسها في الحلل (٥) » وقال يصف أحد أصدقائه البخلاء : « يأخذ حرف الجرذقة فيغمسها في الحل (١) » . وذكر الجاحظ صيغة النسب بالفارسية قال : «أبي كان اشتريان وأبو زيد كان بستان بان (٧) » ومفرد البساتين ذكره بقول : «اتخذ يريد بن المهلب بستانا في داره بخراسان (٨) » . وقد أورد الجاحظ عدة صيغ لجمع المؤنث السالم ولم أجد مفردا لها مثل كلمة شبارقات وأيارجات والنيرنجات ، والقبانات وقد جاءت هذه الألفاظ التي لا مفرد لها في ثنايا كتبه قال عن الشبارقات : « أبا فلان ما أدمك ؟ فيقول الشبارقات والأخبصة »(٩) وقال يذكو

 <sup>(</sup>١) البخلاء ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في الجد والهزل ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٢ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) في الجد والهزل ص ٢٦٦ ، ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥ ، ٦) البخلاء ص ٢٤ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) البيان والتبين جـ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٩) البخلاء ص ٢٠٣ .

الأيارجات والأبنجات : « والأشربة والأبنجات والأيارجات (١) » وهو يتساءل في رسالته التربيع والتدوير عن النيرنجات : « وخبرني ما النيرنجات وما البارباي وما الكرويات (٢) ؟ وقال : « وصاغوا المنافع كالقرصطونات ، والقبانات ، والاسطرلابات (٣) » .

#### صيغة جمع التكسير

فقد أوردها الجاحظ باشتقاقات متنوعة تماثل الأوزان التي يتخذها جمع التكسير من الكلمات العربية مثلا كلمة سكباجة وردت عند الجاحظ في رسائله وفي أماكن أخرى قال: ﴿ أما في الصيف فسكباجة حامضة عذبة (١٠) ﴾ وقد اشتق منها الجاحظ الجمع سكباج على الوزن التالي ﴿ فعلال ﴾ وأوردها بقوله ﴿ قطع لحم سكباج مبرد (٥) ﴾ ولفظة خيشة اشتق منها صيغة الجمع فيوش وقد وردت الكلمات هذه عند الجاحظ في كتاباته قال: ﴿ خيشتي أرض ، وماء خيشتي من بئري وبيتي أبرد (١) ﴾ ففي هذا النص وردت كلمة خيشتي صيغة النسب ، وفي نص آخر قال: لمو كانوا إذا جلسوا في الخيوش واتخذوا الحمامات في الدور (٧) فصيغة خيوش جمع تكسير على وزن ﴿ فعول ﴾ ، وصيغة أخرى من صيغ جمع التكسير اشتقها الجاحظ من المفرد دانق ، وتنور ، وأنبار ، وسنور ، ومنجنيق وجاموس ، ودينار وصهريج جاءت هذه المفردات على وزن جمع التكسير ﴿ فعاليل ﴾ مثل دوانيق ، وتنانير ، وانابير ،

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) التربيع والتدوير ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الرسائل مناقب الترك ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) فخر السودان على البيضان ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٢٣.

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٢٠٥ .

وسنانير ، ومجانيق ، وجواميس ، ودنانير ، وصهاريج ، وقد جاءت هذه الألفاظ المفردة ومشتقاتها في كتابات الجاحظ بقوله : « اشترى لحم بقر بدرهم واشترى بصلاً بدانق(۱) » والجمع لهذه اللفظة أورده بقوله : « أكسب الدوانيق شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد(۱) ؟ » وتنور قال الجاحظ على لسان أحد بخلائه : « ضع الجدى في المتنور حين نضع الخوان(۱) » وأورد الجمع قائلا : « ثم لا ينصبون التنافير ولا يمكنون القدور(١) » ولفظة أنبار قال الجاحظ في صناعات القواد : « لقيناهم في مثل بيت الأنبار » وقال أنابير في نفس الموضع : « وقتلناهم فجعلناهم كأنهم أنابير سرجين(٥) » . وذكر لفظة سنور وسنانير فقال : « وزعم بعض المفسرين أن السنور خلق من عطسة الأسد(۱) » ، وسنانير ، ومن فضيلة ما في السنانير أنها تضع في السنة مرتين(١) » . ثم لفظة منجنيق وهجائيق ذكرهما بقوله : « نصبوا منجنيقهم عول بيتي(١) » . ثم لفظة منجنيق وهجائيق ذكرهما بقوله : « نصبوا منجنيقهم المجانيق(١) » وقال : « ولا تعرفون من آلة الحرب الرتيلة ولا العرادة ولا المجانيق(١) » وجاموس اشتق منها جواهيس وذكرهما في نص واحد فقال : الجواميس هي ضأن البقر . يقال للجاموس الفارسية كاوماش(١٠) ودينار الجمع دانير المحاحة المناه المحاحة المحادة والها دينار الجمع دينار المحادة المناه واحدها المحاحظ في كتاباته فقال : « وأربعين ومائة ألف دينار المحمد دناير المحادين المحاديق المحادين ومائة ألف دينار المحادين المناه المحادية الف دينار المحاديد دينار المحاديد دينار المحدد دينار ا

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ٢ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) صناعات القواد ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان ص ٥ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جــه ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان جــه ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٩) البيان والتبيين جـ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>١٠) الحيوان جـ٥ ص ٤٥٩ .

فأقتسمها(۱) » وقال: « إنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير (۲) » ولفظة أخرى من صيغ الجموع التي على وزن { فعاليل } وهي صهريج وقد اشتق منها الجاحظ الجمع صهاريج على وزن { فعاليل } لفظة صهريج ذكرها بقوله: «أمرت بصهريج لى في بستان عليه نخل مطل»(۳) وصهاريج ذكرها الجاحظ في نفس المكان من رسالته هذه قال : « أحب إلينا من صهاريج ملئت للعب(٤) » .

ومن جموع التكسير طواهير ومردة وصكاك ، وقد جاءت هذه الاشتقاقات من ألفاظ إيرانية الأصل ، فلفظة الطوامير مفردها طومار ذكرها الجاحظ بقوله : ثم جعلت الكتاب في سدس طومار ليكون المغرور أوثق بها<sup>(٥)</sup> والجمع طوامير على وزن أ فعاليل أ أورده الجاحظ في رسائله فقال : ورب كلام قد ملأ بطون الطوامير قد عرف جملته وما فيه<sup>(٢)</sup> » ولفظة هردة ذكرها الجاحظ فقال : ومردة الأعراب وفتاك نهريط<sup>(٧)</sup> » هذه اللفظة جاءت على وزن أ فعلة أ مسن المفرد مرد الذي ذكره الجاحظ في بيانه يسومونني مردا<sup>(٨)</sup> » .

أما لفظة صكاك التي ذكرها الجاحظ في حيوانه : لبطلت العهود والشروط والسجلات والصكاك وكل أقطاع (٩) » هذه اللفظة على وزن { فعال } ومفردها

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) البخلاء ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الحنين إلى الأوطان ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الحنين إلى الأوطان ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٥) كتاب القيان ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٦) كتمان السر وحفظ اللسان ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين جــ١ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٩) الحيوان جـ١ ص ٦٩ .

ذكره الجساحظ بقوله: « ثم نهض بالصك وعليه طينته (۱۱) »، أما لفظ سراويل : « وسراويل وشى مسدولة » على وزن فواعيل وسراويلات : « تعرفون الأقبية ولا السراويلات (۲۱) جمع مؤنث سالم ، قال الليث فسى اللس أعجمية أعربت وأنثت والجمع سراويلات (۱۱) ، وكذلك لفظة تكة : وأهدت إفى النيروز تكة وسكرا (۱۱) » وجمعها تكك قال : قد جذبه إلى حب الحمام وعمل التكك (۱۰) » على وزن أو فعل أو النيروزى : تنازعا في العنب النيرور والرازقي صيغة النسب .

ومن صيغ الجموع اشتق الجاحيظ الصيغ التالية برابط وقلانس على و فعائل وجواهر من المفردات بربط ، وقلنسوة ، وجوهر وقد جاءت صيغ الجالئي ذكرها الجاحظ على وزن { فواعل } وسوف أذكر النصوص التي جاءت ، الكلمات المفردة وجموعها ، فلفظة بربط ذكرها الجاحظ في التربيع والتد قال : وخبرني عن صيغة البربط(۱) » وفي نفس الرسالة ونفس الموضع ، الجمع برابط فقال : « وهلا قدمتم أقليدس مع صيغة البرابط والمعازف( والقلنسوة ذكرها الجاحظ مع جمعها قلائس في أماكن كثيرة لا تحصى مثل أول البخلاء : « ومن الإصلاح قلب خرقة القلنسوة إذا اتسخت(۱) » وفي مؤضع من رسائله ذكر القلانس » قال : « ونحن أصحاب التجاف والأجراس والبازبكند واللود الطوال والأغماد المقفعة والشوارب المعن

<sup>(</sup>١) البخلاء ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ ٢ ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين جـ٣ ص ١٩ . . .

<sup>(</sup>٤) كتاب القيان ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ١ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٧.٦) التربيع والتدوير ص ٨٢ – ٨٣ .

<sup>(</sup>٨) البخلاء ص ١٠٥ .

----- الفصل الثاني : الألفاظ ذأت الأصول غير العربية

والقلانس الشاشية (۱) ﴾ { قلانس = فعالل } ثم ذكر الجوهر والجواهد فقال فقال في السبيان والتبيين : الفلز : جوهر الأرض من الذهب والفضة والمنحاس والآنك وغير ذلك (۱) » . والجواهر جاءت في نص من نصوص الجاحظ قال : « وإذا عرفتم الجواهر وحظوظها من القوى ، فعند ذلك فتعاطوا الإنكار والإقرار (۳) » .

ومن صيغ الجموع التي وردت عند الجاحظ زفادقة جمعا لوندين ، بيازرة ، جمعا لبزيار وموابذة جمعا لموبذ ، وصوالجة جمعا لصولجان وقد كانت على وزن { فعاللة } وجاءت في نصوص من كتابات الجاحظ مثل لفظة زنديق وردت في الحيوان وكذلك جمعه الزنادقة ، قال الجاحظ في حيوانه : « ومسألة أخرى سأل عنها أمير المؤمنين الزنديق الذي كان يكني بأبي على (أ) » وزنادقة : « إن إنفاق الزنادقة على تحصيل الكتب . كإنفاق النصاري على البيع (٥) » ولفظة بازيار صاغ منها الجاحظ الجمع على بيازرة وهي على الوزن أفعاللة من جمع التكسير في العربية ، وقد وردت عند الجاحظ في قوله : «بلغ من رقة طبع البازي وعتقه أنه ينقطع برد البازيار له إلى مسقطه من يده (١) » وذكر البيازرة جمعا للبازيار فقال : « يخفي مكانه على البيازرة والكلابين (٧) » ولفظة موبذ اشتق منها الجاحظ صيغة للجمع موابذة على وزن والكلابين (٧) » ولفظة موبذ الشتق منها الجاحظ صيغة للجمع موابذة على وزن أفعاللة وقد وردت لفظة موبذ في السنص التالى : « وحكى الموبذ أنه قرأ في

<sup>(</sup>١) مناقب الترك ص ١٩ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ١ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان جـ٣ ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان جــ،٤ ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان جــا ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الرسائل جـ١ ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۷) الحيوان جـ٢ ص ١٢٠ .

سيرة اسفنديار بن يستاسف من لهراسف بالفارسية (۱) وقال عن الموابذة : فأما نغمة الهرابذة ولغة المرابذة فلصاحب تفسير الزمزمة (۲) . وذكر الصولجان وجمعها الصوالجة فقال : « أن يتقدم بدابته على دابة الملك وصولجانه على صولجان الملك (۲) » وقال ولذلك اختاروا البراذين للصوالجة والطبطابات (٤) » ووزن آخر من أوزان الجمع اشتقه الجاحظ من لفظة « البد » وجمعها البدة ، وقد جاءت هذه اللفظة في كلام الجاحظ : « ما الفرق بين البد والوثن » وقال ذاكرا الجمع بددة (٥) : كإنفاق الهند على سدنة البددة (٢) . وصيغة الجمع بددة جاءت على وزن { فعلة } .

# صيغ الانعال

فى الكلمات الدخيلة التى وردت فى مؤلفات الجاحظ فهى صيغ نادرة وقليلة الورود وقد وردت الأفعال تجست وتزندق ، وقد صاغها الجاحظ من الألفاظ مجوس وزنديق ، وقد ذكر الجاحظ هذه الأفعال فى كتاباته عدة مرات وفى أماكن مختلفة من رسائله وكتبه ، قال يذكر لفظة مجوس : قال فهؤلاء المجوس يرتعون البصرة وبغداد وفارس(۱۷) واشتق منها صيغة تمجست فقال : وتهود ذو نواس وتمجست ملوك سبأ(۱۸) » . ولفظة زنديق ذكرها الجاحظ قال

<sup>(</sup>١) الحنين إلى الأوطان ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين جـ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) التاج ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) البغال ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) الحيوان جـ١ ص ٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان جــا ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٧) البخلاء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٨) التربيع والتدوير ص ٧٦ .

« سأل عنها أمير المؤمنين الزنديق الذي كان يكنى بأبي على (١) » واشتق من هذه اللفظة صيغة تزندق وهي على وزن تفعل فقال : «ونحن لم نر أحدا قط ألحد ولا تزندق من قبل الغلط في كلام الإمامة والاختلاف فيها (٢) » وهكذا نرى أن ورود صيغ الأفعال في الكلمات الدخيلة عند الجاحظ قليل ، والصيغ التي وردت : تمجست على وزن تفعلت وتزندق على وزن تفعل .

### الالفاظ الآرامية الدخيلة والصيغ الاشتقاقية عند الجاحظ:

هذه الألفاظ الدخيلة على اللغة العربية وردت عند الجاحظ بشكل قليل بالنسبة للألفاظ الإيرانية وفي مجال القدرة الاشتقاقية جاءت صيغها على هيئة الجموع وإن كان جمع المؤنث السالم هو الغالب على هذه الصيغ الاشتقاقية ثم جمع التكسير ، أما جمع المذكر السالم فيكاد يكون نادرا جدا . وقد جاءت بعض الصيغ على وزن النسب وهي قليل الورود .

جمع المؤنث السالم للألفاظ الآرامية ذكره الجاحظ في أماكن عديدة وصفحات كثيرة من كتاباته منها الرسائل والحيوان والبيان والتبيين فقد جاءت الألفاظ: طبطابات وأطرغلات وديورات، فقد وردت لفظة المفرد طبطاب في قول الجاحظ: والنزو على الخيل صغارا، ومثل الطبطاب والصوالجة (٢) وقال يذكر الجمع طبطابات: اختاروا البراذيسن للصوالجة والطبطابات والمشاولة (١) ».

أما لفظة الأطرغلة مفرد الاطرغلات نقد ذكرها الجاحظ في حديثه عن

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٤ ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>۲) العثمانية ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الترك ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) كتاب البغال ص ٣٧٦ .

الطيور قال: وبين الأطرغلة والشقراق قتال لأنه يقتل الأطرغلة (١) » وقال: الأطرغلات والحمام البرى فإنها تبيض مرتين في السنة (٢) » .

واللفظة دير مفرد ديورات التى ذكرها الجاحظ فقال فى حديثه عن إحدى نساء العرب المعروفات: فخطبها زياد وكانت فى دير لها<sup>(٣)</sup> » وأورد الجمع ديورات وهو جمع استحدثه الجاحظ فى استخدامه اللغوى للألفاظ فقال: كل أصحاب الصوامع من اليعقوبية والمقيمين فى الديورات والبيوت (٤) ».

## صيغ الجموع

وردت عند الجاحظ في ألفاظ الأكرة وسفرجل وبيع وغيرها كثير ، وهذه مجرد أمثال لألفاظ جموع التكسير التي ذكرها الجاحظ في كتاباته واشتقها عن الألفاظ الآرامية وقد ذكر مفرداتها مثل أكار بقوله : إذا صعد ابن الأكار إلى نخلة له ليلتقط له رطبا ملأفاه ماء(٥) ، أما الجمع أكرة فهو على وزن { فعلة } وقد ورد عند الجاحظ بقوله : والرطب أهون على أولاد الأكرة(٢) » .

ولفظة السفرجلة وردت عند الجاحظ في نص مع الجمع السفرجل فقال في الحيوان : ( أنهم ربما فلقوا السفرجلة أيام السفرجل للنقل والأكل<sup>(۷)</sup> ) وقد جاءت لفظة السفرجل على وزن { فعلل } أما لفظة بيعة فقد ذكرها الجاحظ فقال : فأدخلني في منزل يتصل ببيعة (۸) ) والبيع صيغة الجمع أوردها الجاحظ

الحيوان جـ٢ ص ٥١ .

<sup>(</sup>۲) الحيوان جـ٣ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) فصل ما بين العداوة والحسد ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الرد على النصارى ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان جـ٣ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين جـ٣ ص ٤٨ .

بقوله: إن إنفاق الزنادقة على تحصيل السكتب كإنفاق النصارى على البيع (١) » وصيغة الجمع وردت على وزن { فعل } ومن الصيغ الاشتقاقية للألفاظ الآرامية المعربة التى وردت عند الجاحظ صيغة النسب مثل نسطورى قالها الجاحظ فى حديثه عن النصارى: تعلق النسطورى فى المطامير.

أما الألفاظ اليونانية الدخيلة والصيغ الاشتقاقية التي وردت عند الجاحظ من هذه الألفاظ معظمها كان صيغاً لجمع المؤنث السالم وجمع التكسير وإن كان جمع المؤنث السالم يحتل مركز الصدارة من بين الجموع وصيغها المتنوعة(٢).

فمن صيغ جمع المؤثث السالم التي وردت في كتابات الجاحظ مثل القرسطون والجمع قرسطونات وقد ذكر القرسطون فقال متسائلا: ومن صاحب القرسطون<sup>(7)</sup>? والجمع ذكره فقال: وصاغوا من المنافع كالقرصطونات والقبانات<sup>(1)</sup>». القرسطون: يقول القالي: قال الخليل: القرسطون بفتح القاف والراء وسكون السين وضم الطاء هو القبان بلغة أهل الشام وهو القلسطون باللام<sup>(٥)</sup>. ولفظة الأسطرلاب والجمع السطرلابات قال الجاحظ: ومن صاحب الأصطرلاب<sup>(١)</sup>؟ وقال: وصاغوا من المنافع كالقرصطونات والقبانات والأسطرلابات<sup>(١)</sup>». ولفظة إجانة والجمع منها إجانات قال الجاحظ في حديثه عن الأواني التي تستعمل لخسيل الشياب: وكانت عندهم أوعية في حديثه عن الأواني التي تستعمل لخسيل الشياب: وكانت عندهم أوعية

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ١ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان جـ٤ ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٣) التربيع والتدوير ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) مناقب الترك ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) البارع للقالى ص ٥٥٤.

<sup>(</sup>٦) التربيع والتدوير ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) مناقب الترك ص ٦٨ .

يغسلون فيها ثيابهم يقال لها الإجانات وقال : وإذا هو قد أخرج إجانة كان فيها ماء من غسالة أوساخ الثياب(١) » .

ومن صيغ الجموع التى وردت عند الجاحظ وكانت مقتبسة عن اليونانية لفظة براذين ودراهم . وقد ذكر الجاحظ البرذون مفرد البراذين بقوله : وكيف يجعلون البرذون لاحقا بالعتيق وإن دخل الفرس من أعراق البراذين شيء من الهجنة (۲) ، أما الجمع براذين فهي على وزن إ فعاليل وقد وردت عند الجاحظ بقوله في النص السابق من أعراق البراذين ، ولفظة دراهم قال الجاحظ : وهل اجتمعت أموال بيوت الأموال إلا بدرهم (۳) وقال : كان عملي باب داره درهمان وقيراط (۱) ، أما الجمع فقد ذكره الجاحظ بقوله : من المنكرأن يشتري جدى بعشرة آلاف دراهم أن الفظة دراهم على وزن إ فعالل إ صيغة اشتقاقية من الصيغ التي جاءت عن الكلمات اليونانية . وكذلك لفظة رطل وقد جاء الجاحظ بصيغة التأنيث منها رطلية وذكر الرطل فقال : ما شربت أمس بمقدار نصف رطل (۱) ، وقال : حتى تركناهم في أضيق من رطلية (۱) ، ولفظة رطلية على وزن إ فعلية و وهل : على وزن إ فعلية و وهل .

<sup>(</sup>١) الحيوان جـ٣ ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) كتاب البغال ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٣١ ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) البخلاء ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) البخلاء ص ١١٧ .

<sup>(</sup>۷) صناعات القواد ص ۳۹۰ .

#### الخانقة

أن اهتمام الجاحظ بالمجتمع الإسلامي وتطوره قد ساعده إلى حد كبير على إدراك مسألة مهمة ، هي اللغة وتطورها في إطار التطور الاجتماعي .

فاللغة في كستابات الجاحظ ذات صلة وثبيقة بفئات النباس الاجتماعية وطبقاتهم . لست أريد أن أعرض للجاحظ هنا فله السبق حيث كان الفكر في مرحلة من البحث وراء العلل التي لم تكن آثارها اتضحت للفكر الإسلامي بعد فأنار طريقها أبو عثمان .

وفي دراستنا لألفاظ الحضارة العباسية فى ضوء كتابات الجاحظ برزت لنا عدة أمور منها ظاهرة التخصص في العمل والمعرفة التي يصورها الجاحظ في كتاباته ويتخذ ازاءها موقفًا محددًا تبعًا لطبيعة التخصص ومجاله .

وأمر آخر اهتمامه بمنزلة الحرف وأصحابها في المجتمع وقد اظهر الجاحظ اهتمامًا كبيرًا في هذا المجال فهو يهتم بالفرق بين لغة العامة ولغة الخاصة ويتنضح هذا في تسصنيفه الناس إلى صنفين : عامة وخاصة ، وذلك عند الحديث عن البلاغة ومستوى المتكلمين في مراعاة أصول لغتها .

والجاحظ مولع بإظهار أثر الصنعة في اللغة ، وهو ينتقد المتكلم أو الخطيب الذي يعجز عن الاتبان بألفاظ مناسبة للمقام فيضطر إلى استعمال الفاظ تنسب إلى صناعته أو اختصاصه ، كأن يستعمل المتكلم الفاظ الفلسفة وعلم المكلام ، فإذا وقف ليخطب أتى بألفاظ الأيسية ، والليسية والجوهر والعرض والجاحظ في بخلائه يقصد إلى استغلال هذه الناحية لخلق فن جديد من الاضحاك والامتاع ، فمن بين بخلائه متكلمون يستغلون حجج المنطق وعلم الكلام في أمور لاتمت إلى المنطق أو علم الكلام بصلة ، وكأن الجاحظ قصد إلى وضع ألفاظ المتكلمين على السنتهم ، لينقلها من باب الجد إلى

معرض الهــزل ولفظتا الجوهــر والعرض من أكثر الألــفاظ التي كان المتــكلمون مولعين بها .

ويقصر الجاحظ اهتمامه على الناطقين باللغة العربية أصلاً وحسب ، وهو يخرج من اعتباره الفلاحين والصناع والباعة والحشوة لأن الغالبية العظمى من هؤلاء لاتفهم الفصحى بسهولة ، ويبدو أن لغتهم اختلطت فيها العربية بلغات أخرى . ويعطينا الجاحظ الدليل على هذا في أكثر من موضع من كتاباته المتعددة . ويبدو أثر اللغة الفارسية وغيرها من اللغات الأجنبية المحلية واضحا في الاستخدام اللغوي للمجتمع العباسي وذلك بصور مختلفة ، ولايقتصر هذا الأثر على دخول ألفاظ غير عربية الأصل في اللغة العربية ، بل وفي شيوع اشتقاقات من هذه الأصول الأجنبية أيضاً .

أما المحاورات في كتابات الجاحظ - وتأتي في أمثلة كثيرة - تبدو المحاورة وكان الجاحظ لم يحدث فيها تحويراً كبيراً ، إلا ليلائم بينها وبين ما يصلح للكتابه فقط ، في حين هو نقل الحديث بروحه وبالطريقة التي تحدث بها صاحبه ، والجاحظ في أحيان كثيرة ينقل لنا النص عن عامة الناس دون تحوير . وهناك الفاظ في العامية انتقلت من معناها وصارت تتضمن معاني أخري في لغة الكلام ، وهذا المدلول ندركه من الاستعمال لا من المعجم ، ومن أمثلة ذلك لفظتا ( التبلية والبرنبد ) وهما غير عربيتين وأيضًا لفظ الناطور . ويشير الجاحظ إلى أن لفظة الناطور كانت شائعة في سواد العراق بصورة خاصة .

ويكشف لنا الجاحظ عن جوانب مهمة من لغة المكديين وأصحاب الصنعة على لسان خالويه المكدي ، كما يكشف عن لغة أهل الفتوة على لسان أبى الفاتك الذي يصفه بأنه قاضى الفتيان . ولقد وجد الجاحظ الحاجة ماسة لأن

يشرح ما ورد من ألفاظ في حديث خالويه ( البخلاء ص ٤٤ - ٤٦ ) بما يشير إلى أن هذه اللغة لم تكن شائعة أو معروفة عند جميع الناس وفي متابعة هذه الألفاظ في المعاجم اللغوية وجدنا الاختلاف كبيرًا بين ماقصد إليه أبو الفاتك وبين ما فسرته لنا هذه المعاجم .

وبحث الجاحظ أيضًا في لغة الحيوان وترقيبها من القط والكلب إلى القرد ، وعدد الحروف التي تنطق بها ( الحيوان جـ ٥ ص ٨٩ ) . فهذا الكتاب يدرس ألفاظ الحضارة العباسية بضوء ما عرضه الجاحظ فيعطينا صورة واضحة للحضارة العباسية ، يعطينا صورة لمستكتل الناس على أساس الحرف ، ولتكتلهم على أساس القوميات ، وفي هذا العمل قصدت طوائف معينة من الألفاظ وهي :

- ١ اللفظ القديم الـذي ذكره الجاحظ واندثر في عصرنا هـذا ، وهو مفيد لو
   احسنا اختياره .
- ٢ واللفظ القديم الذي كان من مادة المصطلح العلمي ويحسن استخدامه في عصرنا هذا .
- ٣ اللفظ الأعجمى الدخيل مما عربه العرب أو مما لم يعربوه ، وفي ذلك أهمية حضارية تاريخية ، ذلك أن نوع هذه المعربات تكشف عن فوائد تتصل بالحضارة .
- ٤ اللفظ العامي الذي استخدمه الجاحظ لـغرض ما ، واللفظ الذي ولدّه
   العوام في عصره بما لايمكن أن نجد له أصلاً قديما .
- ٥ اللفظ الذي يكشف عن خصوصية جاحظية كأن يتفرد الجاحظ بصوغه
   وبنائه ، ولم نجده في المعاجم اللغوية .

هذه جملة فوائد عرضت لها في هذا الكتاب الذي وسمته بعنوان ( الفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ ) وهذا شيء من فيض أبي عثمان عمرو من بحر الجاحظ الذي عرفت فأنست بألفاظه . وتعقيبها لاقف عليها وقفة جديدة اتوسم فيها خدمة اللغة العربية .

## الكشاف اللغوى للكتاب

يضم هذا الكشاف الآلفاظ الحضارية التى تناولها الكتاب مع مواضع ورودها فى صفحاته

|                  | الكلمة                                 |                  | الكلية                                  |
|------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1.7.6.37.5       | اجساتسة                                | ت الالث          | حر                                      |
| ra!              | اجــــراس                              |                  | ·<br>آب                                 |
| 717              | أجــــراف                              | 771° , 777° , 47 | •                                       |
| 77 719           | أجــــرام                              |                  | ابسان اسرور                             |
| 971 671 7731 340 | آجــــر                                |                  | •                                       |
| <b>*·v</b>       | اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                  | أبــاضــي                               |
|                  | إجـــاع                                | 3/7              |                                         |
|                  | احستسكسار                              |                  | إبـــرة                                 |
|                  | أحــــرار                              | ۷۲، ۲۸، ۲۰۱، ۳۰۶ | إبــــزار                               |
|                  | احـنــف                                | 11 1. 777. 707.  | إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                  | اخسست                                  | 3.40             |                                         |
|                  | •                                      | ۵۹۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۹  | ابسنجسات                                |
|                  | <b>آخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</b><br>۔            | 171, 5-7, 750    | ابسنبسوس                                |
| ٧٠١، ٨٠١، ١٢٢    | آدام                                   | 111              | ابسو مسارس                              |
| 7.7              | أدحــــاض                              | 317              | إتــــاوة                               |
| 77.              | آدم                                    | ۲۰۲ ، ۲۲۰        | -                                       |
| 110              | اديـــــر                              | 108              | أتــــون                                |
| £77°             | ارايسيسح                               | 707              | أثعبان                                  |
| 178              | أربــــاء                              |                  | ·                                       |
| 171, 730         | أربـــــان                             | ***              | أتسطساط                                 |
| 731, 331         | أرت                                    |                  | اثــــد                                 |
| 1-9              | ارحــــاء                              |                  | اجـــام                                 |
|                  | •                                      | ۷۱ ، ۲۰۳         | اجسانسسات                               |

|               | الكلمة        |               | الكلمة      |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 7719          | است.فسار      | 371           | أردن        |
| 3.7           | استنسف        | 3F, AYO       | أرز         |
| 7.7           | استنسباط      | . 1, 081, 730 | أرزة        |
| 7.3           | استنطى        | W.            | اردية قطرية |
| 179           | أســحــال     | AVA           | اركـــنـــد |
| 770           | اســــــر     | 189           | أزارقــــة  |
| ۷۷۰           | أســــرس      | 114           | أزج         |
| ۷٤ ، ۷۲       | اســــرنج     | 104           | إزرار       |
| 7.7           | إسطرلابيات    | 3.5           | آزر         |
| 8 · A 40V 400 | إسطيل         | A31           | أزرقـــــي  |
| Y-4           | أسيقسف        | 773 307       | ازقـــــة   |
| 777           | إسكسرجة       | 777           | أزم         |
| 192           | اسلحة         | Y - 0         | أزور        |
| 184           | إسمهال        | 0£V           | أزورد       |
| 777 .T17      | أسيساف        | 377           | ازیـــــاء  |
| ٨٠            | إسيكرة        | 3.7           | آس          |
| 417           | أشبساه        | Y - 9         | أساقسف      |
| 177           | أشبانسيين     | 019           | أساكسفسة    |
| 970           | اشتركاوبسلنك  | ١٨            | أسماورة     |
| 790           | إشتسر مرغ     | ٥٢٣           | أسستسسار    |
| 0 EV          | اشــــــــرنج | A-3           | إستتسمام    |

|                  | الكلمة                | ,             | الكلمة                                  |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ۳۱۷              | أغــــوار             | <b>5V3</b>    | اشستريسان                               |
| € • €            | أنستسك                | . 171         | أشـــراط                                |
| 15, 75           | أتسبسيسة              | 279           | اشسربسة                                 |
| 711              | إقستسصئاد             | ۲٠٨           | أشــقــيــل                             |
| 97 (90           | أفــــط               | £V£           | أشكنج                                   |
| <b>737, 77</b>   | إقسطساع               | 110 488       | اشسلسومسا                               |
| ۰۷۰ ۱۳۱۲         | إقىلىسمينا            | 111, 187, 813 | إشـــنــان                              |
| PT: 13; 077; AV0 | آکــــار              | 7P3 A-1       | إصـــبــار                              |
| 701              | أكــــرار             | P31, 701, V03 | اصطبال                                  |
| 25               | أكسسراد               | 777           | أصطرلابسات                              |
| PT: 13: PV0: 7·F | أكــــرة              | ۳۷۰           | أصسنساف                                 |
| 114              | أكسسيسرات             | 710           | إضحيانة                                 |
| £00              | اكسسيسر               | 747           | أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 77               | أكــــــة             | 7-1           | أطسرغسلات                               |
| ave              | ا <del>کسلسی</del> سل |               | اطسرغسلسة                               |
| 3.4.1            | آلات                  | <b>***</b> ** | اطسلسع                                  |
| ٣٤٠              | ألأف                  | . 781         | أعسالسي                                 |
| £1440            | الستسهاب              | ۲۰۷،۱۰۲       | إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ۲۷.              | الــــواح             | 777           | أغــــداق                               |
| ٣٤٧              | إمــــارة             | <b>r</b> 9    | إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 181              | اميسر الجيس           | 717           | أغــــلال                               |

| الكلمة | الكلمة |
|--------|--------|
| _      |        |

| ف الباء    | حسر            | 70/,30/,PYY,<br>FF3, PF0 | أنسابسيسر                               |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 178        | بـــابــــل    | PYY                      | أنــــار                                |
| ١٨٠        | بابسكيسر       | PAG                      | انسبحات                                 |
| P1, A07    | بساب الجسسر    | 114                      | انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۳۵        | بساذامسك       | YAY                      | إنسسويسة                                |
| 7 - 7, 133 | بــاذنجــان    | 087                      | آنــــك                                 |
| 153, 4.7   | بـــــاذورج    | 174                      | انــدلــس                               |
| ٤٧٦        | باربساري       | ٧١                       | انسديسة                                 |
| ٤٦٥ ،٨٠    | بسارجسين       | W                        | أنمبساط                                 |
| ٥٠٧        | بسازيسسار      | ודו                      | اهـــــواز                              |
| 15, 443    | بازبكسند       | YAY                      | أواخــــي                               |
| ٥١٩        | باضىوزكىي      | 18A                      | اواري                                   |
| 19         | بساطسنسة       | 41                       | أوب                                     |
| 100        | بسالسوعسة      | 373                      | اوفــــاق                               |
| 71         | بسالىوعسات     | Yo.                      | أوقسيسة                                 |
| ۱۳۵        | بـــاكــــورات | PYY2 373                 | أركسيســة                               |
| 184, 110   | بــــال        | -47, 100, 320            | أيسارجسات                               |
| ra, .ro    | بــانــوان     | 144.                     | استاع                                   |
| 701        | بــــاورات     | 301, AV3                 | إيــــوان                               |
| 701        | بـــــاور      |                          |                                         |

----- الكشاف اللغوى للكتاب

|                | الكلمة                |                  | الكلية      |
|----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| ٥١٧            | بستركسسار             | PAY              | بسبسغساء    |
| 1-4            |                       | 087              | ,           |
| 1.9            | بسرسة                 | 174              | بسخسسور     |
| 1-4            | بسرنسيسة              | ٦                | بــــدة     |
| ۳۰۲            | بسرنسي                | ٥٢٥              | ٠           |
| Ph731 7A3      | بسرنسكسان             | <b>۱۹۹۵، ۸۹۵</b> | بسرابسط     |
| 171            | بــــرنج              | 371              | بسرابطسات   |
| 717            | بــــروج              | 119 (1-9         | بـــــرادات |
| 701            | بـــــزاد             | 7-8 ,077         | بسسراذيسسن  |
| 13             | بــــزارون            | PF3, FAG         | بسسسراذع    |
| 183 683        | بسزمساورد             | 188              | بسربسط      |
| 114            | بسزيسل                | ٠٨٢، ٩٨٥         | بسربسهسار   |
| 77, 683        | بسنيسون               | <b>YA</b> •      | بىرىسھارات  |
| 1103 380       | بستان بان             | 918 477.         | بسربسنسد    |
| 44             | بستسندود              | 157, 710         | بـــريــــد |
| 777            | ·                     | ۸۲۲ نے           | بـــــر     |
| 71, VI, AI, 70 | بسعسرة                | ۸۹، ۱۷۵          | بسرجساس     |
| <b>Y</b> £     | بــــط                | 797, 870         | بسرستسوج    |
| ۲۱۰            | بيطيارقية             | 00.              | بسرسسام     |
| 770            | بسطسريسق              | YYY              | بــــرش     |
| ۲۰۳۵ ۲۸۵       | <del>بـــطـــ</del> م | YYY              | يسسوص       |

716

|                     | الكلمة           |               | الكلمة                                 |
|---------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|
| AY                  | بــــاح          |               | بـــنــداد                             |
| <i>5</i> 773        | بـــادره         | 73. V3        | بـــغــــلات                           |
| ۸۳، ۸۶، ۲۶۵         | بـــــــازرة     | 7/3           | بستسال                                 |
| 175                 | بيت المقدس       | 1             | بسقسيسري                               |
| 30/                 | بيت الأنبار      | PAY           | بسلابسل                                |
| <b>73, 43, 4P</b> 7 | بسيسسري          | ۰۸۸           | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 37/                 | بيسضسان          | 4             | <b>بـــــــلاط</b>                     |
| PP1, VF0            | بيسطار           | ۸۱ ، ۲۳       | بسلالسيسة                              |
| .17, 7.5            | بــــع           | 44.           | بسلسنىك                                |
| 370                 | بـــــــــة      | ***           | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 701, 701, 700       | بيمارستان        | 03Y; A.O      | بـــنـــادره                           |
| 747, 780            | بيسمارستسانات    | o · Y         | بنجكان                                 |
| 77                  | بسيسوت           | 7//, A07, 700 | بننسج                                  |
| 400 AA              |                  | 700           | بنكسامات                               |
| ف التاء             | حـر              | 747 .AY       | بـــنـــى                              |
| <b>٤</b> ٢٧         | تاريـخات         | 198           | بسنسوي                                 |
| ٠٨٠ ، ٣٥            | تسانسبسوك        | 37, 573       | بــــواري                              |
| ۷۰۲، ۳3۲            | تـــــأويــــــل | 440           | ہے، <sup>اسہی</sup> سر                 |
| 174                 | تسبست            | 140           | بـوازي                                 |
| 77.                 | تبليا            | ۷۳۲، ۵۵۰      | ــــوش                                 |
| 337                 | تسثمسيسر         | 777           | بـــهـــــق                            |

|                   | الكلمة               |             | الكلمة       |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 1713 731          | تعليب                | 7F3 AA3     | تجسانسيسف    |
| 171, 731          | تستعسيسر             | 1A1         | تجسس         |
| 7 . PAT           | تسنسيسه              | 4.4 ° V.A   | تجسويسسر     |
| TT.               | تسكسة                | 177         | تجسمسيسر     |
| 00                | تكسدية               | a - Y       | تسخست        |
| 7 <b>P3</b> , AP0 | تسكسك                | 144         | تسدبسيسق     |
| FAY               | <b>ئـــارپــــ</b> د | YY13 PY1    | تسدخسين      |
| ٦                 | تمسجست               | 771         | تسرجمسان     |
| 187               | تمسطسيسط             | ۸۷۲، ۳۶۵    | تسريساقسات   |
| 177, 3.00         | <del>قـــــو</del> ر | PVY2 700    | تـــريـــاق  |
| 773 780           | تسنانسيسر            | 7.7, 003    | تسرنجسين     |
| 773 3013 553      | تـــنـــور           | 7           | تسزنسدق      |
| 177               | تنجيم                | 400 °A.     | تسسريسح      |
| AP7, VA0          | تــــنين             | TAA         | تسسرية       |
| PYY, V30          | تسوتسيساء            | 771         | تشمرين الأول |
| 7.7               | تــــوت              | 181 , 181   | تسشديسق      |
| 717               | تـــــوراة           | Y.V         | تشيع         |
| ٧٠٢، ٨٤٣          | تسوريسة              | 7.7         | تسعسديسل     |
| ۸۰۲، ۱۹۳          | تــولــد             | ۷۰۲، ۷۷۳    | تعطيل        |
| ت الثاء           | حبرا                 | XP1 PP1 Y-Y | تسغسساح      |
| ٨٤                | أقسريسسدة            | 44          | تستسسامسر    |

|                | الكلمة                                 |               | الكلمة                                 |
|----------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 70             | جــبـس                                 | 34, 74        | ئـــريــــد                            |
| 07, 573        | جبسين                                  | 141           | لسغسسور                                |
| 7 - 9          | جسللنة                                 | ۳۱0           | ثسلسجساء                               |
| 777            | جــــدس                                | PP, 311, A11, | ئسلسج                                  |
| **V '**        | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>79</b> -   |                                        |
| 117            | جـــــرار                              | 141           | ثـنــويــة                             |
| 101 .95        | جـــــرادق                             | 195           | ثــنــوي                               |
| 701. 583       | جـــربـــان                            | 777           | تــــؤلــــول                          |
| 777            | جــــرب                                | . 44. %       |                                        |
| PP7. 707       | جسرشومسة                               | ف الجيم       | حسرا                                   |
| 1 - 8          | جسردبيسل                               | P.Y. YF6      | جاثسليسق                               |
| 098 (90        | جسردقسين                               | 77, 373       | جــــادة                               |
| 10, 733        | جـــرذقـــة                            | ۲۰۳، ۱۳۵      | جــــاورس                              |
| 97             | جــــردق                               | ٨٧، ٢٩٥       | جـــام                                 |
| <b>VA, YPY</b> | جـــــري                               | ٨٧، ٢٢٤، ٢٩٥  | جــامــات                              |
| P3Y            | جـــريـــب                             | ۵۳۸           | جـــامــــوس                           |
| 719            | جــــــزء                              | 337           | جسائسحسة                               |
| 777            | جـــــزر                               | ٠.            | جــبـاب                                |
| 07, 773        | جـــــص                                | Y - 0         | جسبسر                                  |
| 171 : 771      | جسعسائسل                               | ٦٠            | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| . 177 - 171    | جسسالسة                                | Y • 0         | جسبريسة                                |

|                | الكلمة       |                                         | الكلمة        |  |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|--|
| ۱۸،۳۸،۲۰٫۱ ۵۸۵ | جـــوذابـــة | 700                                     | جعفسرية       |  |
| VP. PA3        | جـــوارشـــن | 700                                     | جعفريات       |  |
| 37             | جــواســـق   | 1-8                                     | جنبلة         |  |
| 790            | جوامييس      | 114                                     | جنست          |  |
| 717, 220       | جسواهسر      | 771                                     | جنفسيسر       |  |
| AY             | جـــوافــــة | 7/1, 7/3                                | جـــــلاب     |  |
| 797            | جــــواف     | ۳۰۰،۱۱۰                                 | جِــــلاَل    |  |
| 7.7            | جــــوز      | ٠٠، ٢٣١ ٠٦٠                             | جــلالــِـب   |  |
| 44,14,31,403   | جسورينسج     | o · Y                                   | جـــلاهـــــق |  |
| 175            | جــــولان    | *************************************** | جِلْة         |  |
| ٥٣٣            | جـــــون     | ٣٠٩                                     | جـــلــــس    |  |
| ۸٠٢، ٥٤٥       | جسوهسر       | <b>r.r</b>                              | جـــمـــارة   |  |
| <b>۶۹، ۱۹۹</b> | جــيـســران  | 75,007,510                              | جــمــازات    |  |
| 17, 597        | جــــزة      | 171, 771                                | جسالة         |  |
| ن الحاء        | حسرا         | 777,177,177                             | جمهور         |  |
| 770 . 177      | حساشسيسة     | 78                                      | جـــنـــة     |  |
| <b>777</b> §   | حاجب         | 141, 707                                | جئديسابور     |  |
| 73, 777        | حساكسة       | 141, 707                                | جــنــد       |  |
| 73             | حسائسك       | **                                      | جهارسوك       |  |
| 171            | حــــاري     | Y - Y                                   | جهسية         |  |
| 137            | حسانسسوت     | 7.4                                     | جــــورب      |  |

|              | الكلبة      |          | الكلمة      |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| ۷۳، ۶۰       | حسشسوة      | 174      | حــــاوي    |
| 7.0          | حسويسة      | £77      | حبسة خضسراء |
| 37           | حـــمــــر  | ٣٠٥      | حسب الأراك  |
| 700          | حسضسون      | 114      | حــــب      |
| ١            | حسات        | ٦٥       | حـــبـــرة  |
| 7A7          | حقنة        | 131, 731 | خبــــة     |
| 131, 731     | حُلسكسة     | 170      | مبشة        |
| .11, 177     | حكومة       | ₩.       | حببلات      |
| 317          | K           | 174      | حسجساب      |
| 4.4          | حسلسقسان    | /3       | حــجــامــة |
| 144          | حــــلــــق | 73       | حجامون      |
| 3/7          | حسلسواذ     | 10 . 27  | حــــراس    |
| ٧٣           | حسلسي       | 140      | حسراقسات    |
| ٠٣، ٨١٨      | حسمامسات    | 14       | حسربسيسة    |
| 175          | حــمــص     | 144      | حـــــرد    |
| <b>ξ</b> ⋅ V | حسمسوه      | 777      | حسرنسة      |
| 777          | حـــــى     | ۱۸۰      | حرس الأسواق |
| **           | حسنساط      | 178      | حـــــزورة  |
| Y0A          | حسنساء      | ***      | حــــزون    |
| AYY          | حنسطة       | 1.47     | حـــــك     |
| YOX          | ·           | A9       | <u> </u>    |

الكثال اللغوى للكتاب

|               | الكلمة              |            | الكلمة              |
|---------------|---------------------|------------|---------------------|
| 1-1           | <del>خــــر</del> س | 98         | حـــواري            |
| ***           | خسريسطسة            | 4.1        | حسواضسين            |
| 4.0           | خــــروع            | 721        | حسوانيست            |
| ۲۱ ، ۲۳       | خسريسيسة            | YY         | حــــوزة            |
| ۳.0           | خـشـخاش             | 37         | حـــــوك            |
| 150           | خش بخر              | 1          | حيسة                |
| ۲۴، ۵۵۵       | خسشكسار             | PA         | `حسيسس              |
| 203           | خشكنان              | 714        | حـــــز             |
| ۳۸۳           | خسضسرة              |            |                     |
| 113           | خــطــاط            | ن الخاء    | حـرا                |
| 140           | خطسرة               | Y          | خسارجسي             |
| 187           | خــطـــل            | 1775.780   | خسانسات             |
| 11, 11        | خسفساتسين           | 177, 383   | خان                 |
| 17            | خسفساف              | 10.        | *ار                 |
| 79.           | خــلاسيــة          | 111        | عسبساس              |
| ፞፞፞፞፞፞፞፞      | خلاخيال             | 10, 12, 11 | <b>خـــبـــ</b> ز   |
| 177           | خلقطير              | ٩.         | خبيم                |
| 7             | محلنجى              | 177        | خسراسسان            |
| PA            | خلنجية              | 7.73 403   | <b>خـــربــــ</b> ز |
| <b>77 .1A</b> | خلبدية              | 171        | .*رج                |
| 11, 33        | خــمـــارون         | ٥٠٣، ٨٨٥   | خــــردل            |

|             | الكلمة                                  |                | الكلية                                  |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 747         | داء الىفسىسل                            | 710            | خـــمـــوم                              |
| 3.47        | دبسابسات                                | 73, 73, 773    | خسساقسون                                |
| 440         | دبـــاســـي                             | YAY            | خسنسان                                  |
| 73          | دبـــاغــــون                           | AF, PF         | خسنزوانسة                               |
| P - 1 3 7F3 | دبـــــة                                | Y · ·          | خـــوارج                                |
| 40          | دبـــــس                                | 6V1 FV1 3F3    | خــــوان                                |
| 104         | دبــــوق                                | ٤٨٥            | خسسوذات                                 |
| 191         | دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 177            | خــــور                                 |
| <b>v4</b>   | دئــــار                                | <b>T</b> -A    | خسوط بسيان                              |
| FA          | دجــــاج                                | ATT, 0.3       | خــــول                                 |
| 707         | دجــــلــــة                            | 7.73 803       | خسيسار                                  |
| ***         | دحـــــل                                | <b>*1V</b>     | خـــــزران                              |
| 179         | دخـــنـــة                              | 77, VV\$       | خــيـش                                  |
| 141         | دراجـــــة                              | FV3            | خييشة                                   |
| 77          | دراعـــــة                              | 77, 073, 390   | خـــيـــو٠ر،                            |
| 107, 3.5    | دراهـــــم                              |                |                                         |
| 11          | درب                                     | ت الدال        | حـر                                     |
| ٣.          | درج                                     | 711, . 43, 170 | داذي                                    |
| ٣.          | درجــــة                                | 177            | دارة                                    |
| ٧.          | درز                                     | £07.7·7.4V.47  | دارصيسني                                |
| 710         | درســــب                                | 701            | دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

|             | الكلمة                                   |               | الكلمة                                  |
|-------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 072, 380    | دهـــاقـــين                             | <b>, ۳1</b> 7 | دردور                                   |
| ٥٠٧ ، ٢٢٥   | دهــــقـــان                             |               | درکـــا داب                             |
| 4.8         | دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 10.           | دروز                                    |
| ۲.۴         | دهـــــري                                | 197           | دروغ                                    |
| ۲.۳         | دهـــريـــة                              | £V0           | درونــــد                               |
| EVA 4YA     | دمسلسيسز                                 | 107, 070      | درهــــم                                |
| ٧.          | دهن البنـفسج                             | P31           | دستسج                                   |
| 177         | دهـــــاء                                | <b>£V1</b>    | دستفشار                                 |
| 178         | دهسنساء                                  | 3-1, 3PT      | دفـــاع                                 |
| 001         | دوال بــــای                             | 771           | دفــاتـــر                              |
| 097         | دوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۸۰۳، ۱۲۵      | دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 15, 793     | دواريـــــج                              | 78.           | دقـــاقـــون                            |
| 111         | دوخــــلــــة                            | V-1, 713      | دلاك                                    |
| <b>14</b> A | دود الــقــــز                           | 179           | دمسازدكيسة                              |
| 101         | دورق                                     | 710           | دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 4/13.43     | دوشـــــاب                               | ъ             | دمسلجسان                                |
| 14.         | دوشــــاخ                                | ٧٢٥           | دلسفسين                                 |
| 171, 007    | دولـــــة                                | 100           | نن                                      |
| 101, 783    | ديــــاج                                 | 097           | دنسانسيسر                               |
| A0          | ديسجسراجية                               | 181           | دنــهــش                                |
| ٥١٠         | ديسدبسان                                 | 777           | دهــــاس                                |

|               | الكلمة                                  | الكلمة                 |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 141           | ريـــاط                                 | دیــــر ۲۱۱، ۷۷۰       |
| 777           | ريــــاع                                | ديـصـانــيـة ١٩٥       |
| 77            | رحسبسة                                  | دیـکـبریـکـة ۸۱        |
| 131.331       | رتـــــة                                | ديــــاس ۱۸۱، ۲۸۲، ۲۲۰ |
| 148           | رنـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | دیـــــار ۲۲ه          |
| 311, 700      | رتــيــــلات                            | دیسنساوریسة ۱۹۵        |
| 797           | رخـــام                                 | دیـــــوارت ۲۰۲، ۲۰۲   |
| 797           | رخــــــة                               |                        |
| 377           | رداغ                                    | حسرت الذال             |
| 77            | رداء                                    | ذبــحـــة ٢٧٣          |
| 35            | ردن                                     |                        |
| ۱۸۰           | رديـــنـــي                             | حسرت الراء             |
| **            | رزات                                    | راســـات ٤٢٧           |
| <b>TV</b>     | رزة                                     | رأسييي ٤٣٧             |
| ٠٠٠ ، ١٨٥     | رزدق                                    | رأس جالبوت ٢١٣         |
| <b>£</b> Y0   | رســـن                                  | راعــــبــــي ۲۸۵      |
| <b>ኒ</b>      | رشــــوم                                | راعـــوفــة ٢٣١        |
| ٣١.           | رصــــاص                                | رافسيضيية ١٩٩          |
| 001, .07, 370 | ر <b>طــلــيــة</b>                     | رافــــفــــي ۱۹۹      |
| ۲0.           | ر طــــــل                              | رافـــديـــن ۱۵۲       |
| 177           | رعـــــة                                | رائـــــغ ۱۸           |

|                   | الكلمة                                    |          | الكلهة                                 |
|-------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| YAV               | زجــــال                                  | ٦٨       | رعــــاث                               |
| 141               | رج                                        | 78.      | رفــــاؤن                              |
| 177               | زجـــــر                                  | \vv      | رقــــام                               |
| . 4, 7/1, 703     | زردج                                      | 174      | رقـــــي                               |
| 731, . 73         | زرادشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 177      | ركبانية                                |
| 3 <b>P7</b> , FA0 | زرافــــات                                | ٥٦.      | روسبيد                                 |
| PAY, FYO          | ذرذور                                     | 144      | ريــاســـة                             |
| 117, 030          | زر <b>نــــ</b> خ                         | 707      | ريــاضـــة                             |
| 171, 771          | زط                                        | 311, 7.7 | ريسحسان                                |
| 79                | زط الأجـــام                              | 177, 777 | ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| VP, 3.7           | دعسفسران                                  | 74.      | ري                                     |
| 177, 073          | وفسسانسين                                 | 44:44 %  |                                        |
| 7V, 00Y           | زقــــاق                                  | ن الزاي  | حرا                                    |
| 771, 753          | رمسزمسة                                   | AF!      | رابــــج                               |
| 791, 220          | زنـــادقــــة                             | 717      | زاج                                    |
| AP7. 730          | رنــدبــيــل                              | 29       | زامــــرة                              |
| 111, 213          | رنــبــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 90       | ربـــــد                               |
| 440               | زنــــــور                                | ۳۸۳      | زبـــرجــــد                           |
| 77, .3, P3, 77/   | رنج                                       | 109      | ربــــور                               |
| <b>YA</b> •       | ز <del>نج نـ</del> ور                     | 77, 783  | ربــــل                                |
| 191, 491          | ز <b>نـــدنــــ</b> ة                     | 117, 130 | رجــــاج                               |

|                     | الكلهة                                 |              | الكلمة                                 |
|---------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| . 244. 107. 10.     | سسرجسين                                | ٥٢٥          | رئــــديــــق                          |
| 730                 |                                        | ٨٥           | زوا <b>قىسى</b> ل                      |
| 377                 | سيرطسيان                               | 40           | زيستونسات                              |
| 17.                 | سرنسديب                                | 190          | زيسديسة                                |
| 4.5                 | ســـريــــر                            | ۰ ۲۷، ۸۱۵    | رئـــبــــق                            |
| 79                  | سسطسوح                                 | 3            |                                        |
| 771, 797            | سيعيلاة                                | ت السين      | حـرا                                   |
| Y4V                 | سعبالي                                 | AYs PV3      | ســابــاط                              |
| ٥٧٧                 | ســـنـــر                              | £ <b>V</b> ٦ | ســــاج                                |
| 711, 7.7, 140       | سنسرجسل                                | 17/1         | سـاســة                                |
| ۷۵۲، ۲۳             | ســـكـــان                             | 1.1          | ساهلسوك                                |
| 701, 033            | سكساح                                  | 777 . 1      | سباريت                                 |
| ٨١                  | سكباجة                                 | 777          | ســبــاخ                               |
| ۷۷، ۸۷، ۱۷۵         | سكرجة                                  | 292 , 393    | <del></del>                            |
| . 473 . 473 . 473 . | سكرجات                                 | ۲۱ ، ۱۸      | سبابحة                                 |
| 790                 |                                        | 173          | سستسيسرات                              |
| 77 77               | سـكـــة                                | 19           | د                                      |
| 40                  | سيكيك                                  | 3.7          | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 2/1, 3/1, 1/3       | سكنجين                                 | ٤٧           | ســــراري                              |
| 130                 | سلحفاة                                 | . 1931 / 190 | ســراويــــل                           |
| ۲۸، ۲۶              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٠٩٤، ٨٩٥     | سراويسلات                              |

|               | الكلمة       |                | الكلمة                                  |
|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|
| 799           | شــــارع     | 1303 AAY       | ســمــنــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 170           | شاطئ النسيل  | 77             | سميط                                    |
| 78/1 7571 0.0 | شاكريسة      | 040, 540       | سنسانيسر                                |
| 171           | شسامسات      | ٥٣٥            | سنجاب                                   |
| 289           | شاهسفرم      | 930            | سنسخ                                    |
| . 77, 180     | شاهـمركــات  | AF!            | سنان                                    |
| ۰۶۲، ۷۳۰      | شاهسمرك      | 187 . 84       | س_نــدی                                 |
| 998           | شارق         | 130            | ســـنـــور                              |
| 14, 433, 380  | شبسارةات     | 007,010        | سنـــبـو <b>نـــ</b> ة                  |
| ۳۱۲، ۷۷۰      | شسبب         | 178            | ســــودان                               |
| 009           | شــب كـــور  | Y 0 A          | سوق الـكلاع                             |
| 370° Yb.      | شــبـ ديـــز | 41             | ســويـــق                               |
| 7A3 7P7       | شببوطية      | PP F3          | ســهــريـــز                            |
| 7A, 1PY, 070  | شـــبـــر ط  | 770            | سياحة                                   |
| 710           | شـــــبـــور | 777            | سيساح                                   |
| 711           | الشبه        | . 11. A11. 177 | سياسة                                   |
| 120           | شحسة         | 177            | ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777           | شـخـت        | ٥٣٧            | سيمسرك                                  |
| \$77\$        | شرائسف       |                |                                         |
| 707           | شــــراع     | ِف الشين       | <del></del>                             |
| 174           | شــرطــة     |                | شـــــاذروان                            |

|               | الكلمة       |            | الكلمة                                 |
|---------------|--------------|------------|----------------------------------------|
| ٤٠٠           | شـــهـــوة   | 707, VOT   | شسريسعسة                               |
| 17V           | شــهــر دور  | 710        | شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧.            | شــــــزان   | ٧٠٥ ، ١٣٥  | شــطــــرنج                            |
| 777           | شـــيـــراز  | 098        | شطسرنجين                               |
| ۱۹۷، ۱۹۳      | شيعة         | ٥١         | شــطـــار                              |
| 197           | شـــــع      | 75, 37     | شــــعــــار                           |
|               |              | 19.        | شعوبية                                 |
| ت الصاد       | شرا          | 191        | شسعسويسى                               |
| 111, 187, 853 | صـــابـــون  | 219        | شعببذة                                 |
| ۱۸۰ ، وه      | صاحب الحرس   | ΓA         | شـــفــارق                             |
| 174           | صاحب المسلحة | 440        | شفنسين                                 |
| 174           | صاحب المشرطة | 797        | شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۸۳           | صاحب اللواء  | 175"       | شـــمــات                              |
| Y00           | صاحب المعبر  | 410        | شللنة                                  |
| 1.4           | مسبساغ       | 49 . 48    | شـــمـــام                             |
| 177           | صحاصح        | 19         | شماسية                                 |
| ٥٨.           | صحنساء       | 19         | شميطية                                 |
| 100           | صحن السبيت   | <b>ጎ</b> ለ | مسنسف                                  |
| 100           | صحن المطبخ   | 77         | شــــورج                               |
| 747           | صحن الكتاب   | ٤٨         | شـــوائــين                            |
| <b>YYV</b>    | صحن الاصطبل  | ٤٦٠        | شسهسريسز                               |

|            | الكلية                                 |                 | الكلمة                                 |
|------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>Y</b> 4 | مينية                                  | <b>***</b>      | صحن البيمارستان                        |
| PV. Y73    | صينسيات                                | ۰۰۳، ۸۸۰        | صعتسر                                  |
| 720        | صيارنة                                 | 19.             | صفريسة                                 |
| 7779       | صياقلة                                 | ١٧٠             | صفلية                                  |
| 179        | مـــــين                               | 174, 371        | صقالبة                                 |
| 720        | صيرفيي                                 | ٤A              | صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YVA        | صيسدلاني                               | <b>V37, 770</b> | مــــك                                 |
|            |                                        | VTY, V3Y, VP0   | مسكساك                                 |
| ف الضاد    | حـر                                    | ٣٣١، ٩٩٤        | صنبج                                   |
| 1.1.1.     | ضرائسك                                 | 3.7. 0.83       | صــنــدل                               |
| 337        | ضــريــبــة                            | ٥٣٠ ، ٢٣٠٥      | صسنسوبسر                               |
| YEA        | ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | *** <b>V</b>    | صــنــف                                |
| 177, 777   | ضيسعة                                  | TIA             | صنهرة                                  |
|            |                                        | 777, 480        | صــهاريــج                             |
| ت الطاء    | حـر                                    | 2773 183        | صهريسج                                 |
| 1 - 9      | طــابـــت                              | 1               | صــوالجـــة                            |
| 171        | طسائسف                                 | 017, 717        | صــواقــع                              |
| AYI        | طباطبة                                 | 410             | صــواعــــق                            |
| 700, 1.5   | طبطابات                                | 711             | صـــوامـــع                            |
| 177        | طسسطساب                                | 711             | صيومعية                                |
| 103        | طباهبج                                 | ٥.,             | صـــولجـــــان                         |

|                | الكلمة       |               | الكلمة        |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 000            | طسومسار      | 11 , 700      | طباهسجة       |
| 0 <b>9</b> V   | طسوامسيسر    | 14, 780       | طباهجات       |
| PT7. 03T       | طسسوافسسين   | 3111 PA31 TPO | طنبئرديستات   |
| 440            | طسورانسسى    | 3A/1 PA3      | طسبىرزيسن     |
| £A.            | طسهسائسين    | rp, 103       | طـــبــرزد    |
| 13,17,181,1.18 | طيلسان       | ٤٥١           | طسبسرزل       |
|                |              | ١٦٨           | طبرستان       |
| ت الظاء        | حسرا         | Al            | ملتبسيسق      |
| 780            | ظــهــری     | ٨٠            | طـــبـــق     |
|                |              | 1.4           | طــــرن       |
| ف العين        | ھر           | £AY           | طــسـت        |
| 273            | عساريسة      | ۱۲۵           | طـــوج        |
| 781            | عساسة        | ۸۰۲، ۸۷۲      | طبسنسره       |
| ۸۰۱، ۱۲۱، ۲۲۱  | عــــراق     | AY            | <u>طفشي</u> ل |
| ווו            | عسبسادان     | ٨٣            | طنفيشيلة      |
| YAA            | عـــــــــاق | ۷۲۱، ۲۷۵      | طلسم          |
| A7             | عــنــبــة   | ٣.٧           | طــلــع       |
| 787            | عــــــرة    | 717           | مكسسلست       |
| ٩.             | عسجسوة       | ۱۸۳           | طليعة         |
| 799            | عـــجــــرز  | ۱۸۳           | طسلائسع       |
| 181            | عسجسمة       | £9A           | طسنسبسيود     |

----- الكشاف اللغوى للكتاب

|                 | الكلمة                                  |               | الكلمة                                 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| YAN             | عسلسك                                   | AYY           | عــــدس                                |
| ነገ፤             | عـــمــان                               | <b>*·v</b>    | عسراجسين                               |
| דר              | عسسائسم                                 | 177           | عـــــراف                              |
| 14.             | عسسة                                    | 790           | عـــــرادات                            |
| PAY             | عندلىيب                                 | 3.4.1         | عـــــرادة                             |
| <b>7.</b> A     | عسنسقسر                                 | X172 VLA      | عــــرض                                |
| ٤٠٠ <b>،</b> ٣٩ | عــــوام                                | <b>*</b> ·A   | عسرنسج                                 |
| 771, 371        | عـــيـــوق                              | 177           | عـــزائـــم                            |
| £4.             | عسيسالات                                | 111           | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 717             | مسينسة                                  | ١٨٨           | مسين                                   |
| :41 %           |                                         | <b>*.</b> £   | عمسنسر                                 |
| ث الغين         | حبر                                     | ٣٠٦           | عسنسص                                  |
| **********      | غالسية                                  | 119           | عسفساص                                 |
| 179             | خـــانـــــــــــــــــــــــــــــــــ | 173           | حسقسسارات                              |
| ۴۱۷             | غـــديـــــــــــــــــــــــــــــــــ | 181, 781, 331 | عسقسلة                                 |
| ۳۱۷             | غــــدران                               | ۳۲.           | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 115             | غـــريــــى                             | 181           | ع_ق_دة                                 |
| 7°V\$           | غــــشـــوة                             | 1.4           | عنبنة                                  |
| <b>Y</b> · A    | غىصىن بىان                              | 79            | عسلالسي                                |
| <b>Y</b> 4      | غضار صيني                               | 144           | عسلسة                                  |
| 707             | غسضسائسر                                | 733 433 AA1   | عــــلات                               |

|          | الكلمة              |                  | الكلمة                                  |
|----------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|
| ۲۵، ۲۵   | فستسك               | 0A13 PY3         | غطيسات                                  |
| ٨٤       | فسجلية              | 722              |                                         |
| 108      | نــــدان            | 19.              | غــلاصـــم                              |
| ٧.       | فسسسواء             |                  | غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٧       | فسراشسين            | 19.              | غلصمة                                   |
| 707      | فـــــرات           | YY               | غـــلـــق                               |
| 729      | فسراسسخ             | 770              | غىلىسىي                                 |
| 177      | فسراعسنسة           | ١٠٨              | غـــمــوس                               |
| 777      | فسدانسسق            | 7713 <b>YP</b> Y | غــــول                                 |
| ۳٠٠      | فسسرث               | 12.44 %          |                                         |
| 717, A07 | فسرضسة              | ف الفاء          | <del></del>                             |
| 179      | فسرغسانسة           | ٨٨، ٧٥٤          | نانـيـد                                 |
| 371      | فسرنجسة             | 70, 70           | نساتسك                                  |
| 19 179   | فسسسروج             | 14,24,733,120    | فالوذجات                                |
| 48       | فسريسك              | AS               | فسالسوذق                                |
| £0V      | فسستسق              | PA3 701          | فسالسوذج                                |
| 770      | فسيفساء             | 107              | فسالسسوذ                                |
| 4.4      | <b>فـــــيــ</b> ـل | PPY1 7VY         | فسالسج                                  |
| 770      | فسسكار              | 187 (31) 481     | فسسافسساء                               |
| ٤٩       | فسشكسرة             | 10, 70           | فستساك                                  |
| ٣٠١      | فسلطسير             | ۲۵، ۸۸           | فـــــــــوه                            |

| الكلبة                   | الكلمة              |
|--------------------------|---------------------|
| قسراریسط ۲۰۱، ۲۰۱        | فسلسز ۲۰۹، ۷۰۰      |
| قسراطیسس ۲۷۰، ۲۳۰        | فسلاحسون ٢٢٥        |
| قسرامسيسص ٢٨٦            | فسسلسسس ٢٥١         |
| قىرسطونسات ۲۲۲، ۲۰۳، م۵۸ | فسسنسك ١٤٥          |
| قسرطساس ٥٦٠              | فسلسفسل ۹۸          |
| قسرطسيسم ٢٢٨             | فسلسوس ٢٥١          |
| قسسرامسسة ٢٠٠، ٢٠١       | فسهساديسن ٤٨        |
| قـــرابــات ۱۵۲          | فسيسج ٢٦٢، ١٢ه      |
| قـــــرادون ٤٤           | فستسيسان ۱۵، ۵۲، ۵۳ |
| قسصــاص ٥٠               | 211.2. A            |
| قسرمسيسد ۲۰، ۵۸۳         | حسرف القاف          |
| قسسعسة ٧٩، ١٥١           | قسابسلسة ١٣٠        |
| قسيطسساع ١٠٦             | قـــــادة ۱۷۸       |
| قسسطسسران ۳۱۰            | قىـــاص ٠٠          |
| قسطسسريسة ٦٠             | قسساطسسول ١٩        |
| قسطسوع ٦٢                | قــائــد ١٨٣        |
| قسفساعسة ١٤٢             | قـــبــاب ۷۰        |
| قسسفسسة ١١٠              | قسبسانسات ۹۹۵       |
| قسسفسسزان ۲۵۱            | قــــــت ۲۰۰        |
| قسسلانسس ۲۰، ۹۸          | قسىلىيىسىة ٢٠٣      |
| قــــلاســــون ٤٤، ٤٢٤   | قــــــدور ۷۶، ۱۵۲  |
|                          |                     |

|            | الكلمة       |             | الكلمة           |
|------------|--------------|-------------|------------------|
| ١٥٨        | كــــارس     | roy         | قسلسس            |
| ٥١٩        | كساجسار      | ەت، ۷۸٤     | قلينسيوة         |
| ۸۲۵        | كبارنسا ميك  | <b>YA</b> 0 | قـــمـاري        |
| 700        | كساغسد       | ٨٥٥         | قسمساطسر         |
| 171        | كاظلمية      | ٨٥٥         | قسمسطسر          |
| 00, 50     | كساغسانسي    | YAO         | تنزعة            |
| 1.40       | كافىر كوبىات | ٤٧          | <b>قـــــ</b> ـن |
| ۸۰۱، ۲۵٤   | كسامسخ       | 77          | تنبلة            |
| APY        | كباومساشسي   | 101         | تسسسنة           |
| AV         | كسبساب       | 77          | قسبواصبير        |
| YAY        | كسبساد       | .18.        | قـــوابــــل     |
| **         | كُتــــاب .  | 181         | قىولىنىج         |
| ٤٧         | كسبسريست     | ٩٧١، ١٠٥    | قسهسرمسان        |
| 4.1        | كــــبــــرة | 7.7         | قسيساس           |
| AFF        | كتاتىيب      | PY3         | قـــيــارات      |
| ۸۱، ۳۳     | كسنفسية      | ٤٧          | قـــــان         |
| ۳٥         | كــــدية     | PV/3 337    | قسيسم            |
| 914.484    | كسرابسيسج    | ۵۹۸         | قـــــــراط      |
| FA3        | كسرابيسس     | ن الكاف     | 4                |
| YTA        | كسسسراء      |             | -                |
| <b>T·V</b> | كـــــرب     | 747         | كــــار          |

|           | الكلمة                                  |              | الكلبة     |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| 8Y4 .Y4   | كسنساديسج                               | 737, 710     | كـــربـــج |
| 7.47      | كـــنــة                                | ΓA           | كرنسبيسة   |
| 711       | كسنيسسة                                 | 7P, AP, 6.7  | كسنزبسرة   |
| ٥٢٧       | كسهيسان                                 | <b>P</b> 777 | كــــاح    |
| £Y - 4AY  | كـــوشـــان                             | 17, 17, 177  | كُساحــة   |
| 114       | كـــــور                                | PYY , YY3    | كسساحون    |
| 787, .30  | كـــرســج                               | 10.          | كسستبان    |
| 17, 137   | كـــــور                                | YFI          | كسسكسر     |
| ۷3/ ، ۲۸۵ | كسوئسلة                                 | . ۲۹۲        | كسميسر     |
| ٥٢٧       | كسوكسلسة                                | 37/          | كسظسة      |
| 711       | كسيمسيا                                 | ¥\Y          | كسعسبسى    |
|           |                                         | 187          | كعبتين     |
| ف اللام   | ھـر                                     | 113          | كــعــك    |
| 7A, 0P    | لـــــا                                 | 72           | كِلْــــة  |
| AOY       | لــــان                                 | 707          | كلاء       |
| 717       | لـــبــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ***          | كسلاسفسر   |
| 410       | لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤٨           | كسلابسين   |
| 131, 331  | للللنة                                  | W.Y          | كـــان     |
| 72        | لحاف                                    | ۸۶، ۲۰۳      | كسمسشرى    |
| 731       | الحـــــن                               | *11          | كسنسائسس   |
| ٥٢٧       | لحسسون                                  | 37/          | كنكلة      |

|              | الكلمة                                  |                                        | الكلمة      |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| ۲٥٣          | مسبساضسع                                | 1.0                                    | لطساع       |
| 377          | مسيسرسسم                                | ************************************** | لسكسام      |
| YAY          | مبخسع                                   | 121                                    | لكـــنــة   |
| ٦.           | مبطنة                                   | £0£                                    | لـوبــيـا   |
| ٦.           | مبطئات                                  | 107 201                                | لـوزيــنــج |
| 2773         | متشبهة                                  | <b>*·v</b>                             | لسيسط       |
| 22           | متكسبون                                 | 101 (101 201                           | ليخة        |
| 7/3          | متسيامسن                                | 14, 101, 5.7                           | لـيــف      |
| 70.          | مخبقال                                  |                                        |             |
| ۱۲۲          | مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فالميم                                 | حر          |
| ۷۲٥          | مجانسات                                 | 777, 153                               | مار مناهني  |
| ١            | مسجساوع                                 | 771, POO                               | مــــارد    |
| 40           | مجصصة                                   | 114                                    | مسازيسسار   |
| 198,391      | مــجــوس                                | PVY                                    | ماء الهندب  |
| 74           | مسحاريسب                                | YOA                                    | مساء السورد |
| <b>277</b> 9 | مــحــاري                               | ٨٣                                     | مساعسون     |
| .7, 737      | محلة                                    | 114                                    | مانسسا      |
| ۵۰۱، ۸۸۳     | محلقم                                   | 197                                    | مانسيسة     |
| 701, .73     | محفنة                                   | 197                                    | مسانسي      |
| 45           | مـــخـــاد                              | 195                                    | مسانسويسة   |
| ודי, ואו     | مسخصسرة                                 | 101                                    | مسشسزر      |

|            | الكلمة       |             | الكلمة                                 |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
| 177, 777   | مــــروج     | ٧٨١ ، ١٣١   | مخارجات                                |
| ۳۸۲، ۲۵۰   | مسرهسم       | ASY         | ميخسرفسج                               |
| 17         | مـــزابــــل | ٥٥، ١٥٥     | مخطرانى                                |
| Yov        | مسزالسيسج    | 6.1, 0/3    | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 190        | مسزدكسيسة    | 400         | مــــداديـــــن                        |
| 190        | مــــزدك     | A-Y2 P13    | مسداخسلسة                              |
| ¥Y • • 11V | ميزميلية     | P07         | مــــدود                               |
| V//. P73   | مسزمسلات     | 171         | مسديسبسر                               |
| ٥٧         | مـــزيـــدي  | 089         | مرداسينج                               |
| 37         | مــــاد      | W           | مــرجـــل                              |
| £ - A      | مستحلم       | 771, 377    | مسرابسطسة                              |
| 779        | مـــــداة    | \\          | مــربـــد                              |
| ٤٠٩ ،٥٥    | مستعرض       | 3 · 1 ، AVT | مسرسسال                                |
| ۲٠۸        | ــــکة       | 3.5         | مــــرط                                |
| ۳۲         | مسسرجسة      | 774         | مبرة سيبوداء                           |
| 777 73     | مسنسيات      | 7 . 8       | مرجئة                                  |
| 377        | مسلوس        | V31, F0Y    | مـــــردي                              |
| 75"        | مــــرح      | 50Y, 573    | مــــرادي                              |
| 11. 11.7   | مــــوغ      | **          | مربسعة                                 |
| 777, 937   | مارة         | <b>P7</b>   | مـــــردة                              |
| 307        | مسسارع       | ٧٤٥         | مرقشيا                                 |

| الكلمة            |             | الكلمة    |
|-------------------|-------------|-----------|
| مسعسصسرة ١١٠      | 140         | مساحسل    |
| مسعبدلسون ۱۷۹     | AYY         | مسشسان    |
| مسعسيسل ۲۷۲       | 1.00        | مسشاقسص   |
| مسعسسلاة ۲۸۷      | rat         | مسساولية  |
| معلهج ۱۱۸، ۲۳۹    | 3.7         | مشبهبة    |
| مسعسيسنسين ٤٢٤    | ۳۲.         | مسشتسرى   |
| مستغسسارف ۱۵۲     | 70, VO, V/3 | مسسعب     |
| مسخسریسل ۱۰۹، ۲۸۲ | 144 61-0    | مسصساص    |
| مستغسسرة ۲۸۰      | 170         | مسصببر    |
| مستغسرب ١٦٥       | 777         | مصنعة     |
| مسغسسرفسة ۸۰      | 141         | محضايسق   |
| مخناطیس ۳۱۱، ۵٤٦  | ***         | مطاميس    |
| مغسيريسة ١٩٨      | P.Y. 3V0    | مسطسران   |
| مسقسدس ۲۹۲،۰۵۲    | ١٨٠         | مسطسبسق   |
| مسقسرقسم ۲۷۲      | 78.         | مسطسرر    |
| مسقسرمسدة ۸۸۴     | 73. V3      | مطهمات    |
| مسقسنسع ١٩٥       | 114 .11.    | مسعسامسسر |
| مقطعات ۱۱،۲۰      | ۳۸٦         | معاليىق   |
| مسقسور ۱۰۵، ۳۸۲   | 700         | معتسزلي   |
| مــــقــــين ٤٨   | 4.7.173     | معتزلية   |
| مسكساريسين ٤٤     | 7-7 .107    | معجونات   |

الكلية

الكلفة

| ٥٢٧             | مسنانسية                                 | ۸٠٢، ۸۲٤      | مكامنات                                 |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 019             | منجنيق                                   | YTA 4YTY      | مـــكـــاري                             |
| 277             | سنسحار                                   | ٧٠            | مسكسحسل                                 |
| 4.              | من والسيلوي                              | 0.9 .08       | مسكسدي                                  |
| 777, 350        | مشجستون                                  | 70, 40, 780   | مسكسديسن                                |
| ٠٢١، ١٢٩        | مسهوجسان                                 | Yo.           | مسكسوك                                  |
| 317, 300        | مسهسارق                                  | ASI, 307, 15T | مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٠13             | منهنمنوز                                 | 673           | مــــلال                                |
| 381, 670, 880   | مـــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــ | ri            | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| <b>77.7 (4A</b> | مـــــرو                                 | P+1, -11, rom | مسلسة                                   |
| TA() P(3        | مسواجساة                                 | £11           | ميليغيم                                 |
| 100 cYE         | مسولسد                                   | 191           | ميلسحيد                                 |
| 171             | مسومسل                                   | rp(, 413      | ملحسديس                                 |
| ٤٠              | مسوقسسان                                 | ır            | ملحضة                                   |
| 001             | مــــوم                                  | 71-           | ملكاني                                  |
| 114             | مسولستسان                                | 71-           | ملكانية                                 |
| ٥١٨             | ميسشار                                   | Y£A           | مسمسز                                   |
| .171            | مسيسنسا                                  | · 71 • 777    | نمسلسكسة                                |
| 173             | ميبختج                                   | 171           | مسنباحسات                               |
| ث النون         | حبرا                                     | rp1, A13      | مناسحة                                  |
| XA3 187         | نساتسبسة                                 | γ.            | مناقبيش                                 |

|                 | الكلمة       |                  | الكلمة      |
|-----------------|--------------|------------------|-------------|
| w               | نعال سبتية   | M                | نابسجسي     |
| u               | نعال بقرية   | 787              | نسائسد      |
| 790             | نسساسة       | 777 <b>,</b> 240 | نساطسور     |
| 77              | نـــــش      | oyo              | نسانسوس     |
| 771, 371        | نسنساج       | 37/              | 1 <u> </u>  |
| ١١٥ ١١١ع        | نــفــاض     | TP1, 073         | نــحــل     |
| 27/ ، 173       | نسفسانسة     | 147              | نحلة        |
| 73.77.1.277.373 | نسفاطسون     | 150              | نـحـريــر   |
| ٣١.             | نفط أزرق     | 50               | نخالة       |
| 44.             | نــنــ       | £ŧ               | نسخاسسون    |
| ***             | نستسرس       | 0.7, 783, 780    | نسارجيسل    |
| 147             | ننبب         | 171, 1.0         | نـــــرد    |
| 311, 711, 973   | نستسل        | ٠/٢، ٣٧٥         | نسطوري      |
| ٥٠١، ١٠٥        | نــهــاش     | .17, 173         | نسيسئات     |
| ۷۴۳، ۲۲۱        | نسهساريسة    | 1.17             | نسشابسون    |
| ١٧٠             | نسهسارنسد    | rp, np, 403      | نشاستج      |
| 717, 770        | نسواويسس     | 0.1, 113         | نسشاف       |
| 187, 730        | نـــوشـــادر | ٧٠/، ٢/٤         | نـــــال    |
| 1.4             | نــــون      | 174              | نـــشــرة   |
| 170             | نـــربـــة   | ٣                | نـــشـــوار |
| 098,008,179     | نسيسرنجسسات  | X17, 107         | نسظسائسر    |
|                 |              |                  |             |

|          | الكلمة      |              | الكلمة                                   |
|----------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 44       | مسلبسائسا   | ۵۸۸ ، ۸۸۵    | نـــــنك                                 |
| 777      | مساليج      | ٥٨، ٦٦، ٢٥٤  | نيمبرشت                                  |
| 293      | مسسيان      | 14.          | نسيسسروزي                                |
| ٥٠٦      | مسنسدسسة    | · Y/ 3 . VP3 | نسيسروز                                  |
| 174      | مـــنـــد   | ۲۲٥          | نيسلونسر                                 |
| 707      | هـــــور    | 4 - 44 .     |                                          |
| ۸۱۳، ۲۷ه | مسيسولسي    | ت الماء      | <del>حـ</del> ـر                         |
|          |             | 171          | مساتسف                                   |
| ف الواو  | حـر         | 9-1, 753     | هـــــاون                                |
| 177      | واسيط       | 1-1          | مسبسد                                    |
| 191 (8-1 | واشــــــي  | 1.64         | مسجسنة                                   |
| 7A7, 0A7 | وبسنسة      | 144          | هــجــناء                                |
| ٧٢       | وجــــار    | 144          | هـــجـــين                               |
| 5XY, 540 | ورشــــان   | 171, 771     | مسجسمة                                   |
| 177      | وراقـــــين | AVY          | هسديسد                                   |
| \VA      | وزارة       | 3.P.Y        | مسدمسد                                   |
| 777 377  | وزيـــــر   | YAY          | هــــدی                                  |
| 101      | وشـــــل    | 391, 770     | هـــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ***      | وقـــــص    | ۸۵ ۵۳        | هــريــســة                              |
| 79.      | وطــــواط   | VYO, PAY     | هرزاددسستان                              |
| 779      | وظسيسفسة    | ٣            | هــــــه                                 |

## الكلمة

## حسرف الياء

- ياسمين ٣٠٨
- يـــخ ١١٤
- يـــرمـــع ١٣٧
- يسقسطين ٣٠١
- يعاسب ٢٩٨
- يعقوبية ٢١٠
- يـــاح ۲۷۰
- يــونــانــين ١٧٢



----- المهادر والمراجع

# مؤلفات الجاحظ

## كتب الجاحظ ورسائله المخطوطة والمطبوعة منهاء

### 1 – كتابات الجاحظ المخطوطة :

- ١ مختارات فصول الجاحظ مخطوطة المتحف البريطاني تحت رقم ٣١٣٨ وقد
   اشتملت هذه المخطوطة على فصول من كتبه ورسائله ، منها :
  - ١ فصل في صدر كتابه في المعلمين ص ٢ .
- ٢ فصل من صدر رسالته إلى الحسن بن وهب في مدح النبيذ وضعة أصحابه ص ١١ .
  - ٣ فصل في حجج النبوة ص ٩١ .
  - ٤ فصل من كتابه في خلق القرآن ص ١٢١ .
  - ٥ فصل من صدر كتابه في مقالة العثمانية ص ١٦١ .
  - ٦ فصل من صدر كتابه المسائل والجوابات ص ١٧٩ .
  - ٧ فصل من صدر رسالته في البلاغة والإيجاز ص ٢٢٠ .
  - ٨ فصل من صدر كتابه في النبل والتنبل وذم الكبر ص ٢٢٨ .
    - ٩ فصل من صدر كتابه في استحقاق الإمامة ص ٢٤٦ .
  - ١٠ فصل من صدر كتابه في الجوابات في الإمامة ص ٢٧٩ .
    - ١١ فصل من رسالته في تفضيل البطن على الظهر .

### ب - كتابات الجاحظ المطبوعة :

- ١ البخلاء تحقيق طه الحاجري طبعة دار المعارف بمصر سنة ١٩٧١ م .
- ٢ البيان والتبيين (٤ أجزاء) تحقيق عبد السلام هارون نشر مطبعة لجنة
   التأليف والترجمة ١٩٤٨ .

٣ - الستاج في أخسلاق الملوك ، ط أحسمد زكى بساشا القساهرة ١٩١٤ المطبعة الأميرية هذا الكتاب ما يزال يكتنفه الشك في نسبته إلى الجاحظ .

- ٤ التربيع والتدوير ، تحقيق شارل بيلا القاهرة ١٩٥٥ .
- ٥ الحيوان ( ٧ أجراء ) ط الثانية تحقيق عبد السلام هارون مكتبة البابي
   الحلبي بمصر .
- ٦ العثمانية تحقيق عبدُ السلام هارون نشر دار الكاتب العربي ١٣٧٤ هـ .
- ٧ البرصان والعرجان والعميان والحولان تحقيق محمد مرسى الخولى ط.
   دار الاعتصام للطبع والنشر القاهرة بيروت ١٩٧٢ م.
  - ٨ المحاسن والأضداد ، ط القاهرة ١٩٥٧ م .
- ٩ البليدان ، نشره : صالح أحمد العلى ، مستلة من مجلة كيلية الأداب
   مطبعة الحكومة ( بغداد ١٩٧٠ ) .

# المطبوع من رسائل الجاحظ:

- ۱ مجموعة رسائله تحقيق عبد السلام هارون نشر مكتبة الخانجي القاهرة
   ۱۳۸٤ هـ ۱۹٦٤ م ، وتضم ۱۷ رسالة هي :
  - ١ رسالة مناقب الترك .
    - ٢ المعاش والمعاد .
  - ٣ كتمان السر وحفظ اللسان .
  - ٤ فخر السودان على البيضان .
    - ٥ في الجد والهزل.
    - ٦ في نفي التشبيه .
      - ٧ كتاب الفتيا .

المادر والمراجع

٣ - مجموعة رسائله على هامش الكامل للمبرد عنوانها اختيارات عبيدالله بن
 حسان - على هامش الكامل للمبرد ط التقدم بمصر ١٣٢٣ هـ ١٣٢٤ هـ وتضم هذه الرسائل ١٧ رسالة وهي :

- ١ من كتابه في الحاسد والمحسود .
  - ٢ من كتابه في المعلمين .
- ٣ من رسالته في مدح التجارة وذم عمل السلطان .
  - ٤ من كتاب التربيع والتدوير .
- ٥ من رسالته إلى الحسن بن وهب في مدح النبيذ وأصحابه .
  - ٦ من كتابه في النساء .
  - ٧ من رسالته إلى الفتح بن خاقان في مناقب الترك .
    - ۸ من كتابه في خلق القرآن .
    - ٩ من كتابه في الرد على النصاري .
  - ١٠ من رسالة إلى أبي الفرج الكاتب في المودة والخلطة .
    - ١١ من كتابه في استحقاق الإمامة .
      - ١٢ من رسالة في استنجاز الوعد .
    - ١٣ من رسالته في تفضيل النطق على الصمت .
      - ١٤ من كتابه في صناعة الكلام .
        - ١٥ صفات الشارب والمشروب .
      - ١٦ من مقالته في الزيدية والرافضية .
- ٤ ثلاث رسائل باعتناء يوشع فنكل ط الثانية ، المطبعة السلفية القاهرة ١٣٨٢
  - هـ . وهي :
  - ١ كتاب الرد على النصارى .
    - ٢ ذم أخلاق الكتاب .

المصادر والمراجع للمستحدد المستحدد المس

٣ - رسالة القيان .

نشرت بعض الرسائل مستقلة مثل التبصر بالتجارة نشر التونسى والتربيع
 والتدوير نشر شارل بيلا ، ومفاخر الجوارى والغلمان تحقيق شارل بيلا .

٦ - وهناك رسائل فقد الأصل وتبقى جزء منها مثل رسالة فى المغنين وقد سماها الساسى فى طبقات المغنين ورسالة فى الوكلاء فى مجموعة الساسى ورقات فقط وفى المنتحف البريطانى ورقة ١٩٦ ب - ١٩٩ م نجد فصولا أخرى عدا التى نشرها الساسى فأضافه إليها - ورسالة فى فخر السودان ورسالة فى كتاب النساء وهى تجئ ضمن فصول عبدالله بن حسان المختارة ورقة ٥٦ - ٦٢ حاشية المبرد ط .

ونجد جملة من كتابات الجاحظ مبثوثة في بطون أمهات الكتب مثل ثمار القلوب للثعالبي والفرج بعد الشدة للتنوخي ويشير التنوخي إلى نص نقله عن الجاحظ من كتاب اللصوص وكذلك البيهةي نقبل نصا للجاحظ في المحاسن والمساوئ فيه إشارات لكتاب اللصوص الذي يعد من الكتب المهمة التي لم يصلنا نصها كاملا ونقل البيهقي في كتابه هذا أطول نص للجاحظ عن كتاب حيل المكدين وكذلك ترد إشارات لهذا الكتاب عند البغدادي عندما نقد الجاحظ على اهتمامه بحيل المكدين .

## المصادر والمراجع:

۱ - د. إبراهيم أنيس .

أ - دلالة الألفاظ ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية .

ب - من أسرار اللغة ، الطبعة الخامسة ، مكتبة الأنجلو المصرية .

۲ - ابن الأثیر ، ( أبو الحسسن على بن أبى محمسد الملقب بعز الدين )
 ت - ٦٣٠ هـ .

الكامل في التاريخ - طبعة بيروت ١٩٦٥ .

- ٣ ابن الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على ) ت ٥٩٧ هـ .
  - أ مناقب بغداد ، مطبعة دار السلام بغداد ١٣٤٢ هـ .
- ب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ١٣٥٩ هـ .
  - ٤ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت ٨٠٨ هـ .
- مقدمة ابن خلدون تحقيق كاترميرج مكتبة لبنان بيروت ١٩٧٠ عن طبعة باريس ١٨٥٨ .
- ٥ ابن دريد ( أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى البصرى ) الجمهرة في اللغة ط حيدر آباد ١٣٥١ هـ .
  - ٦ ابن السكيت ( أبو يوسف يعقوب بن إسحق ) ت ٢٤٤ .
  - 1 إصلاح المنطق ط الثانية دار المعارف بمصر ١٩٥٦ م .
- ٧ ابن سيده ( أبو الحسن على بن إسماعيل النحوى ) ت ٤٥٨ هـ المخصص در اللغة ط المكتب التجارى بيروت .
  - ۸ ابن قتيبة ( أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ) ت ٢٧٦ هـ.
     ا عيون الأخبار القاهرة ١٩٦٣ .
    - ب أدب الكاتب القاهرة ١٩٦٣ .
- ٩ ابن قوطية ( أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم المعروف
   بابن القوطية الأندلسي ) ت ت ٩٧ هـ .
  - الأنعال ، ط الأولى مطبعة مصر ١٩٥٢ .
- ١٠ ابن كثير: عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى)
   ت ٧٧٤ البداية والنهاية مطبعة السعادة القاهرة ١٩٣٢ م.
  - ۱ ابن النديم ( محمد بن إسحق )
     الفهرست ط . الرحمانية بمصر ١٣٤٨ هـ وطبعة بيروت ١٩٦٥ . ،

۱۲ – ابن منظور ( جمال الدين محمد بن كرم ) ت ۷۱۱ هــ لسان العرب . دار الصادر ودار بيروت ۱۹۵۵ م .

۱۳ – أبو زيد الأنصارى ( سعيد بن أوس بن ثابت ) النوادر في اللغة ط .
 الثانية دار الكتاب العربي بيروت لبنان ١٩٦٧ م .

۱۶ - أبو منصور الجواليقي ( موهوب بن أحمد بن محمد بــن الخضر ) ت المعرب في الكلام الأعجمي ط طهران ١٩٦٦ .

١٥ - أحمد أمين

ضحى الإسلام ط. العاشرة دار الكتاب العربي لبنان.

۱۶ - أحمد بن أبى يعقوب بن واضح ت ۲۸۶ هـ البلدان نشر دى غوية ليدن ۱۸۹۱ م .

١٧ - أحمد الحملاوي

شذا العرف ط. السادسة عشرة مكتبة مصطفى البابي ١٩٦٥ م.

١٨ - إخوان الصفا

رسائل أخوان الصفاء بيروت ١٩٥٧ م .

۱۹ - آدم میتز

الحضارة الإســـلامية في القــرن الرابع الهجرى دار الــكتاب العربـــى بيروت ۱۳۸۷ هـ - ۱۹۲۷ م .

۲۰ - أد*ى* شير

الألفاظ الفارسية المعربة المطبعة الكاثوليكية لليسوعيين ، بيروت ١٩٠٨ م .

٢١ - الأزهري ( أبو منصور )

تهذيب اللغة تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ١٩٦٤ م .

----- الممادر والراجع

### ۲۲ - استاینجس

معجم استاينجس طبعة بيروت لبنان عن طبعة لندن ١٩٣٨ .

## Persian English Dictionary

- ٢٣ الأصفهاني (أبو الفرج على بن الحسين بن محمد القرشي الأموى) ت
   ٣٥٦ هــ الأغانــي دار الشقافة بـيروت ١٩٥٧ مصور عـن طبعـة بولاق
   المصرية .
  - ۲۶ أنستاس مارى الكرملى المساعد طبعة بغداد ۱۹۷۰
- ٢٥ البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى ) الفَرْق بين الفِرَق
   تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة النهضة ، القاهرة ١٩٦١ م .
- ٢٦ البيهقى ( إبراهيم بن محمد ) ت ٣٢٠ هـ
   المحاسن والمساوئ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة النهضة ،
   القاهرة ١٩٦١ م .
  - ۲۷ د. تمام حسان
  - أ مناهج البحث في اللغة مكتبة الأنجلو المصرية .
  - ب اللغة العربية معناها ومبناها ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
    - ۲۸ التنوخى ( أبو على المحسن بن أبى القاسم ) ت ٣٨٤ .
       الفرج بعد الشدة ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ١٩٥٥ م .
- ۲۹ التوحيدى ( أبو حيان ) ت ٣٨٠ هـ .
   الإمتاع والمؤانــــة مطبعــة لجنة التأليـف والنشر والترجمـة القاهرة شر١٩٥٣ م .
- ٣ الثعالبي ( أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري ) ت ٤٣٠ هـ خاص الخياص دار مكتبة الحياة ، بيروت عن الطبعة الأولى لدار السعادة بالقاهرة ١٩٠٩ .

701

المصادر والمراجع مستحصيصي

٣١ - جب هاملتون

دراسات فى الحضارة الإسلامية - ترجمة إحساس عباس دار العلم للملايين بيروت ١٩٦٤ .

۳۲ - جرجی زیدان

أ - تاريخ التمدن الإسلامي ط . دار الهلال القاهرة .

ب - الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية ط ثانية دار الهلال ١٩٠٤ .

٣٣ - الجهشياري ( أبو عبدالله محمد بن عبدوس ) ت ٣٣١ هـ .

الوزراء والكتاب ، تحقيق مصطفى السقا ، مطبعة الحلبى القاهرة ١٩٣٨ م.

٣٤ - جروينبام جوستاف

حضارة الإسلام - ترجمة عبد العزيز جاويد القاهرة ١٩٥٦ .

٣٥ - الحريري ( أبو محمد القاسم بن على ) ت ٥١٦ هـ .

درة الغواص في معرفة الخواص - دار النهضة القاهرة .

٣٦ د. حسن ظاظا

كلام العرب من قضايا اللغة ، مكتبة الدراسات اللغوية ، مطبعة المصرى ، 19۷۱ .

۳۷ - حسین نصار

المعجم العربي نشأته وتطوره – مكتبة مصر ١٩٥٦ م .

٣٨ - خديجة الحديثي

أبنية الصرف في كتاب سيبويه ط. بغداد ١٩٦٤.

۳۹ - الخطیب البخدادی ( أبو بكر أحمد بن على بن ثبابت بن أحمد ) ت ٤٦٣ تاريخ بغداد ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٣١ .

- ٤٠ الحفاجى (شهاب الدين أحمد الحفاجى)
   شفاء الغليل ط. الأولى مكتبة الحرم الحسينى التجارية القاهرة ١٩٥٢ م.
- ٤١ الدميرى ( كمال الدين محمد بن موسى الدميرى ) ت ٨٠٨ هـ .
   حياة الحيوان الكبرى ط الثانية ، مطبعة البابى بمصر ١٣٨٩ هـ ١٩٧٠ م.
  - ٤٢ الرازى ( أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى )
     كتاب الزينة ط . الثانية دار الكتاب العربى ١٩٥٧ .
  - ٤٣ رفائيل نخلة اليسوعى
     غرائب اللغة العربية ط. الثانية المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٦٠ م .
- 25 الزبيدى ( محمد الدين أبو الفيض السيد محمد مرتبضى الحسينى الواسطى ) ت ١٢٥٠ هـ .
  - تاج العروس ط الأولى القاهرة ١٣٠٦ هـ ( مصور عنها )
- - ۲۹ الطبری ( آبو جعفر محمد بن جریر الطبری ) ت ۳۱۰ هـ
     تاریخ الرسل والملوك ط. دار المعارف القاهرة ۱۹۶۸ .
    - ٤٧ طه الحاجرى

الجاحظ حياته وآثاره - دار المعارف بمصر ١٩٦٢

- ٤٨ -- الشرتوني ( سعيد الخوري )
- أقرب الموارد ط القاهرة . دار المعارف .
  - ٤٩ شارل بيلا

الجاحظ في البصرة وبغداد - ترجمة الكيلاني القاهرة ١٩٥٢ .

- ٥٠ د. عبد الحميد الشلقاني
- مصادر اللغة منشورات الشركة العامة للنشر طرابلس ليبيا ١٩٧٧ .

الممادر والمراجع مستحصين المستحصين ا

٥١ - عبدالله أمين

الاشتقاق – ط . الأولى مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة ١٩٥٦م.

٥٢ - عبد الصبور شاهين

في التطور اللغوى - مكتبة دار العلوم .

٥٣ على عبد الواحد وافي

أ - فقه اللغة ط الخامسة مطبعة لجنة البيان القاهرة ١٩٦٢ .

ب - علم اللغة ط الخامسة مطبعة لجنة البيان القاهرة ١٩٦٢ .

٥٤ - الفارابي

ديوان الأدب - تحقيق د. إبراهيم أنيس ود. أحمد مختار ، القاهرة

٥٥ - فندريس:

اللغة ترجمة محمد القصاص وعبد الحميد الدواخلي - القاهرة ١٩٥٠ .

٥٦ - الفيروزآبادي

القاموس المحيط - طبعة القاهرة .

٥٧ - القالى ( أبو على إسماعيل بن القاسم القالى البغدادى ) ت ٣٥٦ هـ البارع في اللغة - تحقيق هاشم الطعان مكتبة النهضة بغداد ١٩٧٤ .

٥٨ - الكسائي

ماتلحسن فيه العامسة ثلاث رسائل - تحقيق عبد العنزيز الميمني القاهرة ١٣٤٤ هـ.

٥٩ - محمد الميارك

فقه اللغة وخصائص العربية ط الرابعة - دار الفكر بيروت .

۲۰ - محمود قهمی حجازی

- علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة المكتبة الثقافية القاهرة .

- علم اللغة العربية وكالة المطبوعات الكويت ١٩٧٣ .

- ٦١ المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى) ت ٣٤٦ هـ
   مروج الذهب ط. منقحة دار الأندلس بيروت ١٩٦٥ م .
- ٦٢ مسكويه ( أبو على أحمد بن محمد ) ت ٤٢١ هـ
   تجارب الأمم تصحيح آمدروز مطبعة التمدن الصناعية القاهرة ١٣٣٣ هـ ١٩١٥ م .
- ۱۳ المقدسي (شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسي البشاري )
   أحسن التقاسيم باعتناء دى غويه . ليدن ١٩٠٦ .
  - ٦٤ الهمذاني ( عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني )
- الألفاظ الكتابية ، اعتنى بتصحيحه الأب لويس شيخو ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ، ١٩١٣ .
  - ٦٥ د. وديعة طه النجم
     الجاحظ والحاضرة العباسية ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ١٩٦٥ م .
- ٦٦ ياقوت الحموى (شهاب السدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومى
   الحموى ) ت ٦٢٦ هـ .
  - معجم البلدان ط . بيروت ١٩٥٥ .

### هذا الكتاب

هذا عمل متميز في علم اللغة، وله أهميته اليضاً - في دراسة تاريخ الحضارة الإسلامية. لقد تطورت اللغة العربية تطوراً بعيد المدى في القرنين الثاني والثالث للهجرة، وأصبحت لغة حضارة راقية.

وقد رصد الجاحظ في مؤلفاته الكثيرة ملامح هذا التحول الذي تناوله هذا الكتاب. هنا نجد ألفاظ الحضارة العباسية مصنفة في مجالات الحياة المختلفة، وموثقة في ضوء نصوص كتب الجاحظ، مع دراسة دلالتها بدقة في ضوء معاجم التراث العربي وتأصيل الدخيل من الفارسية واليونانية، واستخراج ملامح التغير الدلالي في مرحلة من أهم المراحل في تاريخ اللغة العربية.

إنه كتاب يهم اللغويين والمؤرخين والمتخصصين في الحضارة العربية والإسلامية.